

## زبدة التفاسير

تأليف

المولى فتح الله بن شكر الله الشريف الكاشاني يَّرُّ المتوفّى سنة 4۸۸ هـ. ق

الجزء الخامس



تحقيق ونشر مؤسّسة المعارف الإسلاميّة كاشاني ، فتح الله بن شكر الله ، ٨٨١ ق .

زبدة التفاسير / تُأليف فـتح الله بـن شكـر الله الكـاشاني الشـريف ؛ تـحقيق مـؤسسة المعارف الاسلامية \_ [ويرايش ٢٦] . \_ قم: مؤسسة المعارف الاسلاميّة ، ١٤٢٣ ق = ١٣٨١ .

ISBN : 964 - 7777 - 02 - 5 : (دوره)\_ ISBN

ISBN: 964 - 7777 - 03 - 7 (\ z) ISBN: 964 - 7777 - 04 - 3 (Yz)

ISBN: 964 - 7777 - 05 - 1 (77) ISBN: 964 - 7777 - 06 - x (& z) ISBN: 964 - 7777 - 08 - 6 (97)

ISBN: 964 - 7777 - 07 - 8 (5) ISBN : 964 - 7777 - 09 - 4 (Yz)

فيرستنويسي بر اساس اطلاعات فييا . عربي ـ كتابنامه .

١. تفاسير شيعه ـ قرن ١٠ ق . الف ، بنياد معارف اسلامي . ب . عنوان .

1441 49V / 1748 BP 98 57 34 كتابخانه ملى ايران - X1 - YFDET



**هويّة الكتاب :** إسم الكتاب : ...... زبدة التفاسير /ج ٥٠ ..... الملَّا فتح الله الكاشاني . تحقيق ونشر: ...... المعارف الإسلاميّة . الطبعة : ...... الأولى ١٤٢٣ هـ.ق. ..... عثرت، . ۲۰۰۰ نسخة .

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

لمؤسسة المعارف الاسلامية

ايران \_قم المقدّسة

ص . ب ۷٦٨ / ۳۷۱۸۵ تلفون ۷۷۳۲۰۰۹ فاکس ۷۷٤۳۷۰۱

E - mail: m islamic@aYna.com





## سورة الشعراء

مكيّة. وهي مائتان وسبع وعشرون آية.

أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بنوح وكذّب به، وهــود وشـعيب وصــالح وإبراهيم، وبعدد من كذّب بعيسى، وصدّق بمحمّد ﷺ».

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطيت السورة الّتي يذكر فيها البقرة من الذكر الأوّل، وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم السورة الّتي يذكر فيها البقرة من تحت العرش، وأعطيت المفصّلة القرآن.

وروى أبو بصير عن أبي عبدالله على قال: «من قرأ الطواسين الثلاث في ليلة الجمعة كان من أولياء الله، وفي جواره وكنفه، ولم يصبه في الدنيا بـؤس أبـداً، وأعطي في الآخرة من الأجر الجنّة حتّى يرضى، وفوق رضاه، وزوّجه الله مـائة حراء من الحور العين».

يِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ طَسَمَ ﴿١﴾ يَلُكَ آيَاتُ الْكَكَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ لَمَلُكَ بَأْخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ إِن نَشَأْ نُنزَلْ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَآءِ آيَّةً فَظَلَتْ أَعْنَاقَهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿١﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذَكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَث إِلاَّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضَينَ ﴿٥﴾ فَقَدْ كَذَنُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَآءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦﴾ أَوْلَمْ يَرُوا إِلَى الأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْهَزِيرُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

واعلم أنّ الله سبحانه لمّا ذكر في مختتم سورة الفرقان تكذيبهم بـالكتاب. ذكر في مفتتح هذه السورة وصف الكتاب، فقال:

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْفَٰنِ الرَّحِيمِ \* طسَمَةٍ ﴾ قد مرّ غير مرّة أنّه روي عن ابن عبّاس: أنّ الحروف المقطّعة في أوائل السور إشارة إلى مفاتيح أسماء الله تعالى. فهاهنا: الطاء إشارة إلى الطاهر، والسين إلى السلام، والميم إلى نحو المالك. وقال القرطي: أقسم الله بطوله، وسنائه، وملكه.

وروي عن محمّد بن الحنفيّة، عن عليّ ﷺ ، عن النبيّ ﷺ لمّا نزلت طسم قال: «الطاء طور سيناء، والسين الاسكندريّة، والميم مكّة».

وقيل: الطاء شجرة طوبي، والسين سدرة المنتهى، والميم محمّد المصطفى. وباقي الوجوه في الحروف المقطّعة مذكورة في صدر سورة البقرة.

وقراً حمزة والكسائي وأبوبكر بالإمالة المحضة. ونافع بين بين. كراهة العود إلى الياء المهروب منها. وأظهر نونه حمزة. لأنّه في الأصل منفصل عمّا بعده.

﴿ تِلْكَ﴾ إشارة إلى السورة، أو القرآن. وتأنيثه باعتبار الخبر. ﴿ آيَاتُ الْكِتَابِ

الْمُبِينِ﴾ الظاهر إعجازه، وصحّة أنّه من عند الله، على ما سبق في أوّل البقرة.

﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعُ ﴾ أي: قاتل ﴿ نَفْسَكَ ﴾ وأصل البخع أن يبلغ بالذبح البخاع، وهو عرق مستبطن الفقار، وذلك أقصى حدّ الذبح، و«لعلّ» للإشفاق، أي: أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة. ﴿ أَلّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ لئلا يـؤمنوا، أو خيفة أن لا يؤمنوا. وإنّما قال ذلك سبحانه تسلية لنبيّه، وتخفيفاً عنه بعض ما كان يصيبه من الاغتمام.

ثمّ قال: ﴿إِن نَشَا نَنُزُلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً﴾ دلالة وعلامة يلجئهم إلى الإيمان، ويقسرهم عليه ﴿فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ متقادين. وأصله: فظلّوا لها خاضعين، فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع، وترك الخبر على أصله، حيث لم يقل: خاضعة أو خاضعات.

وقيل: لنّا وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو من صفات العقلاء أجريت مجراهم، كقوله: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

وقيل: المراد بها الرؤساء ومقدّموهم. وشبّهوا بالأعناق، كما قيل لهم: هـم الرؤوس والنواصي والصدور.

وقيل: الجماعات. من قولهم: جاءنا عنق من الناس، لفوج منهم.

والجملة معطوفة على «ننزّل». ونظيره عطف «وَأَكُنْ» على ﴿فَاصَّدُقَ﴾ (١٠. لاَنه لو قيل: أنزلنا بدله، لكان صحيحاً.

عن ابن عبّاس: نزلت هذه الآية فينا وفي بني أُميّة. قال: ستكون لنا عليهم الدولة، فتذلّ لنا أعناقهم بعد صعوبة، ويلحقهم هوان بعد عرّة.

<sup>(</sup>١) يوسف: ٤.

<sup>(</sup>٢) المنافقون: ١٠.

﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِحْيِ ﴾ موعظة، أو طائفة من القرآن ﴿ مِنَ الوَّحْمَٰنِ ﴾ بوحيه إلى نبيّه ﴿ مُحْدَثِ ﴾ مجدد إنزاله، لتكرير التذكير، وتنويع التقرير. يعني: وما يجدد لهم الله بوحيه من أنواع الموعظة والتذكير الّتي في القرآن ﴿ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ إلّا جدّدوا إعراضاً عنه، وإصراراً على ما كانوا عليه من الكفر.

﴿فَقَدْ كَذَبُوا﴾ أي: بالذكر بعد إعراضهم، وأمعنوا في تكذيبه، بحيث أدّى إلى الاستهزاء به ﴿فَسَيَاتِيهِمْ﴾ إذا مسّهم عذاب الله يوم بدر أو يوم القيامة ﴿أَفْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ﴾ من أنّه كان حقّاً أم باطلاً، وكان حقيقاً بأن يصدّق ويعظم قدره، أو يكذّب فيستخفّ أمره.

واعلم أنّه خولف بين الألفاظ، أعني: الإعراض والتكذيب والاستهزاء، الاختلاف الأغراض. كأنّه قبل: حين أعرضوا عن الذكر فقد كذّبوا به، وحين كذّبوا به فقد خفّ عندهم قدره، وصار عرضة للاستهزاء والسخريّة، لأنّ من كان قابلاً للحقّ مقبلاً عليه كان مصدّقاً به لا محالة، ولم يظنّ به التكذيب، ومن كان مصدّقاً به كان موقراً له.

﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ ﴾ أو لم ينظروا إلى عجائبها ﴿ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلُّ زَوْجٍ ﴾ صنف ﴿ كَوِيمٍ ﴾ محمود كثير التنفعة . وهو صفة لكلّ ما يحمد ويرضى . ومنه يقال: وجه كريم إذا رضي في حسنه وجماله، وكتاب كريم مرضيّ في معانيه وفوائده.

وهاهنا وصف الزوج بالكريم يحتمل معنيين:

أحدهما: أنّ النبات على نوعين: نافع، وضارً. فذكر كشرة ما أنبت في الأرض من جميع أصناف النبات النافع، وخلّى ذكر الضارّ.

والثاني: أن يعم جميع النبات، نافعه وضاره، ويصفهما جميعاً بالكرم، وينبّه على أنّه ما أنبت شيئاً إلّا وفيه فائدة، لأنّ الحكيم لا يفعل فعلاً إلّا لفرض صحيح،

وحكمة بالغة، وإن غفل عنها الغافلون، ولم يتوصّل إلى معرفتها العاقلون.

وفائدة الجمع بين «كم» و«كلّ»: أنّ «كلّ» للدلالة على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل، و«كم» على أنّ هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة. فهذا معنى الجمع بينهما، وبه نبّه على كمال قدرته.

وعن الشعبي: الناس نبات الأرض، كما قال سبحانه: ﴿ وَاللهُ أَنْ بَتَكُمْ مِنَ الْإَضِ نَبَاتاً﴾ (١٠. فمن دخل الجنّة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في إنبات تلك الأصناف، أو في كلّ واحد من تلك الأزواج ﴿ لِآيَةُ ﴾ على أنَّ منبتها تام القدرة والحكمة، سابغ النعمة والرحمة، مقتدر على إحياء الأموات ﴿ وَمَا كَانَ اكْتُرْهُم ﴾ في علم الله ﴿ مُؤْمِنِينَ ﴾ بأمثال هذه الآيات العظام.

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾ الغالب القادر على الانتقام من الكفرة ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ حيث أمهلهم. أو العزيز في انتقامه متن كفر، الرحيم لمن تاب وآمن.

وَإِذْ نَادَى رَبُكَ مُوسَى آنِ آئْتِ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴿ ١٠﴾ قَوْمُ فِرْعَوْنَ أَلاَ يَتَّقُونَ ﴿ ١١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذَّبُونَ ﴿ ١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلاَ يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَى هَارُونَ ﴿ ١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ ﴿ ١٤﴾

ثم ذكر سبحانه أقاصيص رسله تسلية للرسول المانية ، وتحريضاً له على

<sup>(</sup>۱) نوح: ۱۷.

١٠..... زيدة التفاسير ـ ج ٥

الصبر، ثقة بنزول النصر. وابتدأ بقصّة مىوسى وفىرعون، لطولها وشــهرتها بــين معاصري نبيّنا ﷺ من اليهود، فقال:

﴿ وَإِذْ مَا نَتَ كَ رَبُّكَ مُوسَىٰ ﴾ مقدّر ب: اذكر. أو ظرف لما بعده. ﴿ أَنِ اثْتِ ﴾ أي: اثت، أو بأن اثت ﴿ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ بالكفر، واستعباد بني إسرائيل، وذبح أولادهم.

﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ بدل من الأوّل. أو عطف بيان له. ويجوز أن يكون الاقتصار على القوم للعلم بأنّ فرعون كان أولى بذلك. ﴿ آلَا يَتَقُونَ ﴾ ويصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته. والتقوى مجانبة القبائح بفعل المحاسن. وهذا استئناف أتبعه السله إليهم، للإنذار والتسجيل عليهم بالظلم، تعجيباً لموسى على من إفراطهم في الظلم واجترائهم عليه.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ﴾ بـالرسالة، ولا يـقبلوها مـنّي. والخـوف انزعاج النفس بتوقّع الضرّ. ونقيضه الأمن. وهو سكون النفس إلى خلوص النفع.

﴿ وَيَضِيقُ صَدْدِي﴾ بتكذيبهم إيّاي. عطف على خبر «إنّ». وكذا قوله: ﴿ وَلَا يَنطَيقُ لِسَانِي﴾ بأن لا ينبعث بالكلام، للعقدة الّتي كانت في لسانه. وقد مـرّ (١٠) بيانها. ﴿ فَارْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ﴾ ليعاونني، كما يقال: إذا نزلت بنا نازلة أرسلنا إليك، أي: لتعيننا.

ومعنى الكلام: فأرسل إلى هارون جبرئيل، واجعله نـبيّاً. وآزرنـي<sup>(٢)</sup> بـه. واشدد به عضدي.

وهذا كلام مختصر، وقد بسطه في غير هـذا السوضع. وقـد أحسـن فـي الاختصار حيث قال: «فأرسل إلى هارون» فجاء بما يتضمّن معنى الاستنباء.

<sup>(</sup>١) راجع ج ٤ ص ٢٣٤ ذيل الآية (٢٧) من سورة طّه.

<sup>(</sup>٢) آزره مؤازرةً: عاونه.

وإنّما طلب المعاونة حرصاً على القيام بالطاعة. ورتّب استدعاء ضمّ أخيه إليه وإشراكه له في الأمر على الأمور الثلاثة: خوف التكذيب، وضيق القلب انفعالاً عنه، وازدياد الحبسة في اللسان بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه بحيث لا ينطلق. لأنّها إذا اجتمعت مسّت الحاجة إلى معين يقوّي قلبه وينوب منابه متى تعتريه حبسة، حتى لا تختل دعوته، ولا تنقطع حجّته، وليس ذلك تعلّلاً منه وتوقّفاً في تلقّي الأمر، بل طلباً لما يكون معونة على امتثاله وتمهيد عذره فيه.

وقرأ يعقوب: وَيَضِيقَ... وَلاَ يَنْطَلِقَ، بالنصب عطفاً على «يُكَذَّبُونِ». والفرق بين القراءتين معنى: أن الرفع يفيد أن فيه ثلاث علل: خوف التكذيب، وضيق الصدر، وامتناع الطلاق اللسان، والنصب على أن خوفه متعلَّق بهذه الثلاثة. وفيه: أنَّ الخوف إنَّما يلحق الإنسان لأمر سيقع، وعدم انطلاق اللسان كان واقعاً، فكيف جاز تعليق الخوف به؟ وأجيب: بأنَّه قد علَّق الخوف بـتكذيبهم وبـما يحصل له بسبه، من ضيق الصدر والعبسة في اللسان زائدةً على ما كان به.

﴿ وَلَهُمْ عَلَيْ ذَنْبٌ ﴾ أي: تبعة ذنب. فحذف المضاف، أو ستي باسمه. والمراد قتل القبطي. وهو خبّاز فرعون، واسمه فاتون، أي: لهم عليّ دعوى ذنب. ﴿ فَاخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ ﴾ به قبل أداء رسالتك. وهو أيضاً ليس تعلّلاً، وإنّما هو استدفاع للبليّة المتوقّعة، كما أنّ ذلك استمداد واستظهار في أمر الدعوة.

قَالَ كَالَاَ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿٥٠﴾ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَاَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْهَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَدِيَ إِسْرَآتِيلَ ﴿٧٧﴾ قَالَ أَلْمُ نُرِّلِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيْشَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سنينَ ﴿٨٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعُلَتُكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَا ٓ إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّلِّينَ ﴿٢٠﴾

## فَفَرَرُتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُوْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تُمُنَّهُا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَ بَنِيَ إِسْرَآثِيلَ ﴿٢٢﴾

فأجاب الله تعالى هاتين الطلبتين بقوله: ﴿قَالَ كَلَّهُ رِدَعاً عِن الخوف. والمعنى: فارتدع يا موسى عمّا تظنّ، لأنّهم لن يقتلوك به، فإنّي لا أسلّطهم عليك. ﴿فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ﴾ الخطاب على تغليب الحاضر. وهو معطوف على الفعل الذي يدلّ عليه «كلّا». كأنّه قيل: ارتدع يا موسى عمّا تظنّ. فاذهب أنت والذي طلبته، وهو هارون. يعني: ضممناه إليك في الإرسال. ﴿إنّا مَعَكُمْ ﴾ يعني: موسى وهارون وفرعون ﴿ مُسْتَمِعُونَ ﴾ سامعون لما يجري بينكما وبينه، فأظهركما عليه. وهو خبر ثانٍ. أو الخبر وحده، و«معكم» ظرف لغو.

قيل: مثّل الله سبحانه نفسه بمن حضر مجادلة قوم استماعاً لما يجري بينهم، وترقّباً لإمداد أوليائه منهم، مبالغة في الوعد بإعانته. ولذلك تجوّز بالاستماع الذي هو بمعنى الإصفاء للسمع الذي هو مطلق إدراك الحروف والأصوات، فإنّ الله سبحانه يوصف على الحقيقة بأنّه سمع وسامع لا مستمع، لانتفاء آلة السمع اللازم للإصغاء.

﴿ فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رُسُولُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ أرسلنا الله إليك لندعوك إلى عبادته، وترك الإشراك به. وأفرد الرسول، لأنّه مصدر وصف به، فإنّه مشترك بين. المرسل والرسالة. ولذلك ثنّى تارة، كما في قوله: ﴿ إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ ﴾ (١١، وأفرد أخرى، كما هاهنا. أو لاتحادهما، للأخوّة. أو لوحدة المرسل والمرسل به. أو لأنّه

<sup>(</sup>١) طّه: ٤٧.

﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: أرسل، لتضمن الرسول معنى الإرسال المتضمن معنى القول، كما في المناداة ونحوها. ومعنى هذا الإرسال التخلية والإطلاق، كما يقال: أرسل البازي. والمراد: أمرك الله بأن خلّهم وأرسلهم يذهبوا معنا إلى فلسطين. وكانت مسكنهما.

روي: أنّهما انطلقا إلى باب فرعون. فلم يؤذن لهما سنة. حتّى قال البوّاب: إنّ هاهنا إنساناً يزعم أنّه رسول ربّ العالمين. فقال: اثذن له لعلّنا نـضحك مـنه. فأذنا. فدخلا فأدّيا إليه الرسالة. فعرف موسى.

﴿قَالَ﴾ أي: فرعون لموسى بعد ما أتياه وقالا له ذلك ﴿ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا﴾ في منازلنا ﴿ وَلِيداً﴾ طفلاً. سمّي به لقربه من الولادة. والتربية تنشئة الشيء حالاً بعد حال. ﴿ وَلَبِثْتَ فِينًا مِنْ عُمُونَ سِنِينَ﴾ إنّما قال ذلك امتناناً عليه بإحسانه إليه.

عن ابن عبّاس: لبث فيهم ثماني عشرة سنة. وقيل: أربعين، وقيل: ثلاثين سنة. ثمّ خرج إلى الله ثلاثين، ثم بقي بعد الغرق خمسين.

﴿ وَهَعْلُتَ فَعْلَتُكَ الَّتِي فَعَلْتُ ﴾ المراد بالفعلة قتل القبطي بوكزة واحدة، وبّخه به معظّماً إِيّاه، بعد ما عدّد عليه نمعته، من تربيته وتبليغه مبلغ الرجال. ﴿ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ بنعمتي وحقَّ تربيتي حتَّى عمدت إلى قتل خواصّي. قيل: وكز القبطي وهو ابن اثنتي عشرة سنة، وفرّ منهم على أثرها. والله أعلم بصحيح ذلك.

وعن السدّي والحسن: معناه: وأنت من الكافرين بإلهك، إذ كنت معنا على ديننا الّذي تعيب وتقول الآن: إنّه كفر. وقد افترى عليه. أو جهل أمره، لأنّه كان يعايشهم بالتقيّة، فإنّ الله على عاصم من يريد أن يستنبئه من كلّ كبيرة وصغيرة، فما بال الكفر؟! وهو حال من إحدى التاءين. ويجوز أن يكون حكماً مبتدأً عليه، بأنّه من الكافرين بإلهيّته، أو بنعمته، لمّا عاد عليه بالمخالفة. أو من الذين كانوا يكفرون في دينهم.

﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذاً وَانَا مِنَ الضَّالِينَ ﴾ أي: الذاهبين عن أنَّ الوكزة تنفضي إلى قتله، لأنه قصد به التأديب، وقد يسمّى الذاهب عن الشيء أنه ضالً عليه. ويجوز أن يريد: أنِّي ضللت عن فعل المندوب إليه من الكفّ عن القتل في تلك الحالة، فأفوز بمنزلة الثواب.

وقيل: معناه: الذاهبين عن طريق الصواب، لأنّي ما تعمّدته، وإنّما وقع منّي خطأ، كمن رمى طائراً فيصيب إنساناً.

وقيل: من الضالِّين عن النبوَّة، أي: لم يوح إلىّ تحريم قتله.

وقيل: الناسين، من قوله: ﴿أَن تَضِيلَ إِحْدِيْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَيْهُمَا الْأَخْرَىٰ﴾ (١٠. وبهذا القول كذّب موسى فرعون، ودفع الوصف بالكفر عن نفسه، بأن وضع الضالين موضع الكافرين.

﴿ فَقَرْدَتُ مِنْكُمْ ﴾ منك ومن ملئك المؤتمرين بقتلي ﴿ لَمَا خِفْتُكُمْ ﴾ أي: ذهبت من بينكم إلى مدين، حذراً على نفسي أن يقتلوني قوداً عن القبطي ﴿ فَوَهَبُ لِي رَبِّي حُكْما ﴾ علماً بما تدعو إليه الحكمة. وهو الذي وهبه الله تعالى لموسى من التوراة، والعلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام. وقيل: نبوّة. وصرّح به بقوله: ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ النُوْسَلينَ ﴾ .

ردٌ بذلك ما وبّخه به قدحاً في نبوّته. ثمّ أنكر امتنانه عليه بالتربية. وأبى أن يسمّي نعمته نعمة، بأن بيّن أنّ حقيقة إنعامه عليه تعبيد بني إسرائيل، فقال: ﴿وَبَلْكَ يَعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَقِدْتَ بَنِنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: وتلك التربية نعمة تـمنّها عـليّ بـها

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٢.

ظاهراً، وهي في الحقيقة تعبيدك بني إسرائيل، وقصدك بذبح أبنائهم، فإنه السبب في وقوعي إليك، وحصولي في تربيتك، ولو كنت لم تستعبد بني إسرائيل، ولم نقتل أبناءهم، لكانت أمّي مستغنية عن قذفي في اليمّ. فكأنّك تمنّ عليّ بما كان بلاؤك سبباً له. فعلى التحقيق امتنانك عليّ تعبيدك قومي، أي: اتّخاذك إيّاهم عبيداً، وتذليلك إيّاهم، فلا يكون حقيقة إنعامك وامتنانك عليّ.

ومحلّ «أن عبّدت» الرفع على أنّه خبر محذوف. أو بدل من «نـعمة». أو الجرّ بإضمار الباء. أو النصب بحذفها.

وقيل: «تلك» إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة، و«أن عبّدت» عطف بــيانها. والمعنى: تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنّها عليّ.

وإنّما وحّد الخطاب في «تمنّها» وجمع فيما قبله، لأنّ المنّة كانت منه وحده. والخوف والفرار منه ومن ملئه. كما فسّرنا به.

قَالَ فِزْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِنَ كُتُم مُّوقِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلاَ تَسُتَمَعُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِيَ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٧٧﴾ قَالَ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُمْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٨﴾

ولمّا سمع فرعون جواب ما طعن به فيه شرع في الاعتراض على دعـواه. فبدأ بالاستفسار عن حقيقة المرسل. كما حكاه الله تعالى عن ذلك بـقوله: ﴿قَالَ فِزْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أيّ شيء هـو مـن الأشـياء التـي شـوهدت وعـرفت ۱۵...... زیدة التفاسیر ـج ٥ أحناسما.

﴿ قَالَ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ منشئهما ومبدعهما ﴿ وَمَا يَغِنَهُمَا ﴾ وما بين الجنسين من سائر الممكنات الجسمانيّة والعرضيّة. عرّفه ببيان أظهر خواصّه وآثاره، وأنّه ليس بشيء متا شوهد وعرف من الأجرام والأعراض، وإنّما هو شيء مخالف لجميع الأشياء، ليس كمثله شيء.

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴾ الأشياء محققين لها، علمتم أنّ هذه الأجرام المحسوسة ممكنة، لتغيّر أحوالها، فلابد لها من مبدىء واجب لذاته، وذلك المبدىء لابد وأن يكون مبدئاً لسائر الممكنات. ولا يمكن تعريفه إلّا بلوازمه الخارجيّة، لامتناع التعريف بنفسه وبما هو داخل فيه، لاستحالة التركيب في ذاته.

فلمّا أجاب موسى بما أجاب، تعجّب فرعون وقومه من جوابه، حيث نسب الربوبيّة إلى غيره ﴿قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ﴾ من أشراف قومه. قيل: كانوا خمسمائة رجل عليهم الأساور. ﴿أَلَا تَسْتَمِعُونَ﴾ جوابه؟ سألته عن حقيقته وهو يذكر أفعاله. أو يزعم أنّه ربّ السماوات، وهي واجب التحرّك بذواتها، كما هو مذهب الدهريّة، أو غير معلوم افتقارها إلى مؤثّر.

﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوْلِينَ ﴾ عدولاً إلى ما لا يسمكن أن يتوهم فيه مثله، ويشك في افتقاره إلى مصوّر حكيم، ويكون أقرب إلى الناظر، وأوضح عند التأمّل.

﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ أسأله عن شيء، ويجيبني عن آخر. وستاه رسولاً على السخريّة.

﴿قَالَ رَبُّ الْمُشْوِقِ وَالْمُغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمًا ﴾ تشاهدون كلِّ يـوم أنّه يأتي بالشمس من المشرق، ويحرّكها على مدار غير مدار اليوم الذي قبله، حتّى يبلغها إلى المغرب، على وجه نافع ينتظم به أمور الكائنات ﴿إِن كُنْتُمْ تَـعْقِلُونَ ﴾ إن كان لكم عقل علمتم أن لا جواب لكم فوق ذلك.

فعمّم موسى أوّلاً في أفعاله تعالى. ثمّ خصّص من العامّ للبيان أنفسهم

وآباءهم، لأنّ أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه، وما تساهد وعاين من الدلائل على الصانع، والناقل من هيئة إلى هيئة وحال إلى حال، من وقت ميلاده إلى وقت وفاته، ثمّ خصص المشرق والمغرب، لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها في الآخر، على تقدير مستقيم في فصول السنة، وحساب مستو، من أظهر ما استدلّ به، ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الله عن الاحتجاج بالإحياء والإماتة على نمرود بن كنعان، فبهب الذي كفر.

قَالَ لَنْ ٱتَّخَذْتَ إِلَهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ منَ الْمَسْجُونِينَ ﴿ ٢٩﴾ قَالَ أَوَلُو جُنُّكَ بِشَيْء مُّبين ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبينٌ ﴿٣٣﴾ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بُيْضَآءُ للنَاظرين ﴿٣٣﴾ قَالَ الْمَلَإِ حَوَّلُهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلَيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مَّنْ أَرْضَكُم بِسخْرِه فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ قَالُوآ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ في الْمَدَائَن حَاشرينَ ﴿٣٦﴾ كَأْتُوكَ بِكُلُّ سَحَّار عَليم ﴿٣٧﴾ فَجُمعَ السَّحَرَةُ لميقَات يَوْم مُّعُلُوم ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ للنَّاس هَلْ أَنتُم تُجْتَمعُونَ ﴿٢٩﴾ لَعَلْنَا نَتْبعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِمِينَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَا جَآءَ انسَحَرَةُ قَالُوا لفرْعَوْنَ أَنَنَ لَنَا لَأَجْرًا إن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿ ٤١ ﴾ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ إِذًا لِّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ ٤٤ ﴾

ولمّا كان عادة المعاند المحجوج العدول عن المحاجّة إلى التهديد بعد الانقطاع والإلزام ﴿قَالَ لَفِنِ التَّخَذُتُ الْهَا غَفِرِي لَاجْعَلَنَكُ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ قبل: كان دهرياً اعتقد أنَّ من ملك قطراً، أو تولّى أمره بقوّة طالعه، استحقّ العبادة من أهله. واللام في «المسجونين» للعهد، أي: ممّن عرفت حالهم في سبجوني، فبأنّه كان يطرحهم في هوّة بعيدة العمق، لا ببصرون فيها ولا يسمعون، فكان ذلك أشدٌ من القتل، ولذلك آثر هذا القول على: لأسجنتك.

ولمّا توعّده بالسجن ﴿ قَالَ ﴾ موسى عَلى: ﴿ أَوْلُوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴾ الواو للحال، دخلت عليها همزة الاستفهام بعد حذف الفعل، والمعنى: أتفعل ذلك بي ولو جئت بشيء مبين؟ أي جاتيا بشيء ظاهر أو مظهر يبين صدق دعواي. يعني: المعجزة، فإنّها الحامعة بين الدلالة على وجود الصائع وحكمته، والدلالة على صدق مدّعي نبوّته.

﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ في أنَّ لك بيّنة. أو في دعواك أتيت به. فإنَّ مدَّعي النبوَّة لابدّ له من حجّة. فحذف الجزاء، لأن الأمر بالإتيان به يدلُّ عليه.

﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُبِينٌ﴾ ظاهر تعبانيَّته. واشتقاق الثعبان من: تعبت الماء فانثعب، إذا فجرته فانفجر.

روي: أنّها انقلبت حيّة ارتفعت في السماء قدر ميل. ثمّ انحطّت مـقبلة إلى فرعون. وجعلت تقول: يا موسى مرني بما شئت. ويقول فرعون: أسألك بـالّذي أرسلك إلاّ آخذتها. فأخذها فعادت عصا.

وقيل: إنَّ فرعون لمّا رأى هذه الآية قال: فهل غيرها؟ قبال سوسى: نعم ﴿ وَنُزْعَ يَدَهُ ﴾ وآخرج يده من كمّه أو جيبه ﴿ فَإِذَا هِيَ بِيْضَاءُ ﴾ بياضاً مفرط اللمعان والشعاع كالشمس ﴿ لِلنَّاظِرِينَ ﴾ إليها بحيث يكاد يغشي الأبصار، ويسدّ الأفق. لفرط أشعّته.

﴿ قَالَ لِلْمَلَا ﴾ للأشرَاف من قومه مستقرّين ﴿ حَوْلَهُ ﴾ فهو ظرف وقع موقع

الحال. فهو منصوب بنصبين: نصب في اللفظ، وهو ما يقدّر في الظرف. ونصب في المحلّ، وهو النصب على الحال. ﴿إِنَّ هَذَا﴾ يعني: موسى ﴿ لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ﴾ فانق في علم السحر والحيل.

ولمًا بهره سلطان المعجزة زلّ عنه ذكر دعوى الإلهيّة، وحطَّ عن منكبيه كبرياء الربوييّة، وارتعدت فرائصه، وانتفخ سحره (۱۱)، لفرط خوفه من استيلاء موسى على ملكه، وبلغت به الاستكانة لقومه الّذين هم بزعمه عبيده وهو إلههم، أن طفق يؤامرهم ويعترف لهم بما حذر منه من غلبة موسى على ملكه وأرضه، فقال:

﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِخْرِهِ﴾ يتغلّب عليها ﴿ فَفَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ في شأنه. من المؤامرة، وهي المشاورة. أو من الأمر الّذي هو ضدّ النهي. جعل العبيد آمرين وربّهم مأموراً. لما استولى عليه من فرط الدهش والحيرة.

﴿ قَالُوا أَرْجِهُ وَاخَاهُ ﴾ أخّر أمرهما. وقيل: احبسهما. ﴿ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ كَاشِيرِينَ ﴾ شُرَطاً "") يحشرون السحرة من جميع البلدان.

﴿ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴾ يفضّلون عليه في فنَّ السحر. أمالها ابـن عــامر والكسائي.

﴿ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ لما وقّت به من ساعات يوم معين. وهو وقت الضحى من يوم الزينة، والميقات: ما حدّد من زمان أو مكان. ومنه: مواقيت الإحرام.

﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ ﴾ أي: لأهل مصر ﴿ هَلُ انتُمْ مُجْتَعِعُونَ ﴾ فيه استبطاء لهم في الاجتماع حثّاً على مبادرتهم إليه، كما يقول الرجل لغلامه: هل أنت منطلق ؟ إذا أراد أن يحتّه على الانطلاق.

﴿ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ ﴾ آي: نتَّبعهم في دينهم ﴿إِن كَانُوا هُمُ الْـغَالِبِينَ ﴾ إن

<sup>(</sup>١) السّحرُ: الرئة. يقال للجبان: قد انتفخ سّحُره، كأنَّ الخوف ملاَّ جوفه فانتفخ سحره (٢) الشُرَّط: الحرس وأعوان الولاة. وواحدها: شُرطي.

غلبوا موسى. ولا نتَبع موسى في دينه. وليس غرضهم اتَباع السحرة. بـل إنّـما الغرض الكلّي أن لا يتبعوا موسى. فساقوا الكلام مساق الكناية. لأنّهم إذا اتّبعوهم لم يكونوا متَبعين لموسى.

﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ﴾ حضروا بين يدي فرعون ﴿ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾ لموسى وأخيه.

﴿قَالَ نَفَعُ﴾ لكم على ذلك الأجر الجزيل ﴿ وَإِنَّكُمْ إِذَاً﴾ مع ما لكم من الأجر ﴿ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ النزم لهم الأجر والقربة عنده زيادة عليه إن غلبوا.

ولمّا كان قوله: «ائنّ لنا لأجراً» في معنى جزاء الشرط، لدلالته عليه، وكان قوله: «وإنَّكُمْ إذاً لمن المقرَّبِين» معطوفاً عليه، ومدخلاً في حكمه، دخـلت «إذاً» قارّة في مكانها الّذي تقتضيه من الجواب والجزاء.

قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَآ أَنَّمَ مُلُقُونَ ﴿٢٤﴾ فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيْهُمْ وَعِصَيْهُمْ وَعَصَيْهُمْ وَعَصَيْهُمْ وَعَصَيْهُمْ وَعَصَيْهُمْ وَعَصَيْهُمْ وَعَصَيْهُمْ وَقَالُوا بِعِزَةٍ فِرْعُونَ إِنَّا لَنَحُنُ الْغَالُبُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفَكُونَ ﴿٤٤﴾ قَالُوا آمَنَا بِرَبَ الْعَالَمِينَ ﴿٧٤﴾ قَالُ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمُ إِنَّا مُنَالِمُونَ لَا أَصَلَانُ أَنْ الْذَي عَلَمُونَ لَا أَصَلَاقً أَنْ يَدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُم مَنْ خِلافٍ وَلَاصُلْبَنَكُمْ أَجْمَعَينَ ﴿٤٤﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا أَيْكُمُ مَا مُنْعَلَبُونَ مَنْ خِلافٍ وَلَاصُلْبَنَكُمْ أَجْمَعَينَ ﴿٤٤﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا أَيْلُ رَبِنَا مُنقَلُبُونَ ﴿ ٤٤﴾ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُنَا خَطَانَانَآ أَنْ كُنَّا أَوْلَ النَّوْمِنِينَ ﴿ ٤٥﴾

﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ ﴾ بعدما لقالوا له: ﴿إِمَّا أَن تُلقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَـٰحْنُ الْمُلْقِينَ ﴾ (١) ﴿ اَلْقُوا مَا النَّمُ مُلْقُونَ ﴾ لم يرد به أمرهم بالسحر والتمويه ، بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة ، توسّلاً به إلى إظهار الحقّ .

﴿ فَالْـ قَوْا ﴾ فطرحوا ﴿ حِبَالَهُمْ وَعِصِيقَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ ﴾ بعلو منزلته وفرط قوّته ﴿ إِنَّا لَعَظَمُ الْـ قَالِبُونَ ﴾ أقسموا بعزّته على أنّ الغلبة لهم، لفرط اعتقادهم في أنفسهم، أو لإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحر. هذا من أقسام الجاهليّة. وفي الإسلام لا يصحّ الحلف إلّا بالله تعالى، أو ببعض أسمائه وصفاته. وفي الحديث: «لا تحلفوا إلّا بالله، ولا تحلفوا بالله إلّا وأنتم صادقون».

﴿ فَأَلْقَى مُوْسَىٰ عَصَاهُ قَاِنَا هِيَ تَلْقَفُ ﴾ تبتلع. وقرأ حفص: تَلْقَفُ بالتخفيف. ﴿ مَا يَافِكُونَ ﴾ ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بتمويههم وتزويرهم، فيخيّلون حبالهم وعصيّهم أنّها حيّات تسعى. أو إفكهم، تسمية للمأفوك به مبالغة.

﴿ فَالْقِيَ السَّمْرَةُ سَاجِدِينَ﴾ لما بهرهم ما أظهره موسى ﷺ، من قلب العصا حيّة ، وتلقّفها جميع ما أتعبوا به نفوسهم فيه ، وعلموا أنّ مثله لا يتأتّى بالسحر ، ولا يقدر عليه أحد من البشر ، بل من عند الله الخالق للقوى والقدر .

وفيه دليل على أنّ منتهى السحر تمويه وتزوير ، يخيّل شيئاً لا حقيقة له.وأن التبحّر في كلّ فنّ نافع .

وإنّما بدّل الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله، ويدلّ على أنّهم لمّا رأوا ما رأوا. لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى الأرض ساجدين. بل كأنّهم أخذوا فطرحوا على وجوههم. وفاعل الإلقاء هو الله ظل بما خوّلهم من السوفيق. أو معاينة المعجزة الماهرة.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١١٥.

روي: أنّهم قالوا قبل إلقاء الحبال والعصيّ: إن يك ما جاء به موسى سـحراً فلن يغلب، وإن كان من عند الله فلن يخفى علينا. فلمّا قذف عصاه، فتلقّفت ما أتوا به. علموا أنّه من الله.

﴿ قَالُوا آمَناً بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ بدل من «ألقي» بدل الاشتمال. أو حال بإضمار «قد». ﴿ رَبُّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ عطف بيان لا«ربّ العالمين». وإتيانهم به لدفع توهّم أنّ غرضهم بربّ العالمين فرعون، لأنّه لعنه الله كان يدّعي الربوبيّة، فأرادوا أن يعزلوه. وللإشعار على أنّ الموجب لإيمانهم ما أجراه على أيديهما. عن عكرمة: أصبحوا كفرة سحرة، وأمسوا مؤمنين شهداء.

﴿قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ﴾ في تصديقه ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ﴾ أستادكم ﴿الَّذِي عَلَمَكُمُ السَّحْرَ﴾ فعلَّمكم شيئاً دون شيء، فلذلك غلبكم. أو فواعدكم على ذلك، وتواطأتم عليه. أراد به التلبيس على قومه، كي لا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حقّ، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وروح: أآمنتم بهمزتين.

﴿ فَلَسُوفَ تَعْلَمُونَ﴾ وبال ما فعلتم. ثمّ فشر ذلك التهديد بقوله: ﴿ لأَفْطَغَنَّ أَيْدِيكُمْ وَازْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ﴾ قطع اليد من جانب والرجل من الجانب الآخر، كقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ﴿ وَلأَصَلّبَنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ مع ذلك على الجذوع، ولا أترك أحداً منكم لا تناله هذه العقوبة. قيل: إنّ أوّل من قطع الأيدي والأرجل فرعون.

﴿ قَالُوا﴾ في جوابه ﴿ لاَ ضَيْزَ﴾ أي: لا ضرر، فإنّ الضير والضور والضرّ والضرر واحد. أرادوا: لا ضرر علينا فيما تتوعّدنا به من القتل. ﴿ إِنَّ اللَّهِ رَبّنًا مَنْقَلِبُونَ ﴾ بالقتل، فإنّ الصبر عليه محّاء للذنوب، موجب للثواب والقرب من الله. أو بسبب من أسباب الموت، وقتلك أهونها وأرجاها، فإنّ ألمه ساعة عن فريب ينقضي، فنصل إلى جنّات النعيم مؤبّدين فيها. وعن الحسن: لم يصل فرعون إلى

قتل واحد منهم ولا قطعه.

﴿إِنَّا نَطْفَعُ أَن يَغْفِرُ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا﴾ من السحر وغيره ﴿أَن كُنَّا﴾ لأن كنّا ﴿أَقُلَ المُؤْمِنِينَ﴾ من أتباع فرعون، لأنّ بني إسرائيل كانوا آمنوا به. أو أوّل من آمن من أهل هذا المشهد عند تلك المعجزة.

وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى مُوسَى ٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي ٓ إِنَّكُم مُّنَبَعُونَ ﴿٢٠﴾ فَأَرْسَلَ فرْعَوْنُ فِي الْمَدَآشِ حَاشِرِينَ ﴿٣٠﴾ إِنَّ هَّوُلَا ۚ لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٤٠﴾ وَالِّهُمْ لَنَا لَغَايِّظُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٢٠﴾

﴿ وَأَوْ حَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾ وذلك بعد سنين أقام بين أظهرهم، يدعوهم إلى الحقّ، ويظهر لهم الآيات، فلم يزيدوا إلّا عتواً وفساداً. وقرأ ابن كثير ونافع: أنِ اشر، بكسر النون ووصل الألف، من: سرى. ﴿ إِنَّكُمْ مُتَبَعُونَ ﴾ يتّبعكم فرعون وجنوده. وهو علّة الأمر بالإسراء، أي: أسر بهم حتّى إذا اتّبعوكم مصبحين كنتم متقدّمين عليهم، بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى البحر، بل يكونون على أثركم حتّى تلجون في البحر، فيدخلون مدخلكم من طريق البحر، فأطبقه عليهم فأغرقهم.

روي: أنّه مات في تلك الليلة في كلّ بسيت من بسيوتهم ولد. فاشتغلوا بموتاهم، فأوحى الله تعالى إلى موسى: أن اجمع بني اسرائيل. كلّ أربعة أبيات في بيت. ثمّ اذبحوا الجداء (١) واضربوا بدمائها على أبوابكم. فإنّي سآمر الملائكة أن لا يدخلوا بيتاً على بابه دم، وسآمرهم بقتل أبكار القبط. واخبزوا خبزاً فطيراً. فابنّه

<sup>(</sup>١) الجِداء جمع الجَدْي، وهو ولد المعز في السنة الأولى.

۲٤ ..... زيدة التفاسير ـج ٥

أسرع لكم. ثمَّ أسر عبادي حتّى تنتهي إلى البحر، فيأتيك أمري.

﴿فَأَرْسَلَ فِزْعَوْنُ﴾ حين أخبر بسراهم ﴿فِي الْمَدَائِنِ حَاشِدِينَ﴾ العساكر ليتبعوهم. فاجتمع حين خرج من مصر في أثر بني إسرائيل ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مسوّر (١١). مع كلّ ملك ألف. وكانت مقدّمته سبعمائة ألف، كلّ رجل على حصان، وعلى رأسه بيضة.

وعن ابن عبّاس: خرج فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث. فلذلك استقل قوم موسى وقال: ﴿إِنَّ هَوُلاَءِ لَشَوْرَفِمَةً قَلِيلُونَ﴾ عدداً. روي أنهم كانوا ستّمائة وسبعين ألفاً. وقلّتهم بالإضافة إلى جنود فرعون، والشرذمة: الطائفة القليلة. ومنها: ثوب شراذم، لما بلي وتقطّع قطعاً. ذكرهم بالاسم الدال على القلّة، تمّ جعلهم قليلاً بالوصف، ثمّ جمع القليل، فجعل كلّ سبط منهم قليلاً، واختار جمع السلامة الذي هو للقلّة. ويجوز أن يريد بالقلّة الذلّة، ولا يريد قلّة العدد. والمعنى: أنهم لا يبالي بهم، ولا يتوقّع غلبتهم وعلوّهم.

﴿ وَإِنَّهُمْ لَذَا لَغَائِفُونَ ﴾ لفاعلون ما يغيظنا ويغضبنا، لمخالفتهم إيّانا في الدين، وخروجهم من أرضنا على كره منّا، وذهابهم بالحليّ الّذي استعاروها، وخلوصهم من استعبادنا ﴿ وَإِنَّا لَجَهِيعُ حَائِدُونَ ﴾ نحن قوم مجتمعون من عادتنا الحذر واستعمال الحزم في الأمور، فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى حسم فساده، وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن، لئلّا يظنّ به ما يكسر من قهره وسلطانه.

وقرأ ابن عامر والكوفيّون: حاذرون. والأوّل<sup>(٣)</sup> للثبات. والشّاني للـتجدّد. وقيل: الحاذر: الكامل في السلاح. وهو أيضاً من الحـذر، لأنّ ذلك إنّـما يـفعل

<sup>(</sup>١) ملك مسوّر: مسوّد قدير.

<sup>(</sup>٢) أي: قراءة: حَذرُونَ.

فَأَخْرَجُنَاهُم مِن جَنَاتِ وَعُيُونِ ﴿٧٥﴾ وَكُنُونِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٥﴾ كَذَلَكَ وَأَوْرُثَنَاهَا بَنِيَ إِسْرَآئِيلَ ﴿٥٥﴾ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴿٢٠﴾ فَلَمَّا تَرَآءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٢١﴾ قَالَ كَلَآ إِنَ مَعِي رَبِي سَيَهُدينِ ﴿٢١﴾ قَالَ كَلَآ إِنَ مَعِي رَبِي سَيَهُدينِ ﴿٢٢﴾ فَأُوحُيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ آضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرُق كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ ﴿٢٤﴾ وَأَنجُيْنَا مُوسَى وَمَن مَعْهُ أَجْمَعِينَ ﴿٥٦﴾ فَمَ أَغُرفُنَا الْآخَرِينَ ﴿٢٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثُوهُم مُؤْمِنِينَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٨٦﴾

ثمّ أخبر سبحانه عن كيفيّة إهلاكهم وإخراجهم من مساكنهم النفيسة بقوله: 
﴿ فَاخْرَجْنَاهُمْ ﴾ بأن ألهمنا في قلوبهم داعية الخروج بهذا السبب، فحملتهم عليه 
﴿ مِنْ جَدًاتٍ وَعُيُونٍ » وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ يعني: المنازل الحسنة والمجالس السنيّة. وقيل: مجالس الأمراء. وعن الضحّاك: المنابر. وقيل: السرّ في الحجال(١٠).

﴿ كَذَلِكَ ﴾ نصب على المصدر، أي: أخرجناهم خروجاً مثل ذلك الإخراج الذي وصفنا. أو صفة «مقام» أي: مثل ذلك المقام الذي كان لهم. أو الأمر كذلك. على أنّه خبر المحذوف. ﴿ وَأَوْرَثَنَاهَا بَنِي إِسْوَائِيلَ ﴾ وذلك أنّ الله سبحانه ونعالى ردّ بنى إسرائيل إلى مصر، بعد ما أغرق فرعون وقومه، وأعطاهم جميع ما كان

<sup>(</sup>١) السرّ : الجماع. والحجال جمع حجلة ، وهي بيت يزيّن للعروس

لفرعون وقومه من الأموال والعقار والمساكن والديار.

﴿ فَاتَبْعُوهُمْ ﴾ يعني: قوم فرعون أدركوا موسى وأصحابه ولحقوهم ﴿ مُشْرِقِينَ ﴾ داخلين وقت شروق الشمس. من: شرقت الشمس شروقاً إذا طلعت. ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ ﴾ تقاربا بحيث يرى كلّ منهما الآخر ﴿ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ لملحقون، يعنى: سيدركنا جمع فرعون، ولا طاقة لنا بهم.

﴿ فَالَ ﴾ موسى: ثقة بنصر الله تعالى ﴿ كَلَّه ﴾ لن يـدركونا، ولا يكـون مـا تظنّون، فانتهوا عن هذا القول، فإنّ الله وعدكم الخلاص مـنهم ﴿ إِنَّ مَـعِيَ رَبِّي ﴾ بنصره وحفظه ﴿ سَيَهْوِينِ ﴾ سيرشدني إلى طريق النجاة. وعن السدّي: سيكفيني.

روي: أنّ مؤمن آل فرعون كان بين يدي موسى، فقال: أين أمرت؟ فمهذا البحر أمامك، وقد غشيك آل فرعون! فقال: أمرت بالبحر، ولعلّي أؤمر بما أصنع.

﴿ فَاوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبِ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾ وهو نهر النيل ما بين أيلة ومصر. وقيل: هو بحر قلزم ما بين اليمن ومكة إلى مصر. فضربه موسى بعصاه. ﴿ فَانْفَلَقَ ﴾ فانشق البحر، وظهر فيه اثنا عشر فرقاً، بأن قام الماء عن يمين الطريق ويساره كالجبل العظيم. وذلك قوله: ﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ كالجبل المنيف الثابت في مقرّه. فدخلوا في شعابها، كلِّ سبط في شعب. والفِرْق: الجزء المتقرّة، والفَرْق المصدر.

روي: أنَّ موسى على قال عند ذلك: يا من كان قبل كلَّ شيء، والمكوَّن لكلَّ شيء، والكائن بعد كلَّ شيء.

﴿ وَازْلَفْنَا﴾ وقرّبنا ﴿ ثُمَّ الْآخَرِينَ ﴾ فرعون وقومه، حتّى دخلوا على أثرهم مداخلهم ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴾ بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبروا ﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا الْآخَرِينَ ﴾ بإطباقه عليهم.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ في فرق البحر، وإنجاء موسى وقومه، وإغراق فرعون

وجنوده ﴿ لِآيَةٌ ﴾ وأيّة آية ﴿ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُوْمِنِينَ ﴾ وما تنبّه عليها أكثرهم، إذ لم يؤمن بها أحد ممّن بقي في مصر من القبط. وبنو إسرائيل - إلاّ حبيب النجّار وآسية امرأة فرعون \_ بعد ما نجوا سألوا بقرة يعبدونها، واتّخذوا العجل وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فلا تستوحش يا محمّد من قعود قومك عن الحق الذي تأتيهم به وتدلّهم عليه، فقد جروا على عادة أسلافهم في إنكار الحقّ وقبول الباطل. ﴿ وَإِنْ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾ المنتقم من أعدائه ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ بأوليائه.

وَأَنْلُ عَلَيْهِمْ مَنَا أَبِرَاهِيمَ ﴿ ٢٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعُبُدُونَ ﴿ ٧٧﴾ قَالُوا نَعْبُدُ وَنَهُمْ مَا تَعُبُدُونَ ﴿ ٧٧﴾ قَالُوا نَفْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا عَاكَفِينَ ﴿ ٧٧﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدُنَا آبَاءَنَا كَذَلَكَ يَعْعُلُونَ ﴿ ٧٧﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدُنَا آبَاءَنَا كَذَلَكَ يَعْعُلُونَ ﴿ ٧٧﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدُنَا آبَاءَنَا كَذَلَكَ يَعْعُلُونَ ﴿ ٩٧﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدُنَا آبَاءَنَا كَذَلَكَ يَعْعُلُونَ ﴿ ٩٧﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدُنَا آبَاءَنَا كَذَلُكَ يَعْعُلُونَ ﴿ ٩٧﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُو لِنَي إِلَّا رَبَ الْعَالَمِينَ ﴿ ٩٧﴾ قَالُوا مَرضَتُ فَهُو يَشْغَينِ ﴿ ٩٨﴾ وَالّذِي وَاللّذِي خَطَيْتُنِي فَهُو يَشْغَينِ ﴿ ٩٨﴾ وَالّذِي يُعِينَ إِلَى خَطِيتَتِي يَوْمَ الذّينِ ﴿ ٩٨﴾ وَالّذِي يُعِينَى شُمّ يُخْمِينِ ﴿ ٩٨﴾ وَالّذِي تُطْيِتُنِي يَوْمَ الذّينِ ﴿ ٩٨﴾

﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ﴾ على مشركي قريش ﴿ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ﴾ خـبره، فـ إنّه شـجرة الأنبياء، وبه افتخار العرب. وفيه تسلية لك، وعظة لقومك.

﴿إِذْ قَالَ لِمُبِيهِ﴾ لعمّه الّذي بمنزلة أبيه في تربيته. أو جدّ أمّه ﴿وَقَوْمِهِ﴾ على وجه الإنكار عليهم ﴿مَا تَعْفِدُونَ﴾ كان إبراهيم يعلم أنّهم عبدة أصنام. ولكنّه سألهم

ليريهم أن ما يعبدونه لا يستحقّ العبادة في شيء، كما تقول للتاجر: ما مالك؟ وأنت تعلم أنّ ماله الرقيق. ثمّ تقول: الرقيق جمال وليس بمال.

﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَتَعَلَّلُ لَهَا عَاكِفِينَ ﴾ مقيمين على عبادتها. وحق الجواب أن يقتصروا على قولهم: «أصناماً» فحسب، لأنّ «ما تعبدون» سؤال عن المعبود فقط، لكن أطالوا الجواب بشرح أحوالهم معه، إظهاراً لما في نفوسهم من الابتهاج والافتخار. وإنّما قالوا: نظلٌ، لأنّهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل. وقيل: «نظل» بمعنى: ندوم.

﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ ﴾ يسمعون دعاءكم؟ فحذف ذلك لدلالة قوله: ﴿إِذْ تَدْعُونَ ﴾ عليه. ومعناه: هل يستجيبون دعاءكم إذا دعو تموهم؟ ومجيئه مضارعاً مع «إذ» على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها. ومعناه: استحضر وا الأحوال الماضية التي كنتم تدعونها فيها، وقولوا: هل سمعوا؟ وهو أبلغ في التبكيت.

﴿ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ ﴾ إذا عبدتموهم ﴿ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ إن تركتم عبادتهم. وفي هذا بيان أنّ الدّين إنّما يثبت بالحجّة، ولولا ذلك لم يحاجّهم إبراهيم ﷺ هذا الحجاج.

﴿ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ أضربوا عن أن يكون لهم سمع، أو يتوقّع منهم ضرّ أو نفع، والتجوّا إلى التقليد.

﴿ قَالَ﴾ إبراهيم منكراً عليهم التقليد ﴿ أَفَوَائِيتُمْ مَا كُنْتُمْ﴾ الّذي كنتم ﴿ تَعْبُدُونَ ﴿ اَنتُمْ وَآبَآقُكُمُ الْأَقْدَمُونَ﴾ فإنّ التقدّم والأوّليّة لا يكون برهاناً على الصحّة. ولا ينقلب به الباطل حقّاً. وإنّما دخل لفظ «كان» لانّه جمع بين الحال والماضي.

﴿ فَإِنْهُمْ عَدُوَّ لِي ﴾ يريد أنهم أعداء لعابديهم، من حيث إنهم يتضرّرون من جهتهم فوق ما يتضرّر الرجل من جهة عدوه. أو أنّ المغري بعبادتهم أعدى أعدائهم، وهو الشيطان. لكنّه صوّر الأمر في نفسه، على معنى: أنّي فكّرت في أمري فرأيت عبادتي لها عبادة للعدوّ الذي هو الشيطان، فاجتنبتها وآثرت عبادة

من الخير كلّه منه. وأراهم بهذاالقول أنّه نصيحة نصح بها نفسه، تعريضاً لهم، فإنّه أنفع في النصح من التصريح، وإشعاراً بأنّها نصيحة بدأ بها نفسه، فيكون أدعى إلى القبول.

وإنّما جمع الأصنام جمع العقلاء، لما وصفها بالعداوة التي لا تكون إلاّ من العقلاء. أو المراد عبّاد الأصنام مع الأصنام عدوّ لي، لأنّه غلّب ما يمعقل. وإفسراد العدوّ لأنّه في الأصل مصدر.

﴿إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ استثناء منقطع، كأنّه قال: لكن ربّ العالمين. أو متّصل على أنّ الضمير لكلّ معبود عبدوه، وكان من آبائهم من عبدالله.

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ لأنّه يهدي كلّ مخلوق لما خلق له من أمور المعاش والمعاد، كما قال: ﴿وَالَّذِي قَدْرَ فَهَدَى﴾ (١١ هداية مدرّجة من مبدأ إيجاده إلى منتهى أجله، يتمكّن بها من جلب المنافع ودفع المضارّ. مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين إلى امتصاص دم الطمث من الرحم، وبعد الخروج إلى معرفة الثدي عند الولادة، وإلى كيفيّة الارتضاع، وغير ذلك من هدايات المعاش. ثمّ هداه بتوفيق في المعرفة والطاعة إلى طريق الجنّة والتنعّم بلذائذها.

والفاء للسببيّة إن جعل الموصول مبتدأ، وللعطف إن جعل صفة «ربّ العالمين». فيكون اختلاف النظم لنقدم الخلق واستمرار الهداية.

وقوله: ﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ على الأوّل مبتدأ محذوف الخبر، لدلالة ما قبله عليه. وكذا اللّذان بعده. وتكرير الموصول على الوجهين للدلالة على أنّ كلّ واحدة من الصلات مستقلّة باقتضاء أنّه هو المعبود دون ما سواه. والمعنى: هو يرزقني بما أتغذّى به.

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ ﴾ عطف على «يطعمني ويسقين» لأنَّه من

<sup>(</sup>١) الأعلى: ٣.

روادفهما. من حيث إنَّ الصحَّة والمرض في الأغلب يتبعان المأكول والمشروب.

وإنّما لم ينسب المرض إليه، بأن قال: أمرضني، لأنّ مقصوده تعديد النعم. ولا ينتقض بإسناد الإماتة إليه بعده، لأنّ الموت من حيث إنّه لا يحسّ به لا ضرر فيه، وإنّما الضرر في مقدّماته، وهي المرض. ثمّ إنّه لأهل الكمال وصلة إلى نيل الحياة الأبديّة والسعادة السرمديّة، الّتي تستحقر دونها الحياة الدنيويّة، وخلاص من أنواع المحن والبليّات. ولأنّ المرض في غالب الأمر إنّما يحدث ببإفراط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه، ومن ثمّ قال الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى: ما سبب آجالكم؟ لقالوا: التخم(١١، وعن النبيّ الشيّة : «الجِمْيَة (١٢) رأس كلّ دواء، والبِسطنة رأس كلّ داء». أو لما بين الأركان والأخلاط من التنافي والتنافر، والصحة إنّما تحصل باستحفاظ اجتماعها والاعتدال المخصوص عليها قهراً، وذلك بقدرة العزيز الحكيم، والمعنى: فهو يفعل بي ما يصحّ عنده بدني.

﴿ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ﴾ بعد أن كنت حيّاً ﴿ ثُمُّ يُخْيِينِ ﴾ يوم القيامة بعد أن أكون ميّناً.

﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدّينِ ﴾ ذكر ذلك انقطاعاً إلى الله، وهضماً لنفسه، وتواضعاً منه، وتعليماً للأمّة أن يجتنبوا المعاصي، ويكونوا على حذر منها، ويطلبوا المغفرة منا يفرط منهم، فإنّ الأنبياء صلّى الله عليهم معصومون منزهون من الخطايا والآثام، لما برهن في علم الكلام، وانعقد إجماع الطائفة الحقّة \_ وهم الإماميّة \_ عليه، ونقل عن أثمّتنا بيّ فاستغفارهم إنّما هو محمول على تواضعهم لربّهم، وهضمهم لأنفسهم، وتعليمهم لأمتهم. وعلّق المغفرة بيوم الدين،

<sup>(</sup>١) التُخَم جمع التُخَمَّة. وهي: الداء يصيب الانسان من الطعام الوخيم.

 <sup>(</sup>٢) الجِمْيَةُ: الاسم من: حمّى العريض إذا منعه عمّا يضرّه. والبِطْنَةُ: الامتلاء المفرط من الأكل.

وقيل: أراد إبراهيم ﷺ أن يغفر الله لأجله خطيئة من يشفّعه فيه، فأضافه إلى نفسه، كقوله سبحانه لنبيّه ﷺ: ﴿لِيَفْقِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ (١٠). وانّما حذف الياءات لأنّها رؤوس الآيات.

وهذا الكلام من إبراهيم ﷺ إنّما صدر على وجه الاحتجاج عـلى قـومه. والإخبار بأنّه لا يصلح للإلهيّة إلّا من فعل هذه الأفعال.

رَبِّ هَبُ لِي حُكُمًّا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٣٨﴾ وَٱجْعَلَ لِي لِسَانَ صدُق فِي الآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَة جَنَّة النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَٱعْفُرُ لأَبِيَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾ وَلاَ تُخْرِنِي يُومَ يُبْعَثُونَ ﴿٧٨﴾ يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلاَ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿٨٨﴾

ثمّ حكى الله سبحانه عن نبيّه أنّه سأله وقال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْما ﴾ كمالاً في العلم والعمل أستعد به لخلافة الحقّ ورئاسة الخلق. وقيل: نبوّة، لأنّ النبيّ ﷺ ذو حكمة وذو حكم بين عباد الله. ﴿ وَٱلْحِقْتِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ أي: وفقتي للكمال في العمل، لأنتظم به في عداد الكاملين في الصلاح، الذين لا يشوب صلاحهم كبير ذنب ولا صغيره. أو اجمع بيني وبينهم في الجنّة. وفي هذا دلالة على عظم شأن الصلاح، وهو الاستقامة على ما أمر الله به ودعاه إليه.

﴾ ﴿ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْآخِرِينَ﴾ أي: ثناءً حسناً في آخر الأمم، وذكراً

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢.

جميلاً، وحسن صيت، وقبولاً عامًا في الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة. فأجاب الله تعالى دعاءه، فما من أمّة من الأمم إلّا ويثنون عليه، ومعبّون له. والعرب تضع اللسان موضع القول على الاستعارة، لأنّ القول يكون بها، وكذلك يسمّون اللغة لساناً.

وقيل: معناه: واجعل لي ولد صدق في آخر الأمم من ذرّيّتي. يجدّد أصل ديني، ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه من التوحيد. وهو محمّد ﷺ.

﴿ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَفَةٍ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴾ من الَّذين يرثون الفردوس في الآخرة. وقد مرّ (١) معنى الوراثة فيها.

﴿ وَاغْفِرْ لِأْبِي﴾ لوليّ نعمتي وتربيتي بـالهدايـة ﴿ إِنَّـهُ كَـانَ مِـنَ الضَّــالَّينَ﴾ الذاهبين عن الصواب في اعتقاده. ووصفه بأنّه ضالّ يدلّ على أنّه كان كافراً كـفر جهل لا كفر عناد. وقد ذكرنا الوجه في استغفار إبراهيم لأبيه في سورة التوبة (٢).

﴿ وَلاَ تُخْذِنِي ﴾ ولا تفضحني ولا تعيّرني بتقصيري في أوامرك. واشتقاقه إمّا من الخزي، وهو الهوان. أو من الخزاية، وهي الحياء. ﴿ يَـوْمَ يُـبْقِتُونَ ﴾ الضمير للعباد، لأنّهم معلومون، أي: يوم يحشر الخلائق كلّهم. وهذا الدعاء كان منه أيضاً على وجه الانقطاع إلى الله، لما بيّنًا أنّ القبيح لا يجوز وقوعه من الأنبياء.

ثمّ فسر ذلك اليوم بقوله: ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ أي: لا ينفعان أحداً، إذ لا يتهيّأ لذي مال أن يفتدي من شدائد ذلك اليوم بماله، ولا يتحمّل من صاحب البنين بنوه شيئاً من معاصيه.

﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ أي: لا ينفعان أحداً إلَّا مخلصاً سليم القلب عن الكفر وميل المعاصي. أو لا ينفعان إلّا مال من هذا شأنه وبنوه، حيث أنفق ماله في

<sup>(</sup>١) راجع ج ٤ ص ١٩٤ ، ذيلِ الآية ٦٣ من سورة مريم.

<sup>(</sup>٢) راجع مج ٣ ص ١٤٤ و ١٧٣، ذيل الآية ٨٠ و ١١٣.

سبيل الخير ، وأرشد بنيه إلى الحقّ ، وحتّهم على البرّ ، وقصد بهم أن يكونوا عباداً لله مطيعين ، شفعاء له يوم الدين .

وقيل: الاستثناء من قبيل قوله: تحيّة بينهم ضرب وجيع (١). وبيانه أن يقال لك: هل لزيد مال وبنون؟ فتقول: ماله وبنوه سلامة قلبه. تريد نفي المال والبنين عنه، وإثبات سلامة القلب له بدلاً عن ذلك.

وإن شئت حملت الكلام على المعنى، وجعلت المال والبنين في معنى الغنى. كأنّه قيل: يوم لا ينفع غنى إلّا غنى من أتى الله بقلب سليم، لأنّ غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه، كما أنّ غناه في دنياه بماله وبنيه.

ولك أن تجعل الاستثناء منقطعاً. والمعنى: أنَّ المال والبنين لا ينفعان، ولكن سلامة القلب عن الكفر والمعاصى وسائر آفاته ينفع صاحبه.

وقيل: معناه: إلَّا من أتى الله بقلب سليم من فتنة المال والبنين.

وقيل: القلب السليم الَّذي سلم وسلَّم وأسلم وسالم واستسلم.

وعن الصادق ﷺ : «هو القلب الّذي سلم من حبّ الدنيا».

وإنّما خصّ القلب بالسلامة، الأنّه إذا سلم سلمت سائر الجوارح من الفساد، من حيث إنّ الفساد بالجارحة لا يكون إلّا عن قصد بالقلب الفاسد.

وما أحسن ما رتب إبراهيم الله كلامه مع المشركين، حين سألهم أوّلاً عمّا يعبدون سؤال مقرّر لا مستفهم. ثمّ أقبل على آلهتهم فأبطل أمرها، بأنّها لا تضرّ ولا تنفع، ولا تبصر ولا تسمع، على تقليدهم آباءهم الأقدمين. فأخرجه من أن يكون شبهة، فضلاً عن أن يكون حجّة.

ثمّ صوّر المسألة في نفسه دونهم، حتّى تخلّص منها إلى ذكر الله على فعظّم شأنه. وعدّد نعمته من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته، مع ما يرجى في الآخرة

<sup>(</sup>١) لعمرو بن معد يكرب. وصدره: وخيل قد دلفت لها بخيل.

٣٤...... زيدة التفاسير ــج ٥ من رحمته.

ثمّ أتبع ذلك أن دعاه بدعوات المخلصين، وابتهل إليه ابتهال الأوّابين. ثـمّ وصله بذكر يوم القيامة وثواب الله وعقابه، وما يدفع إليه المشركون يـومنذٍ مـن الحسرة والندامة على ما كانوا فيه من الضلال، وتـمنّي الكـرّة إلى الدنـيا ليـؤمنوا ويطيعوا.

وَأَزْلُفَتِ الْجَنَّةُ الْمُنَّقِينَ ﴿ ١٠ ﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ الْمُنَاوِينَ ﴿ ١٠ ﴾ وَقِيلَ الْهُمْ أَيْنَ مَا كُتُتُمْ تَعُبُدُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ مِن دُونِ اللّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ وَجُنُودُ إِلِمِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ وَجُنُودُ إِلِمِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ وَالْفَاوُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ وَجُنُودُ إلِمِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ وَاللّه إِن كُمَّا لَفِي ضَاكِلَ شَينِ ﴿ ٢٠ ﴾ إِذْ نُستَوِيكُم بِرَبِ الْفَالْمِينَ ﴿ ٢٠ ﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ﴿ ٢٠ ﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَسِمٍ ﴿ ٢٠ ١ ﴾ فَلُو أَنْ لَنَا كُوَّةً فَتَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٢٠ ﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَسِمٍ ﴿ ٢٠ ا ﴾ فَلُو أَنْ لَنَا كُوَّةً فَتَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٢٠ ١ ﴾ وَلِنَ لَمُؤْمِنِينَ ﴿ ٢٠ ١ ﴾ وَلِنَ لَمُؤْمِنِينَ ﴿ ٢٠ ١ ﴾ وَلِنَ لَلْوَيْرُ الرَّحِيمُ ﴿ ٢٠ ٢ ﴾ وَلَنَ لَمُؤْمِنِينَ ﴿ ٢٠٠ ﴾ وَلِنَ الْمُؤْمِنُونَ الْرَحْمَ مُؤْمِنِينَ ﴿ ٢٠ ٢ ﴾ وَلَنَّ لَلْوَالُونِ اللّهُ فَوْلُولُونَ الرَّحِيمُ ﴿ ٢٠ ١ ﴾ وَلَا لَاللّهُ إِن كُلُولُ الْمُؤْمِنُ الرَّحِيمُ ﴿ ٢٠ ٢ ﴾ وَلَا كُنُونُ الرَّحْيمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ ٢٠ ٢ ﴾ وَلَا لَاللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ قرّبت من موقعهم بحيث يمرونها من الموقف،

فيغتبطون بمكانهم، ويتبجّحون(١) بأنّهم المحشورون إليها.

﴿ وَبُرُزَتِ الْجَجِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾ أظهرت وكشفت للأشقياء، فيرونها مكشوفة. ويتحشرون على أنّهم المسوقون إليها، فيجمع عليهم الغموم كلّها والحسرات. وفي اختلاف الفعلين ترجيح لجانب الوعد.

﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ﴾ في ذلك اليوم على وجه التوبيخ على إشراكهم ﴿ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
تَعْبُدُونَ ۞ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ أيس آله تكم الدين ترعمون أنهم شفعاؤكم ؟ ﴿ هَلْ
يَنْصُرُونَكُمْ ﴾ بدفع العذاب عنكم ﴿ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ بدفعه عن أنفسهم ، لأنهم
وآلهتهم يدخلون النار ، كما قال : ﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴾ أي : طرحت فيها
الآلهة وعبدتهم ، والكبكبة : تكرير الكبّ لتكرير معناه ، كأنّ من ألقي في النار يكبّ
مرة بعد أخرى حتى يستقر في قعرها .

﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ ﴾ وكبكب معهم متّبعوه من عصاة الثقلين أو شياطينه ﴿ أَجْمَعُونَ ﴾ تأكيد للجنود، أو للضمير وما عطف عليه.

﴿ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَحْتَصِمُونَ ۞ تَالِمَ إِن كُنّا﴾ مخفّفة عن النقيلة ، أي: إنّا كنّا ﴿ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ على أنّ الله ينطق الأصنام فتخاصم العبدة ، ويؤيّده الخطاب في قوله تعالى : ﴿ إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ أي: في استحقاق العبادة .

ويجوز أن تكون الضمائر للعبدة كما في «قالوا». والخطاب للمبالغة في التحسّر والندامة. والمعنى: أنّهم مع تخاصمهم في مبدأ ضلالهم، معترفون بانهماكهم في الضلالة، متحسّرون عليها.

﴿ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴾ وهم رؤساؤهم وكبراؤهم الَّذين اقتدوا بهم.

﴿ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ﴾ كما نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيّين. يعنى: ما لنا شفيع من الأباعد.

<sup>(</sup>١) أي: يتفاخرون.

وجمع الشافع ووحدة الصديق لكثرة الشفعاء وقلة الصديق. أو لإطلاق الصديق على الجمع، لأنّه في الأصل مصدر، كالحنين والصهيل. والحميم من الاحتمام، وهو الاهتمام. وهو الذي يهمّه ما يهمّك. أو من الحامّة بمعنى الخاصّة. وهو الصديق الخاصّ.

وعن الصادق على: «والله لنشفعن لشيعتنا \_ قالها ثلاثاً \_ حتّى يقول عــدوّنا: «فَما لنا من شافعين ولا صديق حميم».

وعن جابر بن عبدالله ، عن النبي الليضية : «إنّ الرجل يقول في الجنّة: ما فعل صديقي فلان؟ وصديقه في الجحيم، فيقول الله سبحانه: أخرجوا له صديقه إلى الجنّة. فيقول من بقى في النار: «فعا لنا من شافعين ولا صديق حميم»».

وعن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله على يقول: «إنّ المؤمن ليشفع يوم القيامة لأهل بيته، فيشفع فيهم حتّى يبقى خادمه، فيقول ويرفع سبّابتيه: يا ربّ خويدمي كان يقيني الحرّ والبرد، فيشفع فيه».

وفي خبر آخر عن أبي جعفر على قال: «إنَّ المؤمن ليشفع لجاره وماله حسنة، فيقول: يا ربِّ جاري، كان يكف عني الأذى، فيشفع فيه. وإن أدنى المؤمنين شفاعة يشفع لثلاثين إنساناً».

﴿ فَلَوْ أَنَّ لَلَا كَرَّةً ﴾ تمنّ للرجعة إلى الدنيا. وأقيم فيه «لو» مقام

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٦٧.

«ليت» لتلاقيهما في معنى التقدير. أو شرط حدف جدوابه. ﴿فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ جواب التمنّي. أو عطف على «كرّه» أي: لو أنّ لنا أن نكر فنكون من المؤمنين لفعلنا كذا وكذا.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ فيما ذكر من قصة إبراهيم ﷺ ﴿ لآيَةُ ﴾ لحبّة وعظة لمن أراد أن يستبصر بها ويعتبر ، فإنّها جاءت على أنظم تمرتيب وأحسن تقرير ، يتفطّن المتأمّل فيها لغزارة علمه ، لما فيها من الإشارة إلى أصول العلوم الدينيّة ، والتنبيه على دلائلها ، وحسن دعوته للقوم ، وحسن مخالقته معهم ، وكمال إشفاقه عليهم . وتصوّر الأمر في نفسه ، وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية تعريضاً وإيقاظاً لهم إلى الاستماع والقبول .

﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ ﴾ أكثر قومه ﴿ مُؤْمِنِينَ ﴾ به.

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ القادر على تعجيل الانتقام ﴿ الرَّحِيمُ﴾ بـالإمهال. لكي يؤمنوا هم أو أحد من ذريّتهم.

كَذَبَّتُ قَوْمُ نُوحٍ الْمُوْسَلِينَ ﴿٥٠٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلاَ تَتَّفُونَ ﴿١٠٠﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٠﴾ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٠﴾ وَمَآ أَسُالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْزِ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٠﴾ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٠﴾ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطيعُونِ ﴿١٠٠﴾ قَالُوا أَنُومُنَ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١٠﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِي مِنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٠﴾ قَالُو وَمَا عِلْمِي مِنا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٠﴾ وَمَا عَلْمِي مِنا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٠﴾ إِنْ حَسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَى رَبِي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٠﴾ وَمَآ

نُوحُ لَنَكُونَنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١٠٦﴾ قَالَ رَبِ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ﴿١١٧﴾ فَافْتَحُ بَشِي وَبَيْنَهُمْ فَنْحًا وَنَجِنِي وَمَن شَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَجَيْنَاهُ وَمَن شَعَهُ فِي الْفَلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ لأنّ من كذّب رسولاً واحداً من رسل الله فقد كذّب الجماعة، لأنّ كلّ رسول يأمر بتصديق جميع الرسل وقال أبو جعفر ﷺ: «يعني بالمرسلين نوحاً والأنبياء الذين كانوا بينه وبين آدم ﷺ». والقوم: مؤتّنة، ولذك تصغّر على قويمة.

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ ﴾ لأنَّه كان منهم. من قول العرب: يا أخا بني تميم، يريدون: يا واحداً منهم. ﴿ أَلاَ تَتْقُونَ ﴾ عذاب الله، فتتركوا عبادة غيره.

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ مشهور بالأمانة فيكم ﴿فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ ﴾ فيما آمركم به من التوحيد والطاعة لله .

﴿ وَمَا أَسْالُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ على ما أنا عليه من الدعاء والنصح ﴿ مِنْ أَجْوِيَ الْجَوِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبُّ الْعَالَمِينَ \* فَاتَقُوا اللهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ كرره ليـ رُكّده عـليهم. ويـقدّره فـي نفوسهم، وينبّه على دلالة كلّ واحد من أمانته وحسم طمعه على وجوب طاعته فيما يدعوهم إليه، فكيف إذا اجتمعا؟!

﴿ قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ﴾ الأقلُّون مالاً وجاهاً. جمع الأرذل على

الصحّة، وعلى التكسير في قوله: ﴿ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا ﴾ (١). والر ذالة: الخسّة والدّناءة. وقرأ يعقوب: وأتباعك. وهو جمع تابع، كشاهد وأشهاد. أو تبع، كبطل

وأبطال. والواو للحال.

وإنَّما استرذلوهم لاتَّضاع نسبهم، وقلَّة نصيبهم من الدنيا. وقيل: كانوا مـن أهل الصناعات الدنيئة، كالحياكة والحجامة. وهكذا كانت قريش تقول في أصحاب رسول الله عليه الله وما زالت أتباع الأنبياء كذلك، حتى صارت من سماتهم وأماراتهم. ألا ترى إلى هر قل ملك الروم حين سأل أبا سفيان عن أتباع رسول الله، فلمًا قال: ضعفاء الناس وأراذلهم، قال: مازالت أتباع الأنبياء كذلك.

وكان من سخافة عقل الكفرة، وقصور رأيهم على الحطام الدنيويّة، أن جعلوا اتِّباع المقلِّين فيها مانعاً عن اتِّباعهم وإيمانهم بما يدعوهم إليه، ودليلاً على بطلانه. وأشاروا بذلك إلى أنَّ اتَّباعهم ليس عن نظر وبصيرة، وإنَّما هو لتوقَّع مال ورفعة. فلذلك ﴿قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أنَّهم عملوه خالصاً، أو طمعاً في طعمة. وما على إلّا اعتبار الظاهر ، دون التفتيش عن أسرارهم ، والشقّ عن قلوبهم .

﴿إِنْ حِسَائِهُمْ ﴾ ما حسابهم على بواطنهم ﴿إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ﴾ فإنّه المطّلع عليها. وما أنا إلّا منذر، لا محاسب ولا مجاز. ﴿ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ لعالمتم ذلك. ولكنَّكم تجهلون، فتقولون ما لا تعلمون. قصد بذلك ردّ اعتقادهم، وإنكار أن يسمّى المؤمن رذلاً، وإن كان أفقر الناس وأوضعهم نسباً، فإنّ الغني غنى الدين، والنسب نسب التقوي.

﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ جواب لما أوهم قولهم من استدعاء طردهم. والمعنى: ليس من شأني أن أتبع شهواتكم، وأطيب نفوسكم، بطرد المؤمنين الّذين صحّ إيمانهم طمعاً في إيمانكم.

<sup>(</sup>١) هو د : ۲۷ .

وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ كالعلّة له، أي: ما أنا إلا رجل مبعوث الإنذار المكلّفين عن الكفر والمعاصي، سواء كانوا أعزّاء أو أذلاء، فكيف يليق بي طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء؟ أو ما عليّ إلاّ إنذاركم إنذاراً بيّناً بالبرهان الواضح، الذي يتميّز به الحقّ من الباطل، فلا عليّ أن أطردهم لاسترضائكم.

﴿قَالُوا لَئِن لَمْ تَنْتُهِ﴾ لئن لم ترجع عمّا تقول ﴿ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ من المضروبين بالحجارة، أو من المشتومين.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَنُّبُونِ﴾ في وحيك ورسالتك. وهذا إظهار لمما يمدعو عليهم لأجله، وهو تكذيب الحقّ، لا تخويفهم له واستخفافهم عليه.

﴿ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً﴾ من الفِتَاحَة، وهي الحكومة. والفتّاح: الحاكم، لأنّه يفتح المستغلق. كما سمّي فيصل، لأنّه يفصل بين الخصومات. ﴿ وَنَجَّنِي وَمَنْ مَعِيْ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ من العذاب النازل على الكفرة، ومن شؤم عملهم.

﴿ فَالْجَيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ﴾ في السفينة ﴿ الْمَشْحُونِ﴾ المملوء. يـقال: شحنت السفينة ملأتها. وشحنت البلد بالخيل ملأته. والفلك هنا واحد، وجمع في قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ﴾ (١). فالواحد على وزن قُفْل، والجمع عـلى وزن أشد.

﴿ ثُمُّ اغْزَقْنَا بَعْنُ﴾ إنجائه حينئذٍ ومن معه ﴿ الْبَاقِينَ﴾ الخارجين عن السفينة . الكافرين به .

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ شاعت وتواترت ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ في إهلاك قوم نوح بالغرق ﴿الرَّحِيمُ﴾ في إنجائه نوحاً ومن معه في الفلك.

<sup>(</sup>١) النحل: ١٤.

كَنَّبِتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلاَ تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إَنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطيعُون ﴿١٢٦﴾ وَمَا ٓ أَسُأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَنْبُنُونَ بِكُلّ رِيعِ آيَةً تَغْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشُتُم بَطَشُتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَانَّقُوا اللَّهَ وَأَطيعُون ﴿١٣١﴾ وَٱنَّقُوا الَّذيَّ أَمَدْكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدُّكُم بِأَنْعَام وَبَيْنِ ﴿١٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿١٣٤﴾ إنْيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظيم ﴿١٣٥﴾ قَالُوا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مّنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَوْلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَدُّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمُ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحيمُ ﴿١٤٠﴾

﴿ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ تأنيثه باعتبار القبيلة. وهو في الأصل اسم أبيهم. ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ ﴾ وي الأصل اسم أبيهم. ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ ﴾ وي النسب ﴿ هُودُ أَلا تَتَقُونَ ﴾ باجتناب معاصيه ﴿ إِنَّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ \* فَانَّقُوا الله وَأَطيعُونِ \* وَمَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ صدّرت القصص بها لتدل على أن البعثة مقصورة على الدعاء إلى معرفة

٤٢..... زيدة التفاسير = ج ٥

الحقّ، والطاعة فيما يقرّب المدعوّ إلى ثوابه، ويبعّده عن عقابه. وكمان الأنبياء متّفقين على مثل ذلك، مبرّئين عن المطامع الدينيّة والأغراض الدنيويّة.

﴿ أَتَتِنُونَ مِكُلُّ رِيعٍ ﴾ بكلِّ مكان مرتفع. ومنه: ريع الأرض لارتفاعها. ﴿ آيَةً ﴾ علماً للمارّة ﴿ تَعَبِّقُونَ ﴾ ببنائها، إذ كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم، فاتّخذوا في طرقهم أعلاماً طوالاً لا يحتاجون إليها.

وقيل: كانوا يبنون بالمواضع المرتفعة ليشرفوا على المارّة، فيعبثوا بهم. وعن مجاهد: بنوا بكلّ ريع بروجاً للحمام عبثاً.

وقيل: كانوا يبنون أبنية لا يحتاجون إليها للسكنى. فجعل بناء ما يستغنون عنه عبثاً. أو قصوراً يفتخرون بها.

وعن النبي ﷺ: «لكلّ بناء يبنى وبال على صاحبه يوم القيامة، إلّا ما لابدّ منه».

﴿ وَتَتَّفِذُونَ مَصَافِعَ ﴾ مأخذاً للماء تحت الأرض. وقيل: قصوراً مشيدة وحصوناً. ﴿ لَقِلْكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ ترجون الخلود في الدنيا. أو تشبه حالكم حال من يخلد، فإنّ هذه الأبنية بناء من يطمع في الخلود.

﴿ وَإِذَا بَطَشَتُمْ ﴾ أخذتم بسوط أو سيف ﴿ بَطَشَتُمْ جَبَّادِينَ ﴾ متسلّطين، ظالمين، بلا رأفة ولا قصد تأديب. وقيل: قتالين على الفضب بنغير حقّ، وقال الحسن: مبادرين تعجيل العذاب، لا تنفكّرون في العواقب.

﴿ فَاتَّقُوا اللهَ ﴾ بترك هذه الأشياء ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ فيما أمركم الله.

﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾ كرر الاتّقاء مرتباً على إمداد الله إيّاهم بما أعطاهم ما يعلمون من أنواع الخير، ويعرفونه من أنواع الخير، وتنبيهاً على الوعد عليه بدوام الإمداد، والوعيد على تركه بالانقطاع. والإمداد في الأصل إتباع الثانى ما قبله شيئاً بعد شيء على انتظام.

ثمّ فصّل بعض تلك النعم، كما فصّل بعض مساويهم المدلول عليها إجـمالاً بالإنكار في «ألا تتّقون» مبالغة في الإيقاظ والحثّ على التقوى، فقال:

﴿أَمَدُكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ﴾ قرنها بالبنين، لأنّهم الّذين يعينونهم على حفظها والقيام عليها ﴿ وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴾ .

ثمّ أوعدهم فقال: ﴿إنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ ﴾ إن عصيتموني ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ في الدنيا والآخرة، فإنّه كما قدر على الإنعام قدر على الانتقام. ووصف اليوم بالعظيم، لما فيه من الأهوال العظيمة.

﴿ قَالُوا سَوَاءً عَلَيْنَا أَوْ عَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴾ أنهيتنا أم لم تكن من الناهين لنا. والمعنى: لا نقبل ما تدعونا إليه على كلّ حال، وعظت أم سكت، فإنّ حصول الوعظ منك وارتفاعه مستويان عندنا. ولو علم أنّه قيل: أوعظت أم لم تعظ. لكان أخصر. لكن لم يكن فيه مبالغة، كما كانت في قوله: «أم لم تكن من الواعظين» لأنّ المعنى: سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ، أم لم تكن أصلاً من أهله ومباشريه. فهو أبلغ في قلّة اعتدادهم بوعظه من قوله: أم لم تعظ.

﴿إِنْ هَذَا﴾ ما هذا الّذي جئتنا به ﴿إِلَّا خُلُقُ الْأُولِينَ﴾ إِلَّا اختلاق الأُولين. أي: كذبهم، كما قالوا: أساطير الأولين. أو ماخلقنا هذا إِلَّا خلق القرون الخالية. نحيا ونموت كما حيوا وماتوا. ولا بعث ولا حساب.

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة: خُلُق بضنتين، بمعنى العادة، أي ما هذا الذي جئت به إلا عادة الأولين، كانوا يلفّقون مثله ويسطّرونه. أو ما هذا الذي نحن عليه من الدّين إلاّ خلق الأولين وعادتهم، ونحن بهم مقتدون. أو ما هذا الّذي نحن عليه من الحياة والموت إلاّ عادة قديمة، لم يزل الناس عليها في قديم الدهر.

﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ﴾ على ما نَحْن عليه ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَاهْ لَكَنَاهُمْ ﴾ بسبب التكذيب بريح صرصر ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُوْمِئِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٤٤......زيدة التفاسير ــج ٥

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ قد مرّ<sup>(١)</sup> تفسيره.

كَنَّبَتْ ثُمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالحٌ أَلاَ تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمينٌ ﴿١٤٣﴾ فَانَّقُوا اللَّهَ وَأَطيعُون ﴿١٤٤﴾ وَمَآ أَسْالُكُمُ عَلَيْه منُ أَجْر إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبّ الْعَالَمينَ ﴿ ١٤٥ ﴾ أَنْتَرَكُونَ في مَا هَاهُنَا آمِنينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّات وَعُيُون ﴿١٤٧﴾ وَزَرُوع وَنَحْل طَّلْعُهَا هَضيمٌ ﴿ ١٤٨﴾ وَتُنْحَنُونَ منَ الْجِبَال بُيُونًا فَارِهينَ ﴿ ١٤٩﴾ فَانْتُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾ وَلاَ تُطيعُواَ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذينَ يُفْسدُونَ في الأَرْضَ وَلاَ يُصْلحُونَ ﴿٢٥٢﴾ قَالُواَ إِنْمَا أَنْتَ مِنَ الْنُسَخَرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا ٓ أَنتَ إلاَّ بَشَرٌ مُثْلُنَا فَأْت بآيَة إن كُنتَ منَ الصَّادقينَ ﴿١٠٤﴾ قَالَ هَذه نَاقَةٌ لَّهَا شَرُبٌ وَلَكُمُ شَرْبُ يَوْم مَّعْلُوم ﴿٥٥٥﴾ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوَّ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ يَوْمِ عَظيم ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادمينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾

<sup>(</sup>١) راجع ص ٤٠: ذيل الآية ١٢١ \_ ١٢٢.

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحُ أَلَا تَتَقُونَ \* إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ \* فَاتَقُوااللهُ وَأَطِيعُونِ \* وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرٍ يَ إِلَّا عَلَىٰ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ قد سبق (۱) تفسير ذلك أيضاً.

﴿ أَتَتُوْكُونَ فِي مَا هُمُنَا آمِنِينَ ﴾ إنكار لأن يتركوا مخلّدين في نعيمهم لا يزالون عنه. أو تذكير بالنعمة في تخلية الله إيّاهم وما يتنقمون. «فيما هاهنا» أي: الذي استقرّ في هذا المكان من النعيم، حال كنونهم مع أمن ودعة.

والمعنى: أتظنّون أنّكم تتركون فيماأعطاكم الله من الخير في هذه الدنيا. آمنين من الموت والعذاب؟! بل لا يبقى عليكم، وسيزول عنكم.

ثمّ فسّره بقوله: ﴿ فِسِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ \* وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْفَهَا هَضِيمُ ﴾ لطيف ليّن، للطف التمر. أو لأنّ النخل أنثى، وطلع إناث النخل ألطف. وهد ما يطلع منها كنصل السيف في جوفه شماريخ (٢) القنو. أو مندلٍّ (٣) منكسر من كثرة الحمل.

وقيل: الهضيم: الليّن النضيج. وقيل: هو الّذي إذا مسّ تفتّت. وقيل: هو الّذي ليس فيه نوى.

وإفراد النخل لفضله على سائر أشجار الجنّات. أو لأنّ المراد بالجنّات غير النخل من الأشجار، لأنّ اللفظ يصلح لذلك، ثمّ يعطف عليها النخل.

﴿ وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَارهِينَ ﴾ بطرين، أو حاذقين. من الفراهة، وهي

<sup>(</sup>١) راجع ص ٤١: ذيل الآية ١٢٣ ـ ١٢٧.

 <sup>(</sup>٢) شَمَارِيخ جمع شِمْرَاخ ، وهو العِذق \_أي: الغصن له شعب \_عليه بسر أو عنب . والقِنْو: من
 النخل كالعنقود من العنب.

<sup>(</sup>٣) عطف على قوله: «الطيف ليّن» قبل سطرين.

٤٦..... زيدة التفاسير \_ ج ٥

النشاط. فإنّ الحاذق يعمل بنشاط وطيب قلب. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عــمرو: فَرهِينَ. وهو أبلغ.

﴿ فَانَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ ۞ وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ثمّ وصفهم بالوصف الموضح لإسرافهم بقوله. واستعير طاعة الآمر المطاع لامتثال الأمر وارتسامه، أو جمعل الأمر مطاعاً على المجاز الحكمي، والمراد الآمر. ومنه قولهم: لك عليّ إمرة مطاعة، وقوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴾ (١). وحقيقة المعنى: أطيعوني فيما آمركم به، ولا تطيعوا رؤساءكم المتجاوزين عن الحدّ.

﴿ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ﴾ عطفه على «يفسدون» دلالة على خلوص فسادهم. يعني: أنَّ حالهم ليس كحال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الصلاح، بل موصوفون بمحض الفساد والفساد المحض. وهم سبعة رهط من ثمود الذين عقروا الناقة.

﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ ﴾ الذين سحروا كثيراً مرّة بعد أخرى حتى غلب على عقلهم، فصاروا لا يدرون ما يقولون. او من ذوي السَّخر، وهو الرشة، أي: من الأناسيّ الذين يحتاجون إلى الطعام والشراب. فيكون ﴿مَا أَنْتَ إِلَا بَشَسَرُ مَثْلَانَا ﴾ تأكيداً له.

﴿ فَأَتِ بِآيَةٍ إِن كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ في دعوة النبوّة. روي: أنَّهم قالوا: نريد ناقة عشراء (٢)، تخرج من هذه الصخرة، فتلد سقباً. فقعد صالح يتفكّر، فقال له جبرئيل: صلَّ ركعتين، وسل ربّك الناقة. ففعل، فخرجت الناقة وبركت بين

<sup>(</sup>۱) طّه: ۹۰

<sup>(</sup>٢) العُشَرَاءُ: الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر . والسَّقُّ: الذكر من ولد الناقة

أيديهم، ونتجت سقباً مثلها في العظم. وعن أبي موسى: رأيت مصدرها فإذا هــو ستّون ذراعاً.

﴿ قَالَ ﴾ بعد خروج الناقة من الصخرة، كما اقترحوا المعجزة تدلَّ على صدقه ﴿ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِيرِبُ ﴾ نصيب من الماء، كالسقي والقيت، للحظَّ من السقي والقوت ﴿ وَلَكُمْ شِيرُبُ يُوْمِ مَعْلُومٍ ﴾ فاقتصرواعلى شربكم، ولا تزاحموها في شربها.

وعن قتادة: إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كلّه، ولهم شرب يوم لا تشرب فعه العاء.

وروي عن أمير المؤمنين ﷺ أنّه قال: «أوّل عين نبعت في الأرض هي الّتي فجّرها الله لصالح، فقال: «لها شرب ولكم شرب يوم معلوم».

﴿ وَلَا تَمْشُوهَا بِسُوءِ ﴾ كضرب وعقر، وغير ذلك ﴿ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابُ يَـوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ عظم اليوم لعظم ما يحلّ فيه. وهو أبلغ من تعظيم العذاب، لأنّ الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من العظم أشدّ.

﴿ فَعَقُرُوهَا ﴾ أسند العقر إلى كلّهم، لأنّ عاقرها إنّما عقرها برضاهم، ولذلك أخذوا جميعاً.

روي: أنَّ عاقرها قال: لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين. فكانوا يدخلون على المرأة في خدرها فيقولون: أترضين؟ فتقول: نعم. وكذا صبيانهم.

روي: أنّ مسطعاً ألجأها إلى مضيق في شعب، فرماها بسهم فأصاب رجلها فسقطت، ثمّ ضربها قدار.

﴿ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴾ على عقرها خوفاً من حلول العذاب، لا توبة، أو عند معاينة العذاب، ولذلك لم ينفعهم. قال الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّقْوَبَةُ لِلَّذِينَ يَخْمَلُونَ

﴿ فَأَخْذَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ اللام إشارة إلى عـذاب يـوم عـظيم ﴿إِنَّ فِـي ذَلِكَ لآيَـةُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ مرّ تفسير هاتين الآيـتين مراراً.

كَذَّبِتُ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٦٠ ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمُ لُوطٌ أَلاَ تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إَنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطيعُون ﴿١٦٣﴾ وَمَآ أَسْأَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مَنَ الْعَالَمِينَ ﴿ ١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمُ رَبُّكُمْ مَنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوا لَئن لَّمْ تَنَّه كِا لُوطُ لَتَكُونَنَ منَ الْمُخْرَجينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي لَعَمَلَكُم مّنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبُّ نَجّني وَأَهْلي ممَّا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٦٩ ﴾ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٧٠ ﴾ إلاَّ عَجُوزًا في الْغَابِرِينَ ﴿ ١٧١ ﴾ ثُمَّ دَمَّرُنَا الآخَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿ ١٧٣ ﴾ إِنَّ فَى ذَلَكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنينَ ﴿ ١٧٤ ﴾ وَإِنَّ رَّبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحيمُ ﴿ ١٧٥ ﴾

<sup>(</sup>١) النساء: ١٨.

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلا تَتَقُونَ \* إِنِّي لَكُمْ
رَسُولُ أُمِينُ \* فَاتَقوا اللهُ وَأَطِيعُونِ \* وَمَا أَسالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبُ
الْعَالَمِينَ \* أَتَاتُونَ الذُّحْرَانَ \* أَتصيبون الذكور ﴿ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ من أولاد آدم،
مع كثرتهم وغلبة إنائهم على ذكورهم. أو أتأتون من بين من عداكم من
العالمين الذكران، لا يشارككم فيه غيركم. يعني: أنكم يا قوم لوط وحدكم
مختصون بهذه الفاحشة. فالمراد بالعالمين على الأوّل الناس، وعلى الثاني كلّ من
ينكح.

﴿ وَتَذَرُونَ ﴾ وتتركون ﴿ مَا خَلَقَ لَكُمْ ﴾ لأجل استمتاعكم ﴿ رَبُكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴾ بيان لاها» إن أريد به جنس الإناث. أو للتبعيض إن أريد به العضو المباح منهنّ. فيكون تعريضاً بأنّهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم أيضاً.

﴿ بَلُ انْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ متجاوزون عن حدّ الشهوة، حيث زادوا على سائر الناس، بل الحيوان. أو مفرطون في المعاصي، وهذا من جملة ذاك. أو أحقّاء بأن توصفوا بالعدوان، لارتكابكم هذه الجريمة العظيمة.

﴿ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتُهَ يَا لُوطُ﴾ عن نهينا، أو تقبيح أفعالنا، أو عمّا تـدّعيه، ولم تمتنع عن دعوتنا ﴿ لَتَكُونَنَ مِنَ الْمُفَرَجِينَ ﴾ من جملة من أخرجناه من بين اظهرنا، وطردناه من بلدنا. ولعلّهم كانوا يـخرجـون من أخـرجـوه عـلى عـنف وأسوأ حال.

﴿قَالَ إِنِّي لِعَمْلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾ من المبغضين غاية البغض، أقف عن الإنكار عليه بالإيعاد. من القِلى بمعنى البغض الشديد. كأنّه ببغض يتقلي الفؤاد والكبد. وهو أبلغ من أن يقول: إنّي لعملكم قالٍ، لدلالته على أنّه معدود في زمرتهم، مشهور بأنّه من جملتهم. كما تقول: فلان من العلماء. فيكون أبلغ من قولك: فلان عالم، لأنّك تشهد له بكونه معدوداً في زمرتهم، ومعروفة مساهمته لهم

في العلم. وفي هذا دليل على عظم المعصية.

﴿ وَبُّ نَجَّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَـعْمَلُونَ﴾ أي: من سوء عملهم ووخامة عاقبته من نزول العذاب.

﴿ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴾ أهل بيته والمتّبعين له على دينه، عن العقاب الأليم، بإخراجهم من بينهم وقت حلول العذاب بهم.

﴿إِلَّا عَجُوزاً﴾ هي امرأة لوط ﴿فِي النَّفَابِرِينَ﴾ أي: مقدّرة مفروضة في الباقين في العذاب، إذ أصابها حجر في الطريق فأهلكها، لآنها كانت ماثلة إلى القوم، راضية بفعلهم، دالة أهل الفساد على أضيافه. وقيل: كائنة فيمن بقي في القرية، فإنها لم تخرج مع لوط.

﴿ فُمُّ دَمُّرْنَا﴾ أَهلكنا ﴿ الآخُرِينَ﴾ بانقلاب بلادهم عليهم ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً﴾ قيل: أمطر الله حجارة على قومه الذين لم يكونوا في بـلادهم، بـل كـانوا خارجين منها، غائبين عنها حين انقلبت البلاد على أهل بلده فأهلكتهم. وعن ابن زيد: لم يرض الله بانقلاب بلدهم حتى أتبعه مطراً من حجارة.

﴿ فَسَاءَ مَطَرُ المُنْذَرِينَ﴾ بئس واشتدّ مطر الكافرين. ولا يجوز أن يكون اللام للعهد الدال على قوم بأعيانهم، بل إنّما هو للجنس، ليصحّ وقوع المضاف إليه فاعل «ساء». والمخصوص بالذمّ محذوف، وهو: مطرهم.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ .

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلاَ تَتَقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَانَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾ وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٨﴾ أَوْفُوا

الْكُيْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزَوُا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَعِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلاَ تَعْثُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٢﴾ وَلاَ تَعْثُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٢﴾ وَالْقَوْا الذي حَلَقَكُمْ وَالْجِبلَةَ الأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾ قَالُوا إِنْمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْتَحْرِينَ ﴿١٨٥﴾ قَالُوا إِنْمَا أَنْتَ إِلاَّ بَشُرٌ مَثْلُنَا وَإِن نَطْتُكَ لَمِنَ الْكَاذِينِ ﴿١٨٦﴾ فَالُو رَبِيَ فَأَسْفَطُ عَلَيْنَا كَسَفًا مِنَ السَّمَاء إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٨﴾ قَالَ رَبِيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَنَ أَيْ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يُومٍ الظَّلَة إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ لَيْوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ ﴿١٩٤) فَإِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٤) وَإِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ فُومِنِينَ ﴿١٩٤) وَإِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ فُومِينَ وَلِاكَ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٤)

ثمّ أخبر عن قوم شعيب، فقال: ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُوْسَلِينَ ﴾ الأيكة: غيضة (١) تنبت ناعم الشجر. يريد غيضة بقرب مدين تسكنها طائفة، فبعث الله إليهم شعيباً، كما بعثه إلى مدين. وكان أجنبياً منهم، فلذلك لم يقل: إذ قال لهم أخوهم شعيب، كما في المواضع المتقدّمة، بل قال: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَقُونَ ﴾ . وفي الحديث: «إن شعيباً أخا مدين، أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة».

وقيل: الأيكة شجر ملتفّ. وكان شجرهم الدوم(٢). وهو المقل.

<sup>(</sup>١) الغَيْضَة: مجتمع الشجر في مغيض الماء ـ أي: مجتمعه ومدخله \_ ، الأجمة .

<sup>(</sup>٢) الدَّوْم: جنس شجر من فصيلة النخليَّات، يستخرج من ثماره نوع من الدبس. يعرف أيضاً بشجرة المُقُل.

٥٢..... زيدة التفاسير ـ ج ٥

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر بحذف الهمزة، وإلقاء حركتها على اللام، على وزن ليلة. ونصب التاء على أنها غير منصرفة، لأنها اسم بلدتهم. وإنّما كتبت هاهنا وفي سورة ص(١) بغير ألف إتباعاً لخطّ المصحف، فإنّها وجدت مكتوبة في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ.

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَاتَقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وقد مرّ تفسيرها قبل.

وإنّما حكى الله سبحانه دعوة كلّ نبيّ بصيغة واحدة ولفظ واحد، إشعاراً بأنّ الحقّ الذي يأتي به الرسل ويدعون إليه واحد، من اتّقاء الله تعالى، واجتناب معاصيه، والإخلاص في عبادته وطاعة رسله. وأنّ الأنبياء لا يكونون إلّا أمناء الله في عباده، فإنّه لا يجوز على واحد منهم أن يأخذ الأجرة على رسالته، لما في ذلك من التنفير عن قبولهم.

ثمّ قال: ﴿ أَوْقُوا الْكَيْلَ ﴾ أتمّره وافياً غير ناقص ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ الناقصين حقوق الناس بالتطفيف.

﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْمَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ بالميزان السويّ. قيل: هو عربيّ من القسط، وهو العدل، على وزن فعلاس، بزيادة الألف والسين، أو فعلاع بتكرير العين. أو على وزن فعلال من الرباعي. وقيل: هو روميّ، بمعنى العدل أيضاً. وقرأ حمزة والكسائى وحفص بكسر القاف.

﴿ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ الشَيَاءَهُمُ ﴾ ولا تنقصوا شيئاً من حقوقهم. من: بخسته إذا نقصته. والبخس عام في كل حق ثبت لأحد أن لا يهضم، وفي كل ملك أن لا يغصب عليه مالكه، ولا يتحيّف منه، ولا يتصرّف فيه إلّا بإذنه تصرّفاً شرعيّاً.

﴿ وَلا تَعْدُوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ بالقتل والغارة وقطع الطريق. وكانوا يفعلون

<sup>(</sup>۱) ص: ۱۳.

ذلك مع تولّيهم أنواع الفساد، فنهوا عن ذلك. والعُثيّ بمعنى أشدّ الفساد. يقال: عثا في الأرض يعثو، وعثى يعثى، وعاث يعيث.

﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ﴾ وذوي الخليقة الأولين. يعني: من تقدّمهم من الخلائق. وهو كقولك: خلق الأولين.

﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا ﴾ أتوا بالواو للدلالة على أنّه جامع بين وصفين متنافيين للرسالة، وهما: التسحير والبشريّة، مبالغة في تكذيبه. يعني: أنّ الرسول لا يجوز أن يكون مسحّراً، ولا يجوز أن يكون بشراً. ﴿ وَإِنْ نَظْنُكُ لَمَنَ الْعَادِبِينَ ﴾ وإنّا نظنّك كاذباً في دعواك.

واعلم أنّ «إن» المخفّفة من الثقيلة ولامها تفرّقتا على فعل الظنّ وثناني مفعوليه، لأنهما في الأصل يتفرّقان على المبتدأ والخبر، كقولك: إن زيد لمنطلق. فلمّا كان باب «كان» وباب «ظننت» من جنس باب المبتدأ والخبر، قالوا أيضاً في البابين: إن كان زيد لنا عماً، «وإن نظنّك لمن الكاذبين».

﴿ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي: قطعاً من السحاب. جمع الكسفة، نحو القِطَع جمع القطعة، وقرأ حفص بفتح السين. ﴿إِنْ كُنْتَ مِنْ الصَّابِقِينَ﴾ في دعواك. وما كان طلبهم ذلك إلّا لتصميمهم على الجحود والتكذيب، ولو كان فيهم أدنى ميل إلى التصديق لما أخطروه ببالهم، فضلاً أن يطلبوه، وذكر «إن» مشعر بإضمار الشرط، والمعنى: إن كنت صادقاً أنّك نبيّ فادع الله أن يسقط علينا كسفاً من السماء.

﴿ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وبما تستوجبون عليه من العقاب. فإن أراد أن يعاقبكم بإسقاط كسف من السماء فعل، وإن أراد عذاباً آخر فإليه الحكم والمشيئة. ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَاخْذَهُمْ عَذَاكِ يُوْم الظَّلَةِ ﴾ على نحو ما اقترحوا، بأن سلط الله

٤٥..... زيدة التفاسير ـج ٥

عليهم الحرّ الشديد سبعة أيّام حتّى أخذ بأنفاسهم. لا ينفعهم ظلّ ولا سـرب<sup>(١)</sup>. فاضطرّوا إلى أن خرجوا إلى البرّيّة، فأظلّتهم سحابة وجـدوا لهـا بـرداً ونسـيماً. فاجتمعوا تحتها، فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا.

وروي: أنّ شعيباً بعث إلى أمّتين: أصحاب مدين، وأصحاب الأيكة. فأهلكت مدين بصيحة جبرئيل، وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلّة.

﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنْ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ في نفي الإيمان عن أكثر كلّ أمّة من أمم الأنبياء السابقة ، إيماء بأنّه لو آمن أكثرهم أو شطرهم لما أخذوا بالعذاب.

وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ بِلِسَانِ عَرَبِي مُّبِينِ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَغِي قَلْبِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ ﴿١٩٥﴾ بِلِسَانِ عَرَبِي مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَغِي فَلْبِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ ﴿١٩٥﴾ بِلِسَانِ عَرَبِي مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَغِي رَبُرِ الأُوَلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمُ يَكُن لَهُمْ آيَّةً أَن يُعْلَمُهُ عُلَماً ثَم بَنِي إِسْرَآئِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ رَبِّهُ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ وَ١٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٨﴾ كَذَلكَ سَلَكُمّاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٧﴾ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَى يَوْا الْهَذَابَ اللَّهِمَ ﴿٢٠٧﴾ فَيَأْتِيهُم بَغْنَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٧﴾ فَيَعُولُوا هَنْ مُنظُرُونَ ﴿٢٠٧﴾ فَيَعُولُوا

<sup>(</sup>١) السَرَب: الحفير تحت الأرض.

واعلم أنّ هذا آخر القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار، تسلية لرسول الله ﷺ، وتهديداً للمكذّبين به. ثمّ قرّر حقيّة تلك القصص بقوله: ﴿ وَإِنّهُ وَإِنّ هذا التنزيل. يعني: ما نزل من هذه القصص. ﴿ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ لمنزل ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ ﴾ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ .

وقرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي بتشديد الزاي، ونسصب «الرُّوحَ الأمين». وعلى القراءتين الباء للتعدية. فعلى القراءة الأولى معناه: نـزل القـرآنَ الروحُ الأمينُ. وعلى الثانية معناه: جعل الله الروح الأمين نازلاً به على قلبك.

والروح الأمين جبرئيل ﷺ ، فإنّه ﷺ أمين الله على وحيه ، ويحيي به الدين . أو يحيي به الأرواح بما ينزل من البركات . أو لأنّ جسمه روحانيّ .

والقلب إن أراد به الروح فذاك. وإن أراد به العضو، فستخيصه لأنّ المعاني الروحانيّة إنّما تنزل أوّلاً على الروح، ثمّ تنتقل منه إلى القلب، لما بينهما من التعلّق. ثمّ تتصعّد منه إلى الدماغ، فينتقش بها لوح المتخيّلة.

والمعنى: حفّظك وفهّمك إيّاه، وأثبته في قلبك إثبات ما لا يـنسى، كـقوله تعالى: ﴿سَنَقُونُكَ فَلَا تَنْسَنَى﴾ (١).

﴿لِتَكُونَ مِنَ المَّنْذِرِينَ﴾ عتا يؤدي إلى عذاب من فعل أو ترك. وفيه تنبيه على إعجاز القرآن ونبوة محمد ﷺ ، فإنّ الإخبار عن هذه القصص ممّن لم يتعلّم لا يكون إلا وحياً من الله ﷺ .

﴿ بِلِسَانٍ عَرْبِيٍّ مُعِينٍ﴾ واضح المعنى. وهو إمّا متعلَّق بالمنذرين. ومعناه: لتكوننّ مئن أنذروا بلغة العرب. وهم خمسة: هود، وصالح، وشعيب، وإسماعيل. ومحمّد صلَّى الله عليهم. أو متعلَّق ب«نزل».

﴿ وَإِنَّهُ ﴾ وإنَّ القرآن \_ يعنى: ذكره، أو معناه \_ مثبت ﴿ لَفِي زُبُر الْأَوَّلِينَ ﴾ لفي

<sup>(</sup>١) الأعلى: ٦.

٥٦...... زيدة التفاسير ـج ٥

الكتب المتقدّمة السماويّة.

وقيل: الضمير لرسول الله ﷺ . وكذلك ضمير «يعلمه» في قوله: ﴿ أَوْلَمْ يَكُنَ لَهُمْ آيَةً﴾ على صحّة القرآن، أو نبوّة محمّد ﷺ ﴿ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْوَائِيلُ﴾ أن يعرفوه بنعته المذكور في كتبهم.

وقرأ ابن عامر: تكن بالتاء، وآية بالرفع على أنّها الاسم، والخبر «لهم»، و«أن يعلمه» بدل. أو الفاعل، و«أن يعلمه» بدل، و«لهم» حال. وعلى قراءة غيره نصبت على أنّها خبر «يكن»، و«أن يعلمه» اسمه.

وعلماؤهم: عبد الله بن سلام وأصحابه، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا لِمُثْلَىٰ عَلَيْهِ قَالُوا آمَنًا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَيْلِهِ مُسْلِعِينَ ﴾ (١).

وعن عطيّة: هم خمسة: عبدالله بن سلام، وابـن يــامين، وتــعلبة، وأســد، وأسيد.

وخُطّ : عُلمُوًا بالواو قبل الألف، على لغة من عدل الألف إلى الواو. وعملى هذه اللغة كتبت : الصلوة والزكوة والربوا.

﴿ وَلَوْ نَزُلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴾ كما هو زيادة في إعجازه. أو بلغة الأعجمين. وهو جمع الأعجمي، وهو الذي لا يفصح، وفي لسانه عجمة. ولمّا كان من يتكلّم بلسان غير لسانهم بحيث لا يفهمون كلامه، فشبّهوه بمن لا يفصح ولا يبين أصلاً. وقالوا لكلّ ذي صوت من البهائم والطيور وغيرها: أعجم.

﴿ فَقَرْأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ لفرط عنادهم واستكبارهم. أو لعدم فهمهم، واستنكافهم من اتّباع العجم.

﴿ فَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ ﴾ أي: كما أنزلنا القرآن عربيّاً مبيناً. أدخلناه وأوقعناه ﴿ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ الكافرين، بأن قرأه رسولنا عليهم، فعرفوا معانيه وإعجازه.

﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ عناداً وجحوداً ﴿ حَتَّى يَرَوُا ﴾ يعاينوا ﴿ الْعَذَابَ الْألِيمَ ﴾

<sup>(</sup>١) القصص: ٥٣.

فيلجئهم إلى الإيمان ﴿فَيَاتِينَهُمْ بَغْتَةً﴾ فجأة في الدنيا والآخرة ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بإتيانه ﴿فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظُرُونَ﴾ تحسّراً وتأشفاً.

أَفْبِعَذَابِنَا يَسْتَغْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سَنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَآ أَهْلَكُنَّا مِن فَرَّيْةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ﴿٢٠٨﴾ ذَكْرَى وَمَا كُنًا ظَالِمِينَ ﴿٢٠١﴾

روي عن مقاتل: لمّا أوعدهم النبيّ ﷺ بالعذاب استعجلوه تكذيباً له، فقال سبحانه توبيخاً لهم: ﴿ أَفَهِعَدَائِكَ يَسْ تَعْجِلُونَ ﴾ أشراً وبطراً واستهزاء، واتّكالاً على الأمل الطويل. فيقولون: أمطر علينا حجارة، فأتنا بما تعدنا، وحالهم عند نزول العذاب طلب النظرة. يعني: كيف يستعجل العذاب من هو معرّض لعذاب لايجاب في دفعه، ولا ينظر ولا يمهل طرفة عين؟!

﴿ أَفْرَائِتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ﴾ أعماراً طوالاً في سلامة وأمن ﴿ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ۞ لم يغن عنهم تمتّعهم المتطاول في دفع العذاب وتخفيفه. يعني: هب أنَّ الأمر كما يعتقدون من تمتيعهم وتعميرهم، فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ماينفعهم حينتذٍ ما مضى من طول أعمارهم وطيب معاشهم.

﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْقِهِ إِلَّا لَهَا مُنْدِرُونَ ﴾ رسل أنذروا أهلها إلزاماً للحجّة. وإنّما عزلت الواو عن الجملة بعد «إلاّ»، ولم تعزل في قوله: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلّاً وَلَهَا عَزلت الواو عن الجملة بعد «إلاّ»، ولم تعزل في قوله: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلّاً وَلَهَا عَزل الواو، لأنّ الجملة صفة لاقرية». وإذا زيدت

<sup>(</sup>١) الحجر: ٤.

٥٨..... زيدة التفاسير ــ ج ٥

فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف، كما في قوله: ﴿ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ (١).

﴿ فِكْرَىٰ ﴾ تذكرة. ومحلّها النصب على العلّة أو المصدر، لأنّها في معنى الإنذار، كأنّه قيل: مذكّرون تذكرة. أو الرفع على أنّها صفة «منذرون» بإضمار: ذووا. أو جعلوا ذكرى، لإمعانهم في التذكرة وإطنابهم فيها. أو خبر محذوف، أي: هذه ذكرى، والجملة اعتراضيّة. ويجوز أن تكون «ذكرى» متعلّقة بدأهلكنا» مفعولاً له. والمعنى: وما أهلكنا من أهل قرية ظالمة إلاّ بعد ما ألزمناهم الحجّة بإرسال المنذرين إليهم، ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم. ﴿ وَمَا كُنّا ظَالِمِينَ ﴾ فنهلك غير الظالمين، أو قبل الإنذار.

وَمَا تَنَزَّاتُ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٧﴾ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْرُولُونَ ﴿٢١٧﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهَا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَأَخْفِضُ جَنَاحَكَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَأَخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمَن ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَأَخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمَن ٱلنَّعَدَّ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَتُلُ إِنِي بَرِيَ عَمَّ مَمَّا تَعْمَلُونَ فَتُلُ إِنِي بَرِيَ عَمَّ مَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الذي يَراكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَعْلَبُهُ ﴿٢١٨﴾

روي: أنّ الكفّار كانوا يقولون: إنّما يتنزّل على محمّد ﷺ من جنس ما يتنزّل به الشياطين على الكهنة. فكذّبهم الله بقوله: ﴿ وَمَا تَـــُزُلَثُ بِــــــ﴾ بالقرآن

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٢

﴿الشَّيَاطِينُ﴾ كما يزعمه بعض المشركين ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ ﴾ وما يصحّ للشياطين أن يتنزّلوا به ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ ذلك، ولا يقدرون عليه، لأنّ الله تعالى يـحرس المعجزة عن أن يموّه بها المبطل.

﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ﴾ لكلام الملائكة ﴿لَمَعْزُولُونَ﴾ لمصروفون مرجـومون بالشهب، لأنّه مشروط بمشاركة في صفاء الذات، وقبول فيضان الحقّ، والانتقاش بالصور الملكوتيّة، ونفوسهم خبيثة ظلمائيّة شرّيرة بالذات، لا تقبل ذلك. والقرآن مشتمل على حقائق ومغيّبات لا يمكن تلقّيها إلّا من الملائكة.

﴿ فَلَا تَذَعُ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴾ بسبب ذلك. قد علم عزّ اسمه أنّ ذلك لا يكون، ولكنّه أراد أن يحرّك نبيّه ويهيّجه، لازدياد الإخلاص والتقوى. وفيه تنبيه لسائر المكلّفين، كما قال: ﴿ وَلَقْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾ (١٠). ﴿ فَإِن كُنْ تَن غَمْكُ ﴾ (١٣). ﴿ فَإِن الشَرَكْ لَيَخْبَطَنُ عَمْكُ ﴾ (١٣).

﴿ وَانْنِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرِبِينَ ﴾ رهطك الأدنين، بالإفصاح من غير تليين بالقول، الأقرب منهم فالأقرب، وإنّما خصّهم بالذكر تنبيهاً على أنّه ينذر غيرهم، وأنّه لا يداهنهم لأجل القرابة، ليقطع طمع الأجانب عن المداهنة في الدين.

وقيل: إِنّه ﷺ أمر بأن يبدأ بهم في الإنذار والدعاء إلى الله، ثمّ بالّذين يلونهم، كما قال: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكَفَّارِ﴾ ''ا. لأنّ ذلك هو الّذي يـقتضيه حسـن الترتيب.

وقيل: إنَّما خصَّهم لأنَّه يمكنه أن يجمعهم ثمَّ ينذرهم. وقد فعل ذلك ﷺ،

<sup>(</sup>١) الحاقّة: ٤٤.

<sup>(</sup>۲) يونس: ٩٤.

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) التوبة : ١٢٣.

٦٠..... زيدة التفاسير ــج ٥

واشتهرت القصّة بذلك عند الخاصّ والعامّ.

وفي الخبر المأثور عن البراء بن عازب أنّه قال: لتا نزلت هذه الآية جمع رسول الله ﷺ بني عبدالمطّلب، وهم يومئذٍ أربعون رجلاً، الرجل منهم يأكل المستة (۱۱) ويشرب العُسّ (۱۳). فأمر عليّاً ﷺ برجل شاة فأدمها (۱۳)، ثمّ قال: أدنوا بسم الله. فدنا القوم عشرة عشرة، فأكلوا حتّى صدروا (۱۱). ثمّ دعا بقعب من لبن، فجرع منه جرعة، ثمّ قال لهم: اشربوا بسم الله. فشربوا حتّى رووا. فبدرهم أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل. فسكت ﷺ يومئذٍ ولم يتكلّم. ثمّ دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب.

ثمّ أنذرهم رسول الله ﷺ فقال: يا بني عبدالمطّلب إنّي أنا النذير إليكم من الله ﷺ والبشير، فأسلموا وأطيعوني تهتدوا.

ثمّ قال: من يؤاخيني ويوازرني، ويكون وليّي ووصيّي بعدي وخليفتي في أهلي، ويقضي ديني؟ فسكت القوم، فيأعادها ثلاثاً، كلّ ذلك يسكت القوم، ويقول عليّ عليّ الله في المرّة الثالثة: أنت. فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمّر عليك، أورد ذلك كلّه التعلمي في تفسيره.

وروي عن أبي رافع هذه القصّة. وأنّه جمعهم في الشعب، فصنع لهم رجــل شاة، فأكلوا حتّى تضلّعوا<sup>(ه)</sup>، وسقاهم عسّاً فشربوا كلّهم حتى رووا.

ثمّ قال: إنّ الله تعالى أمرني أن أنذر عشيرتي الأقـربين، وأنــتم عشــيرتي

<sup>(</sup>١) المسنّة: البقرة إذا دخلت في السنة الثالثة.

<sup>(</sup>٢) العُسِّ: القدح أو الإناء الكبير.

<sup>(</sup>٣) أي: خلطها بالإدام.

<sup>(</sup>٤) أي: رجعوا عنه. والقَعْب:رالقدح الضخم الغليظ.

<sup>(</sup>٥) تضلّع: امتلاً شبعاً أو ريّاً.

ورهطي. وإنّ الله لم يبعث نبيّاً إلّا جعل له أخاً ووزيراً ووارثاً ووصيّاً وخليفة في أهله. فأيّكم يقوم فيبايعني على أنّه أخي ووارثي ووزيري ووصيّي. ويكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي؟ فسكت القوم. فقال ﷺ: ليقومنّ قائمكم، أو ليكوننّ في غيركم ثمّ لتندمنّ.

ثمّ أعاد الكلام ثلاث مرّات. فقام عليّ ﷺ فبايعه وأجابه. ثمّ قال: أدن منّي. فدنا منه، ففتح فاه ومجّ<sup>(۱)</sup> في فيه من ريقه، وتفل بين كتفيه وثدييه.

فقال أبو لهب: بئس ما حبوت به ابن عمّك أن أجابك، فملأت فاه ووجهه بزاقاً.

فقال ﷺ: ملأته حكمة وعلماً.

وعن ابن عبّاس قال: لمّا نزلت الآية صعد رسول الله على الصفا، فقال: يا صباحاه. فاجتمعت إليه قريش، فقالوا: مالك؟ قال: أرأيتكم إن أخبرتكم أنّ العدوّ مصبحكم أو ممسيكم، ما كنتم تصدّقونني؟ قالوا: بلى. قال: فإنّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبّاً لك ألهذا دعوتنا جميعاً؟ فأنزل الله في ﴿ تَبّتُ يَهَا لِي آخر السورة.

وروي: أنّه لمّا نزلت صعد الصفا وناداهم فخذاً فخذاً حتّى اجتمعوا إليه. فقال: «لو أخبر تكم أنّ بسفح هذا الجبل خيلاً أكنتم مصدّقيّ؟ قالوا: نعم. قال: فإنّي لكم نذير بين يدي عذاب شديد».

﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ لين جانبك لهم. وهذا مستعار من: خفض الطائر إذا أراد أن ينحط ، فإنّ الطائر إذا أراد أن ينعط كسر جناحه وخفضه، وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه. فجعل خفض جناحه عند

<sup>(</sup>١) أي: رمى وقذف.

الإنحطاط مثلاً في التواضع ولين الجانب.

و «من» للتبيين، لأنّ من اتبع أعمّ ممّن اتبع لدين أو غيره، أو للتبعيض، على أنّ المراد من المؤمنين المشارفون للإيمان، أو المصدّقون باللسان، فإنّ المؤمنين المسادةين بألسنتهم صنفان: صنف صدّق واتبع رسول الله ﷺ فيما جاء به، وصنف ما وجد منه إلاّ التصديق فحسب، وهم المنافقون والفاسقون، وهما لا يخفض لهما الجناح.

﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ ﴾ ولم يتبعوك فيما تدعوهم إليه ﴿ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ممّا تعملونه. أو من أعمالكم القبيحة، من الشرك وغيره.

﴿ وَتَوَكُّلُ ﴾ وفوض أمرك ﴿ عَلَى الْعَزِيزِ ﴾ الذي يقدر على قهر أعدائه ﴿ الرَّحِيمِ ﴾ الذي يقدر على نصر أوليائه، يكفك شرّ من يعصيك منهم ومن غيرهم. والتوكّل: عبارة عن تفويض الرجل أمره إلى من يملك أمره، ويقدر على نفعه وضرّه.

وقرأ نافع وابن عامر: فتوكّل، على الإبدال من جواب الشرط.

﴿ الَّذِي يَزَاكَ حِينَ تَـقُومُ﴾ إلى التهجّد. أو إلى الصلاة بالناس جماعة. أو تقوم للإنذار وأداء الرسالة. ﴿ وَتَـقَلَّبُكَ فِي السَّـاجِدِينَ ﴾ في المصلّين، وتردّدك في تصفّح أحوال المتهجّدين. كما روي: أنّه لمّا نسخ فرض قيام الليل، طاف ﷺ تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون، حرصاً على كثرة طاعاتهم، فوجدها كبيوت الزنابير لمّا سمع منها من دندنتهم (١) بذكر الله وتلاوة القرآن.

وقيل: معناه: تصرّفك فيما بين المصلّين بالقيام والركوع والسجود إذا أممتهم.

<sup>(</sup>١) دَنْدَن الرجلُ: نغّم ولم يفهم منه كلام.

أو تقلّبك في أصلاب الموحّدين، حتّى أخرجك نبيّاً من صلب أبيك، من نكاح غير سفاح، من لدن آدم 幾. وهو المروىّ عن أئمّة الهدى ﷺ.

قال النيشابوري: «قد احتجّ بالآية علماء الشيعة في مذهبهم أنّ آباء النبيّ ﷺ لا يكونون كفّاراً. قالوا: أراد: تقلّب روحه من ساجد إلى ساجد، كما في الحديث المعتمد عليه عندهم: «لم أزل أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات». وناقشهم أهل السنة في التأويل المذكور، وفي صحة الحديث. والأصوب عندي أن لا نشتغل بمعنى أمثال هذه الدعوى، ونسرح إلى بقمة الإمكان. على أنّه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول»(١١). انتهى كلامه، وما أتصفه.

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ﴾ لما تقوله ﴿الْعَلِيمُ ﴾ بما تنويه.

هَلْ أَنْبِئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٧﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٣٢٣﴾

ولمّا أخبر الله سبحانه أنّ القرآن ليس ممّا تتنرّل به الشياطين، وأنّه وحي من الله، عقّبه بذكر من تنزّل عليه الشياطين، فقال:

﴿ هَلْ أَنْبَنْكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَتَوَّلُ الشَّيَاطِينُ \* تَتَوَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَقَّالٍ أَثِيمٍ ﴾ أي: يتنزّل على كلَّ كذّاب فاجر، كثير الإثم، عامل بالمعاصي، وهم الكهنة، وقيل: طليحة ومسيلمة. وأنت لست بكذّاب ولا أثيم، فلا تتنزّل عليك الشياطين، بل تتنزّل عليك الملائكة.

وإنَّما دخل حرف الجرّ على «من» المتضمّنة لمعنى الاستفهام، والاستفهام له

<sup>(</sup>١) تفسير غرائب القرآن ٥: ٢٨٨.

صدر الكلام، كقولك: أعلى زيد مررت؟ ولا تقول: على أزيد مررت؟ لأنّ «من» دالّ على معنيين معاً: معنى الاسم، ومعنى الحرف. وأصله: أمن، فحذف حرف الاستفهام، واستمرّ الاستعمال على حذفه، كما حذف من «هل» والأصل: أهل. فإذا دخل حرف الجرّ، كأنّك تقول: أعلى من تنزّل الشياطين؟ كما تقول: أعلى زيد مررت؟

﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ﴾ يلقي الشياطين ما يسمعونه من الملأ الأعلى إلى أوليانهم، وهم الكهنة والكذّابيون، ويخطون به كثيراً من الأكاذيب، ويوحونه إليهم ﴿ وَاكْثَرُ مُمْ ﴾ وأكثر الشياطين، فيتلقّون ﴿ وَاكْثُرُ مُمْ ﴾ وأكثر الشياطين، فيتلقّون وحيهم إليهم ﴿ كَاوْبُونَ ﴾ فيما يلقون إلى الكهنة، لأنّهم يسمعونهم ما لم يسمعوا، أي: لا على نحو ما تكلّمت به الملائكة، لشرارتهم، أو لقصور فهمهم أو ضبطهم أو أفهامهم. أو أكثر الأفّاكين كاذبون، يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم.

وفي الحديث: «الكلمة يتخطِّفها الجنّي فيقرّها في أذن وليّه، فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة». والقرّ: الصبّ.

قال الحسن: هم الّذين يسترقون السمع من الملائكة فيلقون إلى الكهنة. وهذا قبل أن يوحى إلى النبيّ ﷺ، وبعد ذلك فمن يستمع الآن يـجد له شـهاباً رصداً.

وقيل: المراد بالأكثر الكلّ، لقوله: «كلّ أفّاكٍ أثيم». والأظهر أنّ الأكثريّة باعتبار أقوالهم، على معنى أنّ هؤلاء قلّ من يصدق منهم فيما يحكي عن الجنّي.

والحاصل: أنّ الله سبحانه بيّن أنّ محمّداً ﷺ لا يصلح أن تتنزّل الشياطين عليه من وجهين:

أحدهما: أنّه إنّما يكون تنزّلهم على كلّ شرّير كـذّاب كـثير الإثـم. فإنّ اتصال الإنسان بالغائبات لما بينهما من التناسب والتـواد، وحـال مـحمد ﷺ

وثانيهما: أنّ الأقاكين يلقون السمع إلى الشياطين، فيتلقّون منهم ظنوناً وأمارات، لنقصان علمهم، فيضمّون إليها على حسب تحيّلاتهم أشياء لا يطابق أكثرها الواقع. ولاكذلك محمّد الله الله أخبر عن مغيّبات كثيرة لا تحصى، وقد

طابق كلُّها.

واعلم أنَّ محلَّ «يلقون» يجوز أن يكون نصباً على الحاليّة، أي: تنزّل ملقين السمع. أو جرّاً صفة لد كلَّ أقاك» لأنّه في معنى الجمع. ويحتمل أن لا يكون له محلّ من الإعراب، بأن يكون كلاماً مستأنفاً، كأنّ قائلاً قال: لم تنزّل على الأفّاكين؟ فقيل: يلقون السمع... إلخ.

وَالشُّمَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَهُمْ فِي كُلِّ وَاد يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا ﴿٢٢٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثْيرًا وَآتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلْمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلْمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلُبُونَ ﴿٢٢٧﴾

روي: أنّ شعراء المشركين من قريش، مثل عبد الله بن الزبعري السهمي، وأبو سفيان بن الحرث بن عبدالمطّلب، وهبيرة بن أبي وهب المخزومي، ومسافع بن عبد مناف الجمحي، وأبو عزّة عمرو بن عبدالله، ومن ثقيف أميّة بن أبي الصلت، تكلّموا بالكذب والباطل، وقالوا: نحن نقول مثل ما قال محمّد. وكانوا يهجونه وأصحابه في الشعر، واجتمع إليهم غواة من قومهم، يستمعون أشعارهم، ويروون عنهم أهاجيهم، فنزلت:

﴿ وَالشَّعْوَاءُ يَتَبِعُهُمُ على أباطيلهم، وأكاذيبهم، وفضول كلامهم، وما هم عليه من الهجاء. وقرأ نافع: يَتْبَعُهُم بالتخفيف. ﴿ الْفَاوُونَ ﴾ السفهاء والشطّار (١٠) وقيل: الشياطين. وأتباع محمد الشياطين في يبطل كونه شاعراً.

وقرّره بقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلُّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ في كـلٌ فـنّ مـن الكـذب يتكلّمون، وفي كلّ لفو يخوضون، فيمدحون ويذمّون بالباطل.

والمعنى: أنّهم لما يغلب عليهم من الهوى كالهائم على وجهه في كلّ وادٍ يعنّ له، فيخوضون في كلّ ون من الكلام والمعاني الّتي تعنّ لهم. فالوادي مثل لفنون كلامهم، وهيمائهم فيه قولهم على الجهل بما يقولون من لغو وباطل، وغلوّ في مدح وذمّ، فإنّ أكثر مقدّماتهم خيالات لا حقيقة لها، وأغلب كلامهم في النسيب(٢) بالحرم، والغزل والابتهار، وتعزيق الأعراض، والقدح في الأنساب، والوعد الكاذب، والافتخار بالباطل، ومدح من لا يستحقّه، والإطراء فيه، حتى يفضّلوا أجبن الناس على أشجعهم، وأشحّهم على أسخاهم، ويبهتوا (٢) البريء، ويفسّقوا التقيّ، وإليه أشار بقوله: ﴿ وَأَنْهُمْ يَقُولُونَ مَالاً يَفْعَلُونَ ﴾.

ولمًا كان إعجاز القرآن من جهة المعنى واللفظ، وقد قدحوا في المعنى بأنّه ممًا تنزّلت به الشياطين، وفي اللفظ بأنّه من جنس كملام الشعراء، تكلّم في القسمين، وبيّن منافاة القرآن لهما، ومضادّة حال الرسول لحال أربابهما.

روى العيّاشي بالإسناد عن أبي عبدالله ﷺ قال: «هم قوم تعلّموا وتفقّهوا بغير

<sup>(</sup>١) الشُطَّار جمع الشاطر، وهو المتّصف بالدهاء والخباثة.

 <sup>(</sup>٢) نسب نسيباً الشاعر بالمرأة: شبّب بها في شعره وتغزّل. والحرم: النساء. والابتهار: القذف بالبهتان، ودعوى الشيء كذباً.

<sup>(</sup>٣) أي: يتّهموا.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم: «إنّهم الّذين يغيّرون دين الله تعالى، ويخالفون أمره»(۱).

وقيل: هم القصّاص الّذين يكذبون في قصصهم، ويقولون ما يخطر ببالهم.

ثمّ استثنى الشعراء الصالحين المؤمنين منهم، الّذين يكـشرون ذكـر الله فـي الشعر، فقال:

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكُرُوا اللهَ كَثِيراً﴾ أي: كانت أشعارهم في التوحيد والثناء على الله والرسول وآله، والحتَّ على طاعته، والحكمة والموعظة والزهد، والآداب الحسنة، ومدح المؤمنين على طاعة الله.

﴿ وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا﴾ بأن هجوا الكفّار الهاجين مكافحة لهجائهم المسلمين، وردمًا (٢) وانتصاراً منا يهجونهم، من غير اعتداء ولا زيادة على ماهو جواب، لقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ (٧).

قيل: المراد بالمستثنين: عبدالله بن رواحة، وحسّان بن ثـابت، والكـعبين: كعب بن مالك، وكعب بن زهير، والذين كـانوا يـنافحون (٤٠ عـن الرسـول ﷺ، ويكافحون عنه، ويكافحون هجاة قريش.

وعن كعب بن مالك: أنّ رسول الله ﷺ قال له: «اهجهم، فوالّذي نفسي بيده هو أشدّ عليهم من وقع النبل».

روى البخاري ومسلم في الصحيحين أنّ رسول الله عليه كان يقول لحسّان:

<sup>(</sup>١) تفسير عليّ بن إبراهيم ٢: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) الردُّء: الناصر والعون.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) نافح عن فلان: دافع عنه.

﴿ وَسَيَعْتُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُثَقَلَبٍ يَتَقَلِبُونَ ﴾ أيّ منصرف ينصرفون، ومرجع يرجعون ؟! لأنّ منصرفهم إلى النار، وفيه تهديد شديد بما لا شيء أهيب منه وأهول، ولا أنكى لقلوب المتأملين، ولا أصدع لأكباد المتدبّرين، وذلك لما في «سيعلم» من الوعيد البليغ، وفي «الذين ظلموا» من الإطلاق والتعميم، وفي «أيّ منقلب ينقلبون» ـأي: بعد الموت ـ من الإبهام والتهويل.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٨: ٤٥، صحيح مسلم ٤: ١٩٣٣ - ١٥٣.



## سورة النمل

وهي ثلاث وتسعون آية.

عن أبيّ بن كعب قال: «قال رسول الله ﷺ: من قرأ طس سليمان كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بسليمان وكذّب به، وهود وشعيب وصالح وإبراهيم، ويخرج من قبره وهو ينادي لا إله إلّا الله».

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طَسَ تُلكَ آيَاتُ الْقُرْآنَ وَكَابَ شُبِنِ ﴿ ﴿ ﴾ هُدًى وَبُشْرَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّكَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ يُوثَنُونَ ﴿ ٣ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَهُمْ اللَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَيْنَا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ٤ ﴾ أُوْلِكَ الَّذِينَ لَهُمْ اللَّحْسَرُونَ ﴿ ٥ ﴾ اللّذِينَ لَهُمْ سُتُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الآخِرَة هُمُ الأَحْسَرُونَ ﴿ ٥ ﴾

ولمًا ختم الله سبحانه سورة الشعراء بذكر القرآن، افتتح هذه السورة بـذكره أيضاً. فقال: ﴿ بِسَمِ الله الرُّحْفَنِ الرُّحِيمِ ۞ طَسَ﴾ سبق (١) تفسيره، وقراءته بالتفخيم والإمالة ﴿ تِلْكَ آفِاتُ القُوْآنِ ﴾ إشارة إلى آي السورة ﴿ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ إمّا اللوح. وإبانته من حيث إنّه خطّ فيه ما هو كائن، فهو يبيّنه للناظرين فيه. وتأخيره باعتبار تعلّق علمنا به. وتقديمه في الحجر (٢) باعتبار الوجود. وإمّا السورة أو القرآن. وإبانتهما لما أودع فيهما من الحكم والأحكام، أو لوضوح إعجازهما. وعطفه على القرآن كعطف إحدى الصفتين على الأخرى. وتنكيره للتعظيم، كقوله: ﴿ فِي مَقْفِدِ صِبْدُ مَلِيكٍ مُقْتَدِي ﴾ (٣).

وقرأ نافع: وَكِتابٌ بالرفع، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

﴿ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ حالان من الآيات، أي: هادية من الضلالة إلى الحقّ بالبيان الأتمّ والبرهان الأكمل، ومبشّرة لهم بالجنّة والشواب. أو بدلان من الآيات. أو خبران آخران، أي: جمعت أنّها آيات، وأنّها هدى وبشرى. أو خبران لمحذوف، أي: هي هدى وبشرى.

ثمّ وصف المؤمنين بقوله: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾ بحدودها وواجباتها، ويداومون على أوقاتها ﴿وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ ويخرجون مايجب عليهم من الزكاة في أموالهم إلى من يستحقّها، وتخصيصهما بالذكر لمزيد شرفهما على سائر الأعمال البدئية والماليّة.

﴿ وَهُمْ بِالآخِرَةِ ﴾ أي: البعث والجزاء ﴿ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ لا يشكّون فيه. أو من جملة الصلة، والواو للحال أوللعطف. وتغيير النظم للدلالة على قوّة يقينهم وثباته، وأنّهم الأوحدون فيه. أو جملة اعتراضيّة، كأنّـه قيل: وهـؤلاء الّـذين يـؤمنون

<sup>(</sup>١) في أوّل سورة الشعراء، راجع ص: ٦.

<sup>(</sup>٢) الحجر : ١ .

<sup>(</sup>٣) القمر: ٥٥.

ويعملون الصالحات هم الموقنون بالآخرة. ويدلَّ عليه أنَّه عقد جملة ابتدائيةة إسمية، وكرَّر فيها المبتدأ الذي هو «هم»، فإنَّهما يدلَّان على الثبات والاختصاص. والمعنى: وما يوقن بالآخرة حتى الإيقان إلَّا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح، فإنَّ تحمَّل المشاتى إنَّما يكون لخوف العاقبة، والوثوق على المحاسبة.

ثمّ وصف من خالفهم، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾
أي: أعمالهم القبيحة، والفرق بين إسناد هذا التزيين إلى الله تعالى، وإلى الشيطان في قوله تعالى: ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ (١) أنّ إسناده إلى الشيطان حقيقة، وإلى الله مجاز، وله طريقان في علم البيان، أحدهما: أن يكون من المجاز الله يسمّى الاستعارة، والثانى: أن يكون من المجاز الحكمى.

فالطريق الأوّل: أنّه لمّا متّهم بطول العمر وسعة الرزق، وجعلوا إنهام الله بذلك عليهم وإحسانه إليهم ذريعة إلى اتبّاع شهواتهم وبطرهم، وإيشارهم الروح والترفّه، ونفارهم عمّا يلزمهم فيه من التكاليف الصعبة والمشاق المتعبة، فكأنّه زيّن لهم بذلك أعمالهم. وإليه أشارت الملائكة في قولهم: ﴿وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الدُّحَرُ﴾ (٢٠).

والطريق الثاني: أنّ إمهاله الشيطان، وتخليته حتّى يزيّن لهم، ملابسة ظاهرة للتزيين، فأسند إليه، لأنّ المجاز الحكمي يصحّحه بعض الملابسات.

وعن الحسن: أي أعمال الخير الّتي وجب عليهم أن يعملوها، زيّنَاها لهـم بتعريض المثوبات عليها.

﴿ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ عنها، لا يدركون ما يتبعها من ضرَّ أو نفع. ويقرب منه قوله:

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ١٨.

٧٢..... زيدة التفاسير ــج ٥

﴿ وَالمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ قَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَىٰ﴾ (١٠). والعمه: التحيّر والتردّد، كما يكون حال الضال عن الطريق. وعن بعض الأعراب: أنّه دخل السوق وما أبصرها قطّ، فقال: رأيت الناس عمهين. أراد: متردّدين في أعمالهم وأشغالهم.

﴿ أَوْلَنَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ أي: شدّة المذاب وصعوبته ، كالقتل والأسر يوم بدر ﴿ وَهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ﴾ أشدّ الناس خسراناً ، لفوات المــثوبة ، واستحقاق العقوبة .

<sup>(</sup>١) فصّلت: ١٧.

آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْفَتُنَهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْنًا وَعُلُوًّا فَانظُرُ كَلِفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُفْسدينَ ﴿١٤﴾

﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ ﴾ لتؤتاه ﴿ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ أي: من عند أيّ حكيم وأيّ عليم. وهذا معنى مجيئهما نكرتين. والجمع بينهما مع أنّ العلم داخل في الحكمة \_ لعموم العلم، ودلالة الحكمة على إتقان الفعل، والإشعار بأنّ علوم القرآن منها ما هي حكمة ، كالعقائد والشرائع، ومنها ما ليس كذلك ، كالقصص والإخبار عن المغيّات.

وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من أقاصيص الأنبياء، وما في ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه. ومن ذلك قصّة موسى، فإنّ فيها من الحكم العجيبة واللطائف الغريبة مزيّة فضل بالنسبة إلى أقاصيص أخسرى، ولهذا قدّمها فقال:

﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً﴾ منصوب بمضمر ، وهو: اذكر . كأنّه قال على أثر ذلك: خذ من آثار حكمته وعلمه ، واذكر قصّة موسى حين قال لأهله: إنّي أبصرت ورأيت ناراً. ومنه اشتقاق الإنس ، لأنّهم مرئيون . وقيل: آنست أي: أحسست بالشيء من جهة يؤنس بها ، وما أنست به فقد أحسست به مع سكون نفسك إليه . ويجوز أن ينصب ب«عليم» .

وروي: أنّه لم يكن مع موسى ﷺ غير امرأته، وقد كنّى الله عنها بالأهل، فتبع ذلك ورود الخطاب عملي لفيظ الجمع، لأنّها قمائمة مقام جماعة في الأنس بهاوالسكون إليها في الأمكنة الموحشة، فقال:

﴿ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ ﴾ أي: ما يخبر به عن حال الطريق، لأنّه كان قد ضلّه. وذكر السين للدلالة على بعد المسافة، والوعد بالإتيان وإن أبطأ. ﴿ أَوْ آتِيكُمْ بِشِبْهَابٍ

قَبُس﴾ أي: شعلة نار مقبوسة، فإنّ الشهاب شعلة نور كالعمود من النار، وكلّ نور يمتد مثل العمود يسمّى شهاباً. وإضافته إلى القبس لأنّه قد يكون قبساً وغير قبس. ونوّنه الكوفيّون ويعقوب على أنّ القبس بدل منه أو وصف له، لأنّه بمعنى المقبوس.

وهاتان العِدتان على سبيل الظنّ، ولذلك عبّر عنهما بصيغة الترجّي في طّه(١) والترديد هنا، للدلالة على أنّه إن لم يظفر بهما لم يعدم أحدهما: إمّا هداية الطريق، وإمّا اقتباس النار، ثقة بعادة الله تعالى أنّه لا يكاد يجمع حرمانين على عبده.

﴿ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ رجاء أن تستدفئوا بها. وذلك لأنهم كانوا قد أصابهم البرد الشديد. والصلاء: النار العظيمة.

﴿ فَلَمَا جَآمَهَا نُودِي أَن بُودِكَ ﴾ أي: بورك، فإنّ النداء فيه معنى القول، كأنّه قال: قيل له بورك. أو بأن بورك، على أنّها مصدريّة، أو مخفّفة من الثقيلة، والضمير ضمير الشأن. والتخفيف وإن اقتضى التعويض بدلا» أو «قد» أو السين أو سوف، لكنّه دعاء وهو يخالف غيره في أحكام كثيرة.

﴿ مَن فِي النَّادِ﴾ من في مكان النار. وهو البقمة المباركة في قبوله تعالى:
﴿ نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْفَةِ الْمُبَارَكَةِ ﴾ (٣). ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ ومن حول مكانها. والظاهر أنّه عام في كلّ من في تلك الأرض وفي ذلك الوادي وحواليهما من ارض الشام الموسومة بالبركات، لكونها مبعث الأنبياء، وكفاتهم (٣) أحياءً وأمواتاً، وخصوصاً تلك البقعة التي كلّم الله تعالى فيها موسى ﷺ.

<sup>(</sup>۱) طّه: ۱۰.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) كِفَاتُ الأرض: ظهرها للأحياء، وبطنها للأموات.

وقيل: المراد موسى والملائكة الحاضرون فيها، لهم زجـل (١١ بـالتسبيح والتقديس.

وتصدير الخطاب بذلك بشارة بأنّه قد قضي له أمر عظيم فيها، وهو تكليم الله إيّاه، واستنباؤه له، وإظهار المعجزات عليه. وربّ خير يتجدّد في بعض البقاع، فينشر الله بركة ذلك الخير في أقاصيها، ويبثّ آثار يمنه في أباعدها، فكيف بمثل ذلك الأمر العظيم الذي جرى في تلك البقعة؟!

عن وهب: أنّ موسى لمّا رأى النار وقف قريباً منها، فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة، لا تزداد النار إلّا اشتعالاً، ولا تزداد الشجرة إلّا خضرة وحسناً، فلم تكن النار بحرارتها تحرق الشجرة، ولا الشجرة برطوبتها تطفىء النار. فعجب منها، وأهوى إليها بضغث في يده ليقتبس منها، فمالت إليه، فخافها فتأخّر عنها، ثمّ لم تزل تطمعه ويطمع فيها إلى أن نودي: «أن بورك من في النار ومن حولها».

﴿ وَسُئِحَانَ اللهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ من تمام ما نودي به، تنزيها له عمّا لا يلينى بصفاته، تعالى عن أن يكون جسماً يحتاج إلى جهة، أو عرضاً يحتاج إلى محلّ، أو ممّن يتكلّم بآلة، لئلا يتوهّم من سماع كلامه تشبيها، ولتعجيب موسى من عظمة ذلك الأمر. أو تعجّب من موسى لما دهاه من عظمته.

﴿ يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ ﴾ الضمير للشأن. وقوله: ﴿ أَنَا اللهُ ﴾ جملة مفسرة له. أو ضمير للمتكلّم، و«أنا» خبره، أي: من يكلّمك أنا، و«الله» بيان له. ﴿ الْمَغْزِينُ الْمُحْكِمُ ﴾ صفتان لله ممهدتان لما أراد أن يظهره على يده من المعجزة. يريد: أنا القوي القادر على ما يبعد من الأوهام، كقلب العصاحيّة، الفاعل كلّ ما أفعله بحكمة وتدير.

<sup>(</sup>١) الزَجَل: الصوت.

﴿ وَالْقِ عَصَاكَ ﴾ عطف على «بورك» أي: نودي أن بورك من في النار، وأن ألق عصاك. فكلاهما تفسير لد ودي». والمعنى: قبل له: بورك من في النار، وقبل له: ألق عصاك. ويدلً عليه قوله: ﴿ وَأَنْ الْقِ عَصَاكَ ﴾ (١) بعد قوله: ﴿ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللهُ ﴿ (١) بتكرير «أَن». كما تقول: كتبت إليه أن حجّ وأن اعتمر.

﴿ فَلَمَّا زَاهَا تَهْتَزُ﴾ فألقى موسى عصاه فصارت حيّة تتحرّك بناضطراب ﴿ كَانَّهُا جَانَّ ﴾ حيّة خفيفة سريعة ﴿ وَلَنْ مُدْبِراً ﴾ رجع إلى ورائه ﴿ وَلَمْ يُعَقَّبُ ﴾ ولم يرجع. من: عضّب المقاتل إذا كرّ بعد الفرّ.

قال المفسّرون: لم يلتفت ولم يقف. وإنّما رعب لظنّه أنّ ذلك لأمر أريد به، فسكنّه ونهاه عن الخوف، وقال: ﴿ يَا مُوسَىٰ لا تَخَفُ﴾ ثقة برحمتي ﴿إنّي لا يَخَافُ لَدَيَّ المُرْسَلُونَ﴾ أي: إنّك مرسل، والمرسل لا يخاف، لأنّه لا يفعل قبيحاً، ولا يخلّ بواجب فيخاف المقاب على ذلك.

ولمّا أطلق نفي الخوف عن الرسل، كان ذلك مظنّة لطرو الشبهة، من نفي الخوف عن كلّهم مطلقاً، فاستدرك بقوله: ﴿إِلّا هَن فَلْلَمَ﴾ لكن من نقص من ثوابه بترك الأولى، كاللّذي صدر من آدم ويونس وداود وسليمان، ومن موسى بوكزة التبطي ﴿ثُمُّ بَدُلٌ حُسْناً﴾ بالإنابة والانقطاع إلى الله ﴿بَعْدَ سُوّعٍ﴾ بعد ترك الأولى. ﴿فَانِي غَفُورٌ﴾ أستر ترك ندبه ﴿رَحِيمٌ﴾ أعطيه ثواب فعل الندب وإن لم يضعله. وكأنّه أراد منه التعريض بما وجد من موسى من الوكزة. وهو من التعريضات الّتي يلطف مأخذها. وسمّاه ظلماً كما قال موسى: ﴿رَبُ إِنِّي ظَلَقَتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ (٣).

و يجوز أن يكون المعنى: لكن من ظلم نفسه بفعل القبيح من غير المرسلين \_ لأنّ الأنبياء لا يقع منهم ظلم، لكونهم معصومين من الذنوب والقبائح \_ ثـمّ بـدّله

<sup>(</sup>۱، ۲) القصص: ۳۱\_۳۰.

<sup>(</sup>٣) القصص: ١٦.

حسناً بالتوبة عن المعاصى، فإنّى غفور ساتر لذنبه، رحيم قابل لتوبته.

﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ﴾ لأنّه كان بمدرعة صوف لا كمّ لها. وقيل: الجيب القميص، لأنّه يجاب، أي: يقطع. ﴿ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ ﴾ من غير آفة، كبرص ﴿ فِي تِسْعِ آيَاتٍ ﴾ كلام مستأنف. وحرف الجرّ فيه يتعلّق بمحذوف. والمعنى: اذهب في تسم آيات، وقوله: ﴿ إِلَىٰ فِرْعُوْنُ وَقَوْمِهِ ﴾ متعلّق به.

ويجوز أن يكون المعنى: وألق عصاك، وأدخل يدك في جملة تسع آيات وعدادهنّ، أو معها، على أنّ التسع هي: الفلق، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والطمسة، والجدب في بواديهم، والنقصان في مزارعهم، ولمن عدّ العصا واليد من التسع، أن يعدّ الأخيرين واحداً، ولا يعدّ الفلق، لأنّه لم يبعث به إلى فرعون، وعلى هذين الوجهين يتعلّق «إلى فرعون وقومه» بنحو: مبعوثاً أو مسلاً.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ﴾ خارجين عن طاعة الله إلى أقبح وجوه الكفر. وهذا تعليل للإرسال.

﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ آیَاتُنَا﴾ بأن جاءهم موسى بها ﴿ مُبْصِرْهُ ﴾ بیّنة غایة التبیین. فأطلق اسم الفاعل للمفعول، إشعاراً بأنّها لفرط اجتلائها للأبصار بحیث تکاد تبصر نفسها لو کانت مثا یبصر. أو ذات تبصر، من حیث إنّها تهدي، والعمى لا تهتدي فضلاً عن أن تهدي غیرها. ومنه قولهم: کلمة عیناه، وکلمة عوراه، لأنّ الکلمة الحسنة ترشد، والسیّئة تغوي. أو مبصرة کلّ من نظر إلیها وتأمّل فیها. ومثل ذلك قوله: ﴿ وَآتَیْنَا نَمُونَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ (۱). ﴿ قَالُوا هَذَا سِحْرُ مُبِینٌ ﴾ واضح سحریته.

﴿ وَجَدَدُوا بِهَا ﴾ أي: أنكروها وكذَّبوها، ولم يقرّوا أنّها من عند الله ﴿ وَاسْتَنِقَنَتُهَا انْفُسُهُم ﴾ أي: وقد استيقنتها، لأنّ الواو للحال. والمعنى: جحدوها

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٥٩.

٧٨..... زيدة التفاسير ــ ج ٥

بألسنتهم مستيقنين إيّاها، عارفين عالمين بقلوبهم أنّها صدق وحقّ مـن عـند الله. والاستيقان أبلغ من الإيقان.

﴿ فَلُلُما ﴾ على أنفسهم، أو على بني إسرائيل ﴿ وَعُلُوا ﴾ وترفّعاً وتكبّراً عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى. وانتصابهما على العلّة. وأيّ ظلم أفحش من ظلم من اعتقد واستيقن أنّها آيات بيّنة واضحة جاءت من عند الله، ثمّ كابر بتسميتها سحراً بيّناً مكشوفاً لا شبهة فيه ؟!

﴿ فَانظُزُ ﴾ يا محمّد، أو أيها السامع ﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ في الأرض بالمعاصي. وهو الإغراق في الدنيا، والإحراق في الآخرة.

وَلَقَدُ أَنَّيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالاً الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرِ مَنْ عِبَادهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَآ أَيُّهَا النّاسُ عُلْمُنَا مَنطَقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَصْلُ الْمُبِينُ ﴿ ١٠﴾ وَحُشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنْ وَالإِسْ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ ١٧﴾ حَتَّى إِذَا أَنُّوا عَلَى وَادِي النّمُلِ قَالَتُ مَنْكَةٌ يَآ أَيُّهَا النّمُلُ ٱدْخُلُوا مَسَاكَتُكُمْ لا يَخْطَمُنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ ١٨﴾ فَتَبَسَمَ ضَاحِكًا مِن وَاللّمَ وَقَالَ رَبّ أُوزَعْنِي أَنْ أَشْكُو يَعْمَلُكَ الّي أَنْعَلْ عَلَى وَعَلَى وَالدَي وَالدّي وَقَالَ رَبّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُو يَعْمَلُكَ الّي أَنْعَمْتَ عَلَيْ وَعَلَى وَالدَي وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَلُكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿ ١١﴾

ثمّ عطف على قصّة موسى قصّة داود وسليمان، الّتي هي أخت قصّة موسى في مزيّة تضمّن العلم والحكمة والفضل من بين سائر الأقاصيص، فقال:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوَدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْما ﴾ طائفة من العلم. وهـ و عـلم الحكـم والشرائع. أو علماً أيّ علم. وهو العلم بالقضاء بين الخلق، وبكلام الطير والدواب، وبتدابير الملك، وإلانة الحديد، وتسخير الشياطين والجنّ والإنس.

﴿ وَقَالاً الْحَمْدُ بِشِ ﴾ عطفه بالواو دون الفاء \_كما هو مقتضى الظاهر من المقام، لترتب الحمد على النعمة \_ إشعاراً بأنّ ما قالاه بعض ما أتيا به في مقابلة هذه النعمة. فكأنّه قال: ولقد آتيناهما علماً فعملا به، وعرفا حقّ النعمة فيه والفضيلة، وقالا: الحمد لله ﴿ الذِي فَضَّلَقَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ ﴾ يعني: من لم يؤت علماً، أو مثل علمهما.

وفيه دليل على فضل العلم، وشرف أهله، وإنافة محلّه، وتقدّم حملته، وأنّ نعمة العلم من أجلّ النعم، وأجزل القسم، حيث شكرا على العلم، وجعلاه أساس الفضل، ولم يعتبرا دونه منّا أوتيا من الملك الذي لم يؤت غيرهما. وتحريض للعالم على أن يحمد الله على ما آتاه من فضله، وأن يتواضع ويعتقد أنّه وإن فضّل على كثير فقد فضّل عليه كثير.

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ النبوّة، أو العلم، أو العلك، فإنّه قام مقامه في ذلك دون سائر بنيه، وكانوا تسعة عشر ﴿ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلَفْنَا مَنِطقَ الطَّيْرِ وَالوتِينَا مِنْ كُلُ شَيءٍ﴾ تشهيراً لنعمة الله، وتنويهاً بها، واعترافاً بسمكانها، ودعاءً للسناس إلى التحديق بذكر المعجزة التي هي منطق الطير، وغير ذلك من عظائم ما أوتيه.

وإنّما قال: «علّمنا»، مع أنّ ظاهره من كلام المتكبّرين، لوجهين: أحدهما: أنّه يريد نفسه وأباه. والثاني: أنّ هذه النونِ يقال لها: نون الواحد المطاع، وكان ملكاً مطاعاً، فكلّم أهل طاعته على صفته وحاله الّتي كان عليها. وليس التكبّر من لوازم ذلك، وقد يتعلَّق بتجمّل الملك وتفخّمه وإظهار سياسته مصالح، فيعود تكلُّف ذلك واحداً.

والنطق والمنطق في المتعارف: كلّ لفظ يعبّر به عمّا في الضمير، مفرداً كان أو مركّباً، مفيداً أوغير مفيد. وقد يطلق لكلّ ما يصوّت به على التشبيه أو التبع، كقولهم: نطقت الحمامة. ومنه: الناطق والصامت للحيوان والجماد، فإنّ الأصوات الحيوانيّة من حيث إنّها تابعة للتخيّلات منزّلة منزلة العبارات، سيّما وفيها ما يتفاوت باختلاف الأغراض، بحيث يفهم ما هو من جنسه.

ولعلَّ سليمان ﷺ مهما سمع صوت حيوان، علم بقوّته القدسيّة التخيّل الَّذي صوّته، والفرض الَّذي توخّاه به. ومن ذلك ما حكي أنّه مرّ على بلبل في شـجرة يحرّك رأسه ويميل ذنبه، فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله ونبيّه أعلم. قال: يقول: أكلت نصف تمرة، فعلى الدنيا العفاء.

وصاحت فاختة، فأخبر أنَّها تقول: ليت الخلق لم يخلقوا.

وصاح طاووس، فقال: يقول: كلّ حيّ ميّت، وكلّ جديد بال.

وصاح خطَّاف، فقال: يقول: قدَّموا خيراً تجدوه.

وصاحت رخمة ، فقال: تقول: سبحان ربّي الأعلى ملء سمائه وأرضه. وصاح قمريّ، فأخبر أنه يقول: سبحان ربّي الأعلى.

وقال: الحداً يقول: كلّ شيء هالك إلّا الله. والقطاة تقول: من سكت سلم. والببّغاء تقول: الله يا غافلين. والنسر والببّغاء تقول: ويل لمن الدّنيا همّه. والديك يقول: اذكروا الله يا غافلين. والنسر يقول: يابن آدم عش ما شئت آخرك الموت. والعقاب يقول: في البعد من الناس أنس، والضفدع يقول: سبحان ربّي القدّوس.

وأراد بقوله: «من كلّ شيء» كثرة ما أوتي. كما تقول: فلان يقصده كلّ أحد. تريد كثرة قصّاده. وفلان يعلم كلّ شيء. تريد غزارة علمه واستكثاره منه. ومثله

قوله: ﴿ وَأُوتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١) والعراد: أوتينا من كلِّ شيء يـوتى الأنبياء والملوك.

روى الواحدي بالإسناد عن محمّد بن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: أعطي سليمان بن داود ملك مشارق الأرض ومغاربها، فملك سبعمائة سنة وستّة أشهر. ملك أهل الدنيا كلّهم، من الجنّ والإنس والشياطين، والدوابّ والطير والسباع. وأعطي علم كلّ شيء، ومنطق كلّ شيء، وفي زمانه صنعت الصنائع المعجبة الّتي سمع بها الناس، وذلك قوله: «علّمنا منطق الطّير».

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَضْلُ الْمُبِينَ ﴾ أي: فضل لا يخفى على أحد. وهذا قول صادر منه على سبيل الشكر والمحمدة، كما قال رسول الله ﷺ: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر» أي: أقول هذا القول شكراً، ولا أقوله فخراً. ويحتمل أن يكون من قول الله سبحانه، على وجه الإخبار بأنّ ما ذكره هو الفضل المبين.

﴿ وَحَشِيرَ ﴾ وجمع ﴿ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْحِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْنِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ يحبس أوّلهم على آخرهم، أي: توقف سُلاف (٢) العسكر حتّى تلحقهم التوالي، فيكونوا مجتمعين لا يتخلّف منهم أحد. عن ابن عبّاس، ومعنى ذلك: أنّ كلّ صنف من جنوده وزعة (٢) ترد أوّلهم على آخرهم، ليتلاحقوا ولا يتفرّقوا.

روي: أنَّ مصكره الله كان مائة فرسخ في مائة، خمسة وعشرون للجنَّ، وخمسة وعشرون للجنَّ، وخمسة وعشرون للوحش. وخمسة وعشرون للوحش. وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب، فيها ثـلاثمائة مـنكوحة، وسبعمائة سريّة. وقد نسجت له الجنَّ بساطاً من ذهب وليريسم، فرسخاً في فرسخ. وكـان

<sup>(</sup>١) النمل: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سُلافُ العسكر: مقدّمته.

<sup>(</sup>٣) الوَزَعة: أعوان الملك وشرطه، الولاة المانعون من محارم الله تعالى.

يوضع منبر، في وسطه، وهو من ذهب، فيقعد عليه وحوله ستّمائة ألف كرسيّ من ذهب وفضّة. فيقعد الأنبياء على كراسيّ الذهب، والعلماء على كراسيّ الفضّة، وحولهم الناس، وحول الناس الجنّ والشياطين. وتظلّه الطير بأجنحتها حتّى لا تقع عليه الشمس. وترفع ربح الصبا البساط فتسير به مسيرة شهر من الصباح إلى الراح، ومن الرواح إلى الصباح.

ويروى أنّه كان يأمر الربح العاصف تحمله، ويأمر الرخاء تسيّره. فأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض: أنّي قد زدت في ملكك، لا يتكلّم أحد بشيء إلّا ألقته الربح في سمعك. فيحكى أنّه مرّ بحرّاث فقال: لقد أوتى آل داود ملكاً عظيماً. فألقته الربح في أذنه، فنزل ومشى إلى الحرّاث، وقال: إنّما مشيت إليك لئلا تتمنّى ما لا تقدر عليه. ثمّ قال: لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى، خير ممّا أوتي آل داود. فركب على الربح ورجع إلى معسكره، وأخذ في السير مع جنوده.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَلِهِ النَّمْلِ﴾ هو وادٍ في الشام كثير النمل. وتعدية الفعل برعلى » إمّا لأنّ إتيانهم من فوق، أو لأنّ المراد قطع الوادي وبلوغ آخره. من قولهم: أتى على الشيء، إذا أنفده وبلغ آخره. كأنّهم أرادوا أن ينزلوا منقطع الوادي.

﴿ قَالَتْ نَعْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّقْلُ الْخُلُوا مَسَاكِنكُمْ ﴾ حين رأتهم متوجّهين إلى الوادي، أي: صاحتهم بصوت خلق الله لها. ولمّا كان صوتها مفهوماً لسليمان عبر عنه بالقول. ولمّا صاحت بهذه الصيحة نبّهت بها ما بحضرتها من النمال أيضاً. وكانوا مقولاً لهم كما في أولي العقل، فشبّه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم، وأجروا مجراهم في إسناد القول وضمير العقلاء. مع أنّه لا يمتنع أن خلق الله فيها العقل والنطق.

وقيل: كانت رئيسة النمل, اسمها طاخية، مأخوذة من ليلة طخياء، أي: سوداه. وقيل: اسمها منذرة. وروى: أنّها كانت عرجاء، تمشى على ثلاث قوائم،

فأمرت رعاياها بالدخول إلى مساكنهم.

ثمّ ثبّت سبب الدخول بـقولها: ﴿ لَا يَـخطِفتُكُمْ ﴾ لا يكسرنكم ﴿ سُمَنَفانُ وَجُنُودُهُ ﴾ لا يكسرنكم ﴿ سُمَنِفانُ وَجُنُودُهُ ﴾ ظاهره نهي لهم عن الحطم، والمراد نهيها عن التوقّف بحيث يحطمونها. كقولهم: لا أرينك هاهنا. فهو استئناف مبيّن للأمر. أو بدل منه لا جواب له، فإنّ النون لا تدخله في السعة. ﴿ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ﴾ بأنّهم يحطمونكم، إذ لو شعروا لم يفعلوا. وقيل: استئناف، أي: فهم سليمان والقوم لا يشعرون.

وقال في المجمع: «وهذا يدلّ على أنّ سليمان وجنوده كانوا ركباناً ومشاة على الأرض، ولم تحملهم الريح، لأنّ الريح لو حملتهم بين السماء والأرض، لما خافت النمل أن يطأها بأرجلهم. ولعلّ هذه القصّة كانت قبل تسخير الله الريح لسليمان على الله الهماد، الله الريم السليمان الله اللهماد، اللهم

وقال في الكشّاف: «وروي أنّ النملة أحسّت بصوت الجنود ولا تعلم أنّهم في الهواء، فأمر سليمان الربح فوقفت بجنوده حتّى دخل النمل مساكنه»(٢). انتهى كلامه.

إن قيل: كيف عرفت النملة سليمان وجنوده حتّى قالت ما قالت؟

قلنا: إذا كانت مأمورة بطاعته، فلابد أن يخلق لها من الفهم ما تعرف به أمور طاعته. ولا يمتنع أن يكون لها من الفهم ما يستدرك به ذلك. وقد علمنا أنّه تشقّ ما تجمع من الحبوب بنصفين، مخافة أن يصيبها الندى فتنبت. وتكسر الكزبرة أربع قطع، لعلمها أنّ الكزبرة إذا شقّت بنصفين تنبت. فمن هداها إلى هذا فإنّه يهديها إلى تمييز ما يحطمها منّا لا يحطمها.

وروي: أنَّ الربح ألقت في سمع سليمان هذه المقالة من ثلاثة أميال.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٧: ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) الكشّاف ٣: ٣٥٨.

﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاجِكا ﴾ شارعاً في الضحك وآخذاً فيه ﴿ مِنْ قَوْلِها ﴾ يعني: أنّه قد تجاوز حدّ التبسّم إلى الضحك. وكذلك ضحك الأنبياء. وذلك لتعجّبه من حذرها، واهتدائها إلى مصالحها. أو لسروره بما خصّه تعالى به، من إدراكه همسها، وفهمه غرضها، وإحاطته بقصدها. ومن دلالة قولها على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم، وعلى شهرة حاله وحالهم في باب العدل، حيث بلغ في الظهور مبلغاً عرفته النملة، حيث قالت: «وهم لا يشعرون». يعني: أنّهم لو شعروا لم يفعلوا، ولذلك سأل توفيق شكره.

﴿ وَقَالَ رَبَّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُو نِعْمَتَكَ ﴾ اجعلني أَزع شكر نعمتك عندي، أي: أكفّه وأرتبطه لا ينفلت عتى، بحيث لا أنفك عنه ﴿ النّبِي أَدْعَفْتَ عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَيْ ﴾ من تعليم منطق النمل وسائر الطيور. أدرج فيه ذكر والديه تكثيراً للنعمة أو تعميماً لها، فإنّ النعمة على الوالدين نعمة على الولد، والنعمة عليه يرجع نفعها إليهما، سيّما الدينيّة، لأنّه إذا كان تقيّاً نفعهما بدعائه وشفاعته، وبدعاء المؤمنين لهما كلّما دعوا له، وقالوا: رضي الله عنك وعن والديك.

﴿ وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحاً﴾ أي: وقَّقني لأن أعمل صالحاً في المستقبل ﴿ تَرْضَاهُ﴾ إتماماً للشكر، واستدامة للنعمة ﴿ وَالْمَلِنْيِ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَائِكَ الصَّالِحِينَ﴾ في عدادهم في الجنّة.

قال ابن عبّاس: يعني: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيّين، أي: اثبت اسمي مع أسمائهم، واحشرني في زمرتهم. روى: أنّ نمال سليمان كأمثال الذئاب والكلاب.

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِمِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَاتَشِينَ ﴿٢٠﴾ لَاعَذَّبْنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانِ تُمبِينٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحطَّ بِهِ وَجُنْتُكَ مِن سَبَا بِنَبَا يَقِينِ ﴿٢٧﴾ إِنِي وَجَدْتُ اَمْرَأَةً تَمْلَكُهُمْ وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظَيمٌ ﴿٣٧﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشَّمْسِ مِن دُونِ اللّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يُهْتَدُونَ ﴿٤٢﴾ أَلاَ يَسْجُدُوا لِلّهِ الذِي يُخْرِجُ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤٢﴾ أَلاَ يَسْجُدُوا لِلّهِ الذِي يُخْرِجُ اللّهَ لاّ الخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِئُونَ ﴿٣٧﴾ إِللّهُ لاّ إِللّهُ لاّ أَنْ مُؤْسِ الْمَطْمِمِ ﴿٢٧﴾

ولمّا بيّن قصّة النمل أخبر عن قصّة الهدهد، فقال: ﴿وَتَفَقَّدُ الطّنْيَرُ و تعرّفها فلم يجد فيها الهدهد ﴿فَقَالَ مَالِيَ لا أَزَى الْهُدُهُدُ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَائِينِنَ ﴾ «أم» منقطعة، فإنّه لمّا نظر إلى مكان الهدهد فلم يره، ظنّ أنّه حاضر ولا يراه لساتر أو غيره، فقال: مالي لا أراه. ثمّ احتاط فلاح له أنّه غائب، فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: أهو غائب؟ كأنّه يسأل عن صحّة ما لاح له. ونحوه قولهم: إنّها لإبل أم شاء. والكلام من باب صنعة القلب. والأصل: ما للهدهد لا أراه؟ كقولهم: مالي أراك كثيباً؟

روي: أنّ سليمان ﷺ حين تمّ له بناء بيت المقدس تجهّز للحجّ بجنوده، فوافى الحرم وأقام به ما شاء. وكان يقرّب كلّ يوم طول مقامه بخمسة آلاف ناقة، وخمسة آلاف بلقة، وخمسة آلاف بلقة، وخمسة آلاف بلقة، وخمسة آلاف بلقرة، وعشرين ألف شاة، ثمّ عزم على السير إلى اليمن، فخرج من مكّة صباحاً يؤمّ سهيلاً، فوافى صنعاء وقت الزوال ـ وذلك مسيرة شهر ـ فرأى أرضاً حسناء أعجبته خضرتها، ليتغدّى ويصلّي، فلم يجدوا الماء، وكان الهدهد

٨٦..... زيدة التفاسير ـ ج ٥

قناقنه (١١)، أي: دليله العالم البصير بالماء تحت الأرض ليحفر القنى (٢). والجمع القناقن بالفتح. وكان يرى الماء من تحت الأرض كما يرى الماء في الزجاجة، فيجيء الشياطين فيسلخونها كما يسلخ الإهاب، ويستخرجون الماء.

روى العيّاشي بالإسناد قال: «قال أبو حنيفة لأبي عبدالله ﷺ: كيف تمفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ قال: لأنّ الهدهد يرى الماء في بطن الأرض، كما يرى أحدكم الدهن في القارورة. فنظر أبو حنيفة إلى أصحابه وضحك. قال أبو عبدالله ﷺ: ما يضحكك؟ قال: ظفرت بك. قال: وكيف ذاك؟ قال: الذي يرى الماء في بطن الأرض، لا يرى الفحّ في التراب حتى يؤخذ بعنقه؟ قال أبو عبدالله ﷺ: يا نعمان أما علمت أنّه إذا نزل القدر أغشى البصر؟».

فلمًا تفقد سليمان الهدهد ولم يجده، أوعده على غيبته، فقال: ﴿ لأَعَذَّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً﴾ لأوُدّبنّه تأديباً بليغاً ليعتبر به أبناء جنسه، وقيل: كان عذاب سليمان للطير أن ينتف ريشه ويشمّسه، أو يلقى للنمل تأكله، أو يودعه القفص، أو يغرق بينه وبين إلفه، أو يلزمه صحبة الأضداد. وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة الأضداد. أو يلزمه خدمة أقرانه. على اختلاف الأقوال للمفسّرين والمؤرّخين.

﴿ أَوْ لَأَذْبَصَنَّهُ ﴾ لأقطَّمَ علق عقوبة على عصيانه ﴿ أَوْ لَيَاتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ بحجّة تبين عذره. والحلف في الحقيقة على أحد الأوّلين، لأنهما فعله. وأمّا حلفه على فعل الهدهد الّذي هو غير متيقّن لسليمان، لأجل الإتيان ب«أو» في الحكم، فكأنّه قال: ليكوننّ أحد الأمور الثلاثة. يعني: إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح، وإن لم يكن كان أحدهما. وليس في هذا ادّعاء دراية أنّ

 <sup>(</sup>١) القُنَاقِن: المهندس الّذي يعرف وجود الماء تحت الأرض. والجمع: قَنَاقِن. وليس هذا بعربي الأصل.

<sup>(</sup>٢) القِنى جمع القناة .

الهدهد يأتي بسلطان مبين وإيقان منه. على أنّه يجوز أن يتعقّب حلفه بالفعلين وحي من الله بأنّه سيأتيه بسلطان مبين. فثلّت بقوله: «أو ليأتينّي بسلطان مبين» عن دراية وإيقان.

وقرأ ابن كثير: أو لَيَأْتِيَنَّنِي بنونين، الأولى مفتوحة مشدّدة.

واعلم أنَّ الله كان أباح له التعذيب لما رآى فيه من المصلحة، كما أباح ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من المنافع. فإذا سخّر له الطير، ولم يتمّ ما سخّر له من أجله إلا بالتأديب والسياسة، جاز أن يباح له ما يستصلح به.

﴿ فَمَكَثَ غَيْرٌ بَعِيدٍ﴾ زماناً غير مديد، يريد به الدلالة على سـرعة رجـوعه خوفاً منه. وقرأ عاصم بفتح الكاف.

روي: أنَّ سليمان حين نزل حلّق (١) الهدهد فرأى هدهداً واقعاً. فانحطَّ إليه فوصف له ملك سليمان وما سخّر له من كلّ شيء، وذكر له صاحبه ملك بلقيس، وأنَّ تحت يدها اثني عشر ألف قائد، تحت كلِّ قائد مائة ألف، وذهب معه لينظر، فما رجع إلَّا بعد العصر.

وروي: أنّه وقعت نفحة من الشمس على رأس سليمان، فنظر فإذا موضع الهدهد خالٍ، فدعا عرّيف الطير وهو النسر، فسأله عنه، فلم يجد عنده علمه. ثمّ قال لسيّد الطير وهو العقاب: عليّ به. فارتفعت فنظرت، فإذا هو مقبل فقصدته. فناشدها الله وقال: بحقّ الذي قوّاك وأقدرك عليّ إلّا رحمتيني. فتركته وقالت: ثكلتك أمّك، إنّ نبيّ الله قد حلف ليعذّبنك. قال: وما استثنى؟ قالت: بلى أو ليأتيني بعذر مبين. فلمّا قرب من سليمان أرخى ذنبه وجناحيه يجرّها على الأرض تواضعاً له. فلمّا دنا منه أخذ برأسه فمدّه إليه. فقال: يا نبيّ الله أذكر وقوفك بين يدي الله تعالى. فارتعد سليمان وعفا عنه.

<sup>(</sup>١) حلَّقَ الطائرُ: ارتفع في طيرانه واستدار كالحلقة .

ثمّ سأله عن غيبته ﴿قَقَالَ ﴾ في جوابه ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ﴾ يعني: حال سبأ. ومعنى الإحاطة بالشيء علماً: أن يعلم من جميع جهاته، بحيث لا يخفى منه معلوم، تشبيهاً بالسور المحيط.

وفي مخاطبته إيّاه بذلك تنبيه له على أنّ في أدنى خــلق الله وأضـعفه مـن أحاط علماً بما لم يحط به. لتتحاقر إليه نفسه. ويتصاغر لديه علمه، ويكون لطفاً له في ترك الإعجاب الّذي هو فتنة العلماء، وأعظم بها فتنة.

وفيه دليل على أنّه يجوز أن يكون في زمن الأنبياء من يعرف ما لا يعرفونه. ولا يقدح ذلك في النبوّة. وأنّ النبيّ ﷺ إنّما هو أعلم من أمّته في علوم الشريعة. ومنه قول نبيّنا ﷺ: «أنتم أعلم بأمور دنياكم». وكذا الامام.

فما قال صاحب الكشّاف من أنَّ «فيه دليلاً على بطلان قـول الرافـضة: إنَّ الامام لا يخفى عليه شيء، ولا يكون في زمانه أحد أعلم منه»(١٠). محض افتراء، وافتراء محض، صادر عن خبث الاعتقاد، وبيّن العناد على الإماميّة.

﴿ وَجِنْتُكُ مِنْ سَبَا﴾ قرأ ابن كثير برواية البرّي وأبو عمرو غير منصرف، على تأويل القبيلة أو البلدة. قال في الكشّاف: «إنّ سبأ في الأصل هو سبأ بن يشخب بن يعرب بن قحطان. فمن جعله اسماً للحيّ أو يعرب بن قحطان. فمن جعله اسماً للحيّ أو الأكبر صرف. ثمّ سمّيت مدينة مأرب بسباً، وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيّام» (٣). ﴿ بِنَبْإِ يَقِينَ ﴾ بخبر محقّق.

ثمّ فسر النبأ فقال: ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْزَاةً تَعَلِّكُهُم﴾ يعني: بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريّان. وكان أبوها ملك أرض اليمن كلّها، وقد ولده أربعون ملكاً، ولم يكن له ولد غيرها، فغلبت على الملك. والضمير لسباً، أو لأهلها.

<sup>(</sup>١) الكشَّاف ٣: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) الكشّاف ٣: ٣٥٩\_٣٦٠.

سورة النمل، آية ٢٠ ــ ٢٦...........٨٩

﴿ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يحتاج إليه الملوك ﴿ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ عظمه بالنسبة إلى حالها، أو إلى عروش أمثالها، لا إلى عرش سليمان. وينجوز أن لا يكون لسليمان على مثله، وإن عظمت مملكته في كلّ شيء، كما يكون لبعض أمراء الأطراف شيء لا يكون مثله للملك الذي يملك عليهم أمرهم ويستخدمهم.

وعن ابن عبّاس: كان ثلاثين ذراعاً في ثلاثين، عرضاً وسمكاً.

وفي الكشّاف(۱): ثمانين ذراعاً في ثمانين من ذهب وفضّة ، مكلّلاً بالجواهر . وكان سمكه من ياقوت أحمر وأخضر ودرّ وزمرّد، وعليه سبعة أبيات، على كلّ بيت باب مغلق.

وفي المجمع: «كان مقدّم عرشها من ذهب مرصّع بالياقوت الأحمر والزمرّد الأخضر ، ومؤخّره من فضّة مكلّل بألوان الجواهر»(٢).

وبون بعيد بين قوله: ﴿ وَأُوتينا من كلّ شيء ﴾ (") في سليمان، «وأوتيت مِنْ كلّ شيء » في بلقيس، لأنّ سليمان عطف قوله على ما هو معجزة من الله، وهـو تعليم منطق الطير، فرجع أولاً إلى ما أوتي من النبرة والحكمة وأسباب الدين، ثمّ إلى الملك وأسباب الدنيا، وعطفه الهدهد على الملك، فلم يرد إلّا ما أوتيت من أسباب الدنيا اللائقة بحالها، فبين القولين كمال مباعدة.

وكانت هي وقومها مجوساً يعبدون الشمس، كما قال: ﴿وَجَدْتُهُا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ﴾ أي: يعبدونها ﴿مِنْ دُونِ الشَّوَقَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ﴾ من عبادة الشمس وغيرها، من مقابح أحوالهم، وقبائح أفعالهم ﴿فَصَدُّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ حصرهم عن سبيل الحقّ والصواب ﴿فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾.

<sup>(</sup>١) الكشَّاف ٣: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٧: ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) النمل: ١٦.

واعلم أنّ خفاء حال بلقيس. على سليمان، وكانت المسافة بين محطّه وبين بلدها قريبة، وهي مسيرة ثلاثة أيّام بين صنعاء ومأرب، لمصلحة أراد الله تعالى فيها، كما أخفى سبحانه مكان يوسف على يعقوب.

وتهدّي الهدهد إلى معرفة الله، وإلى وجوب السجود له، وإنكار سجودهم للشمس، وإضافته إلى الشيطان وتزيينه، لما ألهمه الله ذلك، كما ألهمه وغيره من الطيور وسائر الحيوان المعارف اللطيفة الّتي لا يكاد العقلاء الرجاح العقول يهتدون لها. خصوصاً في زمن نبئ سخّرت له الطيور وعلم منطقها، وجعل ذلك معجزة له.

﴿ الْاَيْسَجُدُوا بِشِ﴾ أي: فصدّهم عن السبيل لأن لا يسجدوا، أو زيّن لهم لأن لا يسجدوا، أو زيّن لهم لأن لا يسجدوا، بحذف الجارّ، على أنّه بدل من «أعمالهم». أو لا يسهدون إلى أن يسجدوا، بزيادة (١) «لا».

وقرأ الكسائي ويعقوب: ألا بالتخفيف، على أنّها للـتنبيه، و«يا» للـنداء، ومناداه محذوف، أي: ألا يا قوم اسجدوا، وعلى الأوّل يكون ذمّاً على تركه، وعلى الثاني صحّ أن يكون استثنافاً من الله أو من سليمان، والوقف على «لا يـهتدون». وكان أمراً بالسجود، وعلى الوجهين: السجدة عند قراءتها مستحبّة عندنا وعند الشافعيّة، وواجبة عند الحنفيّة.

﴿ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ﴾ مصدر بمعنى المفعول. وإظهاره إخراجه، أي: الّذي يظهر ما خفي. ﴿ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُخْلِفُونَ ﴾ وصف له تمالى بما يوجب اختصاصه باستحقاق السجود، من التفرّد بكمال القدرة والعلم، حتّاً على سجوده، وردّاً على من يسجد لفيره.

وإخراج الخبء يعمّ إشراق الكواكب. وإنزال الأمطار. وإنبات النبات. بــل الإنشاء. فإنّه إخراج ما في الشيء بالقوّة إلى الفعل، والإبداع. فإنّه إخراج ما فــي

<sup>(</sup>١) أي: على أن تكون «لا» زائدة.

الإمكان إلى الوجوب. وما في العدم إلى الوجود. ومعلوم أنَّــه يــختصّ بــالواجب لذاته.

وقرأ حفص والكسائي: ﴿ مَا تُخْفُونَ وِمَا تُعْلِنُونَ ﴾ بالخطاب.

﴿اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْمَعْظِيمِ﴾ الّذي هـو أوّل الأجرام وأعـظمها. والمحيط بجملتها. فبين العظيمين(١١) بون عظيم.

قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧٧﴾ آذْهَب بِكَابِي هَذَا فَأَلْقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٧٨﴾ قَالَتُ يَآ أَيُّهَا الْمَلَا إِنِّي كَابِ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِن سُلْيَمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَا تَعْلُوا عَلَيَ وَأَتُونِي مُسْلمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَتُ يَآ أَيُّهَا المَلَا أَقْتُونِي فِي آمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَى تَشْهَدُونِ ﴿٣٣﴾ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا فَوْقَ وَأُولُوا بَأْسُ شَدِيد وَالأَمْرُ إلِيك فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْبَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوآ أَعْنَةً أَهْلِهَاۤ أَذَلَةً وَكَذَلِكَ يَهْعَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِنِي مُوسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدَيَّةٍ فَعَاطِرَةً بِمَ يَرْجَعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٣﴾

ولمّا سمع سليمان على ما اعتذر به الهدهد في تأخّره ﴿ قَالَ ﴾ عند ذلك

<sup>(</sup>١) أي: بين عرش بلقيس العظيم، وبين عرش الله تعالى العظيم.

﴿سَنَنْظُرُ﴾ سنتعرّف، من النظر بمعنى التأمّل ﴿أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أي: أم كذبت. والتغيير للمبالغة، لأنّه إذا كان معروفاً بالانخراط في سلك الكاذبين كان كاذباً، ولمحافظة الفواصل.

ثمّ كتب سليمان كتاباً منطوقه: بسم الله الرّحمن الرّحيم، من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ: السلام على من اتّبع الهدى. أمّا بعد، فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكانت كتب الأنبياء جملاً لا يطيلون ولا يكثرون. وطبع الكتاب بالمسك، وختمه بخاتمه، ودفعه إليه فقال: ﴿اذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَالْقِهِ اِلنّهِمْ ثُمٌّ تَـوَلً عَنْهُمْ \* تنحّ عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ﴿فَانْفُلُو مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول؟

وإيراد لفظ الجمع لأجل أنّ الهدهد قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس. فقال: فألقه إلى الّذين هذا دينهم، اهتماماً منه بأمر الدين، واشتغالاً به عن غيره.

روي: أنّ الهدهد وضع الكتاب في منقاره، ومضى به إلى سبأ، ودخل على بلقيس من كرّة بيتها مستقبلة للشمس، تقع الشمس عندما تطلع فيها، فإذا نظرت إليها سجدت. فجاء الهدهد إلى هذه الكرّة فسدّها بجناحه، فارتفعت الشمس ولم تعلم، فقامت تنظر، فرمى الكتاب إليها.

وقيل: كانت راقدة في قصرها، وكانت إذا رقدت غلّقت الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسها، فدخل من كؤة وطرح الكتاب على نحرها وهي مستلقية. وقيل: نقرها فانتبهت فزعة.

وقيل: أتاها والقادة والجنود حواليها، فرفرف ساعة والناس ينظرون حتّى رفعت رأسها، فألقى الكتاب في حجرها، وكانت قارئة كاتبة عربيّة، فلمّا رأت الخاتم ارتعدت وخضعت، فتوجّهت إلى قومها.

﴿ قَالَتْ ﴾ لهم ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أَلْقِيَ إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴾ لكرم مضمونه أو

مرسله. أو لأنّه كان مختوماً. وعن النبيّ ﷺ: «كرم الكتاب ختمه». أو لغرابة شأنه، إذ كانت مستلقية في بيت مغلّقة الأبواب كما مرّ، فدخله من كوّة وألقاء على نحرها.

﴿ وَإِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ﴾ استئناف، كأنّه قبل لها: متن هو؟ فقال: إنّه \_ اي: إنّ الكتاب، أو المضمون ﴿ بِشِم الكتاب، أو المنوان \_ من سليمان ﴿ وَإِنَّهُ﴾ أي: وإن المكتوب أو المضمون ﴿ بِشِم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيْ ﴾ «أن» مفسرة بمعنى «أي»، على ما قال سيبويه في نحو قوله: ﴿ وَانْطَلْقَ الْمَلَوَ مِنْهُمْ أَنِ اعْشُوا﴾ (١) أي: امشوا. أو مصدريّة، فتكون بصلتها خبر محذوف، أي: هو أو المقصود أن لا تعلوا. أو بدل من «كتاب».

والمعنى: لا ترفعوا ولا تتكبّروا عليّ ﴿ وَاتُّونِي مُسْلِمِينَ ﴾ منقادين مطيميْن لأمري، أو مؤمنين.

وهذا كلام في غاية الوجازة مع كمال الدلالة على المقصود، لاشتماله على البسملة الدالة على التوقيع عن الترقع الذي البسملة الدالة على ذات الصانع وصفاته صريحاً أو التزاماً، والنهي عن الترقع الذي هو أمّ الرذائل، والأمر بالاسلام الجامع لأمّهات الفضائل. وليس الأمر فيه بالانقياد قبل إقامة الحجّة على رسالته، حتّى يكون استدعاءً للتقليد، فإنّ إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة من أعظم الدلالة.

روي: أنّ أوّل من استفتح بـ«بسم الله الرحمن الرحيم» سليمان. ولا تــعرفه هي ولا قومها.

ولمّا وقفت بلقيس على كتاب سليمان ﴿قَالَتْ﴾ لأشراف قومها ﴿يَا أَيُّهَا الْمَكُأُ أَفْتُونِي فِي أَهْدِي﴾ أجيبوني في أمري، وأشيروا عليّ بما تستصوبون فيه. والفتيا والفتوى: الجواب في الحادثة، والحكم بما هو صواب. مشتقّتان على طريق الاستعارة من الفتى في السنّ. والمراد هاهنا: الإشارة عليها بما عندهم من الرأي

<sup>(</sup>۱) ص : ٦.

﴿ مَا كُنْتُ قَاطِعَةُ أَمْوا ﴾ ما أبت أمراً ﴿ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴾ إلّا بمحضركم. استعطفتهم نفوسهم ليمالؤها على الإجابة.

قيل: كان أهل مشورتها ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، كلّ واحد على عشرة آلاف. ولهذا ﴿قَالُوا﴾ ماثلين إلى القتال ﴿ نَحْنُ أَوْلُوا قُوْقٍ ﴾ أي: أصحاب قدرة وأهل عدد ﴿ وَأُولُوا بَانِس شَدِيدٍ ﴾ أي: أصحاب شجاعة شديدة، وأبناء حرب، لا أبناء رأي ومشورة، وأنت ذات الرأي والتدبير ﴿ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ ﴾ مفوض إليك في القتال وتركه ﴿ فَانظُوي مَاذَا تَأْمُوينَ ﴾ أي: ما اللّذي تأمريننا به من المقاتلة والصالحة، لنمتئك فيه ونطيع رأيك.

﴿ قَالَتُ ﴾ مجيبة لهم عن التعريض بالقتال ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً ﴾ عنوةً وقهراً ﴿ أَفْسَدُوهَا ﴾ أهلكوها وخرّبوها. تزييف لما أحسّت منهم من الميل إلى المقاتلة بادّعائهم القوى الذاتيّة والمرضيّة، وإشعار بأنّها تسرى الصلح مخافة أن يتخطّى سليمان خططهم، فيسرع إلى إفساد ما يصادفه من أموالهم وعماراتهم. ثمّ إنّ الحرب سجال لا تدرى عاقبتها.

﴿ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا﴾ كبراءها وأشرافها ﴿ اَذِلَـهُ ﴾ بنهب أموالهم، وتخريب ديارهم، إلى غير ذلك من الإهانة والأسر ﴿ وَكَثَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ تأكيد لما وصفت من حالهم، وتقرير بأن ذلك من عاداتهم الثابتة المستمرّة. أو تصديق لها من الله الله الى أى: وكما قالت هي.

ثمّ بيّنت ما ترى تقديمه في المصالحة، وقالت: ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةُ إِلَيْهِمْ ﴾ إلى سليمان وقومه ﴿ بِهَدِيَةٍ ﴾ أي: مرسلة رسلاً بهديّة أصانعه (١١) بها عن ملكي ﴿ فَنَاظِرَةُ ﴾ فمنتظرة ﴿ فِهَ ﴾ بأيّ حال ﴿ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ من قبول حتّى أعمل

<sup>(</sup>۱) صانعه مصانعة: داهنه، وداراه، ورشاه.

بحسب ذلك. فإنّها عرفت عادة الملوك في حسن موقع الهمدايـا عـندهم. وكــان غرضها أن يتبيّن لها بذلك أنّه نبيّ أو ملك. فإن قبل الهديّة تبيّن أنّه ملك. وعندها ما يرضيه. وإن ردّها تبيّن أنّه نبيّ.

عن ابن عبّاس: أنّها أهدت إليه وصفاء<sup>(١)</sup> ووصائف، ألبستهم لباساً واحــداً حتّى لا يعرف ذكر من أنثى.

وعن مجاهد: أهدت ماثتي غلام، وماثتي جارية، ألبست الغـلمان لبـاس الجواري، وألبست الجواري ألبسة الغلمان.

وعن ثابت البناني: أهدت له صفائح الذهب في أوعية الديبانج، فلمّا بلغ ذلك سليمان أمر الجنّ فموّهوا له الآجر بالذهب، ثمّ أمر به فألقي في الطريق. فلمّا جاؤا رأوه ملقى في الطريق في كلّ مكان، فلمّا رأوا ذلك صغر في أعينهم ما جاؤا به.

وقيل: إنها عمدت إلى خمسمائة غلام وخمسمائة جارية، فألبست الجواري الأقبية والمناطق، وألبست الغلمان في سواعدهم أساور من ذهب، وفي أعناقهم أطواقاً من ذهب، وفي آذائهم أقراطاً مرصّعات بأنواع الجواهر، وحملت الجواري على خمسمائة برذون، على كلّ فرس لجام وسرج من ذهب مرصّم بالجواهر.

وبعثت إليه خمسمائة لبنة من ذهب. وخمسمائة لبنة من فضّة. وتاجأ مكلّلاً بالدر والياقوت المرتفع. وعمدت إلى حقّة (٣)، فجعلت فيها درّة يتيمة غير مثقوبة. وخرزة جزعيّة (٤) مثقوبة، معوجّة الثقب.

<sup>(</sup>١) وُصَفًاء جمع الوصيف، وهو الغلام دون المراهق. وتأنيثه: الوصيفة. وجمعها: الوصائف.

<sup>(</sup>٢) الرَّمَكَةُ: إناث الخيل، والفرس تتَّخذ للنسل، والبرْ ذَونُ: دابَّة الحمل الثقيلة.

<sup>(</sup>٣) الحُقَّةُ: الوعاء الصغير.

<sup>(</sup>٤) الجَزْعَةُ: خرز فيه سواد وبياض.

ودعت رجلاً من أشراف قومها اسمه المنذر بن عمرو، وضمّت إليه رجالاً من قومها، أصحاب رأي وعقل، وكتبت إليه كتاباً بنسخة الهديّة. قالت فيها: إن كنت نبيّاً فميّز بين الوصفاء والوصائف، وأخبر بما في الحقّة قبل أن تفتحها، واثقب الدرّة ثقباً مستوياً، وأدخل الخرزة خيطاً من غير علاج إنس ولاجانً.

وقالت للرسول: انظر إليه إن دخلت عليه، فإن نظر إليك نظرة غضب فاعلم أنّه ملك، فلا يهولنّك أمره، فإنّا أعرّ منه. وإن نظر إليك نظر لطف فاعلم أنّـه نسبيّ مرسل.

فانطلق الرسول بالهدايا، وأقبل الهدهد مسرعاً إلى سليمان، فأخبره الخبر، فأمر سليمان الجنّ أن يضربوا لبنات الذهب، ولبنات الفضّة، فغعلوا ثمّ أمرهم أن يفرشوا من موضعه الذي هو فيه سبعة فراسخ، ميداناً واحداً بلبنات الذهب والفضّة، وأن يجعلوا حول الميدان حائطاً شُرَفُه(۱) من الذهب والفضّة، فغعلوا، ثمّ أمر الجنّ أن يحضروا أحسن الدوابّ في البرّ والبحر، وربطوها عن يمين الميدان ويساره، وأمر بإحضار أولاد الجنّ، وهم خلق كثير، فأقيموا عن السمين

ثم قعد سليمان في مجلسه على سريره، فوضع له أربعة آلاف كرسيّ عن يمينه، ومثلها عن يساره. وأمر الشياطين أن يصطفوا صفوفاً فراسخ. وأمر الإنس فاصطفوا فراسخ عن يمينه، ومثلها عن يساره، وأمر الوحوش والسباع والهوامّ والطير، فاصطفوا فراسخ عن يمينه ويساره.

فلمًا دنا القوم من الميدان، ونظروا إلى ملك سليمان بمهتوا، ورأوا الدواب تروث على اللبن، فتقاصرت إليهم أنفسهم، ورموا بما معهم من الهدايا.

<sup>(</sup>١) الشُرْفَةُ من القصر : ما أشرف من بنائه . وجمعها : شُرَف .

فَلَمَا جَاءَ سُلْيَمَانَ قَالَ أَتُمدُّونَن بِمَال فَمَا ٓ آثَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مَمَّا ٓ آثَاكُم بَلُ أَتُم بِهَدَيْنَكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ ٱرْجعْ إِلَيْهِمْ فَلْنَأْتَيْنَهُمْ بِجُنُود لاَّ قَبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا ٓ أَذَلَّةً وَهُمْ صَاغْرُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ بَاۤ آَبُهَا المَلَأُ أَيُّكُمْ بَأْتِينى بِعَرْشُهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عَفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَّا آتَيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ من مَّقَامكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذي عندُهُ عَلْمٌ مَّنَ الْكَتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تُرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفَكَ فَلْمَا رَآهُ مُسْتَقَرًّا عندُهُ قَالَ هَذَا من فَضْل رّبِي لَيْبُلُونِيّ أَأْشُكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإَنَّمَا يَشُكُرُ لَنَفْسه وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَّىي غَنيٌّ كُوبِمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَنَّهُمَدِي أَمْ تَكُونُ منَ الَّذينَ لاَ يُهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَآءَتُ قيلَ أَهَكَذَا عَرُّشُك قَالَتُ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعَلْمَ مِن قَبْلَهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ ٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُون الله إِنَّهَا كَانَتْ من قَوْم كَافرينَ ﴿٤٣﴾ قيلَ لَهَا ٱدْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسبَنْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَافَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتُ رَبّ إنَّى ظَلَمْتُ نَفْسى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ١٤﴾

﴿ فَلَمَّا جَآءَ﴾ رسول بلقيس ومن معه ﴿ سُلَيْمَانَ ﴾ وقفوا بين يدى سليمان،

فنظر إليهم نظراً حسناً بوجه طلق، وقال: ماوراءكم؟ فأخبره رئيس القوم بما جاؤا له ﴿قَالَ الْمُدُونَنِ ﴾ أتريدونني ﴿ بِمَالٍ ﴾ والاستفهام للإنكار، أي: لا أحتاج إلى أموالكم. وقرأ يعقوب وحمزة: تمدّونّي بالإدغام. ﴿ فَمَا آشَانِيَ اللهُ ﴾ من السلك العظيم الذي لا مزيد عليه ﴿ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ ﴾ من الدنيا وأموالها ﴿ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِينَتِكُمْ لَمَنْ لَمُ لَذِي لا مزيد عليه ﴿ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ ﴾ من الدنيا وأموالها ﴿ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِينَتِكُمْ النّيا وأموالها ﴿ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِينَتِكُمْ الدنيا، فتفرحون بما يهدى إليكم، حبّاً لزيادة أموالكم، أو بما تهدونه، افتخاراً على أمثالكم.

والهديّة: اسم المهدى، كما أنّ العطيّة اسم المعطى، فـتضاف إلى المهدي والمهدى إليه، تقول: هذه هديّة فلان، تريد: هي الّتي أهداها، أو أهديت إليه،

والمعنى: أنّ ما عندي خير ممّا عندكم، وذلك أنّ الله آتاني الدين الّذي فيه الحظّ الأوفر، والغنى الأوسع، وآتاني من الدنيا ما لا يستزاد عليه، فكيف يرضى مثلى بأن يمدّ بمال ويصانع به؟!

والإضراب عن إنكار الإمداد بالمال عليه وتقليله إلى بيان ما حملهم عليه. هو قياس حاله على حالهم في تصور الهئة بالدنيا والزيادة فيها.

فأعطاه الرسول كتاب الملكة. فنظر فيه وقال: أين الحقّة ؟ فأتي بها فحرّ كها. وجاءه جبرثيل فأخبره بما في الحقّة. فقال: إنّ فيها درّة يتيمة غير مثقوبة، وجزعة مثقوبة معوجّة الثقب.

فقال الرسول: صدقت، فاثقب الدرّة، وأدخل الخيط في الخرزة.

فأرسل سليمان إلى الأرضة. فجاءت فأخذت شعرة في فيها، فنفذت فيها حتّى خرجت من الجانب الآخر. فجعل رزقها في الشجرة.

ثمّ قال: من لهذه الخرزة يسلكها الخيط؟ فقالت دودة بيضاء: أنالها يا رسول الله. فأخذت الدودة الخيط في فيها، ودخلت الثقب حتّى خسرجت مسن الجسانب سورة النمل، آية ٣٦ ــ ٤٤.............

الآخر . فجعل رزقها في الفواكه.

ثمّ ميّز بين الجواري والغلمان، بأن أمرهم أن يفسلوا وجوههم وأيديهم. فكانت الجارية تأخذ الماء من الآنية بإحدى يديها، ثمّ تجعله على اليد الأخرى، ثمّ تضرب به الوجه. والغلام كما يأخذ من الآنية يضرب به وجهه. وكانت الجارية تصبّ على باطن ساعدها، والفلام على ظهر الساعد. وكانت الجارية تصبّ الماء صبّاً، وكان الفلام يحدر الماء على يده حدراً. فييّز بينهما بذلك.

هذا كلُّه مرويِّ عن وهب وغيره.

وقيل: إنّها أنفذت مع هداياها عصاً كان يتوارثها ملوك حمير، وقالت: أريد أن تعرّفني رأسها من أسفلها. وبقدح ماء، وقالت: تملأها ماء رواءً (١٠)، ليس من الأرض، ولا من السماء. فأرسل سليمان العصا إلى الهواء، وقال: أيّ الرأسين سبق إلى الأرض فهو أسفلها. وأمر بالخيل فأجريت حتّى عرقت، وملا القدح من عرقها، وقال: ليس هذا من ماء الأرض، ولا من ماء السماء.

ثمّ رد الهديّة، وقال للرسول: ﴿ ارْجِعْ إِنْدِهِمْ ﴾ إلى بلقيس وقومها. وقيل: الخطاب للهدهد محمّلاً كتاباً آخر . ﴿ فَلْنَاتِينَهُمْ بِجُنُودٍ لاَ قِبَلَ لَهُمْ ﴾ لا طاقة لهم ﴿ بِهَا ﴾ بمقاومتها، ولا قدرة لهم على تقابلتها، فإنّ حقيقة القِبَل: المقاومة والمقابلة، أي: لا يقدرون أن يقابلوهم ﴿ وَلَنْخُوجِنَّهُمْ مِنْهَا ﴾ من سبأ ﴿ أَذِلَتُهُ بذهاب ما كانوا فيه من العزّ ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ مهانون أسراء.

فلمًا ردَّ سليمان ﷺ الهديّة، وميّز بين الغلمان والجواري إلى غير ذلك، ورجع الرسول إلى بلقيس، وقال ما شاهد، عرفت أنّه نبيّ مرسل، وأنّه ليس كالملوك الذين يغترّون بالمال، وأنّها لا تقاومه، فتجهّزت للمسير إليه، وجعل عرشها في آخر قصر من قصور سبعة لها،

<sup>(</sup>١) الرَّوَاءُ: الماء الكثير العذب المُروِي.

وغلقت الأبواب، ووكلت به حرساً يحفظونه. فخرجت من اليمن مع جنودها مقبلة إليه، فأخبر جبرئيل باستيثاقها عرشها وتوجّهها إليه، فأراد أن يريها بعض ما خصه الله من عجائب الأمور وغرائبها، لتوكيد تصديقها، ومزيد إيقانها بنبوّته، ف﴿قَالَ﴾ لأماثل جنده، وأشراف عسكره: ﴿يَا أَيُّهَا الْفَلاَ أَيُّكُمْ يَاتِينِي بِغَرْشِهَا قَبْلُ أَن يَاتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ منقادين لأمري، أو مؤمنين.

وعن قتادة: أراد أن يأخذه قبل أن تسلم، لعلمه أنّها إذا أسلمت لم يحلِّ له أخذ مالها.

﴿قَالَ عِفْرِيتُ﴾ خبيث مارد ﴿ مِنَ الْجِنَّ﴾ من عفاريته. وهذا بيان له، لأنه يطلق على الرجل الخبيث المنكر المعفر (١) أقرانه، وعلى الشيطان الخبيث المارد. وكان اسمه ذكوان، أو صخراً. ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ مجلسك للحكومة. وكان يجلس إلى نصف النهار. ﴿ وَإِنِّي عَلَيْهِ ﴾ على حمله ﴿ لَقُويَّ ﴾ قادر على الاتيان به في هذه المدّة ﴿ أَمِينٌ ﴾ آتٍ به كما هو، لا أختزل (١) منه شيئاً ولا أمثله.

فقال سليمان: أريد أسرع من ذلك. فعند ذلك ﴿قَالَ الَّـذِي عِـنْدُهُ عِـلْمُ مِـنَ الْكِتَابِ﴾ وهو آصف بن برخيا. وكان وزير سليمان وكاتبه وابن أخته. وكان صدّيقاً يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب.

وعن الحسن: أنَّ ذلك الاسم الله والرحمن.

وعن مجاهد: هو يا حيّ يا قيّوم. وبالعبرانيّة: آهيا شراهيا. وقيل: هو يا ذا الجلال والإكرام.

وعن الزهري: أنَّه قال: يا إلهنا وإله كلِّ شيء، إلهاً واحداً لا إله إلَّا أنت.

<sup>(</sup>١) أي: الذي يصرع أقرانه،

<sup>(</sup>٢) أي: لا اقتطع منه.

وعن مجاهد: إنّ الّذي عنده علم من الكتاب كان رجلاً من الإنس، يعلم اسم الله الأعظم، اسمه بلخيا.

وعن قتادة: اسمه أسطوم. وقيل: هو الخضر.

وقيل: إنّ الّذي عنده علم من الكتاب جسبرئيل ﷺ . أدن الله له فــي طــاعة سليمان، وأن يأتيه بالعرش الّذي طلبه.

وقيل: ملك أيّده الله به. وقيل: سليمان نفسه. فيكون التعبير عنه بـذلك للدلالة على شرف العلم.

وروى الثعلمي<sup>(١)</sup> بإسناده مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ أنّه قال: إنّ الّذي أتى بعرش بلقيس كان عليّ بن أبي طالب ﷺ .

وأمّا الكتاب المعرّف في الآية، فقيل: إنّه اللوح المحفوظ. وقيل: المراد به جنس كتب الله المنزلة على أنبيائه، أو علم الوحي والشرائع، وليس المراد به كتاباً بعينه.

وعلى القول بأنّ قائل هذا القول سليمان يكون الخطاب في قوله: ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلُ أَن يَزِنَدُ إِنْيُكَ طَزْقُكَ ﴾ للمفريت. كأنّه استبطأه فقال له ذلك. و «آتيك» في الموضعين صالح للفعلية والاسميّة.

والطرف: تحريك الأجفان للنظر، فوضع موضع النظر. ولمّـا كـان الناظر يوصف بإرسال الطرف، وصف بردّ الطرف، ووصف الطرف بالارتداد. والمعنى: أنّك ترسل طرفك إلى شيء، فقبل أن تردّه أبصرت العرش بين يديك. وهذا غاية في الإسراع ومثل فيه.

وعن قتادة: معناه: قبل أن يصل إليك من كان منك على قدر مدّ البصر.

 <sup>(</sup>١) لم يتيسر لنامراجعة تفسير الثعلبي. ولم ينقله الطبرسي عنه في المجمع، مع أنه ينقل عنه
 كثيراً.

١٠٢ ..... زيدة التفاسير \_ج ٥

وقيل: قبل أن يبلغ طرفك مداه وغايته ويرجع إليك.

قال سعيد بن جبير: قال لسليمان: أنظر إلى السماء، فما طرف حتّى جاء به فوضعه بين يديد. والمعنى: حتّى يعود إليك طرفك بعد مدّه إلى السماء.

وعن مجاهد: ارتداد الطرف إدامة النظر حتّى يرتدّ طرفه خاسئاً. يعني: أنّ سليمان مدّ بصره إلى أقصاه وهو يديم النظر .

قال الكلّبي: قد خرّ آصف ساجداً. ودعا باسم الله الأعظم، فـغار عــرشها تحت الأرض بمأرب، ثمّ نبغ<sup>(۱)</sup> عند مجلس سليمان بالشام بقدرة الله سبحانه.

وعن أبي عبدالله ﷺ: «أنّ الأرض طويت له، فخرج منها العرش بين يدي سليمان».

﴿ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدُهُ حاصلاً بين يديه ﴿ قَالَ ﴾ تلقياً للنعمة بالشكر على شاكلة أبناء جنسه، من أنبياء الله والمخلصين من عباده، الله ين يتلقّون النعمة القادمة بحسن الشكر، كما يشيّعون النعمة المودعة بجميل الصبر.

﴿ هَذَا﴾ أي: هذا التمكن من إحضار العرش في مدّة ارتداد الطرف من مسيرة شهرين ﴿ مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴾ تفضّل به عليّ، وإحسانه لديّ، لأنّ تيسير ذلك وتسخيره \_ مع صعوبته وتعذّره \_ معجزة له ﷺ ودلالة على علوّ قدره وجلالته، وشسرف منزلته عند الله تعالى.

﴿ لِيَبْلُونِي ﴾ يختبرني ﴿ ءَأَشْكُلُ ﴾ بأن أراه فضلاً من الله ، بلا حول منّي ولا قوّة، وأقوم بحقّه ﴿ أَمْ أَتَغُونُ ﴾ بأن أجد نفسي في البين ، أو أقصّر في أداء مواجبه . ومحلّها النصب على البدل من الياء .

﴿ وَمَن شَكَرَ قَائِمًا يَشْكُرُ لِنَقْسِهِ ﴾ لأنّه به يستجلب لها دوام النعمة ومزيدها. ويحطّ عنها عبء الواجب، ويحفظها عن وصمة الكفران، وترتبط بـه النعمة،

<sup>(</sup>١) أي: ظهر.

سورة النمل، آية ٣٦ ـ ٤٤ . . . . . . .

ويستمدُّ المزيد. وقيل: الشكر قيد للنعمة الموجودة، وصيد للنعمة المفقودة.

﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ ﴾ عن شكره، غير محتاج إليه ﴿ كَرِيمٌ ﴾ بالإنعام عليه ثانياً. فإنَّه متفضَّل على جميع عباده، شاكرهم وكافرهم، عاصيهم ومطيعهم، لا يمنعه كفرهم وعصيانهم من الافضال عليهم، والإحسان إليهم.

روى العيّاشي في تفسيره بالإسناد، قال: «التقي موسى بن محمد بن عليّ بن موسى ويحيى بن أكثم، فسأله عن مسائل. قال: فدخلت على أخمى علميّ بـن محمّد الله بعد أن دار بيني وبينه من المواعظ، حتّى انتهيت إلى طاعته، فقلت له: جعلت فداك إنّ ابن أكثم سألني عن مسائل أفتيه فيها؟

فضحك ثمّ قال: فهل أفتيته فيها؟

قلت: لا.

قال: ولم؟

قلت: لم أعرفها.

قال: وما هي؟

قلت: قال: أخبرني عن سليمان أكان محتاجاً إلى علم آصف بن برخيا؟! ثمّ ذكر المسائل الأخر.

قال: أكتب يا أخي: بسم الله الرّحمن الرحيم، سألت عن قول الله في كتابه: «قال الّذي عنده علم من الكتاب» فهو آصف بن برخيا، ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف، لكنَّه ﷺ أحبُّ أن تعرف أمَّته من الجنِّ والإنس أنَّه الحجَّة من بعده، وذلك من علم سليمان، أودعه آصف بأمر الله، ففهمه الله ذلك، لئلًا يختلف في إمامته ودلالته، كما فهّم سليمان في حياة داود، ليعرف إمامته ونبوّته من بعده، لتأكيد الحجّة على الخلق».

روى أنَّ الجنَّ خافوا أن يتزوَّجها سليمان، فتفضى إليه بأسرارهم، لأنَّها

۱۰۶ ...... زیدة التفاسیر ـج ٥ کانت بنت حکّتة.

وقيل: خافوا أن يولد له منها ولد تجتمع له فطنة الجنّ والإنس، فيخرجون من ملك سليمان إلى ملك من هو أشدّ وأفظع، فقالوا له: إنّها سخيفة العقل ضعيفة الرأي، وهي شعراء الساقين، ورجلها كحافر الحمار. فاختبر سليمان أوّلاً عقلها. ولهذا ﴿قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا﴾ اجعلوه متنكّراً بتغيير هيئته وشكله، كما يتنكّر الرجل للناس لئلا يعرفوه.

قال ابن عبّاس: فنزع ما كان على العرش من الفصوص والجواهر.

وعن مجاهد: غيّر ماكان أحمر فجعله أخضر، وماكان أخضر فجعله أحمر. وعن عكرمة: زيد فيه شيء، ونقص منه شيء. وروي: جعل مقدّمه مؤخّره، وأعلاه أسفله.

﴿ نَنْظُرُ ﴾ جواب الأمر ﴿ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ إلى معرفته، أو إلى الجواب الصواب إذا سئلت عنه. وقيل: إلى الإيمان بالله ورسوله إذا رأت تلك المعجزة البيّنة، من تقدّم عرشها، وقد خلّفته وأغلقت عليه الأبواب، موكّلة عليها الحرّاس.

﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهْكَذَا﴾ أمثل هذا ﴿عَـرْشُكِ﴾ أورد كـاف التشبيه واسم الإشارة لئلاً يكون تلقيناً. وليكون زيادة في امتحان عقلها ﴿قَالَتْ كَانْـهُ هُـوَ﴾ لم تقل: هو هو، لاحتمال أن يكون مثله. وذلك من كمال عقلها، ورزانة رأيها، حيث لم تقع في المحتمل.

وعن عكرمة: كانت بلقيس حكيمة، قالت في نفسها: إن قلت: هو، خشيت أن أكذَّب، وإن قلت: لا، خشيت أن أكذب، فقالت: كأنَّه هـو. فـقيل لهـا: فـإنَّه عرشك، فما أغنى عنك إغلاق الأبواب!!

فقالت: ﴿ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ ﴾ بكمال قدرة الله وصحّة نبوتك ﴿ مِنْ قَبْلِهَا ﴾ من

قبل هذه الحالة، أو المعجزة، بما قد تقدّم من الآيات عند وفدة المنذر ﴿وَكُـنَّا مُسْلمعنَ﴾ طائعين لأمر سليمان.

وقيل: هو من كلام سليمان وقومه، عطفوه على جوابها، لما فيه من الدلالة على إيمانها بالله ورسوله، حيث جوّزت أن يكون ذلك عرشها تجويزاً غالباً، وعلمت أن إحضاره من المعجزات الّتي لا يقدر عليها غير الله، ولا تظهر إلّا على يد الأنبياء بيه الله أي: وأوتينا العلم بالله وقدرته، وصحّة ما جاء به من عند الله قبل مجيئها طائعة، أو قبل علمها بصحّة الإسلام، وكنّا مخلصين لله بالتوحيد، منقادين لمحكمه، ولم نزل على دين الاسلام. ويكون غرضهم فيه التحدّث بما أنعم الله عليهم من التقدّم في ذلك، شكراً لله.

﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَغَبُّهُ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ أي: ومنعها عبادتها الشمس عن التقدّم إلى الإسلام قبل ذلك. أو صدّها الله عن عبادتها بالتوفيق للإيمان، أو سليمان عمّا كانت تعبد، أي: عن عبادتها، بتقدير حذف الجارّ وإيصال الفعل. وعلى الأوّل مرفوع المحلّ بالفاعليّة.

ثمّ استأنف الكلام وقال: ﴿إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ من قـوم يـعبدون الشمس، قد نشأت فيما بينهم، فلم تعرّ ف إلاّ عبادة الشمس.

ولمّا اختبر سليمان رزانة عقلها ورجاحة فطانتها، أراد أن يعرف ما قالت الجنّ من أنّها شعراء الساقين، ورجلها كحافر الحمار، فأمر قبل قدومها فبني له على طريقها قصر صحنه من زجاج أبيض، وأجرى من تحته الماء، وألقى فيه من دوابّ البحر السمك وغيره، ليتعرّف ساقها ورجلها حين تكشف عنهما، إذ تدخل فيه ظنّاً منها أنّه ماء، ولمّا تمّ القصر على الطريق المذكور، أمر أن يوضع سريره في صدره، فجلس عليه، وعكف عليه الطير والجنّ والإنس.

ولمّا جاءت بلقيس ﴿قِيلَ لَهَا انْخُلِي الصَّرْحَ ﴾ القصر. وقيل: عرصة الدار.

١٠٦ ..... زيدة التفاسير ــج ٥

﴿ فَلَمَّا رَاتَتُهُ ﴾ رأت بلقيس الصرح ﴿ حَسِبَتَهُ لُجُّهُ ﴾ وهي معظم الماء ﴿ وَخَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ﴾ لدخول الماء.

وعن ابن كثير: سأقيها بالهمز، حملاً على جمعيه: سؤوق وأسؤق.

وقيل: إنّها لمّا رأت الصرح قالت: ما وجد ابن داود عذابـاً يـقتلني بـــــ إلّا الغرق، وأنفت أن تجبن فلا تدخل، ولم يكن من عادتهم لبس الخفاف.

فلمّا كشفت عن ساقيها رآى سليمان رجلها، فإذا هي أحسن الناس ساقاً وقلماً إلّا أنّها شعراء ﴿قَالَ﴾ لها ﴿إِنَّهُ﴾ إنّ ما تظنّينه ماءً ﴿صَوْرَحُ مُعَوَّدُ﴾ مملّس ﴿مِنْ قَوَارِيزَ﴾ من زجاج، وليس بماء.

ولمّا رأت سرير سليمان والصرح ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَفَتُ نَفْسِي ﴾ بالكفر الّذي كنت عليه، من عبادة الشمس.

وقيل: حسبت أنّ سليمان يغرقها في اللجّة، فقالت: ظلمت نفسي بسوء ظنّي بسليمان ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْعَنَ شِورَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ فيما أمر به عباده، فحسن إسلامها.

قيل: إنّها جلست عند سليمان، فدعاها إلى الاسلام، وكانت قد رأت الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة، فأجابته وأسلمت.

وروي أن سليمان لمنا رأى ساقها شعراء أساءه ذلك. فاستشار الجسنّ فسيه. فعملوا الحمّامات، وطبخوا له النورة والزرنيخ، وكان أوّل مـا صنعت له النمورة. فتروّجها.

وقال بعض المؤرّخين: إنّه تزوّجها وأقرّها على ملكها، وأمر الجنّ فبنوا لها سيلحين(١) وغمدان، وكان يزورها في الشهر مرّة، فيقيم عندها ثلاثة أيّام، وولدت له.

<sup>(</sup>١) سيلحين أو سيلحون: قرية باليمن. وغمدان: قصر باليمن.

وقيل: بل زوّجها ذا تبّع<sup>(۱)</sup> ملك همدان. وسلّطه على اليمن. وأمر زوبعة أمير جنّ اليمن أن يطيعه، فبني له المصانع<sup>(۱۲)</sup>، ولم يزل أميراً حتّى مات سليمان.

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا ٓ إِلَى ثَمُودَ أَحَاهُمْ صَالحًا أَن آعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِهَان يَخْتَصَمُونَ ﴿٥٤﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لَمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةَ لَوُلاً تَسْتَغْفُرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَآثَوَكُمْ عندَ اللَّهَ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُقَتُّمونَ ﴿٧٤﴾ وَكَانَ فِي الْمَدينَة تسْعَةُ رَهُط يُفْسدُونَ في الْأَرْض وَلاَ يُصْلحُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا نَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَتَبَيَّنَّتُهُ وَأَهْلُهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَوَلِيه مَا شَهَدُنَا مَهْلِكَ أَهْلِه وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكَزُنَا مَكْرًا وَهُمُ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ مَكْرِهمُ أَنَّا دَمَّوْنَاهُمْ وَقَوْمُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٥ ﴾ فَتَلْكَ نُبُونُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوٓا إِنَّ في ذَلك لَآيَةً لَقُوْمَ يَعْلَمُونَ ﴿ ٢َهُ ﴾ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ ٣٠ ﴾

ولمّا ذكر سبحانه قصّة سليمان، بيّن قصّة صالح بعد ذلك. فقال عطفاً عليها:

<sup>(</sup>١) التُبَّعُ: لقب ملوك اليمن. وجمعه: التبابعة.

<sup>(</sup>٢) أي: الحصون.

﴿ وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا إِلَىٰ نَمُودَ أَخَاهُمُ ﴾ في النسب ﴿ صَالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللهُ ﴾ بأن اعبدوه ﴿ فَإِذَا هُمْ فَوِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴾ ففاجؤا التفرق والاختصام، فآمن فريق وكفر فريق. ويقول كلّ فريق: الحقّ معي. والواو لمجموع الفريقين.

﴿قَالَ﴾ للفريق المكذّب ﴿يَا قَوْمِ لِمَ نَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيْنَةِ﴾ بالعقوبة الَّتي تسوء صاحبها، فتقولون: آتنا بما تعدنا من العذاب(١) ﴿قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ قبل التوبة، فتؤخّرونها إلى نزول العذاب، فإنّهم كانوا يقولون لجهلهم: إنّ العقوبة الّتي يعدها صالح، إن وقعت على زعمه وصدق إيعاده تبنا حينئذٍ واستغفرنا، زاعمين أنّ التوبة من الشرك مقبولة في ذلك الوقت، وإن لم تقع فنحن على ما نحن عليه.

فخاطبهم صالح عملى حسب قولهم واعتقادهم. ثمّ قمال لهم، ﴿ لَـوَلاَ تَسْتَغْفِرُونَ اللهُ ﴾ هلا تطلبون مغفرته من الشرك، بأن تؤمنوا بالله وحده قبل نزول العذاب ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ بقبولها، فإنّها لا تقبل حين نزول العقوبة، فهذا تنبيه لهم على الخطأ فيما قالوه، وتجهيل فيما اعتقدوه.

روي: أنّ الرجل منهم كان يخرج مسافراً، فيمرّ بطائر فيزجره، فإن مرّ سانحاً (") تيمّن، وإن مرّ بارحاً تشاءم. ولهذا ﴿قَالُوا اطَّيْرَنَا﴾ أي: تشاءمنا ﴿فِ لَهُ وَمِنْ مَقَكَ﴾ إذ تتابعت علينا الشدائد من القحط وغير ذلك، أو وقع بيننا الافتراق مذ اخترعتم دينكم. فلمّا نسبوا الخير والسَّرِ إلى الطائر، أستعير لما كان سببهما من قدر الله وقسمته، أو من عمل العبد إلّذي هو السبب في الرحمة والنقمة.

ولمّا قالوا: اطّيرنا بكم ﴿قَالَ﴾ صالح مطاّبقاً لكلامهم: ﴿طَافِزُكُمْ﴾ أي: سببكم الّذي جاء منه شرّكم ﴿عِنْدَاللهِ﴾ وهو قدره. ومنه قول العرب: طائر الله لا طائرك، أي: قدر الله الغالب الّذي ينسب إليه الخير والشرّ، لا طائرك الّذي تتشاءم

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الآية (٧٧) من سورة الأعراف: ﴿وقالوا يا صالح اثنتنا بسما تعدنا إن كسنت من الموسلين﴾.

 <sup>(</sup>٢) السانح: الذي يأتي من جانب اليمين، ويقابله البارح، وهو الذي يأتي من جانب اليسار.
 والعرب تتيمن بالسانح، وتتشاءم بالبارح.

به وتتيمّن. أو عملكم المكتوب عنده الذي كان سبب نزول النـقمة. ومـنه قـوله: ﴿طَائِرُكُمْ مَعُكُمْ﴾ (١). ﴿وَكُلُّ إِنسَانَ الْزَمْنَاهُ طَائِزَهُ فِي عُنْقِهِ﴾ (١٪.

﴿ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمُ تُقْتَنُونَ﴾ تختبرون بتعاقب السرّاء والضرّاء. والإضراب مـن بيان طائرهم الّذي هو مبدأ ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو الداعي إليه.

﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِيدَةِ تِسْمَعُهُ رَهْطٍ ﴾ أي: تسعة أنفس. وإنّما وقع تمييزاً للتسعة باعتبار المعنى. والفرق بينه وبين النفر: أنّه من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة، والنفر من الثلاثة إلى التسعة.

وأسماؤهم على رواية ابن عبّاس: قدار بن سالف، ومصدع، ودهمي، ودهمي، ودعمي، ودعمي، ودعمي، وقتال، وصداف. وعلى رواية وهب: الهذيل بن عبد ربّ، وغنم بن غنم، ورباب بن مهرج، ومصدع بن مهرج، وعمير بن كردبة، وعاصم بن مخرمة، وسبيط بن صدقة، وسمعان بن صفى، وقدار بن سالف.

﴿ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ أي: شأنهم الإنساد الخالص عن شوب الصلاح. وهم الذين سعوا في عقر الناقة، وكانوا عتاة قوم صالح، وكانوا من أبناء أشرافهم.

﴿قَالُوا﴾ أي: قال بعضهم لبعض: ﴿تَقَاسَمُوا بِاشِ﴾ أمر مقول، أو خبر وقع في محل الحال بإضمار «قد» أي: قالوا متقاسمين ﴿لَـنَبُيْتَتُهُ وَاهْلَهُ﴾ لنباغتن صالحاً وأهله ليلاً، من البيات، بمعنى مباغتة العدو ليلاً. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء، على خطاب بعضهم لبعض.

﴿ فُمُ لَنَقُولَنَ ﴾ فيه القراءتان المذكورتان ﴿ لِوَلِيِّهِ ﴾ لوليّ دمه ﴿ مَا شَـ هِذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ﴾ فضلاً أن تولّينا إهلاكهم. وهو يحتمل المصدر والمكان والزمان. وكذا «مَهْلِكَ» في قراءة حفص، فإنّ مفيل قد جاء مصدراً، كمرجع. وقرأ أبو بكر بالفتح.

<sup>(</sup>۱) يَس: ۱۹.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٣.

۱۱۰ ..... زیدة التفاسیر ـج ٥

## فيكون مصدراً.

﴿ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ ﴾ وتحلف إنّا لصادقون. أو والحال إنّا لصادقون فيما ذكرنا، لأنّ الشاهد للشيء غير المباشر له عرفاً. أو لأنّا ما شهدنا مهلكهم وحده، بل مهلكه ومهلكهم، كقولك: ما رأيت رحلاً بل رحلين.

﴿ وَمَكُرُوا مَكُرا﴾ بهذه المواضعة ﴿ وَمَكُرْنَا مَكُراً ﴾ بأن جعلناها سبباً لهلاكهم جزاء مكرهم ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بمكر الله بهم، فإنهم دخلوا على صبالح شاهري سيوفهم ليقتلوه، فأنزل الله سبحانه الملائكة ملء دار صالح، فدمفوهم بالحجارة، يرون الحجارة ولا يرون رامياً، فهلكوا، وسلم صالح من مكرهم، وهو ما أخفوه من تدبير الفتك به وأهله. ولما كان مكر الله من حيث لا يشعرون، شبّه هلاكه بمكر الله الماكر على سبيل الاستعارة.

روي: أنّه كان لصالح مسجد في الحجر في شعب يصلّي فيه، فقالوا: زعم صالح أنّه يفرغ منّا إلى ثلاث، فنحرجوا إلى الشعب وقالوا: إذا جاء يصلّي قتلناه، ثمّ رجعنا إلى أهله فقتلناهم. فبعث الله صخرة من الهضب حيالهم، فطبّقت عليهم فم الشعب.

وقيل: إنَّ الله سبحانه أمر صالحاً بالخروج من بينهم، ثمَّ استأصلهم بالعذاب.

وعن مقاتل: نزلوا في سفح جبل ينتظر بعضهم بعضاً ليأتوا صالحاً، فخرّ عليهم الجبل فهلكوا ثمّة، وهلك الباقون في أماكنهم، كما أشار بقوله: ﴿ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبُهُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمُرْنَاهُمْ ﴾ أهلكناهم بالمذاب المذكور ﴿ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ بالصيحة.

و «كان» إن جعلت ناقصة فخبرها «كيف»، و «انّا دمّر ناهم» استئناف. وإن جعلت تامّة فـ «كيف» حال. وقرأ الكوفيّون ويعقوب: أنّا بالفتح، عـلى أنّـه خـبر محذوف، أو بدل من اسم «كان»، أو خبر له. و «كيف» حال.

﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُم ﴾ أي: فانظر إليها ﴿ خَاوِيَه ﴾ خالية، من: خـوى البطن إذا خلا. أو ساقطة منهدمة، من: خوى النجم إذا سقط. وهي حال عمل فـيها معنى

سورة النمل، آية ٤٤ ــ ٥٩ ......١١١ ....

الإشارة. ﴿ بِمَا ظَلَمُوا﴾ بسبب ظلمهم. وهو الشرك والإفساد في الأرض. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ في إهلاكهم ﴿ لآيَةً﴾ لمبرة ﴿ بِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ فيتّعظون. وفي هذه الآية دلالة على أنَّ الظلم يعقّب خراب الدور.

وروي عن ابن عبّاس أنّه قال: أجد في كتاب الله أنّ الظلم يخرّب البيوت. وتلا هذه الآية.

وقيل: إنَّ هذه البيوت بوادي القرى، بين المدينة والشام.

﴿ وَانْدَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ صالحاً ومن معه ﴿ وَكَانُوا يَنْقُونَ ﴾ الكفر والمعاصي، ولذلك خصّوا بالنجاة. قالوا: إنّهم أربعة آلاف خرج بهم صالح إلى حضرموت، ولنّا دخلها حضره الموت فعات.

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لَقُوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنَّمُ تُبْصِرُونَ ﴿ ٥٠﴾ أَتَنْكُمُ لَآتُمُ تَبْعَلُونَ ﴿ ٥٠﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَا أَن قَالُوآ أَخْرِجُواۤ آلَ لُوط مِن قَرْبِتُكُمْ إِنَّهُمْ أَنَّاسٌ يَطَهَرُونَ ﴿ ٥٠﴾ فَمَا كَانَ ﴿ ٥٠﴾ فَأَجَنُهُ اللَّهِمُ أَنَّاسٌ يَطَهَرُونَ ﴿ ٥٠﴾ فَأَجَنَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ آمُرَأَتُهُ قَدَّرُنَاهًا مِن الْنَابِرِينَ ﴿ ٥٠﴾ وَأَمْطُرُنَا عَلَى عَبَادِهِ عَلَمُ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ٥٠﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَالَامٌ عَلَى عَبَادِهِ اللَّذِينَ آصُطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ٥٠﴾

ثمّ ذكر سبحانه قصّة لوط، عاطفاً بها على ما تقدّم، فقال: ﴿ وَلُوطاً﴾ أي: أرسلنا لوطاً، لدلالة ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ (١) عليه. أو اذكر. ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾ ظرف على

<sup>(</sup>١) النمل: ٤٥.

الأزّل، وبدل على الثاني ﴿ أَتَاتُونَ الْفَاحِشْةَ وَانْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ من بصر القلب، أي: تعلمون أنّها فاحشة لم تسبقوا إليها، وأنّ الله إنّما خلق الأنثى للذكر، فهي مضادّة لله في حكمته وحكمه. وعلمكم بذلك أعظم لذنوبكم، وأدخل في القبح والسماجة، فيكون أفحش. أو تبصرون آثار المصاة قبلكم، وما نزل بهم، واقتراف القبائح من العالم بقبحها أقبح. أو يبصرها بعضكم من بعض، لأنّهم كانوا في ناديهم يرتكبونها معلنين بها.

﴿ أَنِنْكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالُ شَهْوَهُ﴾ بيان لإتيانهم الفاحشة. وتعليله بالشهوة للدلالة على قبحه، والتنبيه على أنّ الحكمة في المواقعة طلب النسل لا قضاء الوطر. ﴿ مِنْ دُونِ النِّسَآءِ﴾ اللّاتي خلقن لذلك ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ تفعلون فعل من يجهل قبحها مع علمكم بذلك. أو تجهلون العاقبة. أو أراد بالجهل أن يكون كمن كان سفيهاً لا يميّز بين الحسن والقبيح. والتاء فيه لكون الموصوف به في معنى المخاطب.

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِنَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ ﴾ كلّهم ﴿مِنْ قَرْبَيْكُمُ إِنَّهُمُ نَاسٌ يَتَطَهُرُونَ ﴾ يتنزّهون عن إتيان الرجال في أدبارهم، أو عن الأقذار، فينكرون هذا العمل القذر، ويغيظنا إنكارهم. أو يعدّون فعلنا قذراً. وعن ابن عبّاس: هـو استهزاء منهم.

﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَاهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ قَدَّرْنَاهَا﴾ جعلناها ﴿ مِنَ الْفَابِرِينَ ﴾ قدّرنا كونها من الباقين في العذاب.

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَا﴾ وهو الحجارة ﴿ فَسَآةَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ﴾ الّذين أبلغهم لوط النذارة، وأعلمهم بموضع المخافة ليتّقوها فخالفوها.

واعلم أنّ الله سبحانه لمّا قصّ قصص الأنبياء على رسوله ﷺ الدالّة على كمال قدرته وعظم شأنه، وما خصّ به رسله من الآيات الكبرى، والانتصار من الأعداء، أمره بتحميده والسلام على المصطفين من عباده، شكراً عملى ما أنعم

عليهم، وعلى ما علَّمه من أحوالهم، وعرِّفه فضلهم، فقال:

﴿ قُلِ الْخَمْدُ شِهِ شَكْراً على ما أنعم. بأن وقَّقنا للإيمان والنصرة على الفجرة. وعلى هلاك الأمم الكفرة ﴿ وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ﴾ اصطفاهم الله واجتباهم على بريّته. وهم الأنبياء.

وعن ابن عبّاس: هم أصحاب محمّد ﷺ. وعن الحسن: هم أمّة محمّد ﷺ. ومعنى السلام عليهم أنّهم سلموا ممّا عذّب الله به الكفّار، وعن عليّ بن إبراهيم(١٠) هم آل محمّد ﷺ.

وقيل: هو خطاب بأن يحمده على هلاك كفرة قومه، ويسلّم على من اصطفاه بالعصمة عن الفواحش والنجاة من الهلاك.

وقيل: هو متّصل بما قبله، وأمر بالتحميد على الهالكين مـن كـقّار الأمـم. والصلاة على الأنبياء وأشياعهم الناجين.

وفيه تعليم حسن، وتوقيف على أدب جميل، وبعث على التيمن بالذكرين، والتبرّك بهما، والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين وإصغائهم إليه. ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب، فحمدوا الله على وصلّوا على رسول الله عليه أمام كلّ علم مفاد، وقبل كلّ عظة وتذكرة، وفي مفتتح كلّ خطبة. وتعهم المترسّلون، فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني، وغير ذلك من الحوادث اللي لها شأن.

ثمّ قال سبحانه مخاطباً للمشركين: ﴿ عَاللهُ خَيْلُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ يا أهل مكّة! عالله خير لمن عبده، أم الأصنام لعابديها ؟! وهذا إلزام للحجّة على المشركين بعد ذكر هلاك الكفّار، وتهكّم بهم، وتسفيه لرأيهم، إذ من المعلوم أن لا خير فيما أشركوه أصلاً، حتّى يوازن بينه وبين من هو مبدأ كلّ خير ومالكه.

<sup>(</sup>١) تفسير على بن إبراهيم ٢: ١٢٩.

والمعنى: أنّ الله تعالى نجى من عبده من الهلاك. والأصنام لم تغن شيئاً عن عابديها عند نزول العذاب. وإنّما قال ذلك لأنّهم توهموا في عبادة الأصنام خيراً. وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء. وعن رسول الله ﷺ أنّـه كـان إذا قرأها يقول: «بل الله خير وأبقى، وأجلّ وأكرم».

أَمَّنْ حَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاء مَاءً فَأَشِثْنَا بِه حَدَائَقَ ذَاتَ بَهْجَة مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِنُوا شَجَرَهَاۤ أَلِلهٌ مَّعَ اللَّه بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدَلُونَ ﴿٣٠﴾ أَتَن جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خلاَلَهَآ أَثَهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرُيْنِ حَاجِزًا أَالِهُ مَّعَ اللَّه بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَفْلَمُونَ ﴿ ٦٠ ﴾ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشَفُ السُّوَّ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الأَرْضَ أَإِلَهُ مَّعَ اللَّه قَليلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٣﴾ أَيَّن يَهْديكُمْ في ظُلْمَات الْبَرْ وَالْبَحْر وَمَن يُرْسَلُ الرَّمَاحَ بُشُوًا نَبْنَ يَدَيُّ رَحْمَته أَلِلَهْ نَعَ اللَّه تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشُوكُونَ ﴿٦٣﴾ أَثَن يَبْدَأُ الْخُلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُفُكُم مّنَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ أَالِهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقينَ ﴿ ٦٠ ﴾

ثمّ عدّد سبحانه نعمه الشاملة لعبيده، ومنافعه الّتي هيي من آثار رحمته المخصوصة، الدالّة على وحدانيّته وفردانيّته، وقال: ﴿أَمّنْ ذَلَقَ﴾ بل من خلق

سورة النمل، آية ٦٠ ـ ٦٤ ...... ١١٥

﴿السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ التي هي أصول الكائنات ومبادىء المنافع ﴿وَأَسْزَلَ لَكُمْ﴾ لأجلكم ﴿مِنَ السَّمَاءِ مَا قَافَيْتَنَا هِ حَدَاقِقَ﴾ بساتين. من الإحداق، وهو الإحاطة. عدل به عن الغيبة إلى التكلّم، لتأكيد اختصاص الفعل بذاته، والإيذان بأنّ إنبات الحدائق البهيّة، المتباعدة الطباع، المختلفة الأنواع والألوان، والطعوم والروائح والأشكال، مع حسنها وبهجتها، بماء واحد، لا يقدر عليه إلّا هو وحده، ألا ترى كيف رشح معنى الاختصاص بقوله: «ما كان لكم أن تنبتوا شجرها».

﴿ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ أي: ذات منظر حسن، لأنّ الناظر يبتهج به. ولم يقل: ذوات بهجة ، لأنّه أراد جماعة حدائق ذات بهجة ، كما قال: النساء ذهبت. ولو أريد تأنيث الأعيان لقال: ذوات .

﴿ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ أي: لم تكونوا تقدرون على إنبات شجر الحداثق ﴿ عَالِمُهُ مَعَ اللهِ ﴾ أغيره يقرن به، ويجعل له شريكاً، وهو المنفرد بالخلق والتكوين؟! ﴿ عَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ عن الحق الذي هو التوحيد.

﴿ أَمُّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاواً ﴾ بدل من «أَمَّن خلق السموات». وجعلها قراراً: بإبداء بعضها من الماء وتسويتها، بحيث يتأتّى استقرار الإنسان والدواب عليها.

﴿ وَجَعَلَ خِلَالَهَا﴾ وسطها ﴿ أَنْهَاراً﴾ جارية، ينبت بـها الزرع، ويـحيا بـها الخلق.

﴿ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ ﴾ جبالاً ثوابت، تتكون فيها المعادن، وتنبع من حضيضها المنابع.

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ العذب والمالح، أو خليجي فارس والروم ﴿ هَاجِزاً ﴾ مانعاً من قدرته، بين العذب والملح، فلا يختلط أحدهما بالآخر.

﴿ وَإِلَهُ مَعَ اللهِ مِلْ أَكْثَرُهُم لَا يَعْلَمُونَ ﴾ توحيد ربّهم وكمال قدرته وسلطانه. فيشركون به. ﴿ أَمْنُ يُجِيبُ الْمُضْعَلِّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ المضطرّ: هو الّذي أحوجته شدّة ما به إلى اللجأ إلى الله. من الاضطرار، وهو افتعال من الضرورة، وهي الحالة المحوجة إلى اللجأ. واللام فيه للجنس مطلقاً، يصلح لكلّه ولبعضه، لا للاستغراق، فلا يلزم منه إجابة كلّ مضطرّ، بل اللّذي يكون إجابة دعائه مصلحة. وإنّما خصّ المضطرّ، وإن كان قد يجيب غير المضطرّ، لأنّ رغبته أقوى، وسؤاله أخضع.

﴿ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ ويدفع عن الانسان ما يسوء ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَآ الْأَرْضِ ﴾ أي: خلفاء في الأرض، بأن ورّثكم سكناها والتصرّف فيها قرناً بعد قرن، فيهلك قرناً، وينشىء قرناً. أو أراد بالخلافة الملك والتسلّط.

﴿ وَإِلَهُ مَعَ اللهِ ﴾ الّذي أعطاكم هـذه النـعم العـامّة والخـاصّة؟! ﴿ قَلِيلاً مَـا تَذَكّرُونَ ﴾ أي: تذكّرون آلاءه تذكّراً قليلاً. و«ما» مزيدة. والمراد بالقلّة العدم، فإنّها قد تستعمل في معنى النفي، أو الحقارة المزيحة للفائدة.

وقرأ أبو عمرو وروح بالياء. وحمزة والكسائي وحفص بالتاء وتخفيف الذال.

﴿أَمُنْ يَهْدِيكُمْ﴾ بالنجوم في السماء، والعلامات في الأرض ﴿فِي ظُلُمُاتِ النَبُرُ وَالْبَحْرِ﴾ أي: ظلمات الليالي. وإضافتها إلى البرّ والبحر للملابسة. أو مشبّهات الطرق. يقال: طريقة ظلماء وعمياء للّتي لا منار بها. ﴿ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُواً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ يعني: المطر.

﴿ عَالِمُ مَعَ اللهِ ﴾ يقدر على مثل ذلك ﴿ تَـَعَالَى اللهُ ۗ القـادر الخـالق ﴿ عَـمًا يُشْرِكُونَ ﴾ عن مشاركة العاجز المخلوق، كما يزعمه المشركون.

﴿ أَمْنَ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ ﴾ وقد أزيح إنكار الكفرة للإعادة بالحجج الباهرة والبراهين عليها، فهم محجوجون بها، ولم يبق لهم عذر في الإنكار ﴿ وَمَن يَرِزُقُكُمُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ بإنزال الأمطار ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ بإخراج النبات والثمار، أو بأسباب

﴿ عَالِنَهُ مَعَ اللهِ ﴾ يقدر على مثل ذلك ﴿ قُلْ هَاتُوا بُوْهَانَكُمْ ﴾ حجّتكم على أنّ غيره يقدر على شيء من ذلك ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَابِقِينَ ﴾ في إشراككم، فإنّ كمال القدرة من لوازم الألوهيّة، فإذا لم يقدروا على إقامة البرهان على ذلك فاعلموا أنّه لا إله معى، ولا يستحقّ العبادة سواى.

قُل لاَ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَانَ يُبْعَثُونَ ﴿ ٦٠ ﴾ بَلِ ٱذَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴿ ٦٦ ﴾

ولمَّا بيَّن اختصاصه بالقدرة التامَّة الفائقة العامَّة، أتبعه ما هو كاللازم له، وهو التفرَّد بعلم النيب، فقال: ﴿قُلْ لاَ يَخْلَمُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ﴾ الاستثناء منقطع. ورفع المستثنى على اللغة التميميّة.

وفي اختيار المذهب التميمي على العجازي نكتة سرية (١)، حيث أخرج المستثنى مغرج قوله; إلا اليعافير، بعد قوله (٢)؛ ليس بها أنيس، ليؤل المعنى إلى قولك: إن كان الله ممّن في السماوات والأرض، ففيهما من يعلم الغيب، مبالغة في نفي العلم عنهم، يعني: أنَّ علمهم الغيب في استحالته كاستحالة أن يكون الله منهم،

<sup>(</sup>١) لعلَّها بزنة فعيلة، فتكون بمعنى: شريفة، من: سَرَا سَرُواً: كان سَرِيًّا، أي: صاحب مروءة وسخاء وشرف.

<sup>(</sup>٢) أي: في قول الشاعر:

۱۱۸ ..... زیدة التفاسیر ـج ٥

كما أنّ معنى ما في البيت : إن كانت اليعافير أنيساً ففيها أنيس. بتّاً للقول بخلوّها عن الأنيس.

أو متصل<sup>(۱)</sup>، على أنّ المراد متن في السماوات والأرض من تعلّق علمه بهما، واطّلع عليهما اطّلاع الحاضر فيهما، فإنّه يعمّ الله تعالى وأولي العلم من خلقه. وهو موصول أو موصوف.

﴿ وَمَا يَشْعُوُونَ أَيُّانَ يُبَعَثُونَ﴾ متى يحشرون؟ مركبة من «أيَّ» و«آن». والضمير لامن». وقيل: للكفرة.

قيل: نزلت هذه الآية في المشركين، حين سألوا رسول الله ﷺ عن وقت الساعة.

ولمّا ذكر أنّ العباد لا يعلمون الغيب، ولا يشعرون بالبعث الكائن ووقته الّذي يكون فيه، وكان هذا بياناً لعجزهم، ووصفاً لقصور علمهم، وصل به الكلام الآخر، وهوقوله: ﴿ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ﴾ دلالةعلى أنّ عندهم عجزاً أبلغ منه، وهو أنّهم يقولون للكائن الّذي لابدّ أن يكون \_وهو وقت جزاء أعمالهم \_: لا يكون، مع أنّ عندهم أسباب معرفة كونه واستحكام العلم به.

ويحتمل أن يكون وصفهم باستَّحكام العلم تهكّماً بهم، كما تـقول لأجـهل الناس: ما أعلمك! على سبيل الهزؤ.

وقيل: «أدرك» بمعنى: انتهى واضمحلّ، من قولهم: أدركت الثمرة، لأن تلك غايتها الّتي عندها تعدم.

ثمّ أكّد عدم علمهم رأساً بالإضراب الثاني والثالث، وهو قوله: ﴿ بَلَ هُمْ فِي شَكَّ مِنْهَا﴾ كمن تحيّر في الأمر لا يجد عليه دليلاً ﴿ بَلُ هُمْ مِنْهَا﴾ عن معرفتها ﴿ عَمُونَ﴾ من عمى القلب، لزعمهم التدبّر والتفكّر. يعني: أنّهم شكّوا وعموا عن

<sup>(</sup>١) عطف على قوله: الاستثناء منقطع، قبل سبعة أسطر.

إثباته الذي الطريق إلى علمه مسلوك، فضلاً أن يعرفوا وقت كونه الذي لا طريق إلى معرفته. وهذا وإن اختصّ بالمشركين ممنّ في السماوات والأرض، نسب إلى جميعهم، كما يسند فعل البعض إلى الكلّ.

وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص: بـل ادّراك، بـمعنى: تـتابع حتّى استحكم، أو تتابع حتّى انقطع، من: تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الهـلاك. وأبو بكر: ادّرك. وأصلهما: تفاعل وافتعل.

والإضرابات الثلاث إنّما هي لتنزيل أحوالهم، فإنّه وصنهم أوّلاً بأنّهم لا يشعرون وقت البعث، ثمّ بأنّهم لا يعلمون أنّ القيامة كائنة، ثمّ بأنّهم يخبطون في شكّ ومرية فلا يزيلونه، ثمّ بما هو أسوأ حالاً، وهو العمى، وأن يكون مثل البهيمة، قد عكف همّه على بطنه وفرجه، لا يخطر بباله حقاً ولا باطلاً، ولا يفكّر في عاقبة. وقد جعل الآخرة مبدأ عماهم ومنشأه، فلذلك عدّاه ب«من» دون «عن» لأنّ الكفر بالعاقبة والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبّرون ولا يتبصّرون.

وقيل: إنَّ الآية إخبار عن ثلاث طوائف: طائفة أقرّت بالبعث، وطائفة شكّت فيه، وطائفة نفته، كما قال: ﴿ فَهُمْ فِي أَشْرِ مَرِيجٍ ٧٠٠.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوآ أَنْذَا كُنَّا تُواْبًا وَآبَآ قُلَّا أَنْنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدُ
- وُعِدُنَا هَذَا نَخْنُ وَآبَآ قُوْاً مِن قَبْلُ إِنْ هَذَآ الِآ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴿٧٨﴾ قُلُ
سيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَلِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٦﴾ وَلاَ تَحْزَنُ
عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُن فِي ضَيْقٍ مِمّاً يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن

<sup>(</sup>١) قَ: ٥.

كُتُمُ صَادَقِينَ ﴿ ٧٧﴾ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَغْجِلُونَ ﴿ ٧٧﴾ وَإِنَّ رَبِكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ ﴿ ٧٧﴾ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيُعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ٤٧﴾ وَمَا مِنْ غَاتَبُةٍ فِي السَّمَاء وَالأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبينٍ ﴿ ٧٧﴾

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ باإنكارهم البعث ﴿ عَإِذَا كُنَا تُرَابِاً وَعَابَآ وَالْ الْنِنَا لَمُخْرَجُونَ﴾ هذا كالبيان لعمههم. والعامل في «إذا» ما دلَّ عليه «أثنًا لمخرجون» وهو: نخرج، لا «مخرجون» لأنَّ كلاَّ من الهمزة و«إن» واللام مانعة من العمل فيما قبلها، فكيف إذا اجتمعن؟ وتكرير الهمزة للمبالغة في الإنكار، والمراد بالإخراج الإخراج من الأجداث، أو من حال الفناء إلى حال الحياة.

وقرأ نافع: إذا كنّا، بهمزة واحدة مكسـورة. وابـن عــامر والكســائي: إنّـنا لمخرجون، بنونين على الخبر.

﴿ لَقَدُ وُعِدْنَا هَذَا﴾ أي: هذا البعث ﴿ نَحْنُ﴾ في ما مضى ﴿ وَءَالِمَآؤَنَا مِنْ قَبْلُ﴾ من قبل وعد محمد ﷺ. و تقديم «هذا» على «نحن» لأنّ المقصود بالذكر هو البعث، وحيث أخّر فالمقصود به المبعوث. ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا اسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴾ أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها.

ثم هدّدهم على التكذيب، وخوّفهم بأن ينزل بهم مثل ما نزل بالمكذّبين قبلهم، فقال: ﴿قُلُ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْوِمِينَ﴾ أي: الكافرين. والتعبير عنهم بوصف الإجرام، ليكون لطفاً بالمؤمنين في ترك الجرائم وتخوّف عاقبتها. ولم تلحق علامة التأنيث بفعل العاقبة، لأنّ تأنيثها غير حقيقيّ،

ولأنّ المعنى: كيف كان آخر أمرهم؟ وهو أنّ الله أهلكهم، وخرّب ديارهم.

﴿ وَلاَ تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ ﴾ على تكذيبهم وإعراضهم ﴿ وَلاَ تَكُنْ فِي ضَنْقِ ﴾ في حرج صدر. وقرأ ابن كثير بكسر الضاد. وهما لغتان. يقال: ضاق الشيء ضَيْقاً وضِيقاً. ﴿ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ من مكرهم وكيدهم لك، ولا تبال بذلك، فإنّ الله يعصمك من الناس.

﴿ وَيَقُولُونَ﴾ استبعاداً واستنكاراً ﴿ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾ العذاب المـوعود ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ بأنّه يكون.

﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ ﴾ تبعكم ولحقكم. واللام مزيدة للتأكيد، كالباء في ﴿ وَلاَ تُلْقُوا بِالْبِدِيكُمْ ﴾ (١). أو الفعل مضمّن معنى فعل يتعدّى باللام، مثل: دنا لكم وأزف(٢) لكم ﴿ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ حلوله، وهو عذاب يوم بدر.

و «عسى» و «لعل» و «سوف» في مواعيد الملوك كالجزم بها، وإنّما يطلقونه إظهاراً لوقارهم، وأنّهم لا يعجّلون بالانتقام، وإشعاراً بأنّ الرمز منهم كالتصريح من غيرهم، وتنبيهاً على وثوقهم بأن عدوّهم لا يفوتهم، وعليه جرى وعد الله ووعيده، فإنّه مالك الملوك.

﴿ وَإِنْ رَبِّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ﴾ بتأخير عقوبتهم على المعاصي، وعدم المعاجلة بها. والفضل والفاضلة: الإفضال، وجمعها فضول وفواضل. ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ ﴾ لا يعرفون حقّ النعمة فيه، فلا يشكرونه، بل بجهلهم يستعجلون وقوع العذاب. وهم قريش.

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ ﴾ ما تخفيه ﴿ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ من عداوتك . فيجازيهم عليه .

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) أي: اقترب.

﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: خافية فيهما. وهما من الصفات الغالبة، والتاء فيهما للمبالغة، كما في الراوية، كأنّه قال: وما من شيء شديد الغيبوبة والخفاء. أو اسمان لما يغيب ويخفى، كالتاء في عاقبة وعافية ونظائرهما، كالنطيحة والذبيحة، في أنّها أسماء غير صفات. ﴿إِلّا﴾ ثبت ﴿ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ بيّن، أومبيّن ما فيه لمن يطالعه من الملائكة، والعراد اللوح، أو القضاء على الاستعارة.

إِنَّ هَذَا الْقُرَّانَ يَقِصُ عَلَى بَنِيَ إِسْرَآتِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمُ فيه يَخْتُلْفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بُلِنَهُم بِحُكْمه وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلَيْمُ ﴿ ٧٨ ﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه إنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبين ﴿ ٧٩ ﴾ إنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَآ أَنتَ بِهَادِي الْعُمِّي عَن ضَلَالَتِهُمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلُمُونَ ﴿ ٨١﴾ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآنِّهً مَّنَ الأَرْضَ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَاسَ كَانُوا بِآيَاتَنَا لاَ يُوقَنُونَ ﴿ ٨٣﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُ من كُلُّ أَمَّةَ فَوْجًا مَّمَّن يُكَذَّبُ بآيَانَنا فَهُمْ يُورَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّى إِذَا جَآءُوا قَالَ أَكَذَّنْتُم بآيَاتِي وَلَمْ تُحيطُوا مِهَا عَلْمًا أَمَّاذَا كُتُتُمْ نَعْمَلُونَ ﴿ ٨٤ ﴾ وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَّمُوا فَهُمْ لاَ يَنطقُونَ ﴿ ٨٠ ﴾

ثمّ ذكر سبحانه من الحجج ما يقوّي قلب نبيّه ﷺ، فقال: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ

يَقُشُ﴾ يخبر ﴿عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِقُونَ﴾ كالتشبيه والتنزيه، وأحوال الجنّة والنار، وعزير والمسيح ومريم، والنبيّ المبشّر به في التوراة، حيث قال بعضهم: هو يوشع، وقال بعضهم: لا بل هو منتظر لم يأت بعد، وغير ذلك من الأحكام. وكان ذلك معجزة لنبيّنا ﷺ، إذ كان لا يدرس كتبهم ولا يقرؤها، ثممّ أخبرهم بما فيها.

وقال: ﴿وَإِنَّهُ ۗ وَإِنَّ القرآن ﴿لَهُدَى ۗ لدلالة على الحقّ ﴿وَرَحْمَةٌ ۗ ونـعمة ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ من بني إسرائيل ومن غيرهم، فإنّهم هم المنتفعون به.

﴿إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾ بين المختلفين من بني إسرائيل وغيرهم يوم القيامة ﴿بِحُكْمِهِ﴾ بما يحكم به، وهو العدل، فإنّه لا يقضي إلاّ به، فستى المحكوم بسه حكماً. أو أراد بحكمته، وأشار بذلك إلى شيئين؛ أحدهما: أنّ الحكم له، فلا ينفذ حكم غيره، فيوصل إلى كلّ ذي حقّ حقّه، والآخر: أنّه وعد المظلوم بالانتصاف من الظالم.

﴿ وَهُوَ الْفَزِيزُ ﴾ القادر الغالب على ما يشاء، لا يمتنع عليه شيء، فلا يمرد قضاؤه ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بالمحقّ والمبطل، فيجازي كلاً بحسب عمله.

وفي هذه الآية تسلية للمحقّين الّذين خولفوا في أمور الدين. وأنّ أمـرهم يؤل إلى أن يحكم بينهم ربّ العالمين.

ثمّ أمر نبيّه ﷺ بالتوكّل عليه، وقلّة المبالاة بأعداء الدين، فقال: ﴿فَتَوَكُلُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الذي لا يتعلّق على العقّ الأبلح الذي لا يتعلّق به الشكّ والظنّ ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُهِينِ﴾ وصاحب الحقّ حقيق بالوثوق بحفظ الله ونصرته.

ثم بين علّة أخرى للأمر بالتوكّل. فقال: ﴿إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ﴾ فاقطع طمعك عن مشايعتهم ومعاضدتهم رأساً. وإنّما شبّهوا بالموتى لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم، كما شبّهوا بالصمّ في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُسْمِعُ الصَّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُنْبِرِينَ ﴾ فإنّ إسماعهم في هذه الحالة أبعد، فإنّ الأصمّ إذا تباعد عن الداعي \_بأن يولّي عنه مدبراً \_كان أبعد عن إدراك صوته. وقرأ ابن كثير: وَلاَ يَسْمَعُ الصَّمُّ.

﴿ وَمَا أَنْتُ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ﴾ حيث الهداية لا تحصل إلا بالبصر. فجعل سبحانه المصمّم على الجهل كالميّت تارة في أنّه لا يقبل الهدى، وأخرى. كالأصمّ في أنّه لا يسمع الدعاء، وأخرى كالعمى في أنّه لا يبصر الحقّ.

﴿إِنْ تُسْمِعُ﴾ أي: ما يجدي إسماعك ﴿إِلَّا مَنْ يَوْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ إِلَّا الَّذين علم الله أنّهم يؤمنون بآياته، أي: يصدّقون بها ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ من قوله: «بلى من أسلم وجهه لله»(١) يعنى: جعله سالماً لله خالصاً له.

ثمّ هدّدهم بقوله: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ يسمني: إذا دنــا وقــوع الســاعة وظهور أشراطه، وهو ماوعدوا به من البعث والعذاب، وعند ذلك يرتفع التكليف. ولا تقبل التوبة ﴿ أَخَرَجْنَا لَهُمْ دَائِةً مِنَ الْرَضِي ﴾ وهي الجسّاسة.

وعن ابن عبّاس: أنّ طولها ستّون ذراعاً، ولها أربع قـواثـم وزغب وريش وجناحان، لا يفوتها هارب، ولا يدركها طالب.

وعن ابن جريج في وصفها: لهًا رأس ثور، وعين خنزير، وأذن فيل، وقرن أيّل، وعنق نعامة، وصدر أسد، ولون نمر، وخاصرة هرّة، وذنب كـبش، وخـفّ بعير، وما بين مفصليها اثنا عشر ذراعاً بذراع آدم ﷺ.

وروي: لا تخرج إلّا رأسها، ورأسها يبلغ أعنان السماء، أو يبلغ السحاب. وعن أبي هريرة: فيها من كلّ لون، وما بين قرنيها فرسخ للراكب. وعن الحسن: لا يتمّ خروجها إلّا بعد ثلاثة أيّام.

وعن عليَّ ﷺ: أنَّها تخرج ثلاثة أيَّام، والناس ينظرون، فلا يخرج إلَّا ثلثها.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١١٢.

سورة النمل، آية ٧٦ ــ ٨٥ ............ ١٢٥

وروى محمّد بن كعب القرظي قال: سئل عليّ ﷺ عن الدابّة. فقال: أما والله ما لها ذنب. وإنّ لها للحية. وفي هذا إشارة إلى أنّها من الإنس.

وعن وهب أنَّه قال: وجهها وجه رجل، وسائر خلقها خلق الطير.

وروي أنّ النبيّ ﷺ سئل: من أين تخرج الدابّة؟ فقال: من أعظم المساجد حرمة على الله، يعنى: مسجد الحرام.

وروي: أنّها تخرج ثلاث خرجات: تخرج بأقصى اليمن ثمّ تتكمّن، ثمّ تتكمّن، ثمّ تتكمّن، ثمّ تتكمّن دهراً طويلاً، فبينا الناس في أعظم المساجد حرمة وأكرمها على الله تعالى، فما يهولهم إلّا خروجها من بين الركن حذاء دار بني مخزوم، عن يمين الخارج من المسجد، فقوم يهربون، وقوم يقفون نظارة.

وقيل: تخرج من الصفا ف ف تُكلِّمْهُ بالعربيّة بلسان ذلق (١)، فتقول: ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا ﴾ وهي خروجها وسائر أحوالها، فإنّها من آيات الله تعالى. وقيل: القرآن. ﴿لَا يُوقِئُونَ ﴾ لا يتيقنون. وهو حكاية معنى قولها. أو حكاية لقول الله. أو علّة خروجها، أو تكلّمها، على حذف الجازّ. وقرأ غير الكوفيّين: إنّ النّاسَ بالكسر، على الاستثناف.

عن السدّي: تكلّمهم ببطلان الأديان كلّها سوى دين الإسلام. وقيل: تقول: ألا لعنة الله على الظالمين.

وعن ابن عمر: تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه، ثمّ تستقبل المشرق. ثمّ الشام، ثمّ اليمن، فتفعل مثل ذلك.

وروي: بينا عيسى على يطوف بالبيت ومعه المسلمون، إذ تضطرب الأرض تحتهم تحرّك القنديل، وينشق الصفا منا يلي المسعى، فتخرج الدابّة من الصفا، ومعها عصا موسى وخاتم سلمان، فتضرب المؤمن في مسجده أو فيما بين عينيه

<sup>(</sup>١) أي: طلق بليغ فصيح.

بعصا موسى، فتنكت نكتة بيضاء، فتفشو تلك النكتة في وجهه حتّى يـضي. لهـا وجهه، أو فتترك وجهه كأنّه كوكب درّي، وتكتب بين عينيه: مؤمن.وتنكت الكافر بالخاتم في أنفه، فتفشو النكتة حتّى يسودٌ لها وجهه، وتكتب بين عـينيه: كـافر. حتّى يقال: يا مؤمن، يا كافر.

وروي: فتجلو وجه المؤمن بالعصا، وتحطم أنف الكافر بالخاتم، ثمّ تـقول لهم: يا فلان أنت من أهل الجنّة، ويا فلان أنت من أهل النار.

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ فَوْجاً ﴾ يعني: يوم القيامة ﴿ مِمَّن يُكذَّبُ بِآيَاتِنَا ﴾ بيان للفوج، أي: فوجاً مكذّبين. و«من» الأولى للتبعيض، لأنَّ أمّة كلّ نبيّ وأهل كلّ قرن شامل للنصدّقين والمكذّبين. ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ يحبس أولهم على آخرهم، ليتلاحقوا ويجتمعوا فيكبكبوا في النار. وهو عبارة عن كثرة عددهم وتباعد أطرافهم، كما وصفت جنود سليمان على بذلك. وكذلك قوله: «فوجاً» فإنّ الفوج الجماعة الكثيرة.

وعن ابن عبّاس: أبو جهل، والوليد بن المغيرة، وشيبة بن ربيعة، يساقون بين يدي أهل مكّة، وكذلك يحشر قادة سائر الأمم بين أيديهم إلى النار.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا﴾ إلى المحشر ﴿ قَالَ ﴾ أي: قال الله تعالى ﴿ أَكَذَّبْتُهُ بِآيَاتِي ﴾ أي: المعجزات الداللة على صحّة ديني ﴿ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْما ﴾ الواو للحال، أي: أكذّبتم بها بادىء الرأي، غير ناظرين فيها نظراً يؤدّي إلى إحاطة العلم بكنهها، وأنّها حقيقة بالتصديق أو بالتكذيب؟ أو للعطف، أي: أجحد تموها، ومع جحودكم لم تلقوا أذهانكم لتحقّقها، فإنّ المكتوب إليه قد يجحد أن يكون الكتاب من عند من كتبه، ولا يدع مع ذلك أن يقرأه ويتفهّم مضامينه، ويحيط بمعانيه.

﴿ أَمَّا ذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي: أم أيّ شيء كنتم تعملونه بعد ذلك؟ وهـ و للتبكيت، إذ لم يفعلوا غير التكذيب، فلا يقدرون أن يقولوا: فعلنا غير ذلك، لشهرة

أنهم مايفعلون غير التكذيب، ولا يُشتغلون بغيره. ومثاله: أن تقول لراعيك ــ وقد عرفت أنه يأكل نعمك ويفسدها ــ: أتأكل نعمي وتفسدها؟ مع علمك أنّه لا يعمل بها إلّا الأكل والإفساد، لتبهته وتعلمه علمك بأنّه لا يجيء منه إلّا أكلها وإفسادها. وأنّه لا يقدر أن يدّعي حفظها وإصلاحها، لما شهر من خلاف ذلك.

والكفّار يخاطبون بهذا القول قبل كبّهم في النار، ثمّ يكبّون فيها. وذلك قوله: ﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ ووجب عليهم، وحلّ بهم العذاب الموعود، وهو كبّهم فسي النار ﴿ بِمَا ظَلَمُوا﴾ بسبب ظلمهم، وهو التكذيب بآيات الله ﴿ قَلْهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴾ باعذار، الشغلهم بالعذاب، وعظم هول ما يشاهدونه. ومثل ذلك قوله: ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا تَتْطَقُونَ ﴾ (١٠).

أَلَمْ يَرَوُا أَنَا جَعَلْنَا اللَّيلَ لِيسْكُمُوا فِيهِ وَالنّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ كَرْيَاتَ لَقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٨٨﴾ وَيُومَ بُنِفَحُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَات وَمَن فِي السَّمَاوَات وَمَن فِي اللَّهِ وَكُلَّ أَنَّوهُ دَاخِرِينَ ﴿ ٨٨﴾ وَتَرَى الْجَبَالَ تَحْسَبُهَا فِي اللَّهِ وَلَا إِلَّا مَن شَاءً اللّهُ وَكُلِّ أَنَّوهُ دَاخِرِينَ ﴿ ٨٨﴾ وَتَرَى الْجَبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللّهِ الذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ ٨٨﴾ مَن جَآءً بِالْحَسَنَة فَلَهُ حَيْرٌ مَنْهَا وَهُم مِن فَرَعٍ يَوْمَنْدَ آمِنُونَ ﴿ ٨٨﴾ وَمَن جَآءً بِالسَّيَةِ فَكُبُتُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُمْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ٨٨﴾ وَمَن جَآءً بِالسَّيِئَةِ فَكُبُتُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تَجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُمْتُمُ تَعَمُونَ ﴿ ٨٨﴾

<sup>(</sup>١) المرسلات: ٣٥.

ثم بين سبحانه قدرته على الإعادة والبعث بما احتج به على الكفّار، فقال: 
﴿ أَلَهُ يَرُوا ﴾ ليتحقّق لهم التوحيد، ويرشدهم إلى تجويز الحشر وبعثة الرسل 
﴿ أَنّا جَعَلْنَا اللَيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ ﴾ عن التعب والحركات ﴿ وَالنَّهَارُ مُنْصِراً ﴾ لتعلّبهم 
فيه في المكاسب، فإنّ تعاقب النور والظلمة على وجه مخصوص غير متعيّن بذاته، 
لا يكون إلا بقدرة قاهرة. وأنّ من قدر على إبدال الظلمة بالنور في مادّة واحدة، 
قدر على إبدال الموت بالحياة في موادّ الأبدان. وأنّ من جعل النهار ليبصروا فيه 
سبباً من أسباب معاشهم، لعلّه لا يخلّ بما هو مناط جميع مصالحهم في معاشهم 
ومعادهم.

واعلم أنّ أصل الكلام في قوله: «والنهار مبصراً»: ليبصروا فيه، بـقرينة التقابل، فبولغ فيه بجعل الإبصار حالاً من أحواله المجعول عليها، بحيث لا ينفك عنها.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ آلِيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ لدلالتها على أنَّ من قدر على خلق الليل والنهار لانتفاع العباد، لقدر على إعادة الموتى وبعثهم يوم المعاد، لإثابتهم وتعذيبهم على وفق الأعمال.

﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ ﴾ واذكر يوم ينفخ إسرافيل بأمر الله ﴿ فِي الصُّودِ ﴾ وهو قرن ينفخ فيه شبه البوق، وعن الحسن وقتادة: المراد صور الخلق، جمع صورة، كصوفة وصوف، أي: يوم تنفخ الأرواح في الصور. والأوّل قد ورد في الحديث، وقيل: إنّه تمثيل لانبعاث الموتى بانبعاث الجيش إذا نفخ في البوق.

﴿ فَقَرْعَ مَن فِي السَّمْوَاتِ وَمَن فِي النَّرْضِ﴾ من الهول. وعبّر عنه بالماضي لتحقّق وقوعه، فإنَّ الفعل الماضي يدلّ على وجود الفعل، وكونه مقطوعاً به، وأنّه كائن لا محالة. ﴿إِلَّا مَن شَمَآءَ اللهُ﴾ أن لا يفزع، بأن يثبت الله قلبه، من الملائكة.

قيل: هم: جبرئيل، وميكائيل، وإسرافيل، وعزرائيل، صلوات الله عليهم.

وقيل: الحور، والخزنة، وحملة العرش. وقيل: الشهداء. وعن جابر: منهم موسى، لأنّه صعق مرّة.

ومثله قوله تعالى: ﴿ وَنَغُخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّـمْوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ (١).

وقسيل: هسي تسلات نسفخات: الأولى: نفخة الفزع. والشانية: نفخة الصعق.والثالثة: نفخة القيام لربّ العالمين.

﴿وَكُلُّ﴾ من الأحياء الذين ماتوا ثمّ أحيوا ﴿اتَقَوْهُ﴾ حاضرون الموقف بعد النفخة الثانية. أو راجعون إلى أمره، منقادون له. وقرأ حمزة وحفص: أتَوْهُ عـلى الفعل. ﴿دَاخِرِينَ﴾ صاغرين أذلاء.

﴿ وَتَزَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ ثابتة في مكانها. من: جمد في مكانه إذا لم يبرح. يعني: إذا نظر الناظر إليها حسبها واقفة في مكان واحد. ﴿ وَهِبَي تَمُوُّ مَوْ السَّحَابِ ﴾ أي: يمرّ مراً حثيثاً كما يمرّ السحاب في السرعة. وذلك لأنّ الأجرام الكبار إذا تحرّ كت في سمت واحد، فلا تكاد تتبيّن حركتها.

﴿ صُنْعَ اللهِ عَن المصادر المؤكّدة لنفسها. وهو لمضمون الجملة المتقدّمة، كقوله: ﴿ وَغِدَ اللهِ ١٣٠ تقديره: صنع الله صنماً. ﴿ الّذِي اتْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ خلق كـلّ شيء على وجه الإتقان والإحكام والأتساق والتسوية. ومن ذلك المجازاة على وفق الأعمال يوم المعاد على ما ينبغي.

﴿إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ عالم بظواهر الأفعال وبواطنها، فيجازيكم عليها إثابة وعقاباً. كما قال: ﴿ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ إذ ثبت له الباقي بالفاني، وسعمائة بواحدة.

<sup>(</sup>١) الزمر : ٦٨.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٢٢، وغيرها.

وعن ابن عبّاس: أي: فمنها يصل الخير إليه. والمعنى: فله من تلك الحسنة من جهتها خير يوم القيامة. وهو الثواب والأمان من العقاب. ف «خير» هاهنا اسم، وليس بالّذي هو بمعنى الأفضل.

والمراد بالحسنة: كلَّ فعل حسن في نظر الشرع، فــلا يكــون ذلك إلَّا بــعد تحقَّق الإيمان.

وعن ابن عبّاس وقتادة: أنّهاكلمة الشهادة، فإنّها أمّ الحسنات ورأسها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام: يفعلون بالياء. والباقون بالتاء.

﴿ وَهُمْ مِن فَزَعٍ يَوْمَقِزِ آمِنُونَ﴾ يعني به خموف عداب يموم القيامة. وقرأ الكوفيّون بالتنوين، لأنّ المراد فزع واحد من أفزاع ذلك اليوم. ونافع: يَوْمَتَذِ بفتح الميم مع الإضافة، لأنّه أضيف إلى غير متمكّن. والباقون بكسرها. و«آمن» يتعدّى بالجار وبنفسه، كقوله تعالى: ﴿ أَفَامِنُوا مَكْنَ اللهِ ﴾ (١٠).

عن الكلبي: إذا أطبقت النار على أهلها فزعوا فزعة لم يفزعوا مثلها، وأهل الجنّة آمنون من ذلك الفزع.

وقال في الكشّاف: «الفرق بين الفزعين: أن الأوّل ما لا يخلو منه أحد عند الإحساس بشدّة تقع وهول يفجأ ، من رعب وهيبة ، وإن كان المحسن يأمن لحاق الضرر به، كما يدخل الرجل على الملك بصدر هيّاب(٢) وقلب وجّاب، وإن كانت ساعة إعزاز وتكرمة وإحسان وتولية. وأمّا الثاني: فالخوف من العذاب»(٣).

﴿ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّنَةِ ﴾ قيل: بالشرك، فإنّه أمّ السيّات ورأسها. كذا روي عن ابن عبّاس وأكثر المفسّرين. وعند غيرهم: المراد كلّ معصية كبيرة. ﴿ فَكُ بَتْ

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) هيَّابِ أي: خائف. وقلب وجَّاب: كثير الخفوق والاضطراب.

<sup>(</sup>٣) الكشّاف ٣: ٣٨٨.

وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ أي: فكبّوا فيها على وجوههم منكوسين.

ويجوز أن يراد بالوجوه أنفسهم. كما أريدت بالأيدي في قوله: ﴿وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ﴾ (١ً). فمبّر عن الجملة بالوجه، كما عبّر عنها بالرأس والرقبة والأيدي.

﴿ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ على الالتفات، أي: هذا جـزاء فـعلكم. وليس بظلم. أو بإضمار القول، أي: قيل لهم ذلك.

روى السيّد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني، قال: حدّثنا الحاكم أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله الحسكاني، قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن أحمد، قال: أخبرنا أحمد بن أحمد، قال: أخبرنا محمّد بن أحمد بن محمّد، قال: حدّثني عبدالرحمن بن الفضل، قال: حدّثني جعفر بن الحسين، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني محمّد بن زيد عن أبيه، قال: سمعت أبا جعفر على يقول: «دخل أبو عبدالله الجدلي على أمير المؤمنين على، ققال على أبا عبدالله ألا أخبرك بقول الله تعالى: ﴿من جاء بالحسنة \_ إلى قوله \_ تعملون ﴾؟ قال: بلى جعلت فداك. قال: الحسنة حبّنا أهل البيت، والسيّئة بغضنا»(٣).

وحدّثنا السيّد أبو الحمد، قال: حدّثنا الحاكم أبو القاسم، قال: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمّد الحميري، قال: حدّثنا جدّي أحمد بن إسحاق الحميري، قال: حدّثنا ابن عبدالله القرشي، قالا: حدّثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «قال رسول الله ﷺ: يا عليّ، لو أنّ أمّتي صاموا حتّى صاروا كالأوتاد، وصلّوا حتّى صاروا كالحنايا(")، ثمّ أبغضوك، لأكبّهم الله على مناخرهم في النار»(٤).

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) شواهد التنزيل ١: ٥٤٨ ح ٥٨١.

<sup>(</sup>٣) الحَنَايا جمع الحَنِيّة. وهي : الفوس، أو ما كان منحنياً مثله.

<sup>(</sup>٤) شواهد التنزيل ١: ٥٤٩ ح ٥٨٣.

إِنْمَآ أَمِوْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذهِ الْبُلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ ١٩ ﴾ وَأَنْ أَتُلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ الْمُسَدِّمِي فَإِنِّمَا يُهَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلُ إِنْمَآ أَنَا مِنَ الْمُنذرِينَ ﴿ ١٢ ﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٢ ﴾

ولمّا بيّن المبدأ والمعاد، وشرح أحوال القيامة، أمر رسوله ﷺ أن يـقول لهم : ﴿إِنْمُنَا أُمِرْتُ أَنْ اعْبُدُرَبُ هَذِهِ الْبُلْدَةِ ﴾ يعني : مكّة ﴿الّذِي حَرَّمَهَا﴾ إشعاراً بأنّه قد أتمّ الدعوة، وقد كملت، وما عليه بعد إلّا الاشتغال بشأنه، والاستغراق في عبادة ربّه، وتخصيص مكّة بهذه الإضافة تشريف لها، وتعظيم لشأنها، ومعنى «حرّمها» جعلها ممنوعاً أن يقصد الظلمة إلى تخريبها. أو جعلها حرماً آمناً، يحرم فيها ما يحل في غيرها، لا ينفر صيدها، ولا يختلى (١) خلاها، ولا يقتص فيها.

﴿ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ خلقاً وملكاً ﴿ وَالبِرْتُ أَنْ اكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ المنقادين، أو الثابتين على ملّة الإسلام.

﴿ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ﴾ وأن أواظب على تلاوته، لتنكشف لي حقائقه في تلاوته شيئاً فشيئاً. أو أبّعه.

﴿ فَمَنِ اهْتَدَىٰ﴾ باتّباعه إيّاي فيما فيه ﴿ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ﴾ فبإنّ السنافع العاجلة والفوائد الآجلة عائدة إليه.

﴿ وَمَن ضَلَّ﴾ عنه بمخالفتي ﴿ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ فلا عليّ من وبال ضلاله شيء. إذ ما على الرسول إلّا البلاغ. وقد بلّغت.

<sup>(</sup>١) اختلى العشب: جزَّه وقطعه. والخَلَى: العشب والحشيش.

ثمّ أمره أن يحمد الله على ما خوّله من نعمة النبوّة الّتي لا توازيها نعمة. وأن يهدّد أعداءه بما سيريهم الله من آياته اللهي تلجئهم إلى المعرفة. فقال:

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ شِهِ على نعمة النبوّة. أو على ما علّمني ووفّقني للمعمل به. ﴿ سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ ﴾ القاهرة في الدنيا، كوقعة بدر، وخروج دابّة الأرض. وعن الكلبي: هو الدخان وانشقاق القمر. أو في الآخرة. وقيل: هو كقوله: ﴿ سَـنُوبِهِمْ اللّهِ وَلَيْنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْهُا إِنّا اللّهِ ، ولكن حين لا تنفحكم المعرفة.

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ فلا تحسبوا أنّ تأخير عذابكم لغفلته عن أعمالكم، لتنزّه ذاته المتعالى عنها، بل لمصلحة تقتضيه.

<sup>(</sup>١) فصّلت: ٥٣.

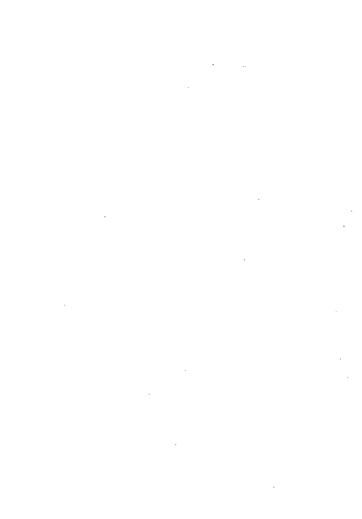



## سورة القصص

مكّيّة. وهي ثمان وثمانون آية.

أُبِيِّ بن كعب عن النبيِّ ﷺ قال: «من قرأ طسم القصص كان له من الأجر عشر حسنات، بعدد من صدّق بموسى وكذّب به. ولم يبق ملك فـي السّـماوات والأرض إلّا شهد له يوم القيامة أنّه كان صادقاً أنّ ﴿ كُلُّ شَـنِيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْمُكْتُمُ وَإِلَيْهِ تُذَجَعُونَ﴾ (١)».

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طَسَمَ ﴿ ﴿ ﴾ تُلُكَ آيَاتُ الْكَتَابِ الْكِبِينِ ﴿ ﴿ ﴾ تَتُلُوا عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أُمُونَ وَجَعَلَ أَعْلَمَا شَيْعًا يَسْتَضْعِفُ طَاتَفَةً مَنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَا عَمْمُ وَيَسْتَحْبِي سَلَا عَمْمُ إِنَّهُ كَانَ مِن الْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى الَّذِينَ آسَنُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى الذِينَ آسَنُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ

<sup>(</sup>١) القصص: ٨٨.

١٣٦ ..... زيدة التفاسير -ج ٥

## وَتَجْعَلَهُمْ أَثِمَّةً وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾ وَنَمُكِنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فِزعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾

واعلم أنَّ الله سبحانه لمّا أمر في خاتمة سورة النمل بتلاوة القرآن، بيّن في هذه السورة أنَّ القرآن من طسم، وأنَّه يتلو فيها عليهم من نبأ موسى وفـرعون، فقال:

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ طسَمَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ البيّن الظاهر. أو الّذي بيّن الرشد من الغيّ.

﴿ نَتُلُوا عَلَيْكَ ﴾ نقرأ بواسطة جبرئيل. ويجوز أن يكون بمعنى: ننزّله مجازاً. ﴿ مِنْ نَبَا هُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ ﴾ مفعول «نتلو». و«من» للتبعيض، أي: نتلو بعض نبئهما. ﴿ بِالْحَقّ ﴾ محقّين. أو ملتبساً بالصدق والحقيقة. ﴿ لِقَوْمٍ يُدُومِنُونَ ﴾ لمن سبق في علمنا أنّه يؤمن، لأنّ التلاوة إنّما تنفع هؤلاء دون غيرهم.

ثمّ استأنف ما يبيّن ذلك البعض، فقال: ﴿إِنْ فِرْعَوْنَ عَلَا﴾ بغى وطغى ظلماً ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أرض مصر ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا﴾ من السبط والقبط ﴿ شِبِيَعاً﴾ فرقاً يشيعونه ويطيعونه فيما يريد، لا يملك أحد منهم أن يلوي عنقه عن حكمه. أو يشيع بعضهم بعضاً في طاعته. أو أصنافاً في استخدامه، يتسخّر صنفاً في الحرث، وصنفاً في البناء، وغير ذلك. أو فرقاً مختلفة، قد أغرى بينهم العداوة كي لا يتفقوا عليه.

﴿ يَسْتَضْعِفُ طَائِقَةً مِنْهُمْ ﴾ وهم بنو إسرائيل. والجملة حال من فاعل «جعل». أو صفة («شيعاً». أو استئناف. وقوله: ﴿ يُدَبِّحُ أَبْ فَآءَهُمْ ﴾ أي: يقتلهم

﴿ وَيَسْتَخْبِي فِسَاءَهُمْ ﴾ أي: يستبقيهن بدل(١)، منها. وسبب ذبح الأبناء: أنّ كاهناً قال له: يولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك على يده. وذلك من غاية حمقه، فإنّه إن صدق الكاهن لم يندفع بالقتل، وإن كذب فما وجه القتل؟

وقال السدّي: رأى فرعون في منامه أنّ ناراً أقبلت من بيت المقدس حتّى اشتملت على بيوت مصر، فأحرقت القبط، وتركت بني إسرائيل. فسأل علماء قومه، فقالوا له: يخرج من هذا البلد رجل يكون هلاك ملكك على يده.

﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ فلذلك اجترأ على قتل خلق كثير من أولاد الأنبياء والأولياء لتخيّل فاسد.

﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ ﴾ أَن نَتَفَسِّل ﴿ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ بإنقاذهم من شدّة عذابه ونقمته. وهذا حكاية حال ماضية، معطوفة على «إنّ فرعون علا» من حيث إنّهما واقعان تفسيراً للنباً. أو حال من «يستضعف» أي: يستضعفهم فرعون، ونحن نريد أن نمنّ عليهم. ولا يلزم من مقارنة الإرادة للاستضعاف مقارنة المراد له، لجواز أن يكون تعلّق الإرادة به تعلّقاً استقباليّاً. مع أنّ منّة الله بخلاصهم لما كانت قريبة الوقوع منه، جاز أن تجري مجرى المقارن. فلا يرد منه أنّه كيف يجتمع استضعافهم، وإرادة الله المنّة عليهم؟ وإذا أراد الله شيئاً كان، ولم يتوقف إلى وقت آخر.

﴿ وَنَجْعَلَهُمْ أَمُثُمُ ﴾ مقدّمين في أمر الديس والدنيا، يطأ الناس أعقابهم، ويقتفون آثارهم. وهذا التفسير جامع ما نقل عن ابن عبّاس: أنّ معناه: قادة يقتدى بهم في الخير. وعن مجاهد: دعاة إلى الخير. وعن قتادة: ولاة، كقوله: ﴿ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) خبر لقوله : وقوله ، قبل سطر ، أي : قوله تعالى :«يذبَّح ...» بدل من جملة : «يستضعف ...» . در ، بو

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢٠.

١٣٨ ..... زيدة التفاسير ــج ٥

﴿ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ يرثون فرعون وقومه، ملكهم وكلُّ ما كان لهم.

﴿ وَنُمَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أرض مصر والشام. وأصل التسكين أن تسجعل للشيء مكاناً يتمكّن فيه ويقعد عليه أو يرقد، ثمّ استعير للتسليط وتنفيذ الأمر على الإطلاق.

﴿ وَنُرِيَ فِزَعُونَ وَهَامَانَ ﴾ وزيره الأعظم ﴿ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ ﴾ من بني إسرائيل ﴿ مَا كَانُوا يَحْدُرُونَ ﴾ من ذهاب ملكهم، وهلاكهم على يد مولود منهم.

وقرأ حمزة والكسائي: وَيَرَىٰ بالياء، و«فِرْعَونُ وَهَامَانُ وَجُنُودُهُمَا» بالرفع.

قال الضحّاك: عاش فرعون أربعمائة سنة. وكان قصيراً دميماً ١٠. وهو أوّل من خضب بالسواد. وعاش موسى ﷺ مائة وعشرين سنة.

وقد صحّت الرواية عن أمير المؤمنين الله الله قال: «والّذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة، لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها (٣)، عطف الضروس على ولدها. وتلا عقيب ذلك: «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض» الآية».

وروى العيّاشي بالاسناد عن أبي الصبّاح الكناني، قال: «نظر أبو جعفر ﷺ إلى أبي عبدالله ﷺ ، فقال: هذا والله من الّذين قال الله: «ونريد أن نمنّ على الّذين السّحفوا في الأرض» الآية».

وقال سيّد العابدين عليّ بن الحسين الله : «والّذي بعث محمّداً بالحقّ بشيراً ونذيراً، إنّ الأبرار منّا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته، وإنّ عـدوّنا وأشياعه بمنزلة فرعون وأشياعه».

ثمّ بيّن سبحانه كيف دبّر في إهلاك فرعون وقومه، منبّهاً بذلك على كمال

<sup>(</sup>١) الدميم: الحقير القبيح المنظر.

 <sup>(</sup>٢) شَمَسَ يشمُس شِماساً: امتنع وأبى، وأبدى عداوته. والناقة الضروس: السيئة الخلق،
 تعض حالها.

وَأَوْحَيْنَا آ إِلَى أَمْ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمْ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَخَلُودَهُمَا كَانُوا اللهُ وَحُوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطَيْنَ ﴿ ٨ ﴾ وَقَالَت آمُرَأَتُ فَرْعَوْنَ قُرَتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لاَ تَقْلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ تَنْخَذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ ٩ ﴾ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أَمْ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتُ لَتُبُدِي بِهِ لَوْلا أَن رَبَطْنَا عَلَى قُلْبِهَا لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٩٠ ﴾ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أَمْ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتُ لَئْبُدِي بِهِ لَوْلا أَن رَبَطْنَا عَلَى قُلْبِهَا لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٩٠ ﴾

﴿ وَأَوْ حَيْنَا إِلَىٰ أَمْ مُوسَىٰ ﴾ وألهمناها وقذفنا في قلبها. وعن الجبائي: كان هذا الوحي رؤيا منام. ﴿ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ ما أمكنك إخفاؤه ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ من أن يأخذه بعض العيون المبثوثة من قبل فرعون في تطلّب الولدان ويقتلوه ﴿ فَالْقِيهِ فِي الْبَحْر. يريد نيل مصر. الْبَحْ ﴾ في البحر. يريد نيل مصر.

﴿ وَلَا تَخَافِي ﴾ عليه من ضياعه ووقوعه في يد بعض العيون ﴿ وَلَا تَخَزَّنِي ﴾ أي: لفراقه، فإنّ الخوف غمّ يلحق الإنسان لمتوقع، والحزن غمّ يلحقه لواقع، وهو الفراق هاهنا. فنهيت عنهما جميعاً، وأومنت بالوحي إليها، ووعدت ما يسلّيها، ويُطَمِّئن قلبها، ويملؤها غبطة وسروراً بهذا القول.

﴿إِنَّا زَآذُوهُ إِلَيْكِ﴾ سالماً عن قريب بحيث تأمنين عليه ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾. وفي هذه الآية أمران ونهيان، وخبران وبشارتان. وحكي أنّ بعضهم سمع بدويّه تنشد أبياتاً فقال لها: ما أفصحكِ! فقالت: الفصاحة لله تعالى، وذكرت هذه الآية وما فيها.

قيل: إنّه ذبح في طلب موسى تسعون ألف وليد.

وروي: أنّها لممّا ضربها الطلق دعت قابلة من الموكّلات بحبالى بني إسرائيل مصافية لها، فقالت لها: لينفعني حبّك اليوم، فعالجتها. فلمّا وقع موسى على الأرض هالها نور بين عينيه، وارتعش كلّ مفصل منها، ودخل حبّه في قلبها. ثمّ قالت: ما جنتك إلّا لأقبل مولودكِ، وأخبر فرعون، ولكنّي وجدت لابنك حبّاً ما وجدت مثله، فاحفظيه.

فلمّا خرجت جاء عيون فرعون، فلفّته في خرقة ووضعته في تنّور مسجور، لأنّها لم تعلم ما تصنع، لما طاش من عقلها. فطلبوا فلم يلقوا شيئاً، ورأو أمّ موسى لم يتغيّر لها لون، ولم يظهر لها لبن، فخرجوا من عندها. وهي لا تـدري مكـانه، فسمعت بكاءه من التنّور، فانطلقت إليه، وقد جعل الله النار عـليه بـرداً وسـلاماً. فأرضعته ثلاثة أشهر، خيفة من الناس عليه.

ثمّ ألحّ فرعون في طلب المواليد، واجتهد العيون في تفحّصها. فخافت على ابنها، فانطلقت إلى نجّار من قوم فرعون، فاشترت منه تابوتاً: فقال النجّار: ما تصنعين بهذا التابوت؟ قالت: إنّ لى ابناً أخبره (١٠) في التابوت. وكرهت الكذب.

فلمّا اشترت التابوت وحملته، انطلق النجّار إلى الذبّاحين ليخبرهم بأمر أمّ موسى، فلم يطق الكلام. فرجع وأخذ في النجر، فانطلق لسانه. فرجع ثانياً. فلمّا انتهى إليهم اعتقل لسانه. هكذا ثلاث مرّات، فعلم أنّ ذلك أمر إلهيّ.

<sup>(</sup>١) خَبَأُ الشيءَ: ستره وأخفاه.

ثمّ طليت أمّ موسى داخل التابوت بالقار'''. فوضعت موسى فيه وألقته في النّيل. والنيل جاء بالتابوت إلى موضع فيه فرعون وامرأته على النيل.

﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِزِعَوْنَ ﴾ أي: أصابوه وأخذوه من غير طلب ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَهَرَنا ﴾ . وقرأ حمزة والكسائي: وَحُرْناً . وهما لغتان، كالقدّم والعُدْم، تعليل لالتقاطهم إيّاه بما هو عاقبته ومؤدّاه، تشبيهاً له بالغرض الحامل عليه . فمعنى التعليل فيها ورد على طريق المجاز دون الحقيقة ، فإنّه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدواً وحزناً ، ولكنّ المحبّة والتبنّي، إلا أنّه لمّا كان ذلك نتيجة التقاطهم وثمرته، شبّه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله ، كالإكرام الذي هو نعرة الضرب، في قولك : جئتك لتكرمني، وضربته ليتأدّب . وتحريره: أنّ هذه اللام حكمها حكم الأسد، حيث استعيرت لما يشعبه التعليل ، كما يستعار الأسد لمن يشبه الأسد.

﴿إِنَّ فِزْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ في كلَّ شيء. فليس الخطأ ببدع منهم في أن قتلوا ألوفاً لأجله، ثمّ أخذوه يربّونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا يحذرون. والجملة معترضة لتأكيد خطئهم.

وقيل: المعنى: كانوا مذنبين، فعّاقبهم الله تعالى بأن ربّى عدوّهم على أيديهم. فتكون الجملة لبيان الموجب لما ابتلوا به.

روي: أنّهم حين التقطوا التابوت عالجوا فتحه فلم يقدروا عليه، فعالجوا كسره فأعياهم. فدنت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، فرأت في جوف التابوت نوراً، فعالجته ففتحته، فإذا بصبّي نوره بين عينيه، وهو يمصّ إبهامه لبناً، فألقى الله في قلبها محبّة موسى. وكانت لفرعون بنت برصاء من آسية، وقالت له الأطبّاء: لا ترأ إلا من قبل البحر، يوجد فيه شبه إنسان دواؤها ريقه، فلطخت البرصاء برصها

<sup>(</sup>١) القَّارُ والقِيْرِ : مادَّة سوداء تطلى بها السفن.

١٤٢ ..... زبدة التفاسير ـ ج ٥

بريقه فبرئت. وقيل: لمّا نظرت إلى وجهه برئت، فقالت: إنّ هذه لنسمة مباركة.

فهذا أحد ما عطفهم عليه. فقال الغواة من قومه: هو الصبيّ الذي نحذر منه. فأذن لنا في قتله. فهمّ بذلك ﴿ وَقَالَتِ امْرَاقُ فِزِ عَوْنَ ﴾ لفرعون بعد أن سمعت هذا القول من الغواة، وفهمت همّه بقتله ﴿ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ ﴾ هو قررة عين لنا، لما شاهدنا منه، من نور بين عينيه، وارتضاعه من إبهامه لبناً، وبرء البرصاء بريقه.

وفي الحديث: «إنّ فرعون قال لامرأته عند هذا القول: لكِ لا لي. ولو قال: هو لي، كما قال: هو لكِ، لهداه الله كما هداها».

وكانت آسية امرأة من بني إسرائيل استنكحها فرعون. وهي من خيار النساء، ومن بنات الأنبياء. وكانت أمّـاً للمؤمنين، تـرحـمهم وتـتصدّق عـليهم، ويدخلون عليها.

وروي: أنّ فرعون لمّا نظر إلى موسى غاظه ذلك. وقال: كيف أخطأ هـذا الغلام الذبح؟ قالت آسية وهي قاعدة إلى جنبه: هذا الوليد أكبر من ابن سنة. وإنّما أمرت أن يذبح الولد لهذه السنة.

﴿لَا تَـقْتُلُوهُ﴾ خطاب بلفظ الجمع للتعظيم. أو خطاب لفرعون والمأمورين بقتله. ﴿غَسَىٰ أَن يَنْفَعْنَا﴾ فإنّ فيه مخايل اليمن ودلائل النفع ﴿أَوْنَتَّخِنَهُ وَلَداً﴾ أو تتبنّاه، فإنّه أهل للتبنّي ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ حال من الملتقطين في قوله: «فالتقطه آل فرعون». أو من القائلة والمقول له، أي: وهم لا يشعرون أنّهم على الخطأ في التقاطه، أو في طمع النفع منه والتبنّي له.

﴿ وَأَصْبَحَ قُوْادُ أُمُّ مُوسَىٰ فَارِغَا﴾ صفراً من العقل، لما دهمها من فرط الخوف والجزع والدهش، حين سمعت بوقوعه في يد فرعون، كقوله: ﴿ وَأَفَئِدَتُهُمْ هَوَانَهُ اللهِ اللهِ عَقول فيها. وذلك أنَّ القلوب مراكز العقول، ألا ترى إلى

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٤٣.

وعن ابن عبّاس: معناه: خالياً من كلّ شيء إلّا من ذكر موسى، أي: صار فارغاً له.

وعن الحسن: فارغاً من الوحي الّذي أوحي إليها بنسيانها، فإنّها نسيت ما وعدها الله تعالى به.

﴿إِن كَادَت لَتَبْدِي بِهِ ﴾ إنّها كادت لتظهر بموسى، أي: بأمر، وقصّته من فرط الضجر، أو الفرح لتبنّيه ﴿ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ﴾ بإلهام الصبر والثبات، كما يربط على الشيء المنفلت ليقرّ ويطمئنّ. أو لولا أنّا طَمْانًا قلبها، وسكنّا قلقه الذي حدث به من شدّة الفرح والابتهاج، كادت لتبدي بأنّه ولدها، لأنّها لم تملك نفسها فرحاً وسروراً بما سمعت من تبنّي فرعون إيّاه، فحذف جواب «لولا» لدلالة ما قبله عليه.

وقوله: ﴿لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ علَّة الربط، أي: فعل ذلك ليكون من المصدّقين بوعد الله، وهو قوله: «إنّا رادّوه إليك». أو من الواثقين بحفظه، لا بتبنّي فرعون وتعطّفه.

وَقَالَتْ لِأَخْتَه قُصَّيه فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضَعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذُلَكُمْ عَلَى أَهْلِ بَئِت يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضَعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذُلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَئِت يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ يَا إِلَى أَتّمه كَيْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَخْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَعُدَ اللّهِ حَقَّ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

<sup>(</sup>١) الحج: ٤٦.

ثم ذكر سبحانه لطف صنعه في تسخيره لفرعون، حتى تنولَى تربية موسى ﴿ لَا فَتِهِ فَهِ مَرْ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ﴾ التحريم هنا استعارة للمنع، لأنَّ من حرّم عليه الشيء فقد منعه. فالمعنى: ومنعناه أن يرتضع من ثدي المرضعات. جمع مرضع. وهي المرأة التي ترضع، أو جمع مَرضع، وهو الرضاع، أو موضعه، يعني: الثدي، ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ من قبل قصصها اثره.

﴿ فَقَالَتْ هَـلُ أَدُلُكُمْ عَـلَىٰ أَهْلِ بَـيْتٍ يَحْفُلُونَهُ لَكُمْ ﴾ لأجـلكم. ﴿ وَهُـمْ لَـهُ نَـاصِحُونَ ﴾ لا يقصّرون في إرضاعه وتربيته. والنصح إخلاص العمل من شـائبة الفساد.

روي: أنّها لمّا قالت: «وهم له ناصحون» قال هامان: إنّها لتعرفه وتعرف أهله، خذوها حتّى تخبر بحاله.

فقالت: إنَّما أردت: وهم للملك ناصحون. فأمسكوا عنها.

فأمرها فرعون بأن تأتي بمن يكفله. فانطلقت إلى أنتها فأخبرتها بأمرهم. فأتت بها، وموسى على يد فرعون يبكي لطلب الرضاع، وهو يعلّله شفقة عـليه. فلمّا وجد ريح أمّه استأنس والتقم ثديها.

فقال لها: من أنت منه، فقد أبي كلِّ ثدي إلَّا ثديك؟

فقالت: إنِّي امرأة طيّبة الريح، طيّبةاللبن، لا أوتى بصبي إلّا قبلني. .

فدفعه إليها، وأجرى عليها. فرجعت به إلى بيتها من يومها.

فَأَنْجِرَ اللهِ وعده في الردِّ. وهو قوله تعالى: ﴿ فَرَدَدْمَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾

بولدها ﴿ وَلا تَخْزَنَ ﴾ بفراقه ﴿ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَغَدَ اللهِ حَقَّ ﴾ علم مساهدة ، فعند ذلك ثبت واستقر في علمها أن سيكون نبياً ﴿ وَلَكِنَّ أَخْفَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ أنّ وعد الله حقّ فير تابون فيه . أو أنّ الغرض الأصلي من الردّ علمها بذلك ، وما سواه \_ من قررة الدين ، وذهاب الحزن \_ تبم له .

وفيه شبه تعريض بما فرط منها حين سـمعت بـوقوعه فـي يــد فـرعون. فجزعت وأصبح فؤادها فارغاً.

وَلَمَّا لِلْغَ أَشُدُهُ وَٱسْتَوَى ٓ الَّيْنَاهُ حُكْمًا وَعَلْمًا وَكَذَلَكَ نَجْزِي الْمُحْسنينَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ الْمَدينَةَ عَلَى حين غُفَّلَة مَّنْ أَهْلَهَا فَوَجَدَ فيهَا رَجُلُين يَقْتَلَان هَذَا مِن شِيعَتِه وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذي مِن شيعَتِه عَلَى الَّذي مِنْ عَدُوه فَوَّكَوَّهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْه قَالَ هَذَا منْ عَمَل الشَّيْطَان إِنَّهُ عَدُو مُضِلٌ مُّيينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسي فَاغْفُرُ لي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحييمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لَّلْمُجْرِمينَ ﴿١٧﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدينَة خَآثَمًا يَتْرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصُرْخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى ٓ إِنَّكَ لَغُويٌ مُّبينٌ ﴿ ١٨﴾ فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يُبِطشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوْ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى ٓ أَتُرِيدُ أَن تُقَلَّني كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ اِلْآ أَن تَكُونَ جَبَارًا في الْأَرْض وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مَنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١١﴾

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشَدُهُ ﴾ مبلغه الذي لا يزيد عليه نشؤه. وذلك من تـلائين إلى أربعين سنة، فإنّ العقل يكمل حينئذٍ. وروي: أنّه لم يبعث نبيّ إلاّ على رأس الأربعين. ﴿ وَاسْتَوَىٰ ﴾ واعتدل قدّه، وتمّ استحكام عقله، بحيث لا يـزاد عليه ﴿ آتَيْناهُ حُحُما ﴾ نبرّة ﴿ وَعِلْما ﴾ بالدين، من أحكام التوراة، وسنن الأنبياء وحكمهم. أو علم الحكماء والعلماء وسمتهم قبل استنبائه، فلا يقول ولا يفعل ما يستجهل فيه. وهذا أوفق لنظم القصّة، لأنّ استنباءه بعد الهجرة في المراجعة.

﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ مثل ذلك الّذي فعلنا بموسى وأمّه ﴿ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ على إحسانهم.

﴿ وَنَخَلَ الْمَدِينَةَ ﴾ دخل مصراً آتياً من قصر فرعون. وقيل: مدينة منف (١) من أرض مصر. أو اسكندريّة. أو عين شمس من نواحيها. ﴿ عَلَىٰ جِينِ غَفْلَةِ مِنْ الْهَلِهَا﴾ في وقت لا يعتاد دخولها، ولا يتوقّعونه فيه. وقيل: كان ذلك بين العشاءين. وقيل: وقت القيلولة. وقيل: يوم عيد لهم، وهم مشتغلون فيه بلهوهم.

وقيل: لمّا شبّ وعقل أخذ يتكلّم بالحقّ وينكر عليهم. فأخافوه، فلا يدخل قرية إلّا على تففّل.

وعن السدّي: أنّه كان موسى حين كبر يركب في مواكب فرعون، فلمّا جاء ذات يوم قبل له: إنّ فرعون قد ركب، فركب في أثره، فلمّا كان وقت القائلة دخل المدينة ليقيل.

وعن ابن إسحاق: إنّ بني إسرائيل كانوا يجتمعون إلى موسى، ويسمعون كلامه، ولمّا بلغ أشدّه خالف قوم فرعون، فاشتهر ذلك منه، فأخمافوه، فكمان لا يدخل مصر إلاّ خائفاً، فدخلها على حين غفلة.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة الخطّيّة، ولعلّها مَنُوف. وفي معجم البلدان (٢١٦/٥): منوف من قرى. مصر القديمة.

وعن ابن زيد: إنّ فرعون أصرّ بإخراجه من البلد، فلم يدخل إلّا الآن.

﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ ﴾ يختصمان في أمر الدنيا. وعن الجبائي: في أمر الدنيا. وعن الجبائي: في أمر الدين. ﴿ هَذَا مِنْ شَبِيعَتِهِ ﴾ ممّن شايعه على دينه من بني إسرائيل. وقيل: هـ و السامري. ﴿ وَهَذَا مِنْ عَدُوّهِ ﴾ ممّن خالفه في الدين، من القبط. وهو فاتون. وكان يتسخّر الإسرائيليّ لحمل الحطب إلى مطبخ فرعون، والإشارة على سبيل الحكاية.

﴿ فَاسْتَقَاثَهُ ﴾ استنصره ﴿ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوْهِ ﴾ فسأله أن يغيثه بالإعانة. ولذلك عدّي برهعلى ».

روى أبو بصير عن أبي عبدالله ﷺ أنّه قال: «لِيَهْنِئْكُم (١) الاسم. قال، قلت: وما الاسم؟ قال: الشيعة. أما سمعت الله سبحانه يقول: ﴿فاستغاثه الّذي من شيعته على الّذي من عدوه﴾».

﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ ﴾ فضرب القبطيّ في صدره بجمع كفّه، حين قبضها بأطراف الأصابع لتخليص من قصد إليه.

﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ فقتله. وأصله: فأنهى حياته. من قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ 
ذَلِكَ الْأَمْزَ ﴾ (٢) أي: أنهيناه إليه، وأبلغناه ذلك. يقال: قضيت عليه وقضيته، إذا فرغت 
منه وأتممته. والمراد: أنّ تخليص السبطي من يد القبطي أدّى إلى قتل القبطي. ولا 
شبهة أنّ كلّ ألم يقع على الظالم على سبيل المدافعة، من غير أن يكون مقصوداً 
لذاته، فهو حسن غير موصوف بالقبح.

﴿ قَالَ هَذَا مِنْ عَمْلِ الشَّيْطَانِ ﴾ أي: بسببه، حتَّى هيِّج غضبي، بحيث سلب عنى اختياري، فضربته بالوكزة الشديدة فقتل.

وقيل: إنّ موسى لم يؤمر بقتل الكفّار يومئذٍ، لأنّ الحال كانت مقتضية للكفّ

1 2

<sup>(</sup>١) أي: ليسرّ كم. والعرب تقول: لِيَهْنِئْكَ الولدُ. ومعناه: ليسرّك.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٦٦.

عن القتال. وهو عند فرط الغضب لأجل العصبيّة الدينيّة ذهل عـن هـذا، فأسـند ذهوله عنه إلى الشيطان.

وذكر علم الهدى ﴿ في توجيهه وجهين:

«أحدهما: أنّه أراد أن تزيين قتلي له، وتركي لما ندبت إليه من تأخيره، وتفويتي ما استحقّه عليه من الثواب، من عمل الشيطان.

والآخر: أنّه يريد أنّ عمل المقتول من عمل الشيطان. يبيّن موسى 樂 بذلك أنّه مخالف لله، ومستحقّ للقتل»(١١).

ثمّ ذمّ الشيطان بقوله: ﴿إِنَّهُ عَدُوًّ﴾ لبني آدم ﴿مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ ظاهر الإضلال والعداوة.

ثمّ حكى سبحانه أنّ موسى حين قسل القبطيّ ندم على ترك فعل الندب، فقال: ﴿قَالَ رَبّ إِنّي طُلَفَتْ نَفْسِي﴾ بقتله، فإنّهم لو علموا بـذلك لقتلوني ﴿فَاغُفِرْ لِي﴾ فاقبل منّي الانقطاع إليك، والقربة والطاعة إليك، ولا تحرمني عن الثواب الذي يتربّ على فعل الندب. كما قال المرتضى ﴿ الله على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى، والاعتراف بالتقصير عن حقوق نعمه، أو من حيث إنّه حرّم نفسه الثواب المستحقّ بفعل الندب»(٢). أو المعنى: فاسترني عن نظر أعدائي، كيلا يقتلوني لأجل إعانتي أولياءك، فإنّ الغفران بمعنى الستر.

﴿ فَغَفَرَ لَهُ ﴾ فقبل منه هذا الانقطاع، وأعطاه ثواب فعل الندب، أو صرف عنه كيد الأعداء ﴿إِنَّهُ هُوَ الْفَقُورُ﴾ لعباده ﴿ الرَّحِيمُ﴾ بهم، المنعم عليهم.

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْفَفَتَ عَلَيَّ ﴾ قسم محذوف الجواب، أي: أقسم بإنعامك عليّ بالمغفرة وغيرها، لأتوبنّ عن ترك الندب ﴿ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِراً لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ معيناً

<sup>(</sup>١ و ٢) تنزيه الأنبياء: ٦٨.

سورة القصص، آية ١٤ ــ ١٩......١٤٩

ومظاهراً للمشركين. أو استعطاف، كأنّه قال: ربّ اعصمني عن الأعـداء. أو قـبل انقطاعي إليك، بحقّ ما أنعمت عليّ من المغفرة، فلن أكـون إن عـصمتني ظـهيراً للمجرمين.

وقيل: معناه: بما أنعمت عليّ من القوّة. فلن استعملها إلّا في مظاهرة أوليائك وأهل طاعتك. ولا أدع قبطيًا يغلب أحداً من بني إسرائيل.

وفي هذا دلالة على أنّ مظاهرة المجرمين جرم ومعصية. ومظاهرة المؤمنين طاعة. وإنّما ظاهر موسى من كان ظاهر الإيمان، وخالف ونازع من كان ظاهر الكفر.

وعن عطاء بن أبي رباح: أنَّ رجلاً قال له: إنَّ أخي يكتب لفلان، ولا يزيد على كتبه دخله وخرجه، فإن أخذ منه أجراً كان له غنى، وإن لم يأخذ اشتد فقره وفقر عياله. فقال عطاء: أما سمعت قول الرجل الصالح: «ربّ بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين».

وفي الحديث: «ينادي منادٍ يوم القيامة: أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة؟ حتّى من لاق لهم دواة، أو برى(١) لهم قلماً، فيجمعون في تابوت من حديد فيرمى به في جهنّم».

﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِيدَةِ ﴾ في اليوم الثاني ﴿ خَائِفاً ﴾ من قتل القبطي ﴿ يَتَرَقَّبُ ﴾ يترصد الاستقادة منه. وعن ابن عبّاس: ينتظر ما يقال فيه من قتل القبطي. يعني: أنّه خاف من فرعون وقومه أن يكونوا عرفوا أنّه هو الّذي قتل القبطي، فكان يتجسّس في شأنه.

﴿ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ﴾ يستغيثه. مشتق من الصراخ. قال ابن عبّاس: لمّا فشا أمر القتل قيل لفرعون: إنّ بني إسرائيل قتلوا منّا رجلاً. قال:

<sup>(</sup>١) برى القلمَ: نحته.

أتعرفون قاتله؟ ومن يشهد عليه؟ قالوا: لا.فأمرهم بطلبه. فبينا هم يطوفون إذ مرّ موسى من الغد، وأتى ذلك الإسرائيلي يطلب نصرته ويستغيث به.

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغُويٌ مُدِينٌ ﴾ بين الغواية، لأنك تستبت لقتل رجل وتقاتل آخر، فإنّ من خاصم آل فرعون مع كثرتهم فإنّه غويّ، أي: خائب فيما يطلبه، عادل عن الصواب فيما يقصده.

﴿ فَلَقَا أَنْ أَزَادَ أَن يَبْطِشَ﴾ أَن يأخذ بشدّة ﴿ بِالَّذِي هُوَ عَدُوَّ لَـهُمَا﴾ لموسى والإسرائيلي. يعني: القبطي، فإنّه لم يكن على دينهما، ولأنّ القبط كانوا أعداء بني إسرائيل. ﴿ قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُربِدُ أَن تَقْتُلُنِى كَمَا قَتْلَتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ ﴾ .

عن ابن عبّاس وأكثر المفسّرين: أنّ قائل هذا القول الاسرائيلي، لأنّــه لمّــا سمّاه غويّاً ظنّ أن يبطش به.

وعن الحسن: أنّه القبطي، لأنّه قد اشتهر أمر القتل بالأمس، وأنّه قتله بعض بني إسرائيل، فيؤدّي ذهنه إلى أنّه أراد أن يبطش به. أو اشتهر أنّ الّذي قتل القبطيّ بالأمس لهذا الإسرائيلي.

﴿إِن تُوِيدُ﴾ ما تريد ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ﴾ تطاول عملى النماس، وتفعل ما تريد من الضرب والقتل ظلكاً وعدواناً، ولا تدفع بالتي هي أحسن، ولا تنظر في العواقب. وقيل: المتعظّم الذي لا يتواضع لأمر الله.

﴿ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ بين الناس، فتدفع التخاصم بالّتي هي أحسن.

وَجَآءَ رَجُلٌ مَنْ أَقْصَى الْمَدينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَىٓ إِنَّ الْمَلَاَ يَأْتَمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَاَثِفًا يَرَقَبُ قَالَ رَبَ نَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ ٢١﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدَّيْنَ قَالَ عَسَى رَبِّيَ أَن يَهْدَيْنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿ ٢٧﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدَّيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِن النَّاسِ يَسْتُقُونَ وَوَجَدَ مِن دُوفِهِمُ آمُرَأَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَنَا لاَ مَنْ النَّاسِ يَسْتُقِي لُهُمَّا ثُمَّ وَأَبُونَا شَبْخُ كَبِيرٌ ﴿ ٣٣﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ وَلَى آلِي مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿ ٣٣﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ وَلَى آلِي الظَّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزُلْتَ إِلِي مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿ ٣٤﴾

ولمّا قال هذا انتشر الحديث، وارتقى إلى فرعون وملئه، وهمّوا بقتله، فخرج مؤمن آل فرعون. وهو حزقيل ابن عمّ فرعون. وقيل: اسمه شمعون، وقيل: سمعان. فأتاه ليخبره كما قال: ﴿وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ من آخر مصر ﴿يَسْعَىٰ﴾ يسرع في المشي حتّى سبقهم إلى موسى. وهذا صفة لدرجل». أو حال منه، إذا جعل «من أقصى المدينة» صفة له، لأنّ تخصيصه بها يلحقه بالمعارف. وإذا جعل صلة لدجاء» لم يجز إلّا الوصف.

﴿قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَا﴾ الأشراف من آل فرعون ﴿ يَأْتَعِرُونَ بِكَ ﴾ يتشاورون بسببك ﴿ لِيَقْتُلُوكَ ﴾ وإنّما ستى التشاور ائتماراً، لأنَّ كلاً من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر. ﴿ فَاخْرُجُ ﴾ من أرض مصر ﴿ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ في هذا. واللام للبيان. وليس صلة للناصحين، لأنَّ معمول الصلة لا يتقدّم الموصول.

ثمّ بينن سبحانه خروج موسى من مصر إلى مدين، فقال: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا﴾ من مدينة فرعون ﴿خَانِفاً يَتِزَقَّبُ﴾ لخوق طالب في الطريق ﴿قَالَ رَبِّ نَجُنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ﴾ خلصني منهم، واحفظني من لحوقهم. روي: أنّ موسى ﷺ خرج بغير زاد ولا ماء ولا حِذاء، وكان لا يأكل إلّا من حشيش الصحراء، فما وصل مدين حتّى سقط خفّ قدمه.

﴿ وَلَمَّا تَوْجُهُ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ﴾ صرف وجهه إلى جهتها. وهي قرية شعيب ﷺ. سمّيت باسم مدين بن إبراهيم، ولم تكن في سلطان فرعون. وكان بينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيّام.

وعن ابن عبّاس: خرج موسى متوجّهاً نحو مدين، وليس له علم بالطريق إلا حسن ظنّه بربّه، ولهذا ﴿قَالَ﴾ توكّلاً على الله ﴿عَسَنَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِينِنِي﴾ يرشدني ﴿سَوَآءَ السَّبِيلِ﴾ الطريق السويّ، أي: وسطه المرّدي إلى مدين.

روي: أنّه عنّ له ثلاث طرق، فأخذ في أوسطها، فإنّ الأخذ يميناً وشمالاً تباعد عن طريق الصواب. ولهذا قال: سواء الطريق. قيل: جـاء الطـلّاب عـقيبه، فأخذوا في الآخرين.

وروي: أنَّه جاء ملك على فرس بيده عنزة، فانطلق به إلى مدين.

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ ﴾ وصل إليه. وهو بئر كانوا يسقون منها. ﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ ﴾ وجد فوق شفيرها ومستقاها ﴿ اُهّةً ﴾ جماعة كشيرة ﴿ مِنْ الشّاسِ ﴾ من أناس مختلفين ﴿ يَسْقُونَ ﴾ مواشيهم ﴿ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ ﴾ في مكان أسفل من مكانهم ﴿ اَمْزَ اتَّفِيْ تَدُودَانِ ﴾ تعنعان أغنامهما عن الماء، لثلا تختلط بأغنامهم، أو لأنّ على الماء من هو أقوى منهما، فلا يتمكّنان من السقي، فينتظران خلو مكان السقي عنهم، أو لكراهتهما المزاحمة على الماء، أو تذودان عن وجوههما نظر الناظر، لتستّر هما.

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمًا ﴾ ما شأنكما تذودان؟ وحقيقته: ما مخطوبكما؟ أي: مطلوبكما مطلوبكما مطلوبكما مطلوبكما مطلوبكما من الذياد. كما سمّي المشؤن شأناً في قولك: ما شأنك ؟ يقال: شأنت شأنه، أي: قصدت قصده.

﴿قَالَتَا﴾ إِنَّا امرأتان ضعيفتان مستورتان، لا نقدر على مساجلة (١٠) الرجال ومزاحمتهم، وما لنا رجل يقوم بذلك، فلأجل ذلك ﴿لاَ نَسْقِي﴾ أي: نؤخّر السقي ﴿حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرَّعَآءَ﴾ تصرف الرعاة مواشيهم عن الماء. وحذف المفعول، لأنّ الغرض هو بيان ما يدل على عقتهما، ويدعوه إلى السقي لهما. والرعاء: اسم جمع، كالرخال للأناثي من أولاد الضأن. والجمع الرعاء بالكسر، وقرأ أبو عمرو وابن عامر: يضدر ،

﴿ وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبِيرٌ ﴾ كبير السنّ، قد أضعفه الكبر، فلا يستطيع أن يخرج للسقي، فيرسلنا اضطراراً. وفيه تعريض للطلب من موسى أن يعينهما على السقى.

وقيل: إنَّما قالتا ذلك اعتذاراً إلى موسى في الخروج بغير محرم.

﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا﴾ مواشيهما رحمة عليهما.

وروي: أنَّ الرعاة كانوا يضعون على رأس البئر حجراً، لا يقلّه إلا سبعة رجال \_وقيل: عشرة، وقيل: أربعون، وقيل: مائة \_فأقلّه وحده، مع ماكان به من الوصب والجوع وجراحة القدم.

وروي: أنّه سألهم دلواً من ماء، فأعطوه دلوهم وقالوا: استق بها لو أمكنك. وكانت لا ينزعها إلّا أربعون. فاستقى بها، وصبّها في الحــوض، ودعــا بــالبركة، ورزّى غنمهما وأصدرهما. وروي: أنّه دفعهم عن الماء حتّى سقى لهما.

وقيل: كانت بئراً أخرى عليها الصخرة، فرفعها فاستقى منها وإنّما فعل هذا رغبة في المعروف، وإغاثة للملهوف. ﴿ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظُّلّ ﴾ ظلَّ شجرة، فسجلس تحتها من شدّة الحرّ وهو جائع ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنّي لِفَا﴾ لأيّ شيء ﴿ أَسْرَلْتَ إِلَىٰ مِنْ

 <sup>(</sup>١) السّجلُ: الدلو إذا كان فيه ماء. وساجله مساجلة: باراه وفاخره وعارضه في قول أو عمل.
 والمعنى: لا نقدر على معارضة الرجال ومزاحمتهم.

١٥٤ ..... زيدة التفاسير ــ ج ٥

خَيْرٍ﴾ قلبل أو كثير ﴿فَقِيرٌ﴾ محتاج. عدّي «فقير» بـ«إلى». إلّا أنّه عـدّي هـاهنا باللام، لأنّه ضمّن معنى: سائل وطالب.

وقال أمير المؤمنين على الله عنه الله الله الله الله الله الأنه كان يأكل بقلة الأرض، ولقد كانت خضرة البقلة ترى من شفيف (١) صفاق بطنه، لهزاله، وتشذّب الحمه».

وعن ابن عبّاس: ما سأل نبيّ الله إلّا خبزاً يقيم به صلبه.

وقيل: معناه: إنّي فقير من الدنيا، لأجل ما أنزلت إليّ من خير الدارين، وهو النجاة من الظالمين، لائمُه كان عند فرعون في ملك وثروة، فقال ذلك رضاً بالبدل السنيّ، وفرحاً به، وشكراً له. وكان الظلّ ظلّ شجرة.

وروي: أنّهما لمّا رجعتا إلى أبيهما قبل الناس، وأغنامهما حُقُل<sup>(٢)</sup> بطان، قال لهما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رحمنا فسقى لنا. فقال:

فَجَآءَٰتُهُ إِخْدَاهُمَا تَنْشِي عَلَى ٱسْتَخْيَآءَ قَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزَبِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمًا جَآءُهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفُ نَجُوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ إِخْدَاهُمَا يَآ أَبْت ٱسْتَأْجُرُهُ إِنَّ خَبْرَ مَنِ ٱسْتَأْجُرُتُ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى

 <sup>(</sup>١) الشفيف: ما رق فظهر ما وراءه. والصِفَاقُ: الجلد الأسفل الذي يمسك البطن. وتشذّب لحمه: تفرّق.

<sup>(</sup>٢) الحُقَّل جمع حافل. يقال: ضرعٌ حافل، أي: ممتلىء لبناً. والبطان من: بطن يبطن بطناً. إذا عظم بطنه من الشبع.

آَبِنَتَيَّ هَانَّيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرِنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَنَجَدُنِيَ إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَنَجَدُنِيَ إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ ذَلْكَ بُنِينِ وَبَيْنَكَ أَيْمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدُوانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٧٨﴾

﴿فَجَاعَتْهُ إِحْدَيهُمَا﴾ وهي كبراهما على رواية وهب. واسمها صفوراء أو صفراء. والأصحّ أنّها صغراهما، واسمها صفيراء. ﴿تَمْشِي عَلَى السَّتِحْيَاءِ﴾ في موضع الحال، أي: مستحية متخفّرة، أي: شديدة الحياء. وقيل: قد استترت بكمّ درعها.

﴿ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ ﴾ ليكافئك ﴿ أَجْزَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ جزاء سقيك غنمنا.

وروي: أنّ موسى أجابها ليتبرّك برؤية الشيخ، ويستظهر بمعرفته، لا طمعاً في الأجر، لما نقل أنّه لمّا جاءه وأخبره قصّته، وعرّفه أنّه من بيت النبوّة من أولاد يعقوب، قدّم إليه طعاماً فامتنع عنه، وقال: إنّا أهل بيت لا نبيع ديننا بالدينا. قال شعيب: هذه عادتنا مع كلّ من ينزل بنا، وأنّ من فعل معروفاً وأهدي بشيء لم يحرم أخذه.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ هو مصدر كالعلل، ستي به المقصوص. والمعنى: حدّث شعيباً ما حدث من قتل القبطي، وأنّهم يطلبونه ليقتلوه قصاصاً. ﴿ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ يريد: فرعون وقومه. فلا سلطان له بأرضنا، ولسنا في مملكته.

﴿ قَالَتْ إِحْدَيْهُمَا﴾ يعني: التي استدعته ﴿ يَا أَبْتِ السَّتَاجِزَهُ ﴾ اتّخذه أجيراً لرعي الغنم. ثمّ بيّنت علّة جامعة ودليلاً واضحاً على أنّه حقيق بالاستئجار، فقالت: ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ السَّتَاجَرْتَ الْقَوِيُّ ﴾ في العمل ﴿ الْأَمِينُ ﴾ فيما استودع. فجعل «خير» اسماً، و«القوي الأمين» خبراً، دون العكس، مبالغة وعناية. وذكر الفعل بلفظ الماضي، للدلالة على أنّه امرؤ مجرّب معروف.

روي: أنّ شعيباً قال لها: وما أعلمك بقوّته وأمانته ؟ قالت: أمّا قوّته فلأنّه وفع الحجر العظيم الذي لا يرفعه إلا جماعة كثيرة. وأمّا أمانته فإنّه أطرق رأسه حتّى بلّغته رسالتك. وقال لي في الطريق: امشي خلفي فأنا أكره أن تصيب الريح ثيابك، فتصف لي عجزك.

ولمّا ذكرت من حاله ما ذكرت، زاده ذلك رغبة فيه ﴿ قَالَ إِنِّي أَوِيدُ أَنْ أَنْكِطَكَ إِخْدَى الْبُنْدَيُّ هَاتَذِيْ عَلَىٰ أَنْ تَاجُرُنِي ﴾ من: أجرته إذا كنت له أجيراً ، كقولك: أبُوته إذا كنت له أباً ، أي: تكون لي أجيراً ﴿ ثَمَانِيَ حِجْجٍ ﴾ في ثماني سنين . أو من: أجرته كذا إذا أثبته إيّاه . وحينلة «ثماني حجج» كان مفعولاً به على حذف مضاف ، أي: على أن تثيبني رعية ثماني حجج . ومنه تعزية رسول الله ﷺ: «آجركم الله ورحمكم» أي: يثيبكم أجركم وجزاءكم . ومنه: المأجور بمعنى المثاب .

يعني: على أن تجعل جزائي وثوابي إيّاك، على أن أنكحك إحدى ابنتيّ، أن ترعى لي ثماني سنين. ولم يلزم منه أنه زوّجه إحدى ابنتيه من غير تعيين، كما هو المتبادر من الآية، لأنّ ذلك لم يكن عقداً للنكاح، بل مواعدة. ولو كان عقداً لقال: قد أنكحتك، ولم يقل: إنّي أريد أن أنكحك. فالمعنى: أنّ شعيباً بعد تلك المواعدة عيّن إحدى ابنتيه، وكانت هي الصغرى على الأصحّ، فزوّجها من موسى باستئجار المذكورة.

ولمَّا منع أبوحنيفُة أن يتزوّج امرأة بأن يخدمها سنة مثلاً، بل لابدّ عنده من

تسليم ما هو مال. لم يجعل هذا الاستئجار مهراً. بل شرط ذلك في النكاح. وجعل المهر شيئاً آخر ماليًا.

والأوّل أصحّ وأوفق لظاهر الآية، وموافق لمذهبنا ومذهب الشافعي. مع أنّه يمكن اختلاف الشرائع في ذلك.

﴿ فَإِنْ أَنْقَفْتَ عَشُواً﴾ عمل عشر حجج ﴿ فَعِنْ عِندِكَ﴾ فإتمامه من عندك تفضّلاً، لا من عندي إلزاماً عليك. يعني: لا ألزمكه، ولا أحتّمه عليك، ولكنّك إن فعلته فهو منك تفضّل وتبرّع، وإلّا فلا عليك. كما قال: ﴿ وَمَا أَدِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ﴾ بإلزام إتمام الأجلين وإيجابه عليك. أو المناقشة في استيفاء الأعمال وإتمام العشرة. وقيل: معناه: أن أكلّفك خدمة سوى رعى الغنم، لأنّه خارج عن الشرط.

راشتقاق المشقّة من الشقّ ، فإنّ ما يصعب عليك يشقّ عليك اعتقادك فـــي إطاقته ، ورأيك في مزاولته باثنين ، تقول تارة : أطيقه ، وتارة لا اطيقه .

﴿ سَنَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ في حسن المعاملة ، ولين الجانب ، والوفاء بالمعاهدة . والمراد باشتراط مشيئة الله فيما وعد من الصلاح : الاتّكال على توفيقه فيه ومعونته ، لا أنّه يستعمل الصلاح إن شاء الله ، وإن شاء استعمل خلافه .

﴿ قَالَ ﴾ أي: قال موسى لشعيب ﴿ ذَلِكَ ﴾ الذي عاهدتني فيه ﴿ بَيْنِي وبَيْنَكَ ﴾ قائم بيننا لا نخرج عنه ﴿ أَيْمَا الْأَجَلَيْنِ ﴾ «ما » زائدة ، أي: أيّ أجل من الأجلين: أطولهما الّذي هو العشر ، أو أقصرهما الّذي هو الثمان ﴿ قَضَيتُ ﴾ وفيتك إيّاه، وأتممت وفرغت منه ﴿ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْ ﴾ لا يعتدي عليّ في طلب الزيادة عليه . ولئا كان المعنى: كما أنّي إن طولبت بالزيادة على العشر كان عدواناً لا شك فيه ، فكذلك إن طولبت بالزيادة على الثمان . فلا يقال: تصوّر العدوان إنّما هو في أحد الأجلين الذي هو الأقصر ، وهو المطالبة بتتمة العشر ، فما معنى تعليق العدوان بهما جميعاً ؟ والحاصل: أنّ موسى الله أراد بذلك تقرير الخيار ، وأنّه ثابت مستقرّ، وأنّ الأجلين على السواء: إمّا هذا وإمّا هذا، من غير تفاوت بينهما في القضاء . وأمّا

۱۵۸ ..... زیدة التفاسیر ــج ۵

التتمّة فموكولة إلى رأيي، إن شئت أتيت بها، وإلّا لم أجبر عليها.

وقيل: معناه: فلا أكون معتدياً بترك الزيادة عليه. كقولك: لا إثم عليّ. ولا تبعة عليّ. وهو أبلغ في إثبات الخيرة.

روى الواحدي بالإسناد عن ابن عبّاس قال: «ســئل رســول الله ﷺ: أيّ الأجلين قضى موسى؟ قال: أوفاهما وأبطأهما»(١).

وبالإسناد عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله عَلَيْتُيْ: إذا سئلت أيّ الأجلين قضى موسى؟ فقل: خيرهما وأبرّهما، وإن سئلت أيّ المرأتين تزوّج؟ فقل: الصغرى منهما. وهي التي جاءت فقالت: ﴿ يا أبتِ استأجِره﴾ (٣).

وكذلك روى الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي عبدالله على قال: «سئل أيتها اللهي قالت: إنّ أبي يدعوك؟ قال: اللهي تزوّج بها. قال: فأيّ الأجلين قضى؟ قال: أوفاهما وأبعدهما عشر سنين. ثمّ قيل: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي. قيل له: فالرجل يتزوّج العرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز له أن يدخل بها قبل انقضاء الشهر؟ قال: إنّ موسى علم أنّه سيتمّ له شرطه. قيل: كيف؟ قال: إنّه علم سيبقى حتّى يفي».

﴿ وَاللهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ ﴾ من المشارطة ﴿ وَكِيلٌ ﴾ الّذي وكل إليه الأمر. ولمّا استعمل في موضع الشاهد والمهيمن والمقيت (٣) عدّي ب «على». والمعنى: والله على ما نقول شاهد حفيظ:

روي: لمّا زوّجها شعيب من موسى، أمر أن يعطى موسى عصا يدفع السباع عن غنمه بها، فأعطى العصا.

<sup>(</sup>١) تفسير الوسيط ٣: ٣٩٧، وفيه: أوفاهما وأطيبهما.

<sup>(</sup>٢) تفسير الوسيط ٣: ٣٩٧\_٣٩٨.

 <sup>(</sup>٣) المقيت: الحافظ للشيء، والشاهد له، والمقتدر، كاللّذي يعطي كلّ أحد قوته. من: قاتَ
 نمُّ ثُ قُرْتاً.

وقيل: إنّ شعيباً كانت عنده عصيّ الأنبياء ﷺ . فقال لموسى ﷺ بالليل: ادخل ذلك البيت فخذ عصا من تلك العصيّ . فأخذ عصاً هبط بها آدم ﷺ من الجنّة ، ولم يزل الأنبياء يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب، فمسّها وكان مكفوفاً، فضنّ بها . فقال : غيرها ، أي : خذ غيرها . فما وقع في يده إلاّ هي سبع مرّات ، فعلم أنّ له شأناً . وقيل : أخذها جبرئيل بعد موت آدم ، فكانت معه حتى لقى بها موسى ليلاً .

وقيل: أودعها في يد شعيب ملك في صورة رجل، فدفعها إلى موسى. تمتم ندم، الأنها وديعة، فتبعد ليستردّها، فضنًا بها، ورضيا أن يحكم بينهما أوّل طالع. فأتاهما الملك فقال: ألقياها فمن رفعها فهي له. فعالجها الشيخ فلم يطقها، ورفعها

وعن الحسن: ما كانت إلّا عصا من شجر اعترضها اعتراضاً. وعن الكلبي: من شجرة العوسج.

وروی عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله ﷺ يقول: «كانت عصا موسى قضيب آس من الجنّة، أتاه به جبرئيل لمّا توجّه تلقاء مدين».

وروي: أنّ شعيباً لمّا أرسل موسى إلى المرعى مع الأغنام، قال له: إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ على يمينك، فإنّ الكلأ وإن كان بها أكثر، إلّا أنْ فيها تنيناً، أخشاه عليك وعلى الغنم. فأخذت الغنم ذات اليمين، ولم يقدر على كفّها، فمشى على أثرها فإذا عشب وريف لم ير مثله، فنام فإذا بالتنين قد أقبل، فحاربته العصاحتى قتلته وعادت إلى جنب موسى، فلمّا أبصرها دامية والتنين مقتولاً ارتباح لذلك. ولمّا رجع إلى شعيب مسّ الغنم، فوجدها ملأى البطون غزيرة اللبن. فأخبره موسى، ففرح وعلم أنّ لموسى والعصاشأناً. وقال له: إنّي وهببت لك من نتاج غنمى هذا العام كلّ أدرع (١١ ودرعاً. فأوحى إليه في المناء: أن اضرب بعصاك غنمى هذا العام كلّ أدرع (١١ ودرعاً. فأوحى إليه في المنام: أن اضرب بعصاك

<sup>(</sup>١) دَرع الفرسُ وغيره: اسودٌ رأسه، وابيضٌ سائره. فهو أدرع. والأنثى: درعاء.

مستقى الغنم. ففعل. ثمّ سقى فما أخطأت واحدة إلّا وضعت أدرع ودرعاء. فوفى له بشرطه.

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بأَهْله آنَسَ من جَانب الطُّور نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُوٓا إِنِي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلَيّ آتَيكُم مَّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذْوَة منَ النَار لَعَلَّكُمُ تَصْطُلُونَ ﴿٢١﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُوديَ من شاطئ الْوَادي الأَيْمَن في الْبُقْعَة الْمُبَارَكَة منَ الشَّجَرَة أَن يَا مُوسَى إِنْيَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلق عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا نُهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبَرًا وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَىَّ أَقْبَلْ وَلاَ تَخَفُ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنينَ ﴿٣١﴾ ٱسُلُكُ يَدَكُ في جَيْبِكَ تَخْرِجُ بَيْضَآعَ منْ غَيْرِ سُوَّء وَآضْمُمْ إَلَيكَ جَنَاحَكَ منَ الرَّهْبِ فَذَانكَ بُرْهَانَان من رَّبكَ إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسقينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتْلُتُ مُنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَفْتُلُون ﴿٣٣﴾ وَأَخي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مَنّي لسَانًا فَأَرْسُلُهُ مَعيَ ردْءًا يُصَدَّقُني إنْيَ أَخَافُ أَنْ يُكَذُّبُونَ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدُكَ بَأْخَيَكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَآ أَتُمَا وَمَن ٱنْبَعَكُمَا الغالبونَ ﴿ ٣٥ ﴾

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجُلَ﴾ وهو أقصى الأجلين، ومكث عند شعيب عشراً

أخر ، ثمّ استأذنه في العود إلى مصر ليزور والديه وأخاه، فأذن له.

﴿ وَسَارَ بِالْقَلِهِ ﴾ فأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام، وامرأته في شهرها. فسار في البرّيّة غير عارف بالطريق، فألجأه المصير إلى جانب الطور الأيمن، في ليلة شديدة البرودة، وأخذ امرأته الطلق، وضل الطريق، وتفرّقت ماشيته، وأصابه المطر، فبقي لا يدري أين يتوجّه، فبينا هو كذلك ﴿ آنَسَ مِن جَانِب الطّورِ نَارا﴾ أبصرها من الجهة التي تلي الطور.

﴿قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُتُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبْرِ ﴾ بخبر الطريق ﴿أَوْ جَذْوَةٍ ﴾ عود غليظ ، سواء كان في رأسه نار أو لم يكن. ولهذا بيّنه بقوله: ﴿مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ تستدفئون بها. وقرأ عاصم بفتح الجيم، وحمزة بالضمّ، وغيرهما بالكسي ، وكلما لغات.

﴿ فَلَمَّا أَتْهَا نُودِي﴾ أتاه النداء مبتداً ﴿ مِن شَاطِيءِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾ من الجانب الأيمن للوادي ﴿ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَازِكَةِ﴾ متصل بالشاطىء، أو صلة لا «نودي». وهي البقعة النّي قال الله تعالى فيها لموسى: ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنْكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوئُ﴾ (١٠). وإنّما كانت مباركة، لأنّها معدن الوحي والرسالة وكلام الله تعالى. أو لكثرة الأشجار والأنهار والثمر والنّم إلى المُولِّلُ أَصَحَ.

﴿ مِنَ الشَّحِرَةِ ﴾ بدل من «شاطىء» بدل الاشتمال، لأنَّها كانت نابتة على الشاطىء.

﴿أَن يَا مُوسَىٰ﴾ أي: يا موسى ﴿إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ هذا وإن خالف ما في طَه (٢) والنمل (٣) لفظاً، فهو طبقه في المقصود، أي: موجد الكلام لك هو الله مالك

<sup>(</sup>١) طّه: ١٢.

<sup>(</sup>٢) طّه: ١١ \_ ١٢.

<sup>(</sup>٣) النمل: ٨ ـ ٩.

١٦٢ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٥

العالمين، وخالق الخلائق أجمعين، تعالى وتقدّس عن أن يحلّ في محلّ، أو يكون في مكان، لأنّه ليس بعرض ولا جسم.

﴿ وَأَنْ الْقِي عَصَاكَ ﴾ فألقاها من يده، فصارت ثعباناً عظيماً واهتزّت ﴿ فَلَمَّا رَآهَا مَهُتَزُّ كَانَهَا جَآنَ ﴾ في فرط السرعة مع عظم الجنّة، فاغرة فاها، ابتلعت كلّ ما أصابت من حجر وشجر ﴿ وَلَنْ مُدْبِراً ﴾ منهزماً من الخوف ﴿ وَلَمْ يُعقّبُ ﴾ ولم يرجع إلى ذلك الموضع. فنودي ﴿ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴾ عن المحاوف، فإنّه لا يخاف لديّ المرسلون.

كرّر هذه القصّة في السور تقريراً للحجّة على أهل الكتاب، واستمالة بهم إلى الحقّ. ومن أحبّ شيئاً أحبّ ذكره. والقوم كانوا يدّعون محبّة موسى، وكـلّ من ادّعى اتّباع سيّده مال إلى من ذكره بالفضل. على أنّ كلّ موضع من مواضع التكرار لا تخلو من زيادة فائدة.

﴿اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَنِبِكَ﴾ أي: أدخلها فيه ﴿تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوّمٍ﴾ أي: من غير عيب، كالبرص.

روي: أنّه لمّا قلب الله العصاحيّة، فزع موسى واضطرب فاتّقاها ببسط يديه، كما يفعل الخائف من الشيء. فقيل لَّه: إنّ اتّقاءك ببسط يدك فيه غضاضة (١١) عند الأعداء، فإذا ألقيتها فتنقلب حيّة لا تنفزع ﴿وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَمَاحَكَ﴾ يديك المبسوطتين تتّقي بهما الحيّة كالخائف الفزع، بإدخال اليمنى تحت عضد اليسرى وبالعكس.

﴿ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ من أجل الرهب، أي: إذا عراك الخوف فافعل ذلك تجلّداً وضبطاً لنفسك، فإنّك آمن من ضررها. أو بإدخالهما في الجيب. فيكون التكرير لاختلاف الغرضين. وذلك لأنّ الغرض في أحدهما خروج اليد بيضاء، وفي الثاني

<sup>(</sup>١) أي : ذلَّة ومنقصة .

إخفاء الرهب وإظهار الجرأة على وجه العدوّ. وتسمية اليد بالجناح باعتبار أنّ يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر .

ويجوز أن يراد بالضمّ التجلّد والثبات وضبط النفس عند انقلاب العصا حيّة. حتّى لا يضطرب ولا يرهب. استعارة من حال الطائر، فإنّه إذا خاف نشر جناحيه. وإذا أمن واطمأنّ ضمّهما إليه.

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر بضمّ الراء وسكون الهــاء. وقــرأ حفص بالفتح والسكون. وقرىء بضمّهما. والكلّ لفات.

﴿ فَذَائِكَ﴾ إشارة إلى العصا واليد. وشدّده ابن كشير وأبو عمرو ورويس. ﴿ بُرْهَانَانِ﴾ حجّنان بيّنتان باهرتان. والبرهان فعلان، لقولهم: أبْرَهَ الرجل، إذا جاء بالبرهان. وبَرَه الرجل، إذا ابيض ويقال: برهان وبَرَهْرَهْمَ، بتكرير المين واللام معاً، للمرأة البيضاء. ونظيره تسميتهم إيّاها سلطاناً، من السليط وهو الزيت، لإنارتها. وقيل: فعلان من قولهم: برهن.

﴿ مِنْ رَبِّكَ ﴾ على صدق نبوتك ورسالتك ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَاهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ خارجين من طاعة الله إلى أعظم المعاصي، وهو الشرك. فكانوا أحقاء بأن يرسل إليهم.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ ﴾ بتلك النفس.

﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً﴾ وإنَّما قال ذلك لعقدة كانت في لسانه. وقد مضى<sup>(۱۱)</sup> ذكر سببها وإزالتها بدعائه، والتوفيق بينه وبين هذا القول.

﴿فَارْسِلْهُ مَعِيَ رِدُءًا﴾ معيناً على تبليغ رسالتك. يقال: رداًه إذا أعانه. وفي الأصل اسم مايعان به. فعل بمعنى مفعول، كالدفء. وقرأ نافع: رِداً بالتخفيف.

﴿ يُصَدُّقُنِي ﴾ بتلخيص الحقّ، وتقرير الحجّة، وتزييف الشبهة. وقرأ عاصم

 <sup>(</sup>١) راجع ج ٤ ص ٢٣٥، كيل الآية ٢٧ من سورة طّه، وج ٥ ص ١٠، ذيل الآية ١٣ من سورة الشعراء.

وحمزة: يُصَدِّقَنِي (١) بالرفع، على أنّه صفة، وعلى التقديرين، ليس الغرض بتصديقه أن يقول له: صدقت، أو يقول للناس: صدق موسى، فإنّ سحبان وباقلاً (٢) يستويان فيه، بل إنّما هو أن يلخّص بلسانه الحقّ، ويبسط القول فيه، ويجادل به الكفّار، فذلك جارٍ مجرى التصديق المفيد، كما يصدّق القول بالبرهان. ألا ترى إلى قوله: «وأخى هرون هو أفصح منّى لساناً».

وقيل: المراد تصديق القوم لتقريره وتوضيحه، ولكنّه أسند إليه إسناد الفعل إلى السبب. والدليل عليه قوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذَّبُونِ﴾ ولساني لا يطاوعني عند المحاحّة.

﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضَدَكَ بِأَخِيكَ﴾ سنقريك به، فإنَّ قوّة الشخص بشدّة اليد على مزاولة الأمور. ولذلك يعبّر عنها باليد، وشدّتها بشدّة العضد، فإنَّ العضد قوام اليد، وبشدّتها تشتد اليد. ومن هاهنا يقال في دعاء الخير: شدّ الله عضدك، وفي ضدّه: فتُ<sup>(٣)</sup> الله في عضدك.

﴿ وَنَجْعَلُ لَكُمَّا سُلْطَانا ﴾ غلبة وتسلّطاً، أوحجّة واضحة ﴿ فَلَا يَصِلُونَ الْبِيْحُمَا ﴾ إلى الإضرار بكما باستيلاء أو حجاج ﴿ بِآيَاتِنَا ﴾ متعلّق بمعذوف، أي: اذهبا بآياتنا. أو ب«نجعل» أي: نسلّطكما بها. أو بمعنى «لا يصلون»، أي: تمتنعون منهم بها. أو قسم جوابه «لا يصلون». أو بيان الاالغالبون» في قوله: ﴿ أَنتُمَا وَمَنِ التَّبَعُكُمُا الْفَالِبُونَ ﴾ . لا صلة، لامتناع تقدّم الصلة على الموصول. أو صلة له، على أنّ اللام فيه للتعريف، لا بمعنى الذي. ولو تأخّر لم يكن إلا صلة.

<sup>(</sup>١) وفي قراءة أخرى: يُصَدِّقْنِي، بالجزم جواباً !: فَأَرْسِلْهُ.

 <sup>(</sup>٢) اسمان لرجلين يضرب بهما المثل، فسحبان مثل في الفصاحة، وباقل مثل في العيّ
 والبلاهة.

<sup>(</sup>٣) أي : كسر قوّتك ، وفرّق عنك أعوانك .

فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَى بِآيَاتَنَا نَبِنَات قَالُوا مَا هَذاۤ إِلاَّ سحْرٌ مُفْتَرِّى وَمَا سَمْعُنَا بَهَذَا فَيَ آبَاتُنَا الْأَوْلِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بَعَن جَآءَ بِالْهَدَى مَنْ عنده وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقَبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالْمُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَآ أَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلَمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَّه غَيْرِي فَأَوْقَدْ لَي يَا هَامَانُ عَلَى الطَّينِ فَاجْعَل لَّى صَرْحًا لَّعَلْيَّ أَطَّلُعُ إِلَى ٓ إِلَه مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ منَ الْكَاذبينَ ﴿٣٨﴾ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأَرْض بِغَيْرِ الْحَقّ وَطَنُوآ أَلْهُمْ إَلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ ٣٩ ﴾ فَأَخَذُنَّاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَّالمينَ ﴿٤٠﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَثَمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقَيَامَة لاَ يُنصَرُونَ ﴿ ٤١﴾ وَأَنْبَعْنَاهُمْ فِي هَذه الدُّنِّيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْفَيَامَة هُم مَّنَ الْمُقْبُوحِينَ ﴿ ٤٢ ﴾

روي عن أبي جعفر على في حديث طويل قال: «فلمّا رجع موسى على إلى المرأته قالت: من أين جئت؟ قال: من عند ربّ تلك النار، أمرني أن أعود إلى فرعون، فتوجّه مع أهله إلى مصر.

ثمّ قال ﷺ : فوالله لكأنّي أنظر إليه طويل الباع، ذو شعر، آدِم (١١). عليه جبّة

<sup>(</sup>١) أدِمَ أَدَماً: اسعرٌ. والآدِم: الأسعر.

١٦٦ ..... زيدة التفاسير ــ ج ٥

من صوف، عصاه في كفّه، مربوط حقوه بشريط (١١). نعله من جلد حمار، شراكها من ليف.

فقيل لفرعون: إنَّ على الباب فتي يزعم أنَّه رسول ربِّ العالمين.

فقال فرعون لصاحب الأسد: خلّ سلاسلها. وكان إذا غضب على رجل خلّها فقطعته. فخلّها. فقرع موسى الباب الأوّل، وكانت تسعة أبواب. فلمّا قرع الباب الأوّل انفتحت له الأبواب التسعة. فلمّا دخل جعلن يبصبصن<sup>(۱)</sup> تحت رجله، كأنّهن جراء.

فلمّا رآه فرعون بعيداً قال لجلسائه استهزاءٌ وسخريّة: أرأيتم مثل هذا قطّ. فلمّا قرب منه عرفه، فقال: ﴿ألْمَ نُحَرّبُكَ فِينَا وَلِيداً﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنَا مِنَ الضَّالَينَ﴾ (٣).

فقال فرعون لرجل من أصحابه: قم فخذ بيده. وقال للآخر: اضرب عنقه. فضرب جبرئيل بالسيف حتّى قتل ستّة من أصحابه. فقال: خلّوا عنه.

قال: فأخرج يده فإذا هي بيضاء قد حال شعاعها بينه وبين وجهه. وألقى العصا فإذا هي حيّة، فالتقمت الإيوان (٤) بلحييها. فدعاه أن ياموسى أقلني إلى غد. ثمّ كان من أمره ما كان، كما قال جلّت عرّته:

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ ﴾ بمعجزات ظاهرات الدلالة على صدق موسى ﴿ قَالُوا مَاهَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُقْتَرَى ﴾ تختلقه، لم يفعل قبله مثله، أو سحر تعمله

<sup>(</sup>١) الشريط: خوص مفتول يشدّ به السرير ونحوه.

 <sup>(</sup>٢) بصبص الجرو: فتح عينيه. وبصبص الكلب: حرّك ذنبه. والجِراء: أولاد السباع، كالكلب والأسد. والواحدة: جِرْوُ.

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ١٨ \_ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) الإيوان: المكان المتَّسع من البيت يحيط به ثلاثة حيطان واللحيان: جانبا الفم.

أنت، ثمّ تفتريه على الله. أو سحر موصوف بالافتراء كسائر أنواع السحر، وليس بمعجزة من عند الله.

﴿ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ يعنون السحر ﴿ فِي آبَاتَذِنَا الْأُولِينَ ﴾ حال منصوبة عـن «هذا»، أي: كاثناً في أيّامهم.

يريدون: ما حدَّثنا بكونه فيهم. ولا يخلو من أن يكونوا كاذبين في ذلك. وقد سمعوا وعلموا بنحوه.

أو يريدوا أنّهم لم يسمعوا بمثله في فظاعته. أو ما كان الكهّان يخبرون أنّه يظهر أحد بهذه الطريقة. وهذا دليل على أنّهم حجّوا وبهتوا.

أو يعنون ادّعاء النبوّة، مع اشتهار قصّة نوح وهود وصالح، وغيرهم من النبيّين الّذين دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته. وذلك لأحد أمرين: إمّا للفترة الّتي دخلت بين الوقتين والزمان الطويل. وإمّا لأنّ آباءهم ما صدّقوا بشيء من ذلك، ولا دانوا به. فيكون المعنى: ما سمعنا بآبائنا أنّهم صدّقوا الرسل فيماجاؤا به.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِالْهَدَىٰ مِنْ عِندِهِ ﴾ بحال من أهله للفلاح الأعظم، حيث جعله نبياً، وبعثه بالهدى، ووعده حسن العقبى، يعني: نفسه. ولو كان كما تزعمون كاذباً ساحراً مفترياً، لما أهله لذلك، لأنّه غنيّ حكيم، لا يرسل الكاذبين، ولا ينبىء الساحرين، لأنّهم الميطلون الظالمون.

وقرأ ابن كثير : قَالَ. بغير واو ، لأنّه قال ما قاله جواباً لمقالهم. ووجه العطف: أنّ العراد حكاية القولين، ليوازن الناظر بينهما، فيميّز صحيحهما من الفاسد.

﴿ وَمَن تَكُونُ ﴾ وأعلم بمن تكون ﴿ لَهُ عَـاقِبَةُ الدَّارِ ﴾ العاقبة المحمودة، فإنّ المراد بالدار الدنيا وعاقبتها الأصليّة هي الجنّة. والدليل عليه قوله عَلَق: ﴿ أَوْلَعَبُكُ لَهُمْ عُقْبُى الدَّارِ ﴾ (١٠). وقوله: ﴿ وَسَيَعْلُمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١، ٢) الرعد: ٢٢ \_ ٢٣ و ٤٢.

الدنيا مجازاً إلى الآخرة. والمقصود منها بالذات هو الثواب، وأمّا العقاب فإنّما قصد بالعرض، لأنّ عاقبة الشرّ لا اعتداد بها عند الله، لأنّها من نتائج تحريف الفجّار الذي هو خلاف ما وضع الله الآخرة له. فكان العاقبة الأصليّة إنّما هي عاقبة الخير، ولهذا اختصّت خاتمتها بالخير بهذه التسمية، دون خاتمتها بالشرّ.

وقرأ حمزة والكسائي: يكون بالياء، لأنَّ تأنيث العاقبة غير حقيقيٌّ.

﴿إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ لا يفوزون بالهدى في الدنيا، وحسن العاقبة فسي العقبي.

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ منكراً لما أتى به موسى من آيات الله لمّا أعياه الجمواب، وعجز عن محاجّته ﴿ قِالَيُّهُا الْمَالُ ﴾ يريد أشراف قومه ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَمْ غَيْرِي ﴾ وغجز عن محاجّته ﴿ قِالَيُّهُا الْمَالُ ﴾ يريد أشراف قومه ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَمْ غَيْرِي ﴾ نفى علمه بإله غيره، دون وجوده، إذ لم يكن عنده ما يقتضي الجزم بعدمه. ولذلك أمر ببناء الصرح ليصعد إليه ويتطلع على الحال، فقال: ﴿ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ ﴾ فأجّج النار ﴿ فَلَى الطَّيْنِ ﴾ واتّخذ الآجرّ.

عن قتادة: أنّه أوّل من اتّخذ الآجرّ. ولذا لم يقل: اطبخ لي الآجرّ، بل أمره باتّخاذه على وجه يتضمّن تعليم الصنعة. وأمر هامان \_وهو وزيره ورديفه\_بالإيقاد على الطين، منادئ باسمه بديا» في وسط الكلام. دليل التعظّم والتجبّر.

﴿ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً ﴾ قصراً وبناءً عالياً ﴿ لَعَلَي الطَّبِعُ إِلَى إِلَـهِ مُوسَىٰ ﴾ أي: أصعد إليه، وأشرف عليه، وأقف على حاله، وهذا تلبيس من فرعون، وإيهام على العوام أنّ الذي يدعو إليه موسى يجري مجراه في الحاجة إلى المكان والجهة، أو توهّم هو أنّه لوكان إله غيره لكان جسماً في السماء، يمكن الترقي إليه.

يْمٌ قال: ﴿ وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ مِنَ الْكَادِبِينَ ﴾ في ادّعائه إلها عيري، وأنّه رسوله.

ويجوز أن يكون مراده بنفي علمه بإله غيره نفي وجوده. ومعناه: ما لكم من إله غيري، كما قال عزّ وعلا: ﴿قُلَ التُـنَبُّقُنَ اللهَ بِـِهَا لاَ يَـعْلَمُ فِسِي السَّـمَوَاتِ وَلا فِـي

الْأَرْضِ﴾ (١) فإنّ معناه: بما ليس فيهنّ. وذلك لأنّ العلم تابع للمعلوم. لا يتعلّق به إلّا على ما هو عليه. فإذا كان الشيء معدوماً لم يتعلّق به موجود. ومن ثمّ كان انتفاء العلم بوجوده. لا انتفاء وجوده. وعبّر عن انتفاء وجوده بانتفاء العلم بوجوده.

وعلى هذا يكون «لأظنّه» بمعنى: لأعلمه. ويكون بناء الصرح مناقضة لما ادّعاه من العلم واليقين، وقد خفيت على قومه، لغباوتهم وفرط جهلهم. أو لم تخف عليهم، لكن كلّ واحد كان يخاف على نفسه من سوطه وسيفه.

روي: أنّه لمّا أمر ببناء الصرح، جمع هامان العمّال حتّى اجتمع خمسون ألف بنّاء، سوى الأتباع والأجراء. وأمر بطبخ الآجرّ والجصّ، ونجر الخشب، وضرب المسامير. فشيّدوه حتّى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخلق. وكان الباني لا يقدر أن يقوم على رأسه يبني، فبعث الله جبرئيل عند غروب الشمس، فضربه بجناحه فقطّعه ثلاث قطع، وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل، ووقعت قطعة في المغرب، ولم يبق أحد من عمّاله إلّا قد هلك.

ويروى في هذه القصّة: أنّ فرعون ارتقى فوقه فرمى بنشّابة (٢) نحو السماء. فأراد الله أن يفتنهم، فردّت إليه وهي ملطوخة بالدم. فقال: قد قتلت إله مـوسى. فلأجل تلك الكلمة بعث الله جبرئيل لهدمه على الطريق المذكور.

﴿ وَاسْتَغَبَرَ هُـوَ وَجُـنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِـفَيْرِ الْحَقَّ﴾ بنغير استحقاق، فإنّ الاستكبار بالحق إنّما هو لله كلى، وهو المتكبّر على الحقيقة، أي: المتبالغ في كبرياء الشأن. قال رسول الله ﷺ فيما حكى عن ربّه: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في الناز». وكلّ مستكبر سواه فاستكباره بنغير الحقّ.

<sup>(</sup>۱) يونس: ۱۸.

<sup>(</sup>٢) النُشَانةُ: السهم.

١٧٠ ..... زيدة التفاسير ـج ٥

وملخّص المعنى: أنّ فرعون وجنوده رفعوا أنفسهم في الأرض فوق مقدارها بالباطل والظلم. وأنفوا وتعظّموا عن قبول الحقّ في اتّباع موسى.

﴿ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ بالنشور.

وقرأ نافع وحمزة والكسائي بفتح الياء وكسر الجيم.

﴿ فَاخَذَنَاهُ وَجَنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْمِيَمَ ﴾ فطرحناهم في البحر، كما مرّ بيانه. وفيه فخامة و تعظيم لشأن الآخذ، واستحقار للمأخوذين. كأنّه أخذهم وإن كمانوا الكثر الكثير والجمّ الغفير، وطرحهم في اليمّ، كما أخذ آخذ بحصيات في كفّه فطرحهن في البحر. ونظيره: ﴿ وَمَا قَدُرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطْوِيًاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾ (١٠، وما هي إلا تصويرات وتمثيلات لاقتداره، وأن كل مقدور وإن عظم وجل فهو مستصغر إلى جنب قدرته.

﴿ فَانظُنْ ﴾ يا محمّد، أي: تفكّر وتدبّر وانظر بعين قلبك ﴿ كَيْفَ كَانَ عَـاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ كيف أخرجناهم من ديارهم وأغرقناهم، وحذّر قومك عن مثلها.

﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ الْمِثَةُ ﴾ قدوة للضلال بالتخلية ومنع الألطاف الصارفة عنه، حتى صمّموا على الكفر، وصاروا أثمّة فيه، دعاة إلى الكفر وسوء عاقبته، أو بالتسمية والدعوة، كقوله: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ﴾ (٢). والمعنى: دعوناهم أثمّة.

﴿ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ دعاة على وجه الاستمرار إلى موجباتها من الكفر والمعاصي، كما يدعى خلفاء الحقّ أثبّة دعاة إلى الجنّة، ومن ذلك قولك: جعله بخيلاً وفاسقاً، إذا دعاه وقال: إنّه بخيل وفاسق.

﴿ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴾ بدفع العذاب عنهم، كما ينصر الأثمّة الدعاة إلى الجنّة.

﴿ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ﴾ طرداً عن الرحمة. أو لعن اللاعنين، بأن

<sup>(</sup>١) الزمر : ٦٧.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ١٩.

سورة القصص، آية ٤٣ ــ ٥٠......١٧١

يلعنهم الملائكة والمؤمنون. ﴿وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ من المطرودين، أو مئن قبح وجوههم.

وَلَقَدُ آتَٰئِنَا مُوسَى الْكَنَابَ من بَعْد مَاۤ أَهۡلَكُمَّا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَآتُرَ للنَّاس وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾ وَمَا كُنتَ بجَانب الْغَرْبَى إِذْ قَضْيُنَآ إَلَى مُوسَى الأَمْرَ وَمَا كُتتَ منَ الشَّاهدينَ ﴿٤٤﴾ وَلَكُنَآ أَنشَأَنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فَيَ أَهْلِ مَدْيَنَ تُتْلُوا عَلَيْهِمُ آيَاتَنَا وَلَكَمَا كُنَّا مُرْسلينَ ﴿ ٤٥﴾ وَمَا كُنتَ بِجَانبِ الطُّورِ إِذْ نَادْيْنَا وَلَكَن رَّحْمَةً مِّن رَّبُكَ لتُنذرَ قَوْمًا مَآ أَتَاهُم مَن نَذير مَن قَبْلكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْلَآ أَن تُصيبَهُم مُصيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيدِهِمْ فَيَقُولُوا رَّبَنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إَلَيْنَا رَسُولاً فَتَبْعَ آيَاتكَ وَنَكُونَ منَ الْمُؤْمِنينَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ منْ عندنَا قَالُوا لُوْلَآ أُوتِيَ مثلَ مَآ أُوتِيَ مُوسَىَ أُولَمْ يَكْفُرُوا بِمَآ أُوتِيَ مُوسَى من قَبْلُ قَالُوا سخْرَان نَظَاهَرًا وَقَالُوٓا أَيَّا بِكُلُّ كَافَرُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَأَنُوا بِكَتَابٍ مِّنْ عند اللَّه هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا ٓ أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٦﴾ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَسَا يِّبَعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلَّ مَنَن ٱنَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظالمينَ ﴿ ٥٠ ﴾

﴿ ولقدَ أَنَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكَنَا الْقُرُونَ الْأُولَى ﴾ أقوام نوح وهود وصالح ولوط ﴿ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ ﴾ أنواراً لقلوبهم، أي: حججاً ساطعة وبراهين نيرة، سبصر بها الحقائق، وتميّز بين الحقّ والباطل. ونصبه على الحال. والبصيرة: نـور القلب الذي يستبصر به، كما أنّ البصر نور العين الذي تبصر به.

﴿ وَهُدَى ﴾ وإرشاداً إلى الشرائع الّتي هي سبل الله ﴿ وَرَحْمَهُ ﴾ لاَنهم لو عملوا بها نالوا رحمة الله ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ ﴾ ليكونوا على حال يسرجى منهم التذكر والاتّعاظ. أو إرادة أن يتذكّروا مشبّهت الإرادة بالترجّي، فاستعير لها.

عن أبي سعيد الخدريّ، عن النبيّ ﷺ قال: «ما أهلك الله قوماً، ولا قرناً، ولا أمّة، ولا أمّة، ولا أمّة، ولا أمّة، ولا أمّة، ولا أمّة، الله قرية، بعذاب من السماء، منذ أنزل التوراة على وجه الأرض، غير أهل القرية الله ين مسخوا قردة، ألم تر أنّ الله تعالى قال: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْحَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَى ﴾ الآية».

﴿ وَمَا كُنْتَ ﴾ ما كنت حاضراً يا محمّد ﴿ بِجَانِبِ الْغَرْبِيّ ﴾ يريد الطور أو الوادي، فإنّه كان في شقّ الغرب، وهو المكان الذي وقع فيه ميقات موسى، وكتب الله في الألواح. ﴿ إِذْ قَصَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ ﴾ إذ أوحينا إليه \_ الأمر، أو عهدنا إليه، وأحكمنا الأمر الذي أردناه من الرسالة إلى فرعون وقومه.

﴿ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ للوحي إليه، أو على الوحي إليه وهم النقباء السبعون المختارون للميقات \_حتى تقف من جهة المشاهدة على ما جرى من أمر موسى ﷺ في ميقاته، وكتبة التوراة له في الألواح، وغير ذلك، فتخبر قومك به عن مشاهدة وعيان.

والمراد الدلالة على أنّ إخباره عن ذلك من قبيل الإخبار عن المغيّبات الّتي لا تعرف إلّا بالوحي، ولذلك استدرك عنه بقوله: ﴿ وَلَكِنّا أَنشَانَا قُرُوناً ﴾ أي: ولكنّا أوحينا إليك، لأنّا أنشأنا قروناً مختلفة بعد موسى ﴿ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ﴾ على القرن

الذي أنت فيهم ﴿الْمُرُ﴾ أمد انقطاع الوحي عنهم، فحرّفت الأخبار، وتغيّرت الذي أنت فيهم ﴿الْمُرُ﴾ أمد انقطاع الوحي عنهم، فأرسلناك وعلّمناك قصّة موسى على ، وغيرها من قصص الأنبياء. كأنّه قال: وما كنت شاهداً لموسى وما جرى عليه، ولكنّا أوحيناه إليك. فذكر سبب الوحي \_الذي هو إطالة الفترة \_وأقامه مقام مسبّه، على عادة الله في اختصاراته.

﴿ وَمَا كُنْتَ ثَاوِياً ﴾ مقيماً ﴿ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ﴾ وهم شعيب والمؤمنون به ﴿ تَتْلُوا عَلَى عَنْهِ ﴿ وَ تَتْلُوا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى صَحّة نبوتك . ولكنّا أرسلناك ، وأخبرناك بها ، وعلّمناكها . فيدل ذلك على صحّة نبوتك .

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَـادَيْنَا﴾ قيل: المراد به وقت ما أعطاه التــوراة. وبالأوّل حينما استنبأه، لأنّهما المذكوران في القصّة. وقيل: بالعكس.

﴿ وَلَكِنَ ﴾ علّمناك ﴿ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْما ﴾ متعلّق بالفعل المحذوف ﴿ مَا أَتُهُم مِنْ نَذِيدٍ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ لوقوعهم في فترة بينك وبين عيسى. وهي خسسمائة وخمسون سنة. أو بينك وبين إسماعيل، على أنَّ دعوة موسى وعيسى كانت مختصّة ببني إسرائيل وما حواليهم. ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ لكي يتعظوا ويتفكّروا ويعتبروا، فيتنزّهوا عن المعاصي.

وفي هذا دلالة على وجوب فعل اللطف، فإنّ الإنذار والدعوة لطف من الله تعالى مقرّب منه.

﴿ وَلَوْلا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَدُمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا وَسُلاكَ. والسانية وَسُولا ﴾ «لولا» الأولى امتناعيّة، وجوابها محذوف، وهو: ما أرسلناك. والسانية تحضيضيّة. والفاء الأولى للعطف، والأخرى جواب «لولا»، لكونها في حكم الأمر، من قبل أنّ الأمر باعث على الفعل، والباعث والمحضّض من واد واحد.

والمعنى: لولا قولهم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم: ربّنا هللا أرسلت إلينا رسولاً يبلّغنا آياتك ﴿ فَنَتْبِعَ آيَاتِكَ ﴾ يعني: الرسول المصدّق بنوع من المعجزات ﴿ وَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ من المصدّقين، لَمّا أرسلناك، أي: إنّما أرسلناك قطعاً لعذرهم، وإلزاماً للحجّة عليهم. وهو في معنى قوله: ﴿ لِنَدَّلا يَكُونَ لِلتَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً بَعَدَالرَّسُل ﴾ (١٠).

إن قيل: كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة هي السبب في الإرسال لا القول، لدخول حرف الامتناع عليها لا على القول؟

أجيب: أنّ القول هو المقصود بأن يكون سبباً لإرسال الرسل، لكن العقوبة لمّا كانت هي السبب للقول، وكان وجوده بوجودها، جعلت العقوبة كأنّها سبب الإرسال بواسطة القول، فأدخلت عليها «لولا»، وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببيّة، المنبّهة على أنّ القول هو المقصود بأن يكون سبباً، وأنّه لا يصدر عنهم حتى تلجئهم العقوبة، فيؤول معناه إلى ما فسرناه.

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الدَّقُّ مِنْ عِندِنا ﴾ وهو الرسول المصدّق بالكتاب المعجز مع سائر المعجزات، وقطعت معاذيرهم، وسدّ طريق احتجاجهم ﴿ قَالُوا ﴾ اقتراحاً . تعنّتاً ﴿ لَوْلاً أُوتِي هُ وسَنى ﴾ من نزول الكتاب جملة واحدة، واليد، والعصا، وفلق البحر، وغيرها من الآيات.

فاحتجّ عليهم بقوله: ﴿أَوْلَمْ يَكْفُرُوا﴾ يعني: أبناء جنسهم، ومَنْ منذهبهم مذهبهم وعنادهم عنادهم. وهم الكفرة في زمن موسى. ﴿ بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ﴾ من قبل وجودك ونزول القرآن.

﴿ قَالُوا سِحْرَانِ ﴾ أي: موسى وهارون. وعن ابن عبّاس: موسى

<sup>(</sup>١) النساء: ١٦٥.

ومحمّد ﷺ . ﴿ تَطَاهَرًا﴾ تعاونا بإظهار تلك الخوارق، أو بتوافق الكتابين.

وقرأ الكوفيّون: سحران. بمعنى ذوا سحر. أو جعلهما سحرين مبالغة فمي وصفهما. أو المراد التوراة والقرآن.

﴿ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ ﴾ أي: بكلِّ منهما، أو بكلِّ الأنبياء ﴿ كَافِرُونَ ﴾ .

﴿ قُلْ فَاتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا﴾ منّا أنزل على موسى وعليّ. وإضمارهما على قراءة «ساحران» لدلالة المعنى، وهو يؤيّد أنّ المراد بالساحرين موسى ومحمد ﷺ.

﴿ أَتَبِغَهُ إِن كُنتُمْ صَابِقِينَ ﴾ إنّا ساحران مختلقان. وهذا من الشروط الّتي يراد بها الإلزام والتبكيت. والمجيء بحرف الشكّ للتهكّم بهم، فإنّ امتناع الإتيان بكتاب أهدى من الكتابين، أمر معلوم متحقّق لا مجال فيه للشكّ.

ثمّ قال لنبيّه ﷺ: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ ﴾ دعاءك إلى الإتيان بكتاب أهدى. فحذف المعفول للعلم به. ولأنّ فعل الاستجابة يعدّى بنفسه إلى الدعاء، فيقال: استجاب الله دعاءه، وباللام إلى الداعي، فإذا عدّي إليه حذف الدعاء غالباً، فلا يكاد يقال: استحاب له دعاءه.

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ أي: ألزموا، ولم تبق لهم حجّة إلّا اتّباع الهوى، إذ لو اتّبعوا حجّة لأتوا بها.

ثمّ قال: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِثْنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾ استفهام بمعنى النفي ﴿ بِغَيْرِ هُدى مِنَ الشِّهِ في موضع الحال للتأكيد أو التقييد، فإنّ هوى النفس قد يوافق الحقّ. والمعنى: مطبوعاً على قلبه، ممنوع الألطاف.

﴿إِنَّ اللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمُ الطَّلْمِدِينَ﴾ الَّذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتّباع الهوى، فخلاهم وأنفسهم. وقيل: معناه: لا يحكم بهدايتهم، أو لا يهديهم إلى طريق الجنّة. وَلَقَدُ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَابَ مِن قَبْله هُم بِه يُؤْمِنُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ وَإِذَا يُنكَى عَلَيهِمْ قَالُوآ آمَنَا بِه إِنّهُ الْحَقُّ مِن وَبَله هُم بِه يُؤْمِنُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ وَإِذَا يُنكَى عَلَيهِمْ قَالُوآ آمَنَا بِه إِنّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنّا كُمّا مَن قَبْله مُسلمينَ ﴿ ٣٠ ﴾ أُولَّكُ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَثَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدُرَءُونَ بِالْحَسَنَةَ السّنَيْئَةَ وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴿ ٤٠ ﴾ وَإِذَا سَمعُوا اللّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتِي اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو الْجَاهِلِينَ ﴿ ٥٠ ﴾ إَنْكَ لا تَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْمَالُكُمْ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهَدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ

ثمّ بيّن سبحانه صفة القرآن، فقال: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْفَوْلَ ﴾ أتبعنا في الإنزال بعضه بعضاً متصلاً ، وعداً ووعيداً، وقصصاً وعبراً، ومواعظ ونصائح. أو في النظم، بأن أنزلنا عليهم إنزالاً متصلاً بعضه في أثر بعض، تقريراً للدعوة بالحجّة، كقوله: ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ (١٠. ﴿ لَعَنْهُمْ يَتَذَكُرُونَ ﴾ [رادة أن يتذكّروا فيؤمنوا ويطيعوا.

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ التوراة والإنجيل ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ قبل القرآن ﴿هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ نزلت في مؤمني أهل الكتاب. وعن رفاعة بن قرظة: نزلت في عشرة أنا أحدهم. وقيل: في أربعين من أهل الإنجيل، اثنان وثلاثون جاؤا مع جعفر رضي الله عنه من الحبشة، وثمانية من الشام.

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٥.

﴿ وَإِذَا يُتَلَىٰ ﴾ أي: القرآن ﴿ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا بِهِ ﴾ أي: بأنّه كلام الله ﴿ إِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّنا ﴾ استثناف تعليلاً للإيمان به، لأنّ كونه حقّاً من الله حقيق بأن يؤمن به.

﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ﴾ من قبل وجوده ونزوله ﴿مُسْلِمِينَ﴾ كائنين على ديسن الإسلام. استئناف آخر بياناً لقوله: «آمنًا به»، لأنّه يحتمل أن يكون إيماناً قريب العهد وبعيده، فأخبروا أنّ إيمانهم به متقادم، لأنّ آباءهم القدماء ذكروه في الكتب المتقدّمة، وكونهم على دين الإسلام قبل نزول القرآن، أو تلاوته عليهم.

﴿ أَوْلَتَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَـرَّتَنِينَ﴾ مرّة على إيـمانهم بكـتابهم، ومـرّة عـلى إيمانهم بالقرآن. ﴿ بِمَا صَبَرُوا﴾ بصبرهم وثباتهم على الإيمانين. أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده. أو على أذى المشركين وأهل الكتاب.

﴿ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّنَةَ ﴾ ويدفعون بالطاعة المحصية المتقدّة، لقوله ﷺ: «أتبع الحسنة السيِّنة تمحها». أو بالحسن من الكلام الكلام القبيح الذي يسمعونه من الكفّار. ويؤيّد هذا القول ما روي عن أبي عبدالله ﷺ أنَّ معناه: يدفعون بالحلم جهل الجهلاء، وبالمداراة مع الكفرة أذاهم عن أنفسهم. ﴿ وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ في سبيل الخير.

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّقَوَ ﴾ السفه من الناس، والقبيح من القول ﴿ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ تكرّماً وتحلّماً، ولم يقابلوه بمثله ﴿ وَقَالُوا ﴾ للاغين ﴿ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعَمَالُكُمْ ﴾ لا نسأل نحن عن أعمالكم، ولا تسألون عن أعمالنا، بل كلّ منّا يجازى على عمله.

﴿ سَلَامُ عَلَيْكُمْ ﴾ متاركة لهم وتوديعاً. أو دعاءً لهم بالسلامة عمّا هم فيه. والمعنى: أمان منّا لكم أن نقابل لفوكم بمثله. وهي كلمة حلم. ﴿ لاَ تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ لا نطلب صحبتهم، ولا نريد مجالستهم، وإنّما نبتغي الحكماء والعلماء. وقيل: معناه: لا نريد أن نكون من أهل الجهل أو السفه.

١٧٨ ..... زيدة التفاسير ــج ٥

ولمّا تقدّم ذكر الرسول والقرآن، وأنّه أنزل هدى للخلق، بيّن سبحانه أنّـه ليس عليه الاهتداء، وإنّما عليه البلاغ والأداء، فقال:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَئِتَ﴾ هدايته، أي: لا تقدر أن تدخل في الإسلام كلّ من أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم، لأنّك عبد لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره. وهم الذين لا تنفع الألطاف فيهم، لأنّهم رسخوا في الكفر، وصمّموا عمليه عناداً ولجاجاً، وإنكاراً واستكباراً، مع أنّهم عارفون بحقيقة الإسلام. وقيل: من أحبته لقرابته.

والمراد بالهداية هنا اللطف الّذي يختار العبد عنده الإيمان. فإنّه لا يقدر عليه إلّا الله تعالى.

وقيل: المراد بها الإجبار على الاهتداء، أي: أنت لا تقدر على ذلك.

﴿ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ يدخل في الإسلام من يشاء. وهم اللذين علم أنهم غير مطبوع على قلوبهم، وأنَّ الألطاف تنفعهم، فيقرن بهم ألطافه حتى تدعوهم إلى القبول. وهم اللذين استعدّوا له، واسترشدوا الحقّ. قيل: يهدي به من يشاء على وجه الإجبار. ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ بالمستعدّين لذلك.

واعلم أنَّ أهل السنّة قالوا: إنَّ النبيِّ ﷺ كان يحبُّ إسلام أبي طالب، فنزلت هذه الآية. وكان يكره إسلام وحشي قاتل حمزة، فنزل فيه ﴿ قُلُ يَا عِبَادِي اللَّذِينَ النَّوْفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴾ (١). فلم يسلم أبو طالب، وأسلم وحشى.

وهذا كلام ضعيف، وقول ركيك. لأنّ النبيّ الله الله لا يجوز أن يـخالف الله سبحانه في إرادته. كما لا يجوز أن يخالفه في أوامره ونواهيه. وإذا كان الله تعالى

<sup>(</sup>١) الزمر: ٥٣.

على ما زعم القوم، لم يرد إيمان أبي طالب، بل أراد كفره، وأراد النبي ﷺ إيمانه. فقد حصل غاية الخلاف بين إرادتي المرسِل والمرسَل.

فكأنّه سبحانه يقول على مقتضى اعتقادهم: إنّك يا محمّد تريد إيمانه. ولا أريد إيمانه. ولا أخلق فيه الإيمان. مع تكفّله بنصرتك، وبذل مجهوده في إعانتك والذبّ عنك، ومحبّته لك، ونعمته عليك. وتكره أنت إيمان وحشي، لقتله عمّك حمزة، وأنا أريد إيمانه، وأخلق في قلبه الإيمان.

وأيضاً قالوا: إنّ أبا طالب قال عند موته: يا معشر بني هاشم أطيعوا محمّداً ﷺ وصدّقوه تفلحوا وترشدوا.

فقال النبي ﷺ: يا عمّ تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم، وتدعها لنفسك؟ قال: فما تريد يا ابن أخي؟

قال: أريد منك كلمة واحدة. فإنّك في آخر يوم من أيّام الدنيا. أن تقول: لا إِلّٰهِ الله ، أشهد لك بها عند الله .

قال: يا ابن أخي قد علمت أنك لصادق، ولكنّي أكره أن يقال: خرع (١) عند الموت. ولولا أن تكون عليك وعلى بني إسرائيل غضاضة ومسبّة بعدي لقلتها، ولأقررت بها عينك عند الفراق، لما أرى من شدّة وجدك ونصيحتك، ولكنّي سوف أموت على ملّة الأشياخ: عبدالمطّلب وهاشم وعبد مناف.

ونحن ذكرنا في سورة الأنعام<sup>(٢)</sup> أنّ أهل البيت ﷺ قـد أجـمعوا عـلى أنّ أبا طالب مات مسلماً، وتظاهرت الروايات بذلك عنهم. وأوردنا هناك طـرفاً مـن أشعاره الدالّة على تصديقه للنبيّ ﷺ وتوحيده، فإنّ استيفاء جميعه لا تـتّسع له الطوامير.

<sup>(</sup>١) خَرِع الرجلُ: ضعف رأيه بعد قوّة.

<sup>(</sup>٢) راجع ج ٢ ص ٣٧٦.

وَقَالُواْ إِن تَنْبِعِ الْهُدَى مَعَكَ تَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا ٓ أَوَلَمْ مُنَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُخِبَى إِلَيْهِ شَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكُمْ أَهْلَكُما مِن قَرْيَة بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتَلْكَ مَسَاكِمُهُمْ لَمْ تُسُكُن مِن بِعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُمَّا مَحْنُ الْوَرْقِينَ ﴿٨٥﴾ وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَى بِعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُمَّا مَحْنُ الْوَرْقِينَ ﴿٨٥﴾ وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَى بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلْيلاً وَكُمَّا مَهُولاً يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُمَّا مَهُلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا طَالُمُونَ ﴿٩٥﴾

روي: أنّ الحرث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف وأضرابه قالوا: نحن نعلم أنّك على الحقّ، ولكنّا نخاف إن اتّبعناك وخالفنا العرب بذلك ــ وإنّما نــحن أكــلةً ' رأس. أي: قليلون ــ أن يتخطّفونا من أرضنا، فنزلت:

﴿ وَقَالُوا إِن نَتَبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتُخَطَّفُ ﴾ نستلب ﴿ مِن ارْضِئا ﴾ ونخرج منها. يعنون أرض مكّة والحرم.

فردٌ الله تعالى عليهم بقوله: ﴿ أَوَ لَمْ فُكُنِّ لَهُمْ﴾ نجعل مكانهم ﴿ حَرَماً آمِناً﴾ ذا أمن بحرمة البيت الذي فيه يتناحر العرب حوله، وهم آمنون في حرمهم. وإسناد أمن إلى أهل الحرم حقيقة، وإلى الحرم مجاز.

﴿ يُجْبَىٰ إِلَـٰذِهِ﴾ يحمل إليه ويجمع فيه. من: جبيت الماء في الحوض، أي: جمعته. وقرأ نافع ويعقوب في رواية بالتاء. ﴿ فَمَوَاتُ كُلُّ شَـٰئِءٍ﴾ مـن كـلُّ أوب.

ومعنى الكلّية: الكثرة، كقوله: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَمْعٍ ﴾ (١). ﴿ رِزِقاً مِن لَـدُنّا ﴾ فإذا خوّلهم الله ما خوّلهم من الأمن والرزق بحرمة البيت وهم كفرة، فكيف يعرّضهم للخوف والتخطّف، إذا ضعّوا إلى حرمة البيت حرمة التوحيد؟!

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ جهلة لا يتفطّنون له، ولا يتفكّرون ليعلموا ذلك. وقيل: إنّه متعلّق بقوله: «من لدنّا» أي: قليل منهم يتدبّرون، فيعلمون أنّ ذلك رزق من عند الله، إذ لو علموا لما خافوا غيره.

وانتصاب «رزقاً» على المصدر من معنى: يجبى. كأنّه قيل: ويرزق ثمرات كلّ شيء رزقاً. أو حال من الثمرات، بمعنى مرزوقاً، لتخصّصها بالإضافة، كما تنتصب عن النكرة المتخصّصة بالصفة. أو مفعول له.

ثمّ خوّفهم من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم، من إنـعام الله عـليهم بالرقود في ظلال الأمن وخفض العيش، فغمطوا(٢) النعمة، وقابلوها بالأشر والبطر، فقال:

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَّا مِن قَرْيَةٍ ﴾ من أهل قرية ﴿ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ بأن أعرضوا عن الشكر وتكبّروا. يعني: أعطيناهم المعيشة الواسعة، فلم يعرفوا حقّ النعمة وكفروا. فأهلكناهم.

وانتصابها إمّا بحذف الجارّ وإيصال الفعل، كقوله تعالى: ﴿ وَاخْسَتَانَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ ﴾ (٣). وإمّا على الظرف بنفسها، بدون حذف الجارّ، كقولك: زيد ظنّي مقيم (٤).

<sup>(</sup>١) النمل: ٢٣.

 <sup>(</sup>٢) غَمَط النعمة: لم يشكرها. والأثُمرُ والبَطلَ : شدّة المرح ، والاستخفاف بالنعمة ، وصرفها إلى غير وجهها طفياناً.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) أي: في ظنّي.

۱۸۲ ..... زیدة التفاسیر ـ ج ٥

أو بتقدير حذف المضاف، أي: أيّام معيشتها. وإمّا بتضمين «بطرت» معنى: كفرت وغمطت. والبطر سوء احتمال الغني، وهو أن لا يحفظ حقّ الله فيه.

﴿ فَتِلْكَ مَسَاكِنَهُمْ ﴾ إشارة إلى ما يعرفونه من ديار عاد وثمود وقوم لوط، أي: صارت مساكنهم خاوية خالية عن أهلها، وهي قريبة منكم، فإنَّ ديار عاد إنَّما كانت بالأحقاف، وهو موضع بين اليمن والشام، وديار ثمود بوادي<sup>(١)</sup> القرى، وديار قوم لوط بسدوم، وكانوا هم يعرون بهذه المواضع في تجاراتهم.

﴿ نَمْ تُسْخَنَ مِن بَعْدِهِم ﴾ من السكنى ﴿إِلَّا قَلِيلاً﴾ زماناً قليلاً، إذ لا يسكنها إلاّ المارّة يوماً أو بعض يوم. أو من شوّم معاصي المهلكين، لم يبق من سكنها من أعقابهم إلاّ قليلاً. ﴿ وَكُفّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴾ المالكين لتلك المساكن من ساكنيها، أي: تركناها على حال لا يسكنها أحد يتصرّف فيها.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ ﴾ وما كانت عادته ﴿ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ ﴾ في كلَّ وقت ﴿ حَتَّىٰ يَبْعَثُ فِي المّهَا ﴾ في القرية الّتي هي أصلها، والقرى الّتي ما سواها من توابعها، لأنَّ أهلها تكون أفطن وأنبل. ﴿ رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِناً ﴾ لإلزام الحجّة وقطع المعذرة، مع علمه أنهم لا يؤمنون. أو وما كان في حكم الله وسابق قضائه، أن يهلك القرى في الأرض حتى يبعث في أمَّ القرى \_ يعنى: مكة \_ رسولاً، وهو محمد ﷺ.

﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهُا ظَالِمُونَ ﴾ لنفوسهم، بتكذيب الرسل، والعتق في الكفر.

وهذا بيان لعدله وتقدّسه عن الظلم، حيث أخبر بأنّه لا يهلكهم إلاّ إذا استحقّوا الإهلاك بظلمهم، ولا يهلكهم مع كونهم ظالمين إلاّ بمعد تأكيد الحجّة والإلزام بمعثة الرسل، ولا يجعل علمه بأحوالهم حجّة عليهم. ونزّه ذاته أن يهلكهم

<sup>(</sup>١) وادي القرى: وادٍ بين المدينة والشام، من أعمال المدينة كثير القرى. وسَدُوم: بلدة من أعمال حلب، ومن مدانن قوم لوط.

وهم غير ظالمين، كما قال: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (١). فنصّ في قوله: «بظلم» أنّه لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك ظلماً منه، وأنّ حاله في غناه وحكمته منافية للظلم، دلّ على ذلك بحرف النفي مع لامه، كما قال: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ (٢).

وَمَآ أُوتِيتُم مّن شَيْءٍ فَمَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عندَ اللَّه خَيْرٌ وَأَلْقِى ۚ أَفَلَا تَغْقَلُونَ ﴿٦٠﴾ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاَقيه كَمَن مَّنْعَناهُ مَتَاعَ الْحَيَاة الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقَيَامَة منَ الْمُحْضَرِينَ ﴿ ٦١ ﴾ وَيُوْمَ يُنَاديهمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرُكَاتَنِيَ الَّذِينَ كُتُتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ٦٢ ﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُلاً ۚ الَّذِينَ أَغْرُيْنَا أَغْرُيْنَاهُمْ كَمَا خَوْيَنَا نَبَرَّأْنَا ٓ الْلِكَ مَا كَانُوٓ ٓ آیانَا یَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقَيْلَ ٱدْعُوا شُرُكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾ وَيُوْمَ يُنَاديهِمْ فَيَقُولُ مَاذآ أَجُبُتُمُ الْمُرْسَلينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمَيَتُ عَلَيْهِمُ الأَنْبَآءُ يَوْمَنْد فَهُمْ لاَ يَسْآعَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالِحًا فَعَسَىٓ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱۷.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٤٣.

١٨٤ ..... زيدة التفاسير \_ج ٥

ولمّا كانت الرغبة المفرطة في الزخارف الدنيويّة الفانية، والتعلّق التامّ بسها، مانعة عن التوجّه إلى الله، وإلى الأحكام الدينيّة، والتزوّد للآخرة، وموجبة للحرمان عن الوصول إلى الدرجات الباقية، والمراتب السرمديّة، رغّب الله تعالى عنها العباد بقوله:

﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِن شَيْءٍ ﴾ وأيّ شيء أصبتموه من أسباب الدنيا ﴿ فَمَقَاعُ الْحَيْوةِ الذَّنْيَا وَزِينَتُهَ ﴾ فإنّما هو تمتّع وزينة تتمتّعون وتتزيّنون به أيّاماً قلائل، وهى مدّة الحياة المنقضية، ومع ذلك متضمّن للتبعيض وأنواع الكدورات.

﴿ وَمَا عِنْدَ اللهِ ﴾ وهو ثوابه الأبدي ﴿ خَيْرٌ ﴾ في نفسه من ذلك، لأنّه خالص عن شوب التنغّص، وبهجة كاملة. ﴿ وَابْقَىٰ﴾ لأنّه أبديّ ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وقرأ أبو عمرو بالياء. وهو أبلغ في الموعظة.

وعن ابن عبّاس: إنّ الله تعالى خلق الدنيا وجمل أهملها ثملاثة أصناف: المؤمن، والمنافق، والكافر. فالمؤمن يتزوّد، والمنافق يتزيّن، والكافر يتمتّع.

ولمًا كانت الآية الَّتي تلي هذه الآية كالنتيجة لها رتَّبت عليها بالفاء، فقال:

﴿ أَفَمْن وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَنا﴾ أي: وعداً بالجنّة الّتي هي أحسن المحاسن وأنفع المنافع، فإنّ حسن الوعد بحسن الموعود ﴿ فَهُوَ لَقِيهِ﴾ فهو مدركه لا محالة. لامتناع الخلف في وعده. ولذلك عظفه بالفاء المعطية معنى السببيّة.

﴿ كَمَنْ مَتَّغْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا﴾ اللّذي هـو مشـوب بـالآلام، مكـدّر بالمتاعب، مستعقب بالتحسّر على الانقطاع ﴿ فَعُ هُوَ يَوْمَ الْقَيْمَةِ مِنَ الْمُحْضَوِينَ﴾ المتاعب، أو العـذاب. ونحوه: ﴿ لَكُنْتُ مِنَ المُحْضَوِينَ﴾ (١١). ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَلحساب، أو العـذاب. لتراخى في الزمان أو الرتبة.

وقرأ نافع وابن عامر في رواية والكسائي: ثُمَّ هُوَ بسكـون الهـاء. تشـبيهاً

<sup>(</sup>١ و ٢) الصافّات: ٥٧ و ١٢٧.

قيل: نزلت في رسول الله ﷺ وأبي جهل. وعن السدّي: نزلت في عليّ ﷺ وأبي جهل. وعن السدّي: نزلت في عليّ ﷺ وأبي جهل. والأولى أن يكون عامّاً فيمن كان بهذه الصفة.

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ﴾ ينادي الله المشركين. عطف على «يـوم القيامة». أو منصوب ب: اذكر. ﴿ فَيَقُولُ ﴾ تقريعاً وتبكيتاً ﴿ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَذْعُمُونَ ﴾ أي: تزعمونهم شركائي. فحذف المفعولان لدلالة الكلام عليهما. ويـجوز حـذف المفعولين في باب «ظننت»، ولا يصحّ الاقتصار على أحدهما.

﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ بثبوت مقتضاه وحصول مؤدًاه. وهو قوله: ﴿ لَأَهْلَأَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١٠. وغيره من آيات الوعيد. وهم الشياطين، أو أثبّة الكفر ورؤوس الشرك.

﴿ رَبْنَا هَوْ لَاءِ الَّذِينَ أَغَوَيْنَا﴾ الذين أضللناهم عن الدين. فحذف الراجع إلى الموصول. يعنون: أتباعهم. ﴿ أَغُونِنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾ أي: أغويناهم فغووا غيّاً مثل ما غوينا. وهو استئناف للدلالة على أنّهم غووا باختيارهم، فإنّهم لم يفعلوا بهم إلا وسوسة وتسويلاً، لا قسراً وإلجاءً. فلا فرق إذن بين غيّنا وغيّهم، وإن كان تسويلنا داعياً لهم إلى الكفر، فقد كان في مقابلته دعاء الله لهم إلى الإيمان، بما وضع فيهم من أدلّة العقل، وما بعث إليهم وأنزل عليهم من الرسل والكتب المشحونة بالوعد والوعيد، والمواعظ والزواجر، وناهيك بذلك صارفاً عن الكفر، وداعياً إلى الإيمان.

ويجوز أن يكون «الّذين» صفة لـ«هؤلاء». و«أغويناهم» خبره. لأجــل مــا اتّصل به. فأفاده زيادة على الصفة. وهو وإن كان فضلة لكنّه صار من اللوازم.

﴿ تُبَرِّأَنَا اِلَّيْكَ﴾ منهم وممّا اختاروه من الكفر هوئً منهم. وهو تقرير للجملة

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱۹.

المتقدّمة، ولذلك خلت عن العاطف. وكذا قوله: ﴿مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ أي: لم يكونوا يعبدوننا، وإنّما كانوا يعبدون أهـواءهـم. وقـيل: «مـا» مـصدريّة مـتصلة ب«تبرّأنا» أي: تبرّأنا من عبادتهم إيّانا.

﴿ وَقِيلَ انْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ﴾ ويقال للأتباع: أدعوا الّذين عبدتموهم من دون الله، وزعمتم أنّهم شركائي، لينصروكم ويدفعوا عنكم العذاب.

﴿ فَدَعَوْهُمْ ﴾ من فرط الحيرة ﴿ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ﴾ لمجزهم عن الإجابة والنصرة ﴿ وَرَأُوا الْمَذَابَ ﴾ لازماً بهم ﴿ لَوَ الْهُمَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾ لوجه من الحيل يدفعون به العذاب. أو إلى الحق \_ وهو الإيمان \_ لمّا رأوا العذاب. وقيل: «لو» للتمنّى، أي: تمنّوا أنّهم كانوا مهتدين.

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ عطف على الأوّل، فإنّه تعالى يسأل أوّلاً عن إشراكهم به، ثمّ عن تكذيبهم الأنبياء. فإنّ الله سبحانه حكى أوّلاً ما يوبّخهم به من اتّخاذهم له شركاء. ثمّ ما يقوله الشيطان أو أثمّتهم عند توبيخهم، لأنّهم إذا وبّخوا بعبادة الآلهة، اعتذروا بأنّ الشياطين هم الذين استغووهم وزيّنوا لهم عبادتها. ثمّ ما يشبه الشماتة بهم، من استغاثتهم آلهتهم، وخذلانهم لهم، وعجزهم عن نصرتهم. ثمّ ما يبكّتون به، من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل.

﴿ فَعَمِيْتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ ﴾ فخفيت عليهم الأخبار عبمًا أجابوا به رسلهم ﴿ يَوْمَئْلِ ﴾ يوم القيامة. فصارت الأنباء كالعمى عليهم جميعاً، لا تهتدي إليهم. وأصل الكلام: فعموا عن الأنباء، أي: صاروا كالعمي، لانسداد طرق الأخبار عليهم، كما ينسد طرق الأرض على العمي، لكنّه عكس مبالغة. وتعدية الفعل برعلى» لتضمّنه معنى الخفاء. وسمّيت حججهم أنباءً، لأنّها أخبار يخبر بها، فهم لا يحتجّون ولا ينطقون بحجّة.

وإذا كانت الرسل يتتعتعون في الجواب عن مثل ذلك من الهول، ويفوّضون

إلى علم الله تعالى، كما قال الله سبحانه: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (١٠ فما ظنّك بالضلّال من أممهم؟!

﴿فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ لا يسأَل بعضهم بعضاً عن الجواب، لفرط الدهشة. أو لعلمه بأنّه مثله في عدم علمه بالجواب.

ثم ذكر سبحانه أحوال التائبين منهم بقوله: ﴿ فَأَمَّا مَن تَـابَ ﴾ من الشرك ﴿ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالِحاً ﴾ أي: جمع بين الإيمان والعمل الصالح ﴿ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ المُفْلِحِينَ ﴾ عند الله. و «عسى» تحقيق على عادة الكرام، أو ترجٍّ من التائب، بمعتى: فليتوقّع أن يفلح.

وَرَّبُكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيَرَةُ سُبُحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرَكُونَ ﴿٨٦﴾ وَرَبُكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٣٦﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

ولمّا كان المفلح مختار الله تعالى ذكر عقيبه: أنّ الاختيار إلى الله سبحانه. والخلق والحكم له. لكونه قادراً عالماً على الكمال. فقال:

﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ لا موجب عليه، ولا مانع له ﴿ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ ﴾ أي: التخيّر، كالطيرة بمعنى التطيّر، أي: ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه. فهذا بيان لقوله: «ويختار»، ولهذا خلا عن العاطف. والمعنى: أنّ الخيرة لله في أفعاله، وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها، فكيف يجوز لأحد أن يختار عليه.

وقيل: السبب فيه قول الوليد بن المغيرة: ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُل مِنَ

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٠٩.

الْقَزْيَتَيْنِ غَظِيمٍ ﴾ (١). يعني: لا يبعث الله الرسل باختيار المرسل إليهم.

وقيل: «ما» موصولة مفعول الايختار»، والراجع إليمه محذوف. والمعنى: ويختار الّذي كان لهم فيه الخير والصلاح.

﴿ سُنِحَانَ اللهِ ﴾ تنزيه لله أن ينازعه أحد، أو يزاحم اختياره اختيار ﴿ وَتَعَالَىٰ عَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ عن إشراكهم، أو مشاركة ما يشركونه به.

ثمّ برهن على صحّة اختياره، وفساد اختيار غيره عليه، بقوله: ﴿ وَرَبُّكَ يَطْلُمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُطْلِنُونَ﴾ أي: ما يخفونه وما يظهرونه، فإليه الاخـتيار، ولا اختيار لغيره عليه.

وقيل: معناه: يعلم ما تخفي صدورهم من عداوة رسول الله. وما يظهرون من الطعن فيه، كقولهم: هلّا اختير عليه غيره في النبوّة.

﴿ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ﴾ لأنّه المولي للنعم كلّها، عاجلها وآجلها. يحمده المؤمنون في الآخرة ابتهاجاً بفضله، والتذاذاً بحمده. وهو قولهم: ﴿ الْحَمْدُ بِشِهِ الَّذِي الْمَعْدُ بِشِهِ الَّذِي صَدَقَتَا وَعْدَهُ ﴾ (٣). كما يحمدونه في الدّنيا تكليفاً وتأدية لأداء شكره.

﴿ وَلَهُ الْحُكُمُ ﴾ القضاء النافذ بين عباده، بما يميّز به الحقّ من الباطل. قال ابن عبّاس: يحكم لأهل طاعته بالمغفرة والفضل، ولأهل معصيته بالشقاء والويل. ﴿ وَالنَّهِ ﴾ وإلى جزائه وحكم ﴿ فَرْجَعُونَ ﴾ يوم النشور.

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٣١.

<sup>(</sup>٢) فاطر: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٧٤.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيلَ سَرُمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّه يَأْتِيكُم بِضَيَا إِلَهُ عَلَيْكُمُ النّهَارَ سَرُمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللّه يَأْتِيكُم بِلَيلِ تَسْكُمُونَ فِيهِ أَفَلا نُبْصِرُونَ سَرُمَدًا إِلَى يُوْمِ الْقِيَامَة مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللّه يَأْتِيكُم بِلَيلِ تَسْكُمُونَ فِيهِ أَفَلا نُبْصِرُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِن رَحْمَتُهُ جَعَلَ لَكُمُ اللّيلَ وَالنّهَارَ لتَسْكُنُوا فِيهِ وَلَئْبَعُوا مِن فَضْلِه وَلِعَلَّكُمُ تَشْكُونُونَ ﴿٧٧﴾ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاتَى الذِينَ كُتُمْ تَرْعُمُونَ ﴿٤٧﴾ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرُكَاتُى الذِينَ كُتُمْ تَرْعُمُونَ ﴿٤٧﴾ وَيَوْمُ نِنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرُكَاتُمْ فَعَلِمُوا أَنَ الْحَقَ لِلّهِ وَسَلّمَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَشْرُونَ ﴿ ٤٧﴾

ثمّ بيّن سبحانه ما يــدلّ عــلى كــمال قــدرته الدالّ عــلى تــوحـيـده. فــقال لنبته ﷺ:

﴿ قُلْ ﴾ يا محمّد لأهل مكّة الذّين يعبدون آلهة غيري، تنبيها على خطئهم: ﴿ أَرَائِتُمْ ﴾ أخبروني ﴿ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّيْلَ سَرْمَداً ﴾ دائماً لا يكون معه نهار. واشتقاقه من السرد، وهو المتابعة. والميم مزيدة، على وزن قَعْمَل، كميم دلامص من الدلاص (۱۰) ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيْنَةِ ﴾ بإسكان الشمس تحت الأرض، أو تحريكها حول الأفق الغائر.

﴿ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللهِ يَاتِيكُمْ بِضِيّاءٍ ﴾ كضياء النهار تبصرون فيه. كان حقّه: هل إله، فذكر برمن» على زعمهم أنّ غيره آلهة. وعن ابن كثير: بضئاء بهمزتين. ﴿ أَفَلَا

<sup>(</sup>١) الدلاص: الليّن البرّاق.

١٩٠ ..... زيدة التفاسير ــ ج ٥

تَسْمَعُونَ﴾ ما يبيّنه الله تعالى من أدلّة توحيده، سماع تدبّر واستبصار.

﴿ قُلُ أَزَائِتُمُ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَوْمَداً إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيْمَةِ ﴾ بإسكانها في وسط السماء، أو تحريكها على مدار فوق الأفق ﴿ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللهِ يَاتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ﴾ استراحة من متاعب الأشغال.

ولعلّه لم يصف الضياء بما يقابله \_ وهو: تتصرّفون فيه \_ لأنّ الضوء نعمة في ذاته مقصود بنفسه، ولا كذلك اللّيل. ولأنّ منافع الضوء متكاثرة، ليس التصرّف.في المعاش وحده، والظّلام ليس بتلك المنزلة. ولذلك قرن بالضياء «أفلا تسمعون» وبالليل ﴿ أَفَلا تَبْصِرُونَ ﴾ لأنّ استفادة العقل من السمع أكثر من استفادته من البصر، فإنّ السمع يدرك ما لا يدرك البصر، من ذكر منافعه، ووصف فوائده.

﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ لِتَسْخُنُوا فِيهِ ﴾ في الليل ﴿ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَصْلِهِ ﴾ في النهار بأنواع المكاسب ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ولكي تعرفوا نعمة الله في ذلك فتشكر وه عليها.

ولمًا بيّن توحيده بالأدلّة المذكورة، كرّر النداء للمشركين ب«أين شركائي» تقريعاً بعد تقريع، وتبكيتاً بعد تبكيت، للإشعار بأنّه لا شيء أجلب لغضب الله تعالى من الإشراك، كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده، فقال؛

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴾ قيل: النداء الأول (١) لتقرير إقرارهم على أنفسهم بالغيّ الذي كانوا عليه وفساد رأيهم. والثاني للتعجيز عن إقامة البرهان على ما طولبوا به بحضرة الأشهاد. وإنّما كان محض تشدٍّ وهوى.

﴿ وَنَزَعْنَا﴾ وأخرجنا ﴿ مِن كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيداً﴾ وهو نيتهم يشهد عليهم، فإنّ أنبياء الأمم شهداء عليهم، يشمهدون بما كانوا عليه ﴿ فَقُلْنَا﴾ للأمم ﴿ هَـاتُوا

<sup>(</sup>١) في الآية: ٦٢ من هذه السورة.

سورة القصص، آية ٧٦ ـ ٧٨......١٩١

بُزْهَانَكُهُ ﴾ حجّتكم على صحّة ما كنتم تدينون به، من الشرك ومخالفة الرسول.

﴿ فَعَلِمُوا﴾ حينئذٍ ﴿ أَنَّ الْحَقَّ بِشِ ﴾ في الألوهيّة، لا يشاركه فيها أحد، لا لهم ولشياطينهم. فلزمتهم الحجّة، لأنّ المشهود عليه إذا لم يأت بمخلص عن بيّنة الخصم، توجّهت القضيّة عليه ولزمه الحكم.

﴿ وَضَلَّ عَنَهُمْ ﴾ وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع ﴿ مَا كَانُوا يَـفْتَرُونَ ﴾ من الباطل والكذب.

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُتُورِ مَا إِنَّ مَا اَنْ قَارُهُ لَا تَفْرَهُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُ مَا اللَّهَ لاَ يُحِبُ الْفَوْمَ اللَّهَ لاَ يَقْرَهُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُ الْفَرَحِينَ ﴿ ٢٧﴾ وَآتَعَ فِيمَا آثَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا الْفَرَحِينَ ﴿ ٢٧﴾ وَآتَعَ فِيمَا آثَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا تَبْعِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ ٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِينَهُ عَلَى علم عندي أُولَمُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ الْمُفْسِدِينَ ﴿ ٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِينَهُ عَلَى علم عندي أُولَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُولَةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُونِهُمُ النَحْرِمُونَ ﴿ ٨٧﴾

ولمّا قال سبحانه: ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ قَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهُا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرُ وَابْقَىٰ﴾ (١) أكّد ذلك بما أوتي قارون من النعم الفائية الّتي بها خسف في الأرض، وحرم من النعم الباقية، فقال:

<sup>(</sup>١) القصص: ٦٠.

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسَىٰ ﴾ فإنّه كان ابن عمّه يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب. وكان موسى بن عمران بن قاهث. وقبل: كان موسى ابن أخيه. فقارون كان عمّه. وعن أبي عبدالله ﷺ: هو ابن خالته. وهذا منقول عن عطا، عن ابن عبّاس. وكان يسمّى المنوّر، لحسن صورته. وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة، ولكنّه نافق لسامريّ.

﴿ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ فطلب الفضل عليهم، وأن يكونوا تبحت أمره. أو تكبّر عليهم، أو ظلمهم.

﴿ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ ﴾ من الأموّال المدّخرة ﴿ مَا ﴾ أي: الّذي ﴿ إِنَّ مَفَاتِحَهُ ﴾ مناتيح صناديقه، جمع مِفتح بالكسر. وهو ما يفتح به الأبواب. وقيل: خزائنه، وقياس واحدها: التفتح بالفتح. ﴿ لَتَنُومُ بِالْفَصْنِةِ أَوْلِي الْقُوَّةِ ﴾ خبر «إنّ »، والجملة صلة «ما»، وهو ثاني مفعولي «آتي». و«تنوء» من: ناء به الحمل، إذا أثقله حتى أماله. والعصبة والعصابة الجماعة الكثيرة. يقال: اعصوصبوا إذا اجتمعوا.

قيل: كانت تحمل مفاتيح خزائنه ستّون بغلاً، لكلّ خزانة مفتاح، ولا يـزيد

<sup>(</sup>١) الحُبُورة: الإمامة. مأخوذة من الحَبْر، بمعنى: الرئيس في الدين.

<sup>(</sup>۱۲) أي: شدِّها.

المفتاح على أصبع، وكانت من جلود. وقال أبو رزين: يكفي الكوفة مفتاح، أي: كنز واحد من كنوزه.

﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ ﴾ منصوب به «تنوء» ﴿ لَا تَقْرَحُ ﴾ لا تبطر ولا تمرح. والفرح بالدنيا مذموم مطلقا، لأنه نتيجة حبّها والرضا بها، والذهول عن ذهابها، فإنّ العلم بأنّ ما فيها من اللذّة مفارقة لا محالة يوجب الترح(١)، كما قال(١):

أشدّ الغمّ عندي في سرور ولذلك قال سبحانه: ﴿ وَلاَ تَقْرَحُوا مِمَا آتَاكُهُ ﴿ ٣٠].

ولمّا كانت محبّة الدنيا وما فيها مانعة من محبّة الله تعالى قالﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُجِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ أي: بزخارف الدنيا.

﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَكَ الله ﴾ واطلب فيما أعطاك الله من الفنى ﴿ الدَّارُ الآخِرَةَ ﴾ بأن تصرفه فيما يوجبها لك من وجوه البرّ وسبيل الخير، فإنّ المقصود منه أن يكون وصلة إليها.

﴿ وَلَا تَنْسَ ﴾ ولا تترك ترك المنسيّ ﴿ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ وهو أن تحصّل بها آخر تك، فإنّ حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا الذي يعمل به للآخرة. وروي في معناه عن عليّ علاية «لا تنس قوّتك وشبابك ونشاطك وغناك أن تطلب بها الآخرة».

قيل: معناه خذ منها ما يكفيك ويصلحك. فإن كان قتوراً شحيحاً فقيل له: كل واشرب واستمتع بما آتاك الله من الوجه الذي أباحه الله لك، فإنّ ذلك غير محظور علمك.

﴿ وَأَحْسِن ﴾ إلى عباد الله ﴿ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ فيما أنعم عليك. وقيل:

<sup>(</sup>١) النَّرَح: الحزن والهمّ.

<sup>(</sup>٢) لأبي الطيب. انظر ديوانع (طبعة دار صادر): ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) الحديد: ٢٣.

١٩٤ ..... زبدة التفاسير ـج ٥

أحسن بالشكر والطاعة، كما أحسن إليك بالإنعام.

﴿ وَلاَ تَبْغِ الفَّسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴾ نهي له عمّا كان عليه من الظلم والبغي ﴿ إِنَّ اللهُ لا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ ﴾ لسوء أفعالهم. قيل: إنّ القائل بذلك موسى إلى ال

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِمِيتُهُ﴾ أعطيت هذا المال الكثير ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ على استحقاق واستيجاب، لما فيّ من العلم الذي فضّلت به على الناس، واستوجبت به التفوّق عليهم بالجاه والمال.

و «على علم» في موضع الحال. و «عندي» صفة له، أو متعلق ب «أو تبيته». كقولك: الأمر عندي كذا، أي: في ظنّي واعتقادي. وهو علم التوراة، فإنّه كان أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون ويوشع وكالب ﷺ. وقيل: العلم بكنوز يوسف ﷺ.

وعن سعيد بن المسيّب: كان موسى الله يعلم علم الكيمياء، فأفاد يوشع بن نون ثلثه، وكالب بن يوفنًا ثلثه، وقارون ثلثه، فخدعهما قارون حتّى أضاف علمهما إلى علمه، فكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهباً.

وقيل: علّم الله موسى الكيمياء، فعلّمه موسى أخته، فعلّمته أخته قارون. وقيل: هو بصّره بأنواع التجارة والدهقنة، وسائر المكاسب.

ثمّ قال سبحانه على وجه التوبيخ: ﴿ أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهُ قَدْ أَهُلُكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً﴾ أي: قد قرأ قارون في التوراة، وسمع من موسى وحفّاظ التواريخ، أن الله تعالى قد أهلك القرون الخالية الذين هم أقوى منه، وأغنى وأكثر جماعة وعدداً، أو أكثر جمعاً للمال، كقوم عاد وثمود وقوم لوط.

وقيل: هذا ردّ لعلمه بذلك. لأنّه لمّا قال: «أوتيته على علم عندي» فـترفّع بالعلم وتعظّم به، قيل: أعنده مثل ذلك العلم الّذي ادّعاه، ورأى نفسه به مستوجبة لكلّ نعمة، ولم يعلم هذا العلم النافع، حتّى يقي به نفسه مصارع الهالكين؟

ولمًا ذكر قارون من أهلك من قبله من القرون الّذين كانوا أقوى منه وأغنى. أكّد ذلك بقوله:

﴿ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ سؤال استعلام، فإنّه تعالى مطّلع عليها. فلا يحتاج إلى سؤالهم عنها. أو سؤال معاتبة، فإنّهم يعذّبون بها بغتة.

وملخّص المعنى: أنَّ الله تعالى مطّلع على ذنوب المجرمين كلّهم، فيعاقبهم عليها لا محالة. وهذا كقوله: ﴿فَيَوْمَئِذِ لَا يُشأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانَّ﴾ (١٠. وأمّـا قوله: ﴿فَوَرَبُكَ لَنَسْالَتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٢) فإنّما هو سؤال توبيخ وتقريع.

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِه فِي زِينَتِه قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنَيَا يَا لَيتَ لَنَا مِثْلُ مَآ أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِ عَظِيمٍ ﴿ ٧٧ ﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُلكُمُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَملَ صَالِحًا وَلاَ يُلقَاهَآ إِلاَّ الصَّابِرُونَ ﴿ ٨٠ ﴾ فَخَسَفُنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فَتَه يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّه وَمَا كَانَ مَن المُنتَصَرِينَ ﴿ ١٨ ﴾ وَأَصْبَحَ الذِّينَ تَمَنُوا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيكَأَنَ اللَّهَ يَسْطُ الزَّرْقَ لَمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلاَ أَن مَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا فَرَاكُونَ وَ ١٨ ﴾ وَأَصْبَحَ الذِّينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيكَأَنَ اللَّه يَشْطُ الزَّرْقَ لَمَن يَشَاءً مَنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلاَ أَن مَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَا وَيُكَانَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿ ٨٧ ﴾

﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾ روي: أنَّه خرج على بغلة شهباء عليه

<sup>(</sup>١) الرحش: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٩٢.

الأرجوان (١١)، وعليها سرج من ذهب، ومعه أربعة آلاف على زيّه. وقيل: عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمر، وعن يمينه ثلاثمائة غلام، وعن يساره ثلاثمائة جارية بيض، عليهن الحليّ والديباج. وقيل: في تسعين ألفاً عليهم المعصفرات (٢)، وهو أوّل يوم رؤي فيه المعصفر. وقال الحسن: خرج عليهم في الحمرة والصفرة.

﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا﴾ على ما هو عادة الناس من الرغبة ﴿ يَالنَّيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾ تمنّوا مثله الذي يستى الغبطة، لا عينه، حذراً عن الحسد الذي يتمنّى الرجل أن يكون نعمة صاحبه له دونه ﴿إِنَّهُ لَدُو صَفَلٍ ﴾ نصيب وافر من أمر الدنيا ﴿ عَظِيمٍ ﴾ . والحظّ لفة \_: الجدّ. وهو البخت والدولة . وصفوه بأنّه مجدود مبخوت . يقال: فلان ذو حظّ ، وحظيظ ، ومحظوظ .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ بأحوال الآخرة من المؤمنين المصدّقين بوعد الله للمتمنّين ﴿ وَيَلْكُمْ ﴾ أصله الدعاء بالهلاك، ثمّ استعمل في الزجر والردع والبعث على ترك ما لا يرتضى، كما استعمل: لا أبالك، في الحثّ على الفعل. وأصله الدعاء على الرجل المتّهم في النسب من جانب الأب. ﴿ فَوَابُ اللهِ ﴾ في الآخرة ﴿ فَيْنُ لِمَنْ آمَنَ وَعَهِلَ صَائِحاً ﴾ ممّا أوتى قارون، بل من الدنيا ومافيها.

﴿ وَلَا يُلَقَّنُهَا ﴾ الضمير فيه للكلمة الّتي تكلّم بها العلماء. أو للـثواب،فإنّه بمعنى المثوبة أوالجنّة. أو للإيمان والعمل الصالح، فإنّهما في معنى السيرة والطريقة ﴿ إِلّا الصّابِرُونَ ﴾ على الطاعات، وعن المعاصى.

روي: أنَّ قارون كان يؤذي موسى الله في كلَّ وقت، وهو يداريه للقرابة الَّتي بينهما، حتى نزلت آية الزكاة، فصالحه عن كلَّ ألف دينار على دينار، وعن كلَّ ألف درهم على درهم. فحسبه فاستكثره، فشحّت به نفسه. فجمع بني إسرائيل وقال: إنَّ

<sup>(</sup>١) الأرجوان: قطيفة حمراءً. والأرجوان: صبغ أحمر. وهو معرَّب: أرغوان الفارسيَّة.

<sup>(</sup>٢) المُعَصْفَر : الثوب المصبوغ بالعُصْفُر . وهو صبغ أصفر اللون .

فقالوا: أنت كبيرنا وسيّدنا، فمر بما شئت.

قال: نرشو فلانة البغيّ حتّى ترمي موسى بنفسها، فتفضحه بين يـدي بـني إسرائيل ليرفضوه. فجعل لها ألف دينار. وقيل: طشتاً من ذهب مملوءة ذهباً. وقيل: حكّمها في ماله. وقيل: أعطاها خريطتين عليهما خاتمه.

وقالت: يا ويلتي قد عملت كلّ فاحشة، فما بقي إلّا أن افتري على نبيّ الله! فلمّا كان يوم عيد قام موسى خطيباً فقال: يا بني إسرائيل من سرق قطعناه، ومن افترى جلدناه، ومن زنا وهو غير محصن جلدناه، وإن أحصن رجمناه.

فقال قارون: وإن كنت أنت؟

قال: وإن كنت أنا.

قال: فإنَّ بني إسرائيل يزعمون أنَّك فجرت بفلانة.

فأحضرت. فناشدها موسى بالّذي فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق.

فتداركهـا الله فقالت: كذبــوا، بل جعل لي قارون جــعلاً عــلى أن أقــذفك

بنفسي .

فخرّ موسى ساجداً يبكي، وقال: يا ربّ إن كنت رسولك فساغضب لي. فأوحى إليه: أن مر الأرض بما شئت، فإنّها مطيعة لك.

فقال: يا بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون، فمن كان معه فليلزم مكانه، ومن كان معي فليعتزل. فاعتزلوا جميعاً غير رجلين. ثمّ قال: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى الأوساط. ثمّ قال: خذيهم، فأخذتهم إلى الأعناق. وقارون وأصحابه يتضرّعون إلى موسى، ويناشدونه بالله والرحم، وموسى لا يلتفت إليهم، لشدّة غضبه. ثمّ قال: خذيهم، فانطبقت عليهم.

وأوحى الله إلى موسى: ما أفظَك! استغاثوا بك مىراراً فىلم تىرحىمهم. أمــا وعزّ تي لو إيّاي دعوا مرّة واحدة لوجدوني قريباً مجيباً.

فأصبحت بنو إسرائيل يتناجون بينهم: إنّما دعا موسى على قارون ليستبدّ بداره وكنوزه. فدعا الله حتّى خسف بداره وأمواله. كما قال الله سبحانه:

﴿ فَخَسَفْنَا فِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِنْةٍ ﴾ أعوان. مشتقة من: فأوت رأسه، إذا ميلته ﴿ وَمَا كَانَ مِنْ فَنِهِ فَيدفعون عنه عذاب الله ﴿ وَمَا كَانَ مِنْ المُنتَّصِرِينَ ﴾ من المنتقمين من موسى. أو الممتنعين من عذاب الله. من قولهم: نصره من عدره فانتصر، إذا منعه منه فامتنع.

﴿ وَاصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ ﴾ منزلته من الدنيا ﴿ بِالأَمْسِ ﴾ منذ زمان قريب، حين خرج عليهم في زينته ﴿ يَقُولُونَ وَيْكَانَّ الله ﴾ هذه كلمة تند م وتنبّه على الخطأ. مركّبة عند البصريّين من «وي» للتعجّب، و«كأنّ» للتشبيه، والضمير للشأن.

والمعنى: أنّ القوم تنبّهوا على خطئهم في تمنّيهم منزلة قارون وتندّموا، ثمّ قالوا: كأنّ الله، أي: ما أشبه الأمر أنّ الله ﴿ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾ لمن يشاء منهم، أي: بمقتضى مشيئته وحكمته، لا لكرامة تقتضي البسط، ولا لهوان يوجب القبض.

وعند الكوفيّين مشتقّة من «ويك» بمعنى: ويلك، وأنّ تقديره: ويك اعلم أنّ الله يبسط... إلخ.

﴿ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا﴾ أنعم الله علينا بنعمه، فلم يعطنا مثل ما أعطى قارون ﴿ نَخْسَفُ بِنَا﴾ لأجله. وقرأ حفص بفتح الخاء والسين.

﴿ وَيَكَانَّهُ ﴾ وما أشبه الحال بأنّه ﴿ لاَ يَقْلِمُ الْكَافِرُونَ ﴾ لا يفوز بثواب الله، ولا ينجو من عقابه، الجاحدون لنعمة الله. أو المكذّبون برسله، وبما وعدوا الهم من ثواب الآخرة. تُلْكَ الدَّارُ الآخرَةُ نَجْعَلُهَا للَّذِينَ لاَ يُوِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ للْمُتَّقِينَ ﴿٣٨﴾ مَن جَآءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَآءً بِالسَّنِيَّةِ فَلاَ يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّبَيَّاتِ إلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ٨٤﴾

﴿ بَلْكُ الدَّارُ الْآخِرَةُ ﴾ إشارة تعظيم وتفخيم لشأنها، كأنّه قال: تلك الّتي سمعت خبرها وبلغك وصفها. والدار صفة، والخبر ﴿ نَجْعَلْهَا لِللَّذِينَ لَا يُبِرِيدُونَ عُلُواً فِي الْآرْضِ ﴾ غلبة وقهراً ﴿ وَلَا فَسَاداً ﴾ ظلماً على الناس، كما أراد فرعون وقارون ﴿ وَالْعَاقِبَةُ ﴾ المحمودة ﴿ لِلْمُتَّقِبِنَ ﴾ للذين يجتنبون عمّا لا يرضاه الله. علّق الوعد بترك إرادة العلق والفساد، ولم يقل: لا تعلو ولا تفسدوا، كما علّق الوعيد بالركون في قوله: ﴿ وَلا تَرْتَكُوا إِلَى النِّينَ ظَلَمُوا ﴾ (١٠).

وروي عن عليّ ﷺ: «أنّ الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل تحتها».

وعن الفضيل أنَّه قرأها ثمَّ قال: ذهبت الأماني هاهنا.

ثمّ أكّد ذلك بقوله: ﴿ مَنْ جَآءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ ذاتاً وقدراً ووصفاً ﴿ وَمَنْ جَآءً بِالسَّيِّنَاتِ ﴾ وضع فيه الظاهر موضع فيه الظاهر موضع الضمير، تهجيناً لحالهم، وزيادة تبغيض للسيّئة إلى قلوب السامعين ﴿ إلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: إلّا مثل ما كانوا يعملون. فحذف المثل، وأقيم «ما كانوا يعملون» مقامه، مبالغة في المماثلة.

وهذا من فضله العظيم، وكرمه الواسع، أن لا يجزي السيّئة إلّا بـمثلها،

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱۳.

ويجزي الحسنة بعشر أمثالها وبسبعمائة. وهو معنى قوله: «فله خير منها».

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُآنَ لَرَادَّكَ إِلَى مَعَادِ قُل رَّبِيَ أَعْلَمُ مَن جَآءَ اللهُدَى وَمَنُ هُوَ فِي ضَلَال شُبِينِ ﴿٥٨﴾ وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلقَى إلَيْكَ اللهُدَى وَمَنُ هُوَ فِي ضَلَال شُبِينِ ﴿٥٨﴾ وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلقَى إلَيْكَ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلاَ يَصُدَّنَكَ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلاَ يَصُدَّنَكَ عَنْ آيَاتِ اللّه بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتُ إليْكَ وَآدْءُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى اللهِ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ هَلَ آيَاتِ اللّه بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتُ إِلَيْكَ وَآدْءُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٨﴾

ولمًا حكم بأنَّ العاقبة الحسنى للمتّقين. وأكّد ذلك بوعد المحسنين ووعيد المسيئين. وعد رسوله بالعاقبة المحمودة، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ أوجب عليك تلاوته، وتبليغه، والعمل بما فيه ﴿ لَرَاتُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ أيّ معاد، أي: معاد ليس لغيرك من البشر. وتنكير المعاد لذلك. وهو المقام المحمود الَّذي وعدك أن يبعثك فيه.

وقيل: المراد به مكّة، فإنّ الله سبحانه ردّه إليها يوم الفتح. ووجه تنكيره: أنّها كانت في ذلك اليوم معاداً له شأن، ومرجعاً له اعتداد، لغلبة رسول الله ﷺ عليها. وقهره لأهلها، ولظهور عزّ الاسلام وأهله، وذلّ الشرك وحزبه. ولمّا كانت السورة مكّة، فكأنّ الله وعده وهو بمكّة في أذى من أهلها: أنّه يجعله مهاجراً منها، تسمّ يعيده اليها ظاهراً ظاهراً أ

وروي: أنّه لمّا بلغ جحفة في مهاجره اشتاق إلى مولده ومولد آبائه وحرمهم. فنزل جبرئيل فقال له: أتشتاق إلى مكّة؟ قال: نعم. فأوحي هذه الآية إليه.

ولمّا وعد الله رسوله الردّ إلى معاد، قال تقريراً لهذا الوعد: ﴿قُلْ﴾ للمشركين: ﴿ وَبَي أَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهَدَىٰ﴾ وما يستحقّه من الثواب والنصر في معاده. يعني: به نفسه. و «من» منتصب بفعل يفسّره «أعلم». ﴿ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ وما يستحقّه من العذاب والإضلال. يعني به المشركين.

وقرّر الوعد إلى معاد بقوله: ﴿ وَمَا كُنْتَ مَرْجُوا أَن يُلَقَىٰ إِلَـيْكَ الْكِتَابُ﴾ أي: سيردّك إلى معادك، كما ألقى إليك الكتاب وما كنت ترجوه ﴿ إِلّا رَضْمَةٌ مِنْ رَبّك﴾ ولكن ألقاه رحمة منه. ويجوز أن يكون استثناءً متّصلاً محمولاً على المعنى. كأنّه قال: وما ألقى إليك الكتاب إلّا رحمة.

﴿ فَلَا تَكُونَنَّ طَهِيراً لِلْكَافِرِينَ ﴾ بمداراتهم، والتحمّل عنهم، والإجابة إلى طلبتهم.

﴿ وَلاَ يَصُدُّنُكَ عَنْ آيَاتِ اللهِ ﴾ عن قراءتها والعمل بها ﴿ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلْتُ إِلَيْكَ ﴾ بعد وقت إنزاله إليك ﴿ وَاثْمُ ﴾ أُمّتك ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ إلى عبادته وتوحيده ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ النَّفُسُرِكِينَ ﴾ بمساعدتهم.

وهذا للتهييج وقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهم. وكذا قوله: ﴿ وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّ شَيْءٍ هَاكِ إِلَّا وَجَهَهُ ﴾ إلّا ذاته، فإنَّ ما عداه ممكن هالك في حدّ ذاته، زائل معدوم ﴿ لَهُ الْحُكْمُ ﴾ القضاء السافذ في الخلق ﴿ وَإِلَـنِهِ مُرْكُ الْجُعُونَ ﴾ للجزاء بالحقّ.

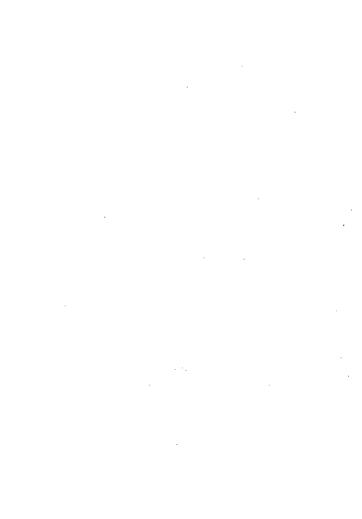



## سورة العنكبوت

وهي تسع وستّون آية بالإجماع. عن أبيّ بن كعب عن النبيّ ﷺ قال: «من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات، بعدد كلّ المؤمنين والمنافقين».

وروى أبو بصير عن أبي عبدالله ﷺ قال: «من قرأ سورة العـنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين، فهو والله يا أبا محمّد مـن أهــل الجـنّة، لا أستثني فيه أبداً، ولا أخاف أن يكتب الله عليّ في يميني إثماً، وإنّ لهاتين السورتين من الله مكاناً».

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله النَّهُ ﴿١﴾ أَحَسبَ النَاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لاَ يُفْتَونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَنَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْعُلَمَنَ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعُلَمَنَ الْكَاذِينَ ﴿٣﴾ أَمْ حَسبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيْئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾ مَن كَانَ يَرْجُوا لِفَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتِ وَهُوَ السَّيِعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾

٢٠٤ ..... زبدة التفاسير ــج ٥

واعلم أنَّ الله سبحانه لمَّا ختم سورة القصص بذكر الوعد والوعيد، افتتح هذه السورة بذكر تكليف العبيد، فقال:

﴿ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيمِ المّ أَحَسِبَ النَّاسُ﴾ الهمزة للإنكار والتوبيخ. ولا يتملّق بمعاني المفردات، بل بمضامين الجمل، للدلالة على جمهة شبوتها، ولذلك اقتضى مفعولين متلازمين، أو ما يسدّ مسدّهما، كقوله تعالى: ﴿ أَن يُقْرَفُوا أَن يَقُولُوا مَن يَقُولُوا مَناً وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ فإنّ معناه: أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم: آمنًا. فالترك أوًل مفعولي «حسب». و«لقولهم آمنًا» المفعول الثاني، وأمّا «غير مفتونين» فـمن تتمدّة الترك الذي بمعنى التصيير، كقوله (١٠)؛ فتركته جزر السباع ينشنه.

ألا ترى أنّك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول: تركهم غير مفتونين، لقولهم: آمنًا، على تقدر: حاصل ومستقرّ قبل اللام. كما تقول: خروجه لمخافة الشرّ ، وضربه للتأديب. وقد كان التأديب والمخافة في قولك: خرجت مخافة الشرّ وضربته تأديباً، تعليلين. وتقول أيضاً: حسبت خروجه لمخافة الشرّ، وظننت ضربه للتأديب. فتجعلهما مفعولين، كما جعلتهما مبتداً وخبراً.

والفتنة: الامتحان بمشاق التكاليف، كالمهاجرة، ومجاهدة الأعداء، ورفض الشهوات، ووظائف الطاعات، وأنواع المصائب في الأنفس والأموال، ليتميّز المخلص من المنافق، والثابت في الدين من المضطرب فيه، ولينالوا بالصبر عليها إلى الدرجات، فإنّ مجرّد الإيمان وإن كان عن خلوص، لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في العذاب.

ومعنى الآية: أحسب الذين أجروا كلمتي الشهادتين على ألسنتهم، وأظهروا القول بالإيمان، أنّهم يتركون بذلك غير ممتحنين، بل يمتحنهم الله بضروب المحن

<sup>(</sup>١) لعنترة بن شدَّاد، وعجزه: يقضمن حسن بنانه والمعصم، انظر ديوانه (طبعة دار بيروت):

في الأنفس والأموال، حتى يبلو صبرهم، وثبات أقدامهم، وصحة عقائدهم، وصحة الدين من وضوح نياتهم، ليتميّز المخلص من غير المخلص، والراسخ في الدين من المضطرب، والمتمكّن من العابد على حرف، كما قال تعالى: ﴿لَتَبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَالْفُسِكُمُ وَلَتَسْمُعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَوتُوا الْكِتَابُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ الشَّرَكُوا أَذَى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِن عَزْم الْأَمُور﴾ (١٠).

وروي: أنّها نزلت في ناس من أصحاب رسول الله ﷺ قد جزعوا من أذى المشركين.

وقيل: في عمّار بن ياسر. وكان يعذّب في الله.

وقيل: في ناس أسلموا بمكّة، فكتب إليهم المهاجرون: لا يقبل منكم إسلامكم حتّى تهاجروا. فخرجوا، فتبعهم المشركون فردّوهم. فلمّا نزلت كتبوا بها إليهم، فخرجوا فأتبعهم المشركون فقاتلوهم، فمنهم من قتل، ومنهم من نجا.

ثمّ سلّى المؤمنين ليتحمّلوا صنوف المصائب وفنون النوائب، بقوله: ﴿ وَلَقَنْ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ متّصل ب«أحسب» كقولك: ألا يمتحن فلان وقد امتحن من هو خير منه. أو به لا يفتنون». والمعنى: أنّ أتباع الأنبياء قبلي قد أصابهم من الفتن والمحن نحو ما أصابهم، أو ما هو أشدٌ منه، فصبروا، كما قال: ﴿ وَكَالِنَ مِنْ نَبِيَّ فَاتَلُ مَعْهُ رِبّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا ﴾ (٣) الآية. ولمّا كان ذلك سنّة قديمة جارية في الأمم كلّها، فلا يتوقّع خلافه.

وعن النبي ﷺ: «قد كان من قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دينه».

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٤٦.

﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَـيَعْلَمَنَّ الْكَانِبِينَ ﴾ فليتعلَقنَّ عـلمه تـعالى بالامتحان تعلَقاً حاليًا. يتميّز به الَّذين صدقوا في الإيمان والَّذين كذبوا فيه، وينوط به ثوابهم وعقابهم. ولذلك قيل: المعنى: وليميّزنَّ أو ليجازينَّ.

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّذَاتِ﴾ الكفر والمعاصي، فإنَّ العمل يعمَ أفعال القلوب والجوارح ﴿أَن يَسْبِقُونَا﴾ أن يفوتونا فوت السابق لغيره، ويعجزونا، فلا نقدر أن نجازيهم على مساويهم. يعني: أنَّ الجزاء يلحقهم لا محالة، وهم لم يطمعوا في الفوت، ولم يحدَّثوا به نفوسهم، ولكنَّهم لغفلتهم، وقلَّة فكرهم في العاقبة، وإصرارهم على المعاصي، في صورة من يقدر ذلك، ويطمع فيه. ونظيره: ﴿وَهَا النَّتُمْ بِمُغْجِزِينَ فِي الأَرْضِ﴾ (۱). ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِرُونَ ﴾ (۱).

واعلم أنَّ «أن يسبقونا» سادَّ مسدِّ مفعولي «حسب»، لاشتمال صلة «أن» على مسند ومسند إليه، كقوله: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَنْخُلُوا الْجَنَّةَ ﴾ (٣).

ويجوز أن يضمن «حسب» معنى قدّر، و«أم» منقطعة. ومعنى الإضراب فيها: أنّ هذا الحسبان أبطل من الحسبان الأوّل، لأنّ ذلك يقدّر أنّه لا يستحن لإيمانه، وهذا يظنّ أنّه لا يجازى بمساويه. ولهذا عقبه بقوله: ﴿ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي: بئس الّذي يحكمونه حكمهم هذا. أو بئس حكماً يحكمونه حكمهم هذا. فحذف المخصوص بالذمّ.

﴿ مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللهِ ﴾ الوصول إلى العاقبة، من الموت والبعث والحساب والجزاء. على تمثيل حاله بحال عبد قدم على سيّده بعد زمان مديد، وقد اطّـلع السيّد على ما يأتى ويذر، فإمّا أن يلقاه ببشر وترحيب لما رضى من أفـعاله، أو

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) النقرة: ٢١٤.

وتحرير المعنى: من كان يأمل أن يلقى الكرامة من الله والبشرى ﴿ فَإِنْ أَجْلَ الشِّهِ ﴾ فإن أبكل الله ﴾ فإن الموت الذي هو الوقت المضروب للقائه ﴿ لآتٍ ﴾ لجاءٍ لا محالة. وهذا كقوله: من كان يرجو لقاء الملك، فإنّ يوم الجمعة قريب، إذا علم أنّه يقعد للناس يوم الجمعة. وإذا كان وقت اللقاء آتياً كان اللقاء كائناً لا محالة، فليبادر ما يحقّق أمله، ويصدّق رجاءه، وما يستوجب القربة والرضا.

﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ ﴾ لأقوال العباد ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بأفعالهم. فهو حقيق بالتقوى والخشية.

وَمَن جَاهَدَ فَانِّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لَنَكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزَبَّنَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

ولمّا رغّب سبحانه في تحقيق الرجاء بفعل الطباعة، عبقّبه بالترغيب في المجاهدة الّتي هي أشقّ الطاعات وأحمر العبادات، فقال:

﴿ وَمَن جَاهَدَ ﴾ نفسه الّتي هي أعدى أعدائه بالصبر على مضض الطاعة. والكفّ عن الشهوات المنهيّة، والشيطان وأعوانه، بدفع وساوسهم، وجاهد أعداء الدين لإحيائه ﴿ فَإِنَّ اللهُ لَغَنيًّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ لأنّ منفعته لها ﴿ إِنَّ اللهُ لَغَنيًّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ فلا حاجة به إلى طاعتهم، وإنّما كلّف عباده رحمة عليهم، ومراعاة لصلاحهم.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَكُفُّرَنَّ عَنْهُمْ سَيْفَاتِهِمْ ﴾ الَّتي اقترفوها قبل ذلك، بأن يسقط عذاب ما تقدّم لهم من الكفر والمعاصى، ببركة الإيمان وما يتبعه من الطاعات ﴿ وَلَنَجْزِيَنَةُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: أحسن جزاء أعمالهم التي عملوها في الإسلام.

وَوَصَّنَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَّبِهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعُهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمُ فَأَنْبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

ولمّا أمر سبحانه بمجاهدة النفس والشياطين، وكفرة الإنس الّذين هم أعداء الدين، بيّن حال الأبوين في ذلك، فقال:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً﴾ بإيتاء والديه فعلاً ذا حسن. أو فعلاً كأنّ في ذاته عين الحسن، لفرط حسنه، كقوله: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ (١).

وقيل: «حسناً» منتصب بفعل مضمر ، على تقدير قول مفسّر للتوصية . أي: قلنا: أوْلهما. أو افعل بهما معروفاً. لأنّ التوصية بهما دالّة عليه.

ووصّى يجري مجرى: أمر، معنىً وتصرّفاً. يقال: وصّيت زيداً بأن يمفعل خيراً، كما تقول: أمر ته بأن يفعل. ومنه قوله تعالى: ﴿وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ﴾ (١٦، أي: أمرهم بكلمة التوحيد.

﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ ﴾ وإن نازعاك أبواك أيّها الإنسان ﴿ لِتُشْرِكَ بِي ﴾ في العبادة ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ﴾ بإلهيته ﴿ عِلْمُ ﴾ عتر عن نفيها بنفي العلم بها، إشعاراً بأنّ ما لا يعلم صحّته لا يجوز اتّباعه، وإن لم يعلم بطلانه، فضلاً عمّا علم بطلانه ﴿ فَلا تُطِعْهُمَا ﴾ في ذلك، فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولابدٌ من إضمار القول إن لم يضمر قبل.

﴿إِلَيَّ ﴾ إلى جزائي ﴿ مَرْجِعُكُمْ ﴾ مرجع من آمن منكم ومن أشرك، ومن برّ

<sup>(</sup>١ و ٢) النقرة: ٨٣ و١٣٢.

سورة العنكبوت. آية ٨......٨

بوالديه ومن عقّ، فأجازيكم حقّ جزائكم ﴿فَانَبِّنُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ﴾ بالجزاء عليه.

روي: أنّ سعد بن أبي وقاص الزهري حين أسلم قالت أمّه ـ وهي حسنة بنت أبي سفيان بن أميّة بن عبدالشمس ـ: يا سعد بلغني أنّك قد صبأت، فوالله لا يظلّني سقف بيت من الضِحّ<sup>(۱)</sup> والربح، وإنّ الطعام والشراب عليّ حرام حتّى تكفر بمحمّد، وكان أحبّ ولدها إليها. فأبى سعد، وبقيت ثلاثة أيّام كذلك. فجاء سعد إلى رسول الله عليه وشكا إليه. فنزلت هذه الآية، والّتي في لقسمان (۱)، والّتي في الأحقاف (۳)، فأمره رسول الله عليه أن يداريها ويرضيها بالإحسان.

روي عن بهر بن أبي حكيم، عن أبيه ، عن جدّه قال: قلت للنبي المنطقية: «يا رسول الله من أبرً؟ قال: أمّك. ثمّ أمن؟ قال: ثمّ أمّك. قلت: ثمّ من؟ قال: ثمّ أمّك. قلت: ثمّ من؟ قال: أبّاك، ثمّ الأقرب فالأقرب.».

وعن أنس عن النبيِّ ﷺ قال: «الجنَّة تحت أقدام الأمّهات».

قال الكلبي: نزلت الآية في عياش بن أبي ربيعة المخزومي. وذلك أنّه أسلم، فخاف أهل بيته، فهاجر إلى المدينة قبل أن يهاجر النبي ﷺ. فحلفت أمّه أسماء بنت مخزومة بن أبي جندل التميمي: أن لا تأكل، ولا تشرب، ولا تغسل رأسها، ولا تدخل كنّاً <sup>42</sup>، حتّى يرجع إليها.

فلمًا رأى ابناها أبوجهل والحرث ابنا هشام \_ وهما أخوا عياش لأمّـه \_ . جزعها ركبا في طلبه حتّى أتيا المدينة، فلقياه وذكرا له القصّة، فلم يزالا به حتّى

<sup>(</sup>١) الضِحّ : الشمس .

<sup>(</sup>٢) لقمان: ١٥.

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: ١٥.

<sup>(</sup>٤) الكِنُّ: البيت.

أخذ عليهما المواثيق أن لا يصرفاه عن دينه، وتبعهما. وقد كانت أمّه صبرت ثلاثة أيّام، ثمّ أكلت وشربت. فلمّا خرجوا من المدينة أخذاه وأوثقاه، وجلده كلّ واحد منهما مائة جلدة حتّى برىء من دين محمد جزعاً من الضرب، وقال ما لا ينبغي. فنزلت الآية.

## وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَندُخِلَّتُهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿ ٩ ﴾

ثمّ حكى الله عن حال المؤمنين، فقال: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ
لَنُذُخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ في جملتهم، والصلاح من أبلغ صفات المؤمنين، والكمال
في الصلاح منتهى درجات المؤمنين، ومتمنَّى أنبياء الله المرسلين، وقد قال في
إبراهيم ﷺ: ﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالحِينَ ﴾ (٢٠). أو في مدخلهم، وهو الجنَّة،
وهذا نحو قوله: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢٠)
الآخة.

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٣٠.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَّنَا بِاللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فُنْتَةَ النَّاسِ كَمَدَابِ اللَّهِ وَكِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِن رَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُثَا مَعَكُمْ أُوَلِيسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيْعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْعُلَمَنَ الْمُنَافَعَينَ ﴿١١﴾

ثمّ حكى عن حال المنافقين، فقال: ﴿ وَمِنَ الشَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللهِ ﴾ بمجرّد اللسان ﴿ فَإِنَّا الْوَبِيّ فِي اللهِ بَاللهِ بَا عَذَّبِهِم الكفرة على الإيمان ﴿ جَعَفَا فِ تَنَهُ الطَّاسِ ﴾ ما يصيبهم من أذيّتهم في الصرف عن الإيمان ﴿ كَعَذَابِ اللهِ في الصرف عن الكفر، أي: إذا أوذي بسبب دين الله رجع عن الدين مخافة عذاب الناس، كما ينبغي أن يترك الكافر دينه مخافة عذاب الله، فيسوّي بين عـذابٍ فـانٍ منقطع، وبين عذابٍ باقٍ دائم، لقلّة تمييزه، وسمّي أذيّة الناس فتنة، لما في احتمالها من المشمّة.

﴿ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرُ مِن رَبِّكَ ﴾ فتح وغنيمة ﴿ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ﴾ في الدين، فأشركونا في المغنم. والمراد: المنافقون، وقيل: هم قوم ضعف إيمانهم، فارتدّوا من اذى المشركين، ويؤيد الأوّل قوله: ﴿ أَوَلَئِسَ اللهُ بِاعْلَمْ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴾ من الإخلاص والنفاق.

ثم وعد المؤمنين وأوعد المنافقين، فقال: ﴿ وَلَــيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بقلوبهم ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ المُنافِقِينَ ﴾ فيجازي الفريقين.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم

۲۱۲ ..... زیدة التفاسیر ـ ج ٥

بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَادْبُونَ ﴿١٢﴾ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيْسُأْلَنَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

وبعد ذكر أحوال المؤمنين والمنافقين، بيّن أحوال الكافرين، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا ﴾ طريقتنا الَّتي كنّا عليها ﴿ وَلَنْخُولَ مَقْلِهَا عَلَيها عَلَيْها عَلَيها عَلَيها عَلَيها عَلَيها عَلَيها عَلَيْها عَلَيها عَلَيْها عَلَيها عَلَيها عَلَيها عَلَيْها عَلَيها عَلَيْها عَلَيها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيها عَلَيها عَلَيْهُ عَلَيْها عَلَي

فرد الله عليهم وكذّبهم بقوله: ﴿ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِن شَمِيْءٍ﴾ «من» الأولى للتبيين، والثانية مزيدة. والتقدير: وماهم بحاملين شيئاً من خطاياهم. ﴿ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ فيما ضمنوا من حمل خطاياهم.

إن قيل: كيف سمّاهم كاذبين، وإنّما ضمنوا شيئاً علم الله أنّهم لا يقدرون على الوفاء به، وضامن ما لا يعلم اقتداره على الوفاء به لا يسمّى كاذباً، لا حين ضمن ولا حين عجز، لأنّه في الحالين لا يدخل تحت حدّ الكاذب، وهو المخبر عن الشيء لا على ما هو عليه؟

أجيب: إنّ الله سبحانه شبّه حالهم ـ حيث علم أنّ ما ضمنوه لا طريق لهم إلى أن يفوا به ، فكان ضمانهم عنده لا على ما عليه المضمون ـ بالكاذبين الذين خبرهم لا على ما عليه المخبر عنه . ويجوز أن يريد أنّهم كاذبون ، لأنّهم قالوا ذلك وقلوبهم على خلافه ، كالكاذبين الذين يعدون الشيء وفي قلوبهم نيّة الخلف .

ولمّا ذكر كذبهم بحمل خطايا المؤمنين. بيّن ما حملوا بحسب الوراقع يــوم القيامة. فقال: ﴿ وَلَيَحْمِلُنَ الْقَالَهُمْ ﴾ أثقال ما اقترفته أنفسهم ﴿ وَانْقَالاً مَعَ الْقَالِهُمْ ﴾ وأثقالاً أخر معها غير الخطايا التي ضمنوا للمؤمنين حملها. وهي أثقال الإضلال، من غير أن ينقص من اثقال من تبعهم شيء. وهذا كقوله ﷺ : «من سنّ سنّة سيّئة» الخبر. وبهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَازَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ اللّهِينَ يُضِلُّونَهُمْ بَعْمِلُونَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ اللّهِينَ يُضِلُّونَهُمْ بَعْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ اللّهَينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ اللّهِينَ يُضِلّونَهُمْ لَانَامِينَ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللل

﴿وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ﴾ سؤال تقريع وتبكيت ﴿عَمَّا كَانُوا يَـفْتَرُونَ﴾ مىن الأباطيل الّتي أضلّوا بها.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَة إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ ١٤﴾ فَأَنْجُنِنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفينَة وَجَعَلْنَاهُ آلِيَّةً للْعَالَمِينَ ﴿ ١٥﴾

ولمّا ذكر سبحانه حال المجاهد الصابر على أذيّة الكفرة، وحال مـن كـان بخلافه، ذكر قصّة نوح ﷺ وصبره على أذى قومه، وتكذيبهم إيّاه في المدّة الطويلة المتمادية، ثمّ عصّب ذلك بذكر غيره من الأنبياء، فقال:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَئِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً ﴾ بعد البعث، إذ روي أنّه بعث على رأس أربعين، ودعا قومه تسعمائة وخمسين، وعاش بعد الطوفان ستّين. وعن وهب: أنّه عاش ألفاً وأربعمائة عام.

ولعلَّ اختيار هذه العبارة على تسعمائة وخمسين. لأنَّ هذا قد يطلق على ما يقرب منه. فكأنَّه قيل: تسعمائة وخمسين سنة كاملة وافية العدد.

<sup>(</sup>١) النحل: ٢٥.

وفية نكتة أخرى: وهي أنَّ القصّة مسوقة لذكر ما ابتلي به نوح مـن أمّـته. وماكابده من طول المصابرة. تسليةً لرسول الله كالتنجي وتثبيتاً له. فكان ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكثر منه، أوقع وأوصل إلى الغرض الذي هو استطالة السامع مدّة صبره.

وذكر المميّز أوّلاً بالسنة، وثانياً بالعام، لبشاعة تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد في البلاغة، إلّا إذا وقع ذلك لأجل غرض، من تفخيم أو تهويل أو نحو ذلك.

﴿ فَاخْنَهُمُ الطُّوفَانُ ﴾ طوفان الماء. وهو ما أطاف وأحاط بكثرة وغلبة، من سيل أو ظلام ليل أو نحوهما. ﴿ وَهُمْ ظَائِمُونَ ﴾ بالكفر.

﴿ فَانْجَيْنَاهُ ﴾ أي: نوحاً ﷺ ﴿ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ ﴾ ومن أركب معه من أولاد نوح ﷺ: سام، أولاده وأتباعه. وكانوا ثمانين. وقيل: ثمانية وسبعين، منهم أولاد نوح ﷺ: سام، وحسام، وبساؤهم. وقيل: عشرة، نصفهم ذكور، ونصفهم إناث. ﴿ وَجَعَنْنَاهَا ﴾ أي: السفينة، أو الحادثة والقصّة ﴿ آينة لِلْعَالَمِينَ ﴾ يتعظون، ويستدلون بها على صدق نوح وكفر قومه.

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَقُوْمِهِ آعُبُدُوا اللَّهَ وَٱتَّفُوهُ ذَلَكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِن كُمُتُهُ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّهَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابَتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَآشُكُووا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾

﴿ وَإِبْرَاهِيمَ﴾ عطف على «نوحاً». أو منصوب بإضمار : اذكر . ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

اغبُدُوا الله ﴾ ظرف الاأرسلنا» أي: أرسلناه حين كمل عقله وتم نظره، بحيث عرف الحجق وأمر الناس به. أو بدل الاشتمال إن قدّر ب: اذكر، فإنّ الأحيان تشتمل على ما فيها. ﴿ وَاتَّقُوهُ ﴾ عن معاصيه ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ممّا أنتم عليه ﴿إنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الخير والشرّ، وتميّزون ما هو خير ممّا هو شرّ. أو إن كنتم تنظرون في الأمور بنظر العلم دون نظر الجهل، علمتم أنّه خير لكم.

﴿إِنَّمَا تَغْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْنَاناً﴾ «ما» كافّة. والمعنى: إنّكم تعبدون أصناماً من حجارة لا تضرّ ولا تنفع. ﴿ وَتَخْلَقُونَ إِفْكا ﴾ كذباً في تسميتها آلهـة، وادّعـاء شفاعتها عند الله. أو تعملونها وتنحتونها للإفك. وهو استدلال على شرارة مـاهم عليه، من حيث إنّه زور وباطل، للإفك.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزَقا ﴾ هذا دليل ثانٍ على شرارة ذلك، من حيث إنّه لا يجدي بطائل. و «رزقاً» يحتمل المصدر، بمعنى: لا يستطيعون أن يرزقوكم رزقاً. وأن يراد المرزوق. وتنكيره للتعميم، أي: لا يملكون لكم شيئاً من الرزق.

﴿ فَابْتَقُوا عِنْدَ اللهِ الرَّزَقَ ﴾ كلّه، فإنّه هو الرزّاق وحده لا يرزق غيره، لأنّه المالك له دون غيره ﴿ وَاغْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَـهُ ﴾ متوسّلين إلى مطالبكم بعبادته، مقيّدين لما حفّكم من النعم بشكره، أو مستعدّين للقائه بعبادته، والشكر له على نعمه، فإنّه ﴿ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ إلى حكمه تصيرون يوم القيامة، فيجازيكم على قدر أعمالكم.

وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَبَ أُمَمْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ﴿٨١﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَلِفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلُ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَداً الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُبشِئُ النَّشَاةَ الآخرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يُعَذَبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَيَلْهِ تُقْلُبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجزِينَ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَمَآءِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَالذَينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَالذَينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِمَ أُولَاكُ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

﴿ وَإِنْ تَكُذَّبُوا﴾ وإن تكذّبوني ﴿ فَقَدْ كَذَّبُ أَمْمُ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ من قبلي رسلهم، كتوم شعيب وإدريس ونوح وغيرهم، فلم يضرّهم تكذيبهم، وإنّما ضرّوا أنفسهم، حيث حلّ بهم ما حلّ من العذاب بسبب تكذيب الرسل. فكذا تكذيبكم. ﴿ وَمَا عَلَى الرّسُولِ إِلّا النّبَلْغُ النَّهِينُ ﴾ الّذي يزال معه الشكّ. وهو اقترانه بآيات الله ومعجزاته. أو وإن كنت مكذّباً فيما بينكم، فلي في سائر الأنبياء أسوة وسلوة حيث كذّبوا، وعلى الرسول أن يبلّغ، وما عليه أن يصدّق ولا يكذّب.

وهذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾ (١) من جملة قصة إبراهيم ﷺ و مبحت أن تكون اعتراضاً بذكر شأن النبي ﷺ وقريش، وهدم مذهبهم، والوعيد على سوء صنيعهم، توسّط بين طرفي قصّة إبراهيم، من حيث إنّ مساقها لتسلية رسول الله ﷺ والتنفيس عنه، بأنّ أباه خليل الله هي كان ممتحناً بنحو ما امتحن به، من أذيّة قومه الذين كانوا عبدة الأصنام كقومه، فلأجل تشبيه

<sup>(</sup>١) الآبة ٢٤ من هذه السورة.

حاله فيهم بحال أبيه إبراهيم، وقعت هذه الجملة معترضة بين قصّته.

﴿ أَوْ لَمْ يَرُوْا تَكِفَ يُبْدِى اللهُ النَّفَاقَ ﴾ من مادّة وغيرها. وقرأ حمزة والكسائي وأبوبكر بالتاء، على تقدير القول. ﴿ ثُمْ يُعِيدُهُ ﴾ إخبار بالإعادة بعد الموت. معطوف على «اولَم يروا» لا على «يبدىء»، فإنّ الرؤية غير واقعة عليه، ويجوز أن تؤوّل الإعادة، بأن ينشىء في كلّ سنة مثل ما كان في السنة السابقة، من النبات والثمار ونحوهما. فحينية تعطف على «يبدىء».

﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ الإشارة إلى الإعادة، أو إلى ما ذكر من الأمرين ﴿عَلَى اللهِ يَسِيرُ﴾ إذ لا يفتقر في فعله إلى شيء.

﴿قُلْ﴾ يا إبراهيم، أو يا محمد ﴿سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَا النَّفْلُقَ﴾ على اختلاف الأجناس والصفات ﴿ثُمَّ الله يُنشِيءُ النَّشْاةَ الآخِرَةَ﴾ بعد النشأة التي هي الإبداء، فإنّ الإبداء والإعادة نشأتان، من حيث إنّ كلّ واحد منهما اختراع وإخراج من العدم.

والإفصاح باسم الله، مع إيقاعه مبتدأ بعد إضماره في «بدأ»، والقياس عكسه، للدلالة على أنَّ المقصود بيان الإعادة، لأنَّ الكفّار ينكرونها.

والمعنى: أنّهم لمّا أقروا بالإبداء لزمهم أن يقرّوا بالإعادة، فإنّها مثل الإبداء، فإنّ من عرف بالقدرة على الإبداء، ينبغي أن يحكم له بالقدرة على الإعادة، لأنّها أهون، فيقدر على النشأة الأخرة، كما قدر على النشأة الأولى. فللدلالة على هذا المعنى أبرز اسمه وأوقعه مبتداً. والكلام في هذا العطف ما مرّ(١١). وقرأ ابن كثير وأبوعمرو: النّشآءة، كالرآفة.

﴿إِنَّ اللهُ عَلَىٰ كُلُ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ لأنَّ قدرته لذاته، ونسبة ذاته إلى كلَّ الممكنات على السواء، فيقدر على النشأة الأخرى، كما قدر على النشأة الأولى.

<sup>(</sup>١) في ذيل قوله تعالى: «أولم يرواكيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده».

ثمّ رتّب على منكر الإعادة ومصدّقها الوعيد والوعد، بقوله: ﴿ يُعَذَّبُ مَن يَشَاءً﴾ تعذيبه منّن هو مستحقّه، من الكفّار ومنكري الإعادة ﴿ وَيَزَحَمُ مَنْ يَشَاءً﴾ رحمته منّن هو أهل لها، من المؤمن المصدّق ﴿ وَإِلَـنِهِ تُـقَنَّبُونَ ﴾ وإلى حكمه وجزائه تردّون وترجعون.

﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ ربّكم، أي: لا تفوتونه إن هربتم من حكمه، ولستم بفائتين عنه إن فررتم من قضائه بالتواري ﴿ فِي الأَرْضِ ﴾ أو الهبوط في مهاويها وأعماقها ﴿ وَلَا فِي السّمَاءَ ﴾ لتي هي أفسح منها وأبسط، كقوله: ﴿ وَلَا فِي السّمَاءَ أَلَتِي هِي أَفْسِح منها وأبسط، كقوله: ﴿ وَلَا فِي السّمَاءُ فِي السّمَاءُ عَلَيْهُ فِي بُلُومٍ بِالاعتلاء في البروج والقلاع الذاهبة في السماء، كقوله: ﴿ وَلَـوْ كُنتُمْ فِي بُلُومٍ مُشَيّدةٍ ﴾ (١٠). أو لا تعجزون أمره الجاري في السماء والأرض أن يـجري عـليكم البلاء.

وقيل: معناه: ولا من في السماء بمعجزين. فحذف «من» لدلالة الكلام عليه. كما قال حسّان(٢):

> أمن يهجو رسول الله منكم ويــمدحه ويـنصره سـواء فكأنّه قال: ومن يمدحه وينصره سواء.

﴿ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ يحرسكم عن بلاء يظهر من الأرض، أو ينزل من السماء، ويدفعه عنكم.

﴿وَالَّذِينَ كَفُرُوا بِآيَاتِ اللهِ﴾ بدلائل وحدانيته، أو بكتبه ﴿ وَلِقَائِهِ﴾ بـالبعث ﴿ أَوْلَـٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي﴾ أي: ييأسون منها يوم القيامة، كقوله: ﴿ وَيَوْمَ تَـُقُومُ

<sup>(</sup>١) الرحمن: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) ديوان حسّان (طبعة دار صادر): ٩. وفيه: فمن يهجو ....

السَّاعَةُ يُبْلِسُ الَّـمِجْرِمُونَ﴾ (١٠. فعبر عنه بالماضي للتحقيق والمبالغة. أو يئسوا في الدينا لإنكار البعث والجزاء. ﴿ وَأَوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابًا لِيهِهُ بكفرهم.

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إِلاَّ أَن قَالُوا آقَتُلُوهُ أَوْ حَرَقُوهُ فَأَجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِن دُونِ اللَّه أَوْثَانًا مُوَدَةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن نَاصِرِينَ ﴿ ٢٥﴾ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِيَ إِنَّهُ هُو الْهَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ ٢٦﴾ وَوَهَلْنَا لَهُ إِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعُلْنَا فِي ذُرِيّهِ النَّبُوةَ وَالْكِنَابُ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرةِ لَمِن الصَّالِحِينَ ﴿ ٢٧﴾

﴿ فَانجَاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ ﴾ أي: فقذفوه في النار، فأنجاه منها، بأن أذهب حرّها وجعلها عليه برداً وسلاماً ﴿إِنَّ فِي نَلِكَ﴾ في إنجائه منها ﴿ لآيَـاتٍ ﴾ عــلامات واضحة. وهي حفظه من أذى النار، وإخمادها \_ مع عظمها \_ فــي زمــان يســير،

<sup>(</sup>١) الروم: ١٢.

۲۲۰ ..... زیدة التفاسیر ـج ٥

وإنشاء روض مكانها. ﴿ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴾ الأنّهم المنتفعون بالتفحّص عنها، والتأمّل فيها.

﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّقَدُتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْتَاناً ﴾ معبودات منحوتات من حجر أو خشب ﴿ مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّمْنَا﴾ أي: لتتوادّوا بينكم وتتواصلوا، لاجتماعكم واتفاقكم على عبادتها، فيكون ذلك سبب تحاتهم وتصادقهم. وثاني مفعولي «اتّخذتم» محذوف، ويجوز أن تكون «مودّة» المفعول الثاني بتقدير مضاف، أو بتأويلها بالمودودة، أي: اتّخذتم أوثاناً سبب المودّة، أو مودودة بينكم.

وقرأ نافع وابن عامر وأبوبكر: منونة ناصبة «بينكم». وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس: مرفوعة مضافة، على أنّها خبر مبتدأ محذوف، أي: هي مودّة، أو سبب مودّة بينكم. والجملة صفة «أوثاناً». أو خبران على أنّ «ما» مصدريّة أو مصوريّة، والعائد محذوف، وهو المفعول الأوّل. والمعنى: إنّما تتوادّون عليها، أو تودّونها في الحياة الدنيا.

﴿ فَمُ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكَفُّو بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضا﴾ أي: يـقوم التناكر والتباغض والتعادي بينكم، بأن يتبرأ القادة من الأتباع، ويلعن الأتباع القادة، لأنهم زيّنوا لهم الكفر. ويقع التلاعن بينكم وبين الأوثان، على تغليب المخاطبين، كقوله تعالى: ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَاً﴾ (١١).

وعن قتادة: كلَّ خلَّة تنقلب يوم القيامة عداوة إلَّا خلَّة المتَّقين، قال سبحانه: ﴿الْأَخِلَّةُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُمُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ إِلَّا الْمُثَقِّينَ﴾ (٢).

﴿ وَمَأْوَيْكُمُ ﴾ ومستقرّ كم ﴿ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ ﴾ يخلُّصونكم منها.

﴿فَامَنَ لَهُ لُوطٌ﴾ هو ابن أخته، وأوّل من آمن به. وقيل: آمن به حين رأى النار لم تحرقه. ﴿وَقَالَ﴾ يعني: إبراهيم ﴿إنّي مُهَاجِرٌ﴾ من قومي ﴿إِنّي رَبِّي﴾ إلى

<sup>(</sup>۱) مريم: ۸۲.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٦٧.

حيث أمرني ربّي ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ﴾ الّذي يمنعني من أعدائي ﴿الْحَكِيمُ﴾ الّذي لا يأمرني إلّا بما فيه صلاحي.

روي: أنّه هاجر من كوثى \_ وهي من سواد الكوفة \_ مع لوط وامرأته سارة ابنة عنه إلى حرّان، ثمّ منها إلى الشام، فنزل فلسطين، ونزل لوط سدوم، ومن ثمّ قالوا: لكلّ نبئ هجرة، ولإبراهيم هجرتان، وله حينئذٍ خمس وسبعون سنة.

﴿ وَوَهَنِنَا لَهُ ﴾ من بعد إسماعيل ﴿ إِسْحَقَ ﴾ ولداً ﴿ وَيَعْقُوبَ ﴾ نافلة ، حين أيس من الولادة ، ولذلك لم يذكر إسماعيل .

﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ ﴾ فكثر منهم الأنبياء ﴿ وَالْكِتَابَ ﴾ يريد به الجنس، ليتناول الكتب الأربعة.

ا ﴿ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ ﴾ على هجرته إلينا ﴿ فِي الدُّنْيَا ﴾ بإعطاء الولد في غير أوانه، والذرّيّة الطيّبة، واستمرار النبوّة فيهم، وانتماء أهل الملل إليه، والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر. وفي هذا دلالة على أنّه يجوز أن يثيب الله في دار التكليف ببعض الثواب.

﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ لفي عداد الكاملين في الصلاح، مثل آدم ونوح.

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لَقُوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم هِا مِنْ أَحَد مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَتَنَكُمْ لَلَاَّقُنَ الرِّجَالَ وَتُقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْنَنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ السَّادَقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفي عَلَى الْقَوْمُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

﴿ وَلُوطاً ﴾ عطف على إبراهيم، أو عنى ما عبطف عبليه ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

٧٢٢ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٥

إِنْكُمْ لَتَاتُونَ النَّهَاحِشَةَ ﴾ الفعلة البالغة في القبح ﴿مَا سَنِقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدِ مِنَ الْفَالَمِ اللَّا اللهُ عَالَى لَمُ الْفَعلة. كَانَ قَاللاً قَال: لم كانت فاحشة ؟ فقيل له: لأنّ أحداً قبلهم لم يقدم عليها، اشمئزازاً منها في طباعهم، لإفراط قبحها، حتى أقدم عليها قوم لوط، لخبث طينتهم، وقدر طباعهم.

﴿ أَيْنَكُمُ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ﴾ وتتعرّضون للسابلة بالقتل وأخذ الأموال، أو بالفاحشة، حتّى انقطعت الطرق. أو تقطعون سبيل النسل بالإعراض عن النساء.

﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ﴾ في مجالسكم الغاصّة بأهلها. ولا يقال: النادي إلا مادام فيه أهله، فإذا قاموا عنه لم يبق نادياً. والمنكر هو: اللواط، والتضارط، وكشف العورات، وحلّ الإزار من الأقبية (١١)، والخذف بالحصى، والرمي بالبنادق، والفرقعة، والسباب، والفحش في المزاح، والسخريّة بمن مرّ بهم، وضرب الدفوف والمزامير، وغير ذلك من أنواع القبائح.

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا انْتِنَا بِعَنَابِ اشْ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ فيما تعدنا من نزول العذاب. أو في استقباح ذلك. أو في دعوى النبوّة الصفهومة من التوبيخ.

﴿قَالَ رَبِّ انصُوْنِي﴾ بإنزال العذاب ﴿عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ الله يفسدون الناس بحملهم على ما كانوا عليه من الفواحش وأنواع المعاصي طوعاً وكرهاً. ولانهم ابتدعوا الفاحشة، وسنّوها فيمن بعدهم. وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب، وإشعاراً بأنهم أحقاء بأن يعجّل لهم العذاب.

 <sup>(</sup>١) الأُقبية جمع القَبّاء. وهو ثوب يلبس فوق الثياب. والخذف بالحصاة: الرمي بها من بين
 سبّابتيه. وفَرْقُمَ الأُصابِم فَرقَعَةً: أنقضها.

وَلَنَا جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبِرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُواۤ أِنَّا مُهٰلَكُواۤ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا
لَتَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ آمُرَأَتُهُ كَانَتُ مِنَ الْفَابِرِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَمَّاۤ أَن جَآءَتُ رُسُلُنَا
لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لاَ تَخَفْ وَلاَ تَحْزَنُ إِنَّا مُنجُوكُ
وَأَهْلَكَ إِلاَّ آمُرَأَتُكَ كَانتُ مِن الْفَابِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقرَيّةِ
رِجُواً مِنَ السَّمَآء بِمَا كَانُوا يَهْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَد تَرَكُمًا مِنْهَا آيَةً بَيْنَةً لَقَوْمٍ
رَجُواً مِنَ السَّمَآء بِمَا كَانُوا يَهْسُقُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَد تَرَكُمًا مِنْهَا آيَةً بَيْنَةً لَقَوْمٍ

ثمّ بيّن سبحانه أنّه استجاب دعاء لوط. وبـعث جـبرئيل ومـعه المـلائكة لتعذيب قومه، فقال:

﴿ وَلَمَّا جَآءَت رُسُلُمًا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ﴾ بالبشارة بالولد والنافلة ﴿ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ﴾ قرية سدوم. والإضافة لفظيّة، لأنّ المعنى على الاستقبال. وإنّما قالوا هذا، لأنّ قريتهم كانت قريبة من قرية قوم إبراهيم.

ثمّ علّلوا إهلاكهم بإصرارهم وتماديهم في ظلمهم الذي هو الكفر وأنواع المعاصي، فقالوا: ﴿إِنَّ أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ أي: الظلم قد استمرّ منهم في الأيّام السالفة، وهم مصرّون عليه.

ولمّا علّلوا إهلاك أهلها بظلمهم ﴿قَالَ ﴾ إبراهيم: ﴿إِنَّ فِيهَا لُـوطاً ﴾ فكيف تهلكونها؟ وليس هذا إخباراً لهم بكونه فيها، وإنّما هو جدال في شأنه. والمعنى: أنّ إبراهيم لمّا سمع تعليلهم بإهلاك أهلها بسبب كفرهم. اعترض عليهم بأنّ فيها من

٧٧٤ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٥

هو بريء من الظلم. وأراد بالجدال إظهار الشفقة عليه، ومــا يــجب للــمؤمن مــن التحزّن لأخيه، والتشكر في نصرته، والخوف من أن يمسّه أذيَّ وضرر.

﴿قَالُوا نَحْنُ اعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنَتُجَيِّنَهُ وَاهْلَهُ ﴾ نحن أعلم منك وأخبر بحال لوط وحال قومه، وامتيازه منهم الامتياز البيّن، وأنّه لا يستأهل ما يستأهلون، فهوّن على نفسك الخطب، فإنّا نخلّصه بإخراجه وأهله منها، ثمّ نهلك قومه، فهذا تسليم لقوله، مع ادّعائهم مزيد العلم منهم بلوط، وأنّهم ما كانوا غافلين عن حاله. وجواب عنه بتخصيص الأهل بمن عداه وأهله.

وقرأ أهل الكوفة غير عاصم ويعقوب: لَنَنْجِيَّنَّهُ، خفيفة الجيم، ساكنة النون. ﴿إِلَّا امْواتَهُ كَانَتْ مِنَ السَّفَابِرِينَ﴾ الباقين في العذاب لا تسنجو مسنه، أو فسي القرية.

﴿ وَلَمَّا أَن جَآءَت رُسُلُنَا لُوطاً سِيَّءَ بِهِمْ ﴾ جاءته الساءة والفمّ بسببهم ، مخافة أن يقصدهم قومه بسوء ، أي : ساء مجيئهم لمّا رآهم في أحسن صورة ، لما كان يعلمه من خبث فعل قومه . و «أن» مزيدة لتأكيد الفعلين واتصالهما .

﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً ﴾ وضاق لوط بشأن الملائكة وتدبير أمرهم ذرعه، أي: طاقته. يعني: فقدت طاقته في صيانتهم عن قومه، فإن ضيق الذرع عبارة عن فقد الطاقة. ومثل ذلك قولهم: ضاقت يده. وبإزائه: رحب ذرعه بكذا، إذا كان مطيقاً له. والأصل فيه: أنّ الرجل إذا طالت ذراعه نال ما لا يناله القصير الذراع، فضرب ذلك مثلاً في العجز والقدرة.

ولمًا رأى الملائكة حزنه وضجرته، وضيق ذرعه في دفع القوم عنهم ﴿ وَقَالُوا لاَ تَخَفَّ وَلاَ تَحْزُنَ ﴾ على تمكّنهم منك ومنًا ﴿ إِنَّا مُمنَجُونَ وَاهمَلُك ﴾ من العذاب ﴿ إِلاَ امْرَأَتُكَ كَانَتْ مِنَ الْفَابِرِينَ ﴾ الباقين في العذاب. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: مُنجُوكَ بالتخفيف. ووافقهم أبوبكر فيه. وموضع الكاف الجبرّ على المختار. ونصب «أهلك» بإضمار فعل، أو بالعطف على محلّها باعتبار الأصل.

﴿إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً﴾ أي: عذاباً ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ سـتي

سورة العنكبوت، آية ٣٦ ـ ٤٠ .....

العذاب رجزاً، لأنّه يقلق المعذّب. من قولهم: ارتجز وارتجس إذا اضطرب. وقراً ابن عامر: مُنزّلُونَ بالتشديد. ﴿ بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ﴾ بسبب فسقهم، وخروجهم عن طاعة الله.

﴿ وَلَقَدْ تَرَكُنَا مِنْهَا ﴾ من القرية ﴿ آية بَيْنَة ﴾ عبرة واضحة، ودلالة ظاهرة على قدرتنا. وهي الحكاية الشائعة، أو آثار ديارهم الخربة. وقيل: بقية الحجارة المعطورة، فإنها كانت باقية بعد. وقيل: بقية أنهارها المسودة على وجه الأرض. ﴿ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبار. وهذا متعلَّق ب«تركنا» أو «بيّنة»،

وَإِلَى مَدَّنِ أَخَاهُمْ شُمَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمٍ آغَبُدُوا اللَّهَ وَآرْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ وَلاَ تَعْثُوا فِي الأَرْضِ مُفْسدينَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثْمِينَ ﴿٧٧﴾ وَعَادًا وَتُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِن مَسْلَكِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَجْصِرِنَ ﴿٣٨﴾ فَقَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ فَاسْتَكْبُرُوا فِي الأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَاتِهِنَ ﴿٣٦﴾ فَكُلاً أَحَدُنّا بِذَبْهِ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلُما عَلَيْهِ وَمُنْهُم مَنْ أَرْسَلُما عَلَيْهِ وَمُنْهُم مَنْ أَشْهُمْ يَظْلُمُونَ ﴿٤٦﴾

ثمّ عطف سبحانه قصّة شعيب وقومه على ما تقدّم، فقال: ﴿ وَإِلَـنَى مَدْيَنَ ﴾ أي: وأرسلنا إلى قبيلة مدين ﴿ الْحَاهُمُ ﴾ في النسب ﴿ شُعَيْباً قَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبَدُوا اللهَ وَارْجُوا النّهَ وَالْجُوا النّهَ وَالْجُوا النّهُ وَالْجُوا النّهُ وَالْجُوا النّهُ الطّاعات وتبجنب السّيّات. فأقيم المسبّب مقام السبب. وقيل: إنّه من الرجاء بسمعنى الخوف. ﴿ وَلا تَعْفَوْا فِي الْأَرْضِ مُفسِدِينَ ﴾ مرّ معناه.

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ الزلزلة الشديدة، وعن الضحّاك: هي صيحة جبرئيل، لأنَّ القلوب ترجف لها. ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ﴾ بلدهم، أو دورهم. ولم يجمع لأمن اللبس. ﴿ جَاثِمِينَ﴾ باركين على ركبهم ميّين.

﴿ وَعَاداً وَتَمُودَ﴾ منصوبان بإضمار: اذكر، أو بفعل دل عليه ما قبله، مثل: أهلكنا. وقرأ حمزة وحفص ويعقوب: وَتَمُودَ غير منصرف، على تأويل القبيلة. ﴿ وَقَد تَبْيَنَ لَكُم مِن مَسَاكِنِهِمْ ﴾ أي: بعض مساكنهم، أو إهلاكهم من جهة مساكنهم، إذا نظرتم إليها عند مروركم بها. وكان أهل مكّة يمرّون عليها في أسفارهم فيبصرونها.

﴿ وَزَيْنَ لَـهُمُ الشَّـيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ من الكفر والمعاصي. ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ السوي الذي السل ﷺ ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبْصِدِينَ ﴾ عقلاء متمكّنين من النظر والاستبصار، ولكنّهم لم يفعلوا. أو متبيّنين أنّ العذاب لاحق بهم بإخبار الرسل لهم، ولكنّهم لجواحتي هلكوا.

﴿ وَقَارُونَ ﴾ عطف على «عاداً». وتقديمه على قوله: ﴿ وَفِرْعَوْنَ ﴾ لشرف نسبه. ﴿ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ ﴾ بالحجج الواضحات، من قلب العصاحية، واليد البيضاء، وفلق البحر، وغيرها ﴿ فَاسْتَعْبَرُوا ﴾ فطلبوا التجبّر، ولم ينقادوا للحقّ ﴿ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴾ فائتين، بل أدركهم أمر الله تعالى، فلم يغو توه. من: سبق طالبه إذا فاته.

﴿ فَكَالاً ﴾ من المذكورين ﴿ أَخَذْنا ﴾ عاقبنا ﴿ بِذَنْبِهِ ﴾ بتكذيبهم الرسل ﴿ فَنَهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبِهِ ﴾ وهم قوم لوط. وقيل: عاد. وهي ريح عاصف فيها حصباء. وقيل: ملك كان يرميهم. ﴿ وَمِسْتُهُمْ مَنْ أَخَدَتْهُ الصَّنِحَةُ ﴾ صبحة جبرئيل. وهم ثمود وقوم شعيب. ﴿ وَمِشْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ﴾ كقارون ﴿ وَمِشْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ﴾ كقارون ﴿ وَمِشْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ﴾ كقارون ﴿ وَمِشْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا فِهِ الْأَرْضَ ﴾ كقارون ﴿ وَمِشْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا فِي النَّرْضَ ﴾ كوم قوم نوح وفرعون وقومه.

﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيَطْلِمُهُمْ ﴾ ليعاملهم معاملة الظالم، فيعاقبهم بغير جرم، إذ هو قادح في العدالة الواجبة عليه ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ بما يوجب العذاب، من الكفر و تكذيبهم الرسل.

مَثَلُ الَّذِينَ آتَخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ أُولِيَآءَ كَمَثَلِ الْمَنكَبُوتِ آتَخَذَتُ بُيُّتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبُيْتِ الْمَنكَبُوتِ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ ٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْمَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ٤١﴾ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَشْقِلُهَا ۚ إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿ ٤٢﴾

ثمّ شبّه سبحانه ما اتّخذوه من دون الله متكلاً في دينهم، ومعوّلاً عليهم، بما هومثل عند الناس في الوهن والوهي(١١) والضعف، وهو نسج العنكبوت، فقال:

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اللَّهَ عَدُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيآ آءَ ﴾ من الأصنام وغيرها ﴿ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ التَّخَذَت بَيْتاً ﴾ فكما أنّ بيت العنكبوت لا يغني عنها شيئاً. لكونه في غاية الوهن والضعف، ولا يجدي نفعاً، كذلك الأصنام لا تملك لهم خيراً وشراً.

<sup>(</sup>١) الوَهْيُ : الضعف والاسترخاء .

۲۲۸ ...... زیدة التفاسیر ـ ج ٥ و نفعاً و ضماً.

والوليّ: هو المتولّي للنصرة. وهو أبلغ من الناصر، لأنّ الناصر قد يكون ناصراً بأن يأمر غيره بالنصرة، والوليّ هو الّذي يتولّى النصرة بنفسه.

والعنكبوت: يقع على الواحد والجمع، والمذكّر والمؤنّث. والتاء فيه كناء طاغوت. ويجمع على: عناكب، وعناكيب، وعكاب، وعكبة، وأعكب.

﴿ وَإِنَّ أَوْهَنَ النَّبِيُوتِ ﴾ أضعفها ﴿ لَبَيْتُ الْعَنْكُبُوتِ ﴾ لا بيت أوهن وأقل وقاية للحرّ والبرد منه ﴿ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ يرجعون إلى علم لعلموا أنّ هذا مثلهم، وأنّ دينهم أوهن من ذلك. ويجوز أن يخرج الكلام بعد تصحيح التشبيه مخرج المجاز، بأن يكون المراد ببيت العنكبوت دينهم، سمّاه به تحقيقاً للتمثيل. فكأنّه قال: وإنّ أوهن ما يعتمد عليه في الدين عبادة الأوثان.

وقل لهم: ﴿إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ وقرأَ البصريّان ويعقوب بالياء، حملاً على ما قبله.

و «ما» استفهاميّة منصوبة بريدعون»، و «يعلم» معلّقة عنها، و «من» للتبيين. وهذا ما ذهب إليه سيبويه والخليل. أو نافية، و «من» مريدة، و «شيء» مفعول «يدعون». وعلى التقديرين؛ هذا الكلام تجهيل لهم، حيث عبدوا ما ليس بشيء، لأنّه جماد ليس معه مصحّح العلم والقدرة، و توكيد للمثل المذكور. أو «ما» مصدريّة، و «شيء» مصدر، أو موصولة مفعول لريعلم». ومفعول «يدعون» عائدها المحذوف. وعلى هذين التقديرين وعيدلهم.

ثمّ علّل على ذلك بقوله: ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ ﴾ والسعنى: إنّ من فرط الغباوة إشراك ما لا يعدّ شيئاً بمن هذا شأنه. وإنّ الجماد بالإضافة إلى القادر القاهر على كلّ شيء، البالغ في العلم وإتقان الفعل الغاية، كالمعدوم. وإنّ من هذا صفه قادر على مجازاتهم.

روي: أنّ السفهاء من قريش كانوا يقولون: إنّ ربّ محمّد يـضرب المــثل بالذباب والعنكبوت، ويضحكون من ذلك، فردّ الله تعالى ذلك عليهم بقوله:

﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ ﴾ يعني: هذا المثل ونظائره ﴿ فَضُوبِهُهَ ﴾ نذكرها ونبيتها ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ تقريباً لما بعد من أفهامهم، من حسن المعرفة والتوحيد، وقبح ماهم فيه من عبادة الأصنام ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا ﴾ وما يعقل حسنها وصحتها وفائدتها ﴿ إلاَّ الْعَالِمُونَ ﴾ الذين يتدبّرون الأشياء على ما ينبغي، فهم بالتدبّر الكامل يعهمون أنَّ الأمثال والتشبيهات هي الطرق إلى المعاني المحتجبة في الأستار، حتى تجرزها وتكشف عنها وتصوّرها للأفهام، كما صوّر هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحد.

وروى الواحدي بالإسناد عن جابر قال: «إنّ النبيّ ﷺ لمّا تلا هذه الآيــة قال: «العالم من عقل عن الله تعالى. فعمل بطاعته، واجتنب سخطه»(١.).

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً للْمُؤْمِنِينَ﴿ ٤٤﴾ آثُلُ مَا ۚ أُوحِيَ إِلِيْكَ مِنَ الْكَتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ ثَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ ٤٥﴾

ثمّ بيّن سبحانه ما يدلّ على إلهيّته واستحقاقه العبادة، فقال:

﴿ خَلَقَ اللهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضُ ﴾ أخرجهما من العدم إلى الوجود ﴿بِالْحَقُّ ﴾ ملتبساً بالغرض الصحيح الذي هو حقّ لا باطل، فإنّ المقصود بالذات من خلقهما أن تكونا مساكن عباده، ومواضع إفاضة الخير، ودلائل على ذاته وصفاته. كما

<sup>(</sup>١) تفسير الوسيط ٣: ٢٠

أشار إليه بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لأنَّهم المنتفعون بها.

ثمّ خاطب نبيّه ﷺ فقال: ﴿ اللهُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ اقرأ القرآن مرّة بعد أخرى على المكلّفين تقرّباً إلى الله بقراءته، وتحفظاً لألفاظه، واستكشافاً لمعانيه، فإنّ القارىء المتأمّل قد ينكشف له بالتكرار ما لم ينكشف له أوّل ما قرع سمعه.

﴿ وَاقْمِ الصَّلَاةَ ﴾ الَّتِي هي المستحقّ بها الثواب عند الله ، وهي الَّتِي تكون مؤدّاة مع مراعاة شرائطها المعتبرة فيها ، ومحافظة أركانها وسائر واجباتها ﴿إنَّ الصَّلَاةَ ﴾ المنعوتة ﴿ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ ﴾ بأن تكون سبباً للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها، من حيث إنها تذكّر لله تعالى، وتورث النفس خشمة منه.

روي عن أنس: أنّ فتىً من الأنصار كان يصلّي مع رسول الله عَلَيْتُكُ الصلوات الخمس، ولا يدع شيئاً من الفواحش إلّا ركبه، فوصف له، فقال ﷺ: «إنّ الصّلاة ستنهاه يوماً». فلم يلبث أن تاب.

وعن جابر : قال : قيل لرسول الله ﷺ : إنّ فلاناً يصلّي بالنهار ، يسرق بالليل . فقال : «إنّ صلاته لتردعه».

وعن النبيّ ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر».

ومعنى ذلك: أنّ الصلاة إذا كانت ناهية عن المعاصي، فمن أقامها ثمّ لم ينته عن المعاصي، لم تكن صلاته بالصفة الّتي وصفها الله تعالى بها. فإن تاب من بعد ذلك وترك المعاصي، فقد تبيّن أنّ صلاته كانت نافعة له ناهية، وإن لم ينته إلّا بعد زمان.

وروى أصحابنا عن أبي عبدالله على قال: «من أحبّ أن يعلم أقبلت صلاته أم

سورة العنكبوت، **آية ٤٤ ــ ٤٥** .......٢٣١

لم تقبل؟ فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر، فبقدر ما منعته قبلت منه». وعن ابن عبّاس: من لم تأمره صلاته بالمعروف، ولم تنهه عن السنكر، لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً.

وعن الحسن: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، فليست صلاته بصلاة، وهي وبال عليه.

وفي الآية دلالة على أنّ فعل الصلاة لطف للمكلّف في ترك التبيح والمعاصي التي ينكرها العقل والشرع.

﴿ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبُرُ ﴾ وللصلاة أكبر من سائر الطاعات. وإنّما عبّر عنها بالذكر، للتعليل بأنّ اشتمالها على ذكره هو العمدة في كونها مفضّلة على الخسنات، ناهية عن السيّئات، كأنّه قال: وللصلاة أكبر، لأنّها ذكر الله.

وعن ابن عبّاس: معناه: ولذكر الله تعالى إيّاكم برحمته، أكبر من ذكركم إيّاه بطاعته.

وروي عن عطاء بن السائب، عن عبدالله بن ربيعة قال: قال ابس عباس: أرأيت قول الله تعالى: «ولذكر الله أكبر»؟ قال: قلت: ذكر الله بالقرآن حسن، وذكره بالصلاة حسن، وبالتسبيح والتكبير حسن، وأفضل من ذلك أن يذكر الرجل ربّه عند المعصية فينحجز (١) عنها. فقال ابن عبّاس: لقد قلت قولاً عجباً، وهو كما قلت، ولكن معنى الآية: ذكر الله إيّاكم أكبر من ذكركم إيّاه.

وقيل: معناه: ذكر العبد لربّه من التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد وغيرها. أكبر ممّا سواه، وأفضل من جميع أفعاله.

روي عن ثابت البناني قال: إنّ رجلاً أعتق أربع رقاب. فقال رجل آخر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر. ثمّ دخل المسجد، فأتى حبيب بن

٢٣٢ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٥

أوفى السلمي وأصحابه، فقال: ما تقولون في رجل أعتق أربع رقاب، وإنّي أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر، فأيّهما أفضل؟ فنظروا هنيهة، فقالوا: ما نعلم شيئاً أفضل من ذكر الله.

وعن معاذ بن جبل قال: ما عمل آدميّ عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله هجد. قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. قال: إنّ الله هجد يقول: «ولذكر الله أكبر».

وعنه قال: سألت رسول الله ﷺ: أيّ الأعمال أحبّ إلى الله ؟ قــال: «أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله ﷺ.

وقال ﷺ : «من أحبّ أن يرتع في رياض الجنّة، فليكثر ذكر الله ﷺ.

﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَـصْنَغُونَ ﴾ منه ومن سائر الطاعات، فيجازيكم به أحسـن المجازاة.

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بِالَّذِينَ أَنْزِلَ إِلْمِينَا وَأَنْزِلَ إِلْمِيكُمْ وَالْهَنَا وَإِلْهَكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزُلْنَا إِلْمُكَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٢٦﴾ وَمَا كُتُتَ مُسْلِمُونَ ﴿وَمَنْ هَوْلِاً مِن فَيُومِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الْكَافِرُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا كُتُتَ بِهُ وَمِنْ هَوْلِاً مِن كَتَابِ وَلَا تَحْطُهُ بِيَمِينَكَ إِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٨٤﴾ بَلُ هُو اللهِ مَن تَبْهُ مِن كَتَابٍ وَلاَ تَحْطُهُ بِيَمِينَكَ إِذًا لاَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٨٤﴾ بَلُ هُو اللهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ ﴿٤٤﴾ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ ﴿٤٤﴾ وَمَا يَخْمَدُ بَآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ ﴿٤٤﴾ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَا الظَّالِمُونَ ﴿٤٤﴾ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَ الظَّالِمُونَ ﴿٤٤﴾ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَا الظَّالِمُونَ ﴿٤٤٤ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَ الظَّالِمُونَ ﴿٤٤٤ وَمَا لَاللَّهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اللَّهِ وَإِنَّا أَنْ اللَّهُ وَإِنَا اللَّهِ وَإِنَّا أَنْ إِلَى عَلَيْهِ آيَاتِ مِنْ رَبِهِ قُلْ إِنْهَا الآيَاتُ عِنْدَ اللّهِ وَإِنْمَا أَنْ اللّهُ وَإِنْمَا أَنْ وَكُولُونَ وَيُوا أَنْهُ مِنَا يَجْحَدُ لِلّهُ وَإِنْ اللّهُ وَإِنْمَا أَنْ اللّهُ وَإِنْمَا أَنْ إِنْ عَلَيْهِ وَإِنْمَا أَنْ إِنْ عَلَيْهِ أَنْ إِنْ مَا الْكَالِمُونَ الْإِنْمَا اللّهُ وَإِنْمَا أَنْ إِلّا اللّهُ وَإِنْمَا أَنْ إِنْهُ إِنْمُ الْإِنْ الْوَالْمُ الْمُؤْلِ

نَذيِرٌ مَّبِينٌ ﴿ ٥٠ ﴾ أُولَمْ يَكْفَهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذَكْرَى لَقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴿ ٥١ ﴾

ولمًا تقدّم الأمر بالدعاء إلى الله سبحانه. بين عقيبه كيف يدعونهم إلى الله ؟ وكيف يجادلونهم؟ فقال:

﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالنَّتِي ﴾ بالخصلة الَّتي ﴿ هِنَي أَحْسَنُ ﴾ كمعارضة الخشونة باللين، والغضب بالكظم، والمشاغبة بالنصح، كما قال: ﴿ الْفَعْ بِالَّتِي هِنَي أَحْسَنُ ﴾ (١/).

وفيه دلالة على وجوب الدعاء إلى الله تعالى على أحسن الوجوه وألطفها، واستعمال القول الجميل في التنبيه على آيات الله وحججه.

وقيل: هو منسوخ بآية السيف<sup>(٣)</sup>، إذ لا مجادلة أشدّ منه. وجوابه: أنّه آخر الدواء. وقيل: المراد به ذووالعهد منهم.

﴿إِلَّا الَّذِينَ فَلَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ بالإفراط في الاعتداء والعناد، أو بـإثبات الولد، وقولهم: ﴿يَدُ اللهِ مَقْلُولَكُ﴾ (٣). أو بنبذ العهد ومنع الجزية. فلم يقبلوا النصح، ولم ينفع فيهم الرفق، فاستعملوا معهم الفلظة.

وقيل: معناه: إلَّا الَّذين آذوا رسول الله ﷺ ، وكتموا صفاته بعد العلم به.

﴿ وَقُولُوا﴾ لهم في المجادلة، وفي الدعوة إلى الدين ﴿ آمَنًا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ أي: بالكتاب الّذي أنزل إلينا، وبالكتاب الّذي أنزل إليكم. وهو من جنس المجادلة بالتي هي أحسن.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٩٦.

<sup>(</sup>۲) التوبة: ٥ و ٢٩.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٦٤.

وعن النبيِّ ﷺ؛ «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم، وقولوا: آمنًا بالله تعالى وبكتبه ورسله، فإن قالوا باطلاً لم تصدّقوهم، وإن قالوا حقّاً لم تكذّبوهم».
﴿ وَإِلْهُنَا وَإِلْهُكُمْ وَاحِدٌ ﴾ لا شريك له ﴿ وَنَـحَنُ لَـهُ مُسْلِمُونَ ﴾ مطيعون له

خاصّة. وفيه تعريض باتّخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله.

﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ ومثل إنزال الكتاب على موسى وعيسى ﴿ انْزَلْنَا إِلَيْكَ الْجِتَابَ ﴾ القرآن، وحياً مصدّقاً لسائر الكتب الإلهيّة. وهو تحقيق لقوله تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ الْجَتَابَ ﴾ أي: علم الكتاب، بحذف المضاف ﴿ يُوْمِنُونَ مِهِ ﴾ وهم عبدالله بن سلام وأضرابه، أو من تقدّم عهد الرسول ﷺ من أهل الكتاب ﴿ وَمِنْ هَوُلَا ﴾ ومن العرب. أو أهل مكّة. أو ممّن في عهد الرسول من أهل الكتابين، ﴿ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ بالقرآن.

﴿ وَمَا يَجْدُ بِآيَاتِنَا﴾ مع ظهورها، وقيام الحجّة عليها، وزوال الشبهة عنها ﴿ إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴾ إِلَّا المتوغّلون في الكفر، المصتمون عليه، ككعب بن الأشرف وأضرابه، فإنَّ توغّلهم في الكفر وتصميمهم عليه يمنعهم عن التأمّل فيما يفيد لهم صدقها، لكونها معجزة بالإضافة إلى الرسول، كما أشار إليه بقوله: ﴿ وَمَا كُنْتُ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ ﴾ قبل أن يوحى إليك القرآن ﴿ وَلاَ تَخُمُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾ فإنّ ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الشريفة، على أمّي لم يعرف بالقراءة والتعلّم، خارق للعادة، وذكر اليمين زيادة تصوير لما نفى عنه من كونه كاتباً، ونفي للتجوّز في الإسناد.

﴿إِذاً﴾ أي: لو كنت متن يخط ويقرأ ﴿ لاَرْقَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ لوجد المبطلون طريقاً إلى اكتساب الشك في أمرك، وإلقاء الريبة لضعفة الناس في نبوتك. ولقالوا: إنّما تقرأ علينا ما جمعته من كتب الأوّلين وزبر الأقدمين، فلمّا ساويتهم في المولد والمنشأ، ثمّ أتيت بما عجزوا عنه، وجب أن يعلموا أنّه من عند الله وليس من سورة العنكبوت، آية ٤٦\_٥١ ......٢٣٥

عندك. إذ لم تجر العادة أن ينشأ الانسان بين قوم يشاهدون أحواله من عند صغره إلى كبره، ويرونه في حضره وسفره، لا يتعلّم شيئاً من غيره، ثمّ يأتي مـن عـنده بشيء يعجز الكلّ عنه وعن بعضه، ويقرأ عليهم أقاصيص الأوّلين.

وإنّما ستّاهم مبطلين، لأنّهم كفروا به وهو أمّيّ بعيد من الريب. فكأنّه قال: هؤلاء المبطلون في كفرهم به.

وأيضاً لمّا كان الأنبياء لم يكونوا أمّيّيسن، ووجب الإيمان بهم وبما جاؤا به، لكونهم مصدّقين من جهة الحكيم بالمعجز، فهب أنّه قارىء كـاتب، فـما لهـم لم يؤمنوا به من الوجه الّذي آمنوا منه بـموسى وعـيسى؟ عـلى أنّ المــنزلين ليســا بمعجزين، وهذا المنزل معجز. فإذاً هم مبطلون حيث لا يؤمنون به وهو أمّيّ.

قال الشريف الأجلّ المرتضى علم الهدى ﴿ : «هذه الآية تدلّ على أنّ النبيّ مُنْ الله على النبيّ مُنْ الله على النبيّ مُنْ الله على الله النبيّ مُنْ الله الله الله الكتابة قبل النبوّة. فأمّا بعدها فالذي نحتقده في ذلك النجويز، لكونه عالماً بالقراءة والكتابة بعد ذلك، لأنّ ظاهر الآية يقتضي أن النفي قد تعلّق بما قبل النبوّة، دون ما بعدها. ولأنّ التعليل في الآية يقتضي اختصاص النفي بما قبل النبوّة، لأنّ المبطلين إنّما ير تابون في نبوّته لو كان يحسن الكتابة قبل النبوّة، فأمّا بعد النبوّة فلا تعلّق له بالريبة والتهمة، فيجوز أن يكون قد تعلّمها من جبرئيل على بعدالنبوّة»(١).

ثمّ قال سبحانه: ﴿ بَلْ هُوَ ﴾ أي: القرآن ﴿ آيَاتُ بَيِّنَاتُ ﴾ دلالات واضحات ﴿ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ في صدور العلماء به وحفّاظه. وهم النبي والمؤمنون به، لأنهم حفظوه، فلا يقدر أحد على تحريفه. وعن أبي جعفر وأبي عبدالله هيه : «الأثنة من آل محمّدصلى الله عليهم أجمعين ». قال قتادة: أعطي هذه الأثنة الحفظ، ومن كان قبلها لا يقرؤون الكتاب إلا نظراً.

<sup>(</sup>١) رسائل الشريف المرتضى ١: ١٠٧.

﴿ وَمَا يَجْدُدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الطَّالِمُونَ ﴾ أي: المتوغّلون في الظلم بالمكابرة، بعد وضوح دلائل إعجازها.

﴿ وَقَالُوا ﴾ أي: كفّار مكّة ﴿ لَوْلا ﴾ هلّا ﴿ أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتُ مِنْ رَبِّهِ ﴾ أي: آية مقترحة منه، مثل ناقة صالح، وعصا موسى، ومائدة عيسى على الدق وابسن عامر والبصريّان وحفص: آيات.

﴿ قُلُ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللهِ ﴾ ينزّلها كما يشاء على وفق مصالح عباده، في كلّ عصر من أعصار أنبيائه، ولست أملكها فآتيكم بما تقترحونه ﴿ وَإِنَّ مَا أَنَا لَمُ لِينً ﴾ ليس من شأني إلا الإنذار، وإبانته بما أعطيت من الآيات، وليس لي أن أتخير على الله آياته، فأقول: أنزل عليّ آية كذا دون آية كذا، مع علمي أنّ الغرض من آياته ثبوت الدلالة، والآيات كلّها في حكم آية واحدة في ذلك.

ثمّ قال: ﴿ أَوْ لَمْ يَكُفِهِمْ ﴾ آية مغنية عمّا اقترحوه ﴿ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ يُعْلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ تدوم تلاوته في كلّ مكان وزمان عليهم متحدّين به، فلا يزال معهم آية ثابتة لا تضمحلّ، كما تزول كلّ آية بعد كونها. أو تكون في مكان دون مكان. أو أو لم يكف اليهود أنّا أنزلنا الكتاب يتلى عليهم، بتحقيق ما في أيديهم من نحتك ونعت دينك.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الكتاب الذي هو آية مستمرّة وحجّة مبيّنة ﴿ لَوَحْفَةُ ﴾ لنعمة عظيمة لا يطاق شكرها، لأنَّ من تبعه وعمل به نال الثواب وفاز بالجنّة ﴿ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ وتذكرة لمن همّه الإيمان دون التعنّت.

وقيل: إنّ ناساً من المسلمين أتوا رسول الله على الله الله الله عنها بعض ما يقول اليهود، فلمّا أن نظر إليها ألقاها وقال: كفي بها ضلالة قوم أن يرغبوا عمًا جاءهم به نبيّهم إلى ماجاء به غير نبيّهم. فنزلت.

وفي هذه الآية دلالة على أنَّ القرآن كافٍ في المعجز، وأنَّه في أعلى درجات

قُلْ كُفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبُئِنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَيَشَعُجُولُوا بِاللّهِ أُولِيَّكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ ٢ ﴾ وَيَسْتَغْجُلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلاَ أَجُلٌ مُسْتَعَى لَجَآءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَا تُيَنَّمُ بَعْنَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ ٣ ﴾ كَانُونِ ﴿ ٤ ﴾ كَوْبَنَ يَعْمَلُونَ ﴿ ٣ ﴾ كَانُونِ ﴿ ٤ ﴾ كَوْبَهُ مَعْمَلُونَ ﴿ ٥ ﴾ كَانُهُ مَعْمَلُونَ ﴿ ٥ ﴾ كَانُهُ مَعْمَلُونَ ﴿ ٥ ﴾ ﴾ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتَ أَرْجُلُهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنَّمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ٥ ٥ ﴾

روي: أنّ كعب بن.الأشرف وأصحابه قالوا تعنّتاً: يا محمّد من يشــهد أنّك رسول الله؟ فنزلت:

﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً﴾ بصدقي، فإنّه صدّقني بـالمعجزات. أو بتبليغي ما أرسلت به إليكم ونصحي، ومقابلتكم إيّاي بالتكذيب والتعنّت. ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فهو مطّلع على أمري وأمركم، وعالم بحقّي وباطلكم.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبُاطِلِ﴾ وهو ما تعبدون من دون الله تعالى ﴿ وَتَخَفُّرُوا بِاللهِ﴾ وبآياته منكم ﴿ أُوْلَـٰتَكِكَ هُمُ الْفَلسِرُونَ﴾ المغبونون في صفقتهم، حيث اشتروا الكفر بالإيمان.

﴿ وَيَسْتَغْدِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ استهزاءً منهم وتكذيباً. ومنهم النضر بن الحارث قال: اللّهمّ أمطر علينا حجارة من السماء، كما قال أصحاب الأيكة: فأسقط علينا كسفاً من السماء.

﴿ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسمَّى ﴾ قد سمّاه الله وبيّنه في اللوح لعذابهم، وأوجبت الحكمة

تأخيره إلى الأجل المسمّى ﴿لَجَآءَهُمُ الْعَذَابُ﴾ عاجلاً ﴿وَلَيَاتِيَنَهُمْ بَغْتَهُ﴾ فجأة. والمراد به الآخرة، لما روي أنَّ الله الله على وعد رسول الله أنَّ قومه لا يستأصلهم، وأن يؤخّر عذابهم إلى يوم القيامة ﴿ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ بإتيانه.

ثمّ ذكر أنّ موعد عذابهم النار، فقال: ﴿ يَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْغَذَابِ وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمُجِيلُونَكَ بِالْغَذَابِ وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمُجِيلَةً بِالْكَافِرِينَ﴾ ستحيط بهم يوم يفشاهم العذاب. أو هي كالمحيطة بهم في الدنيا، لأنّ الكفر والمعاصي التي توجبها محيطة بهم. أو لأنّها مآلهم ومرجمهم لا محالة، فكأنّها الساعة محيطة بهم. واللام للعهد، على وضع الظاهر موضع المضمر، للدلالة على موجب الإحاطة. أو للجنس فيكون استدلالاً بحكم الجنس على حكمه.

﴿ يَوْمَ يَفْشَاهُمُ الْعَدَّابُ﴾ ظرف «لمحيطة». أو مقدّر بمثل: كان كيت وكيت. ﴿ مِن قَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ أي: من جميع جوانبهم، كقوله: ﴿ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلُلُ﴾ (١٠. وقوله: ﴿ لَهُمْ مِن جَهَتُمْ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ﴾ (٣). لا أنّه يصل إلى موضع منهم دون موضع، فلا يبقى جزء منهم إلّا وهو معذّب في النّار.

﴿ وَيَقُولُ ﴾ الله ﷺ أو بعض ملائكته بأمره. وقرأ ابن كثير وابن عامر والبصريّون بالنون. ﴿ دُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي: جزاءه.

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسِ ذَاتِقَةُ الْمَوْتُ ثُمَّ إِلْيَنَا تُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

<sup>(</sup>١) الزمر: ١٦.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٤١.

لَنَبَوَنَتُهُم مِنَ الْجَنَّةِ غُرُقًا تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا نَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿ ٥٨ ﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَنَوَكَّلُونَ ﴿ ٥٩ ﴾ وَكَأَيِن مِن دَآبَةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَؤْزُقُهَا وَلَيَاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ٦٠ ﴾

ثمّ بيّن سبحانه أنّه لا عذر لعباده في ترك طاعته، فقال:

﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَائِئيَ فَاعْبُدُونِ ﴾ أي: إذا لم يتسهّل لكم العبادة في بلدة، ولم يتيسّر لكم إظهار دينكم، فهاجروا عنها إلى بلد تقدّرون فيه أنّكم فيه أسلم قلباً، وأصحّ ديناً، وأكثر عبادة، وأحسن خشوعاً، واطرد للشيطان، وأبعد من الفتن، وأضبط للأمر الديني.

وعنه ﷺ: «من فرّ بدينه من أرض إلى أرض ولو كـان شـبراً اسـتوجب الجنّة. وكان رفيق إبراهيم ومحمد ﷺ».

وقيل: نزلت في المستضعفين بمكّة. والفاء جواب شرط محذوف. وتقديم المفعول للاختصاص. والمعنى: إنّ ارضي واسعة، فإن لم تخلصوا العبادة لي فمي أرض فاخلصوها في غيرها.

وعن أبي عبدالله ﷺ معناه: «إذا عصي الله في أرض أنت فيها، فاخرج منها إلى غيرها».

ثمّ خوّفهم بالموت ليهوّن عليهم الهجرة، فقال: ﴿ كُلُّ مَنْفُسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ واجدة مرارة الموت، كما يجد الذائق طعم المذوق. والمراد: تناله الموت لا محالة. ﴿ ثُمُ النِّنا تُرْجَعُونَ ﴾ للجزاء. ومن كانت هذه عاقبته لم يكن له بدّ من التزود لها، والاستعداد بجهده. وقرأ أبوبكر بالياء:

ثمّ ذكر ثواب من هاجر ، فقال : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّ نَنَّهُمْ ﴾

لننزلتهم ﴿مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفا﴾ علالي (١) عاليات. وقرأ حمزة والكسائي: لنثويتهم، أي: لنقيمتهم. من الثواء، وهو النزول للإقامة. يقال: ثوى في المنزل، وأشوى غيره، فثوى غير متعدٍّ. وإذا تعدّى بزيادة همزة النقل لم يتجاوز مفعولاً واحداً، نحو: ذهبت وأذهبت. والوجه في تعديته إلى ضمير المؤمنين وإلى الغرف. إمّا إجراؤه مجرى: لننزلتهم. أو حذف الجارّ وإيصال الفعل. أو تشبيه الظرف الموقّت بالمبهم.

عن ابن عبّاس: لنسكننّهم غرف الدرّ والزبرجد والياقوت.

﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ يبقون فيها ببقاء الله ﴿ فِيغَمُ أَجْنُ الْعَامِلِينَ﴾ والمخصوص بالمدح محذوف، دلَّ عليه ما قبله، أي: نعم أجر العاملين الغرف وجري الماء من تحتها على سبيل الخلود والتأبيد.

﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على أذيّة المشركين، ومفارقة الأوطان والهجرة، وغيرها من أنواع المحن والمشاقّ ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكُلُونَ﴾ تقديم الظرف للحصر، أي: لا يتوكّلون إلّا على الله في مهمّات أمورهم ومهاجرة دورهم.

قيل: إنّهم لمّا أمروا بالهجرة، قال بعضهم: كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة؟ فنزلت: ﴿وَكَأَيْنَ مِنْ دَائِهِ﴾ وكم نفس دبّت على وجه الأرض ﴿لا تَشْعِلُ رِزْقَهَا﴾ لا تطيق حمل رزقها، لضعفها عنه. أو لا تدّخره، وإنّما تصبح ولا معيشة عندها.

عن ابن عبّاس: إنّ الحيوان أجمع، من البهائم والطيور وغيرهما ممّا يمدب على وجه الأرض، لا تدّخر القوت لفدها، إلّا ابن آدم والنملة والفأرة، بل تأكل منه قدر كفايتها فقط.

﴿اللهُ يَوزُقُهَا وَلِيَّاكُمُ﴾ أي: إنّها مع ضعفها وتـوكّلها، وإنّكـم مـع قـوَتكم واجتهادكم، سواء في أنّه لا يرزقها وإيّاكم إلّا الله، لأنّ رزق الكلّ بأسـباب، هــو

<sup>(</sup>١) عَلَالِي جمع العُلِّية. وهي: بيت منفصل عن الأرض ببيت ونحوه.

سورة العنكبوت، آية ٦١ ــ ٦٤ ......

المسبّب لها وحده، فلا تخافوا على معاشكم بالهجرة ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لقـولكم: نخشى الفقر ﴿الْعَلِيمُ﴾ بما في ضمائركم.

وَلَنِ سَأَلَتُهُم مَّنُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْعَوَلَ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦٦﴾ اللَّهُ يُبْسُطُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَآ عُمِنْ عِبَادِه وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَلَئِن سَأَلَّهُم مَّن نَزَلَ مِن السَّمَآء مَآءً فَأَخْدَا بِهِ الأَرْضَ مِن بَعْد مَوْتَهَا لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لَلَهِ بَلْ أَكْثُومُمُ لاَ يَعْقُلُونَ فَرَّهَا هَذَهُ الدُّيْلَةُ الدُّلُهِ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوانُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ وَكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

ثمّ عجّب سبحانه رسوله والمؤمنين مُن إيـمان المشـركين بـالباطل، مـع اعترافهم بأنّ الله هو خالق كلّ شيء، فقال:

﴿ وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ ﴾ سألت أهل مكّة ﴿ مَنْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ ومن ذلّهما وسيرهما في دورانهما على طريقة واحدة لا تختلف ﴿ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ في جواب ذلك، لما تقرّر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود ﴿ فَأَلَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ فكيف يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك؟!

﴿اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ يوسّعه ﴿لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَـهُ ﴾ يحتمل أن يكون الموسَّم له والمضيَّق عليه واحداً، على أنَّ البسط والقبض على التعاقب ٧٤٧ ..... زيدة التفاسير ـج ٥

حسب المصلحة. وأن يريد ويقدّر لمن يشاء. فوضع الضمير موضع من يشاء، لأنّ من يشاء منهم غير معيّن، فكان الضمير مبهماً مثله. ﴿إِنَّ اللهَ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ يعلم مصالحهم ومفاسدهم.

﴿ وَلَئِنْ سَالْتَهُم مَنْ نَزُلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنُ الله معترفين بأنّه الموجد للممكنات بأسرها، أصولها وفروعها، ثمّ إنّهم يشركون به بعض مخلوقاته الذي لا يقدر على شيء من ذلك.

﴿قُلِ﴾ يا محمّد عند ذلك ﴿الْحَفْدُ بِشِ﴾ على ما عصمك من مثل هذه الضلالة. أو على تصديقك وإظهار حجّتك. ﴿بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ فيتناقضون، حيث يقرّون بأنّه المبدىء لكلّ ما عداه، ثمّ إنّهم يشركون به الأحسنام. وقيل: لا يعقلون ما تريد بقولك: الحمدلله، ولا يفطنون لِمَ حمدت الله عند مقالتهم؟!

ولمّا كانت الدنيا وما فيها \_مع عظم سعتها \_ لا تزن عند الله جناح بعوضة ، الشار إليها تحقيراً وإزراءً بقوله: ﴿ وَمَا هَذِهِ الْمُؤْوَا الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَـعِبُ﴾ ما هي \_ لسرعة زوالها عن أهلها \_ إلّا كما يلعب ويلهى بـ الصبيان، يـجتمعون عـليه، ويبتهجون به ساعة، ثمّ يتفرّقون متعيين.

﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ يعني: الجنّة ﴿ لَهِيَ الْخَيْوَانُ﴾ لهي دار الحياة، أو ذات الحياة الحقيقيّة، لامتناع طريان الموت عليها. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. أو جعلت في ذاتها حياة للمبالغة.

والحيوان مصدر: حيي. سمّي به ذو الحياة. وقياسه: حييان، فيقلبت الياء الثانية واواً. وهو أبلغ من الحياة، لما في بناء فَقلان من الحركة والاضطراب اللازم للحياة، كما أنّ الموت سكون، ولذلك اختير عليها هاهنا.

﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ لم يؤثروا عليها الدنيا الَّتي أصلها عدم الحياة. والحياة فيها عارضة سريعة الزوال. فَإِذَا مُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ ٢٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آئَيْنَاهُمْ وَلِيَسَمْتُمُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٦﴾ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ ٣٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آئَيْنَاهُمْ وَلِيَسَمْتُمُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمَنًا وَيُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُومِنُونَ وَهِمْ اللّه كَذِبًا أَوْ كَذَب وَنِيمُمَة اللّه يَكْفُرُونَ ﴿ ٣٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللّه كَذِبًا أَوْ كَذَب إِلْكُونَ فَي اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب إِلَاكُونَ وَهِم اللّهِ كَذِبًا اللّهَ لَمَ الْمُحَمِينِينَ ﴿ ٣٨﴾ وَاللّهُ لَمَ اللّهَ لَمَعَ اللّهَ لَمَعُ اللّهُ لَمَع اللّهُ مَنْ ﴿ ٣٨﴾

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ ﴾ متصل بما دلّ عليه ما وصفهم به وشرح من أمرهم. أي: هم على ما وصفوا به من الشرك، فإذا ركبوا في السفن في البحر، وهاجت به الرياح، وتلاطمت به الأمواج، وخافوا الهلاك ﴿ دَعَوُا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ كائنين في صورة من أخلص دينه من المؤمنين، حيث لا يذكرون إلّا الله، ولا يدعون معه إلها آخر، لعلمهم بأنّه لا يكشف الشدائد إلّا هو، فلم يطلبوا من شركائهم إنجاءهم. وفي سميتهم مخلصين ضرب من التهكم.

﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَىٰ الْبُرِّ﴾ وأمنوا من الهلاك ﴿إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ فاجؤا المعاودة إلى الشرك.

﴿ لِيَخَفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ﴾ اللام فيه لام «كي» أي: يشركون ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة ﴿ وَلِيَتَمَتَّعُوا ﴾ وليكونوا قاصدين التمتّع بها والتلذذ لا غير، ومجتمعين على عبادة الأصنام وتوادّهم، على خلاف ما هو عادة المؤمنين المخلصن على الحقيقة، إذا أنجاهم الله أن يشكروا نعمة الله في إنجانهم، ويجعلوا ٧٤٤ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٥

نعمة النجاة ذريعة إلى ازدياد طاعة الله بالإخلاص، لا إلى التمتّع والتلذُّذ.

أو لام الأمر على التهديد. ونحوه قوله تعالى: ﴿اغْمَلُوا مَا شِيئَتُمُ إِنَّـهُ بِمَا تَغْمَلُونَ بَصِيرِ﴾(١٠. ويؤيّده قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي، وقالون عمن نمافع: وَلْيَتَمَتَّكُوا بالسكون.

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ عاقبة ذلك حين يعاقبون.

﴿ أَوْ لَمْ يَرُوا ﴾ يعني: أهل مكة ﴿ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِنا ﴾ أي: جملنا بلدهم آمناً أهله عن القتل والسبي، مصوناً عن النهب والتعدّي ﴿ وَيُتَخَطُّفُ النَّاسُ ﴾ ويختلسون قتلاً وسبياً ﴿ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ إذ كانت العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضاً، ويتغاورون ويتناهبون، وأهل مكة قارون آمنون فيها، لا يغزون ولا يغار عليهم، مع قلتهم وكثرة العرب، فذكرهم الله هذه النعمة الخاصة عليهم، ليذعنوا له بالطاعة، وينزجروا عن عبادة غيره.

﴿ أَفَبِالْبَاطِلِ ﴾ أبعد هذه النعمة المكشوفة وغيرها منا لا يقدر عليه إلّا الله بالصنم أو بالشيطان ﴿ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكَفُرُونَ ﴾ حيث أشركوا به غيره. وتقديم الصلتين للاهتمام، أو الاختصاص على طريق المبالفة.

ثمّ وبّخهم بقوله: ﴿ وَمَنْ أَطْلَمُ مِثَنِ اشْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبا ﴾ بأن زعم أنّ له شريكاً ﴿ أَوْ كَذَّبُ بِالْحَقُّ لَمَّا جَآءَهُ ﴾ يعني: الرسول، أو الكتاب. وفي «لمّا» تسفيه لهم بأن لم يتوقّفوا ولم يتأمّلوا قطّ حين جاءهم، بل سارعوا إلى التكذيب أوّل ما سمعه ه.

﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ ﴾ تقرير اثوائهم. وحقيقته أنَّ الهمزة همزة الإنكار دخلت على النفي، فرجع إلى معنى: ألا يستوجبون الثواء فيها، وقد افتروا مثل هذا الكذب على الله تعالى، وكذّبوا بالحقّ مثل هذا التكذيب؟! أو تـقرير

<sup>(</sup>١) فصّلت: ٤٠.

لاجترائهم، أي: ألم يعلموا أنّ في جهنّم مثوى للكافرين، حتّى اجترؤا مثل هـذه الجرأة؟!

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ في حقنا، ومن أجلنا، ولوجهنا خالصاً. وأطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول، ليعم جهاد الأعادي الظاهرة والباطنة بأنواعد، فكأنّه قال: والذين جاهدوا الكفّار ابتغاء مرضاتنا وطاعة لنا، وجاهدوا أنفسهم في هواها خوفاً منّا.

﴿ لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَقَا﴾ سبل السير إلينا، والوصول إلى غاية التقرّب لنا: أو لنزيدتهم هداية إلى سبيل الخير، وتوفيقاً لسلوكها، كقوله: ﴿ وَالَّذِينَ الْهُتَدَوْا زَادَهُمْ هُدى ﴾ (١٠). وفي الحديث: «من عمل بما علم ورّثه الله علم ما لا يعلم». وعن بعضهم: إنّ الذي نرى من جهلنا بما لا نعلم، إنّما هو من تقصيرنا فيما نعلم. ﴿ وَإِنْ اللهِ عَلَمْ النّصر والإعانة.

<sup>(</sup>١) محمّد: ١٧.

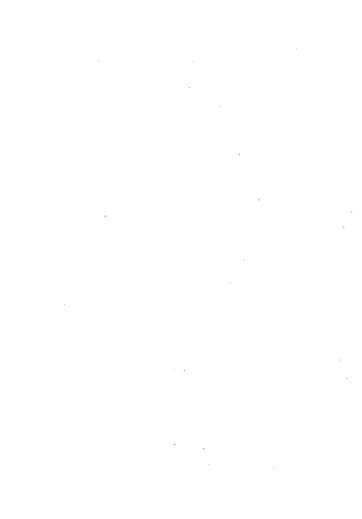



## سورة الروم

مكيّة. وهي ستّون آية. عن أبيّ بن كعب، عن النبيّ ﷺ: «من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات، بعدد كلّ ملك سبّح لله بين السماء والأرض، وأدرك ما ضيّع في يومه وليلته».

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آلَمْ ﴿١﴾ عُلَبْتِ الرَّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْد عَلَبِهِمُ سَيَغْلَبُونَ ﴿٣﴾ فِي بِضْع سنينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيُومَنْذ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ فِي بِضْع سنينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيُومَنْذ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ بِنَصْرُ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءَ وَهُو الْمَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَعُدَ اللَّهِ لاَ يُعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِن الْحَيَاة الدَّنْيَا وَهُمْ عَن الآخرة هُمُ غَافِلُونَ ﴿٧﴾

ولمّا أجمل في آخر العنكبوت ذكر المجاهدين، فصّله في هـذه السـورة. فقال: ﴿ بِسَمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ المَّ غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ﴾ أقرب أرض العرب منهم، لأنّ الأرض المعهودة عندهم أرضهم، وهي أطراف الشام، أو في أدنى أرضهم من العرب، على إنابة اللام مناب المضاف إليه، وقال مجاهد: هي أرض الجزيرة، وهي أدنى أرض الروم إلى فارس، وعن ابن عبّاس: الأردن وفلسطين.

﴿ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَيْهِمْ ﴾ من إضافة المصدر إلى المفعول، أي: من بعد غلبة فارس إيّاهم ﴿ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ وهو ما بين الثلاث إلى العشر.

روي: أنّه احتربت الروم وفارس بين أذرعات وبصرى، فغلبت فارس الروم. فبلغ الخبر مكّة، فشق على رسول الله ﷺ والمسلمين، لأنّ فمارس محبوس لا كتاب لهم، والروم أهل الكتاب. وفرح المشركون وشمتوا، وقالوا: أنتم والنصارى أهل الكتاب، ونحن وفارس أمّيون، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم، فسنظهرن نحن عليكم كما ظهرت فارس على الروم.

فقال لهم أبوبكر: لا يقرّنّ الله أعينكم، فوالله لتظهرنّ الروم على فارس بعد بضع سنين.

فقال له أبيّ بن خلف: كذبت اجعل بيننا أجلاً أناحبك عليه. والمناحبة: المراهنة. وهي غير محرّمة في مبدأ الاسلام.

فناحبه على عشر قلائص (١) من كلّ واحد منهما. وجعلا الأجل ثلاث سنين. فأخبر أبوبكر رسول الله ﷺ فقال البضع: ما بين الثلاث إلى العشر. فزايده في الخطر ، وماده في الأجل \_ والخطر هو السبق الذي بين المتراهنين \_ فجعلاها مائة قلوص إلى تسع سنين.

ومات أبيّ من جرح رسول الله ﷺ يوم أحد. وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية، وذلك عند رأس سبع سنين. فأخذ أبوبكر الخطر من ذرّيّة أبيّ، وجاء

<sup>(</sup>١) القَلَانص جمع القَلُوص، وهي الأَنثى الشائِة من الإبل.

به إلى رسول الله ﷺ ، فقال: تصدّق به.

وهذه الآية من الآيات البيّنة الشاهدة على صحّة النبوّة. وأنَّ القرآن من عند الله . لاَنها إنباء عمّا سيكون، وهو الغيب الّذي لا يعلمه إلّا الله .

﴿ بِنَهِ الْأَمْرُ مِنْ قَلِلُ ﴾ من قبل كونهم غالبين، وهو وقت كونهم مغلوبين ﴿ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ ومن بعد كونهم مغلوبين، وهو وقت كونهم غالبين، أي: له الأمر حين غلبوا وحين يغلبون، ليس شيء منهما إلا بقضائه، وتلك الأيّام نداولها بين الناس.

وعن أبي سعيد الخدري قال: التقينا مع رسول الله ومشركي العرب، والتقت الروم وفارس، فنصرنا الله على مشركي العرب، ونصر الروم على المجوس، ففرحنا بنصر الله إيّانا على المشركين، ونصر أهل الكتاب على المسجوس، فللك قوله: ﴿ وَيَوْمَثِذِ ﴾ ويوم تغلب الروم على فارس ﴿ يَقْرَحُ المُؤْمِثُونَ بِلَحْصَرِ اللهِ ﴾ إيّاهم، ومن له كتاب على من لا كتاب له، لما فيه من انقلاب التفاؤل، وظهور صدقهم فيما أخبروا به المشركين، وغلبتهم في رهانهم، وازدياد يسقينهم وثباتهم في دينهم، ولأنهم مقدّمة لنصرهم على المشركين.

وقيل: بنصر الله المؤمنين بإظهار صدقهم فيما أخبروا به المشركين من غلبة الروم. أو بأنّه ولّى بعض الظالمين بعضاً، وفرّق بين كلمتهم، حتّى تفانوا وتناقصوا، وفلّ (١) هؤلاء شوكة هؤلاء، وفي ذلك قوّة للإسلام.

وعن أبي سعيد الخدري: وافق ذلك يوم بدر، وفي هذا اليوم نصر المؤمنون. ﴿ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ﴾ فينصر هـؤلاء تـارة وهـؤلاء أخـرى ﴿ وَهُـؤ الْـعَزِينُ الرَّحدهُ﴾ ينتقم من عباده بالنصر عليهم تارة، ويتفضّل عليهم بنصرهم أخرى.

﴿ وَعَدَ اللهِ اللهِ مصدر مؤكّد لنفسه، أي: وعد الله ذلك وعداً، لأنّ ما قبله في معنى الوعد، كقولك: له على ألف درهم اعترافاً ﴿ لاَ يُخْلِفُ اللهُ وَعَدُهُ ﴾ بظهور الروم

<sup>(</sup>١) أي: كسر.

على فارس، لامتناع الكذب عليه ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ﴾ أكثر أهل مكّة، وهم كفّارهم ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وعده، ولا صحّة وعده، لجهلهم، وعدم تفكّرهم.

ثمّ ذمّهم الله تعالى بأنّهم بصراء بأمور الدنيا، يعلمون منافعها ومضارّها على الوجه الأتمّ. وبُلمَّ<sup>(١)</sup> في أمر الدين، فقال:

﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَنِوةِ الدُّنْيَا﴾ ما يشاهدونه منها، فيبلغون في التجارات وأنواع المكاسب أبلغ المراتب، فيتمتّعون بـزخـارفها وملاذها. وعن الحسن: بلغ من علم أحدهم بدنياه أنّه يقلّب الدرهم على ظهره، فيخبرك بوزله، وينقره " بإصبعه، فيعلم أرديء هو أم جيّد؟ وما يحسن أن يصلّى.

﴿ وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ ﴾ التي هي غايتها والمقصود منها ﴿ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ لا تخطر ببالهم. و«هم» الثانية تكرير للأولى. أو مبتداً، و«غافلون» خبره، والجملة خبر «هم» الأولى. وهو على الوجهين منادٍ على تمكّن غفلتهم عن الآخرة، المحققة لمقتضى الجملة المتقدّمة المبدلة من قوله: «لا يعلمون» تقريراً لجهالتهم، وتشبيها لهم بالحيوانات المقصور إدراكها من الدنيا ببعض ظاهرها، فإنّ من العلم بظاهرها معرفة حقائقها وصفاتها وخصائصها وأفعالها وأسبابها، وكيفيّة صدورها منها، وكيفيّة التصرّف فيها. ولذا قال «ظاهراً» بالتنكير وأمّا باطنها، فإنّها مجاز إلى الآخرة، ووصلة إلى نيلها، وأنموذج لأحوالها، وإشعاراً بأنّه لا فرق بين عدم العلم، والعلم الذي يختصّ بظاهر الدنيا.

أُوَلُمْ يَفَكَّرُوا فِيَ أَنفُسِهِم مَّا حَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَذِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءَ رَبِهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٨﴾ أُولَمُ

<sup>(</sup>١) بَلِهَ بَلَهاً: ضعف عقله وعجز رأيه. فهو أَبْلَه. وجمعه: بُله.

<sup>(</sup>٢) أي: يضربه.

يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَلِفَ كَانَ عَاقَبَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَآ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَّارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءُثُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لَيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوآ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَآءُوا السُّوَآئِيَّ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾

ثمّ حتّ سبحانه على التفكّر والتدبّر فيما يدلّ عــلى تــوحيده. مــن خــلق السـماوات. والأرض. ثمّ أحوال القرون الخالية والأمم الماضية. فقال:

﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي انصَّبِهِمْ ﴾ أو لم يحدثوا التفكّر في أنفسهم، أي: في قلوبهم الفارغة من الفكر. فالجارّ والمجرور ظرف للفعل. ويحتمل أن يكون صلة له. ومعناه: أو لم يتفكّروا في خلق أنفسهم، فإنّها أقرب إليهم من غيرها ومرآة يجتلى فيها للمستبصر ما يجتلى له في الممكنات بأسرها، ليتحقّق لهم قدرة مبدعها على إعادتها، كقدرته على إبدائها.

وقوله: ﴿مَا خَلَقَ اللهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّه بِالْحَقِّ﴾ متعلَّق بقول أو علم محذوف يدلِّ عليه الكلام. تقديره: أو لم يتفكّروا فيقولوا أو فيعلموا هذا القول. والمعنى: ماخلقها باطلاً وعبثاً بغير غرض صحيح وحكمة بالفة، بـل إنّـماخلقها مقرونة بالحقّ، مصحوبة بالحكمة.

﴿ وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ وبتقدير أجل مقرّر مقدّر لابدّ لها من أن تنتهي إليه، ولا تبقى بعده. وهو وقت قيام الساعة.

﴿ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقَآءِ رَبِّهِم ﴾ بلقاء جزائه عند انقضاء الأجل المسمّى، أو قيام الساعة ﴿ لَكَافِرُونَ ﴾ جاحدون، يحسبون أنَّ الدنيا أبديّة، وأنَّ

٢٥٢ ..... زيدة التفاسير ـج ٥

الآخرة لا تكون.

ثمّ نبّههم سبحانه دفعة أخرى، فقال: ﴿ أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِهْ ﴾ تقرير لسيرهم في أقطار الأرض، ونظرهم في آشار المدترين من قبلهم، ﴿ كَانُوا ﴾ هم ﴿ أشَدْ مِنْهُمْ قُوْقَ ﴾ كعاد وثمود، لأنهم كانوا أطول أعماراً، وأكثر عدداً وعُدَداً.

﴿ وَأَقَارُوا الْأَرْضَ ﴾ وقلّبوا وجهها، لاستنباط المياه، واستخراج المعادن، وزرع البزور، وغيرها. وسمّي الثور ثوراً لإثارته الأرض، وبـقرة لبـقرها، وهـو الشقّ.

﴿ وَعَمَرُوهَا﴾ وعمروا الأرض ﴿ الْخَوْرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ من عمارة أهل مكّة إيّاها، فإنّهم حفروا الأنهار، وغرسوا الأشجار، وبنوا الدور، وشيّدوا القصور، ثمّ تركوها وصاروا إلى الهلاك والقبور. وأهل مكّة هم أهل وادٍ غير ذي زرع، لا تبسّط لهم في غيرها.

وفيه تهكّم بهم، من حيث إنّهم مفترّون بالدنيا، مفتخرون بها. وهم أضعف حالاً فيها، إذ مدار أمرهاعلى التبسّط في البلاد، والتسلّط على العباد، والتصرّف في أقطار الأرض بأنواع العمارة، وهم ضعفاء ملجؤن إلى وادٍ لا نفع لها.

﴿ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ ﴾ بالمعجزات، أو الآيات الواضحات ﴿ فَمَاكَانَ اللهُ لِيَظْهُمُهُمْ ﴾ ليفعل بهم ما يفعله الظلمة، فيدمّرهم من غير جرم ولا تذكير ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ حيث عملوا ما أدّى إلى تدميرهم، من الإشراك بالله وجحد الرسل.

وهذه الآية ناطقة بما ذهب إليه الإماميّة، من وقـوع الأعـمال مـن العـباد بمشيئتهم وإرادتهم.

وفسر النيشابوريّ الظلم الواقع في هذه الآية الكريمة، بوضع الأنفس

الشريفة في موضع خسيس، وهو عبادة الأصنام. ثمّ ذكر تـوجيه أهـل البـدعة والضلالة لهذه الآية المتقنة، قائلاً: «قال أهل السنّة: هذا الوضع كـان بـمشيئة الله وإرادته، لكنّه صدر عنهم، فأضيف إليهم»(١) انتهى كلامه.

وحاصله: أنّهم حملوا الإسناد على السجاز دون الحقيقة. وسرادهم أنّـه سبحانه أراد الظلم وعبادة الأوثان من بعض البريّة.

ولا يخفى فساده على من له أدنى مسكة ودرية، ولكن لا حيلة لمن حاد (٢) عن الجادّة النبويّة إلّا القول بنحو هذه التأويلات الرديّة، وإثبات دينه بمشتبهات السنّة، فسحقاً لهم: تأوّلوا الآية المحكمة لإثبات الظلم للحضرة المقدّسة، وأيم الله هم العادلون عن الكتاب والسنّة، المتابعون للأهواء المضلّة، الظالمون الذين أشار سبحانه إلى عاقبتهم بقوله:

﴿ ثُمُّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوائ﴾ أي: عاقبتهم العقوبة أو الخصلة السوأى. فوضع الظاهر موضع الضمير، للدلالة على ما اقتضى أن تكون تلك عاقبتهم، وأنهم جاءوا بمثل أفعالهم. والسوأى تأنيث الأسوأ، بمعنى الأقبح، كالحسنى. أو مصدر، كالبشرى، تعت به.

والمعنى: أنّهم عوقبوا في الدنيا بالدمار. ثمّ كانت عاقبتهم العقوبة الّتي هي أسوأ العقوبات وأقبحها في الآخرة. وهي جهنّم الّتي أعدّت للكافرين.

﴿أَنْ كَذَّبُوا﴾ لأَنْ كَذَّبُوا ﴿ بِآيَاتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِ عُونَ﴾ فرأن » منصوب المحلّ على العلّة. ويجوز أن يكون بدلاً أو عطف بيان للسوأى. أو خبر «كان» ورالسوأى» مصدر: أساؤا، أو مفعوله، بمعنى: ثمّ كان عاقبة الذين اقترفوا الخطيئة أن طبع الله على قلوبهم حتّى كذّبوا الآيات واستهزؤا بها. أو تكون «السوأى» صلة

<sup>(</sup>١) تفسير غرائب القرآن ٥: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) أي: مال وعدل.

الفعل، و«أن كذّبوا» تابعها، والخبر محذوف للإبهام والتهويل. وأن تكون «أن» مفسّرة، بمعنى: أي، لأنّه إذا كان تفسير الإساءة التكذيب والاستهزاء، كانت في معنى القول، نحو: نادى وكتب، وما أشبه ذلك.

وقرأ ابن عامر والكوفيّون: عَاقِبَةَ بالنصب، على أنّ الاسم «السوأى»، و«أن كذّبوا» يكون على الوجوه المذكورة.

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيهِ تُوْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَيُوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يُئِلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَيُومَ نَقُومُ السَّاعَةُ يُئِلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٣﴾ وَيُومَ نَقُومُ السَّاعَةُ يَؤْمَذُ يَتَقَرَّقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَذَبُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةً يُخْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بَآيَانَا وَلِقَاءَ الْآخِرَةُ فَأُولَكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٣﴾

ثم ذكر سبحانه قدرته على الإعادة فقال: ﴿اللهُ يَبْدَوُا الْخَلْقَ﴾ ينشئهم ﴿ثُمُّ يُعِيدُهُ ﴾ يبعثهم بعد الموت أحياءً كما كانوا ﴿ثُمَّ إلَيْهِ ﴾ إلى توابه وعقابه ﴿تُرْجَعُونَ ﴾ والعدول إلى الخطاب للمبالغة في المقصود. وقرأ أبو عمرو وأبوبكر وروح بالياء على الأصل.

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ يسكتون متحيّرين آيسين. يـقال: ناظرته فأبلس، إذا سكت وأيس من أن يحتجّ. ومـنه: النـاقة المـبلاس الّـتي لا ترغو(١٠).

<sup>(</sup>١) أي: لا تصوّت ولا تضجّ. من: رغا البعير، إذا صوّت وضجّ.

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِن شُوكَائِهِمْ﴾ متن أشركوهم بالله ﴿ شُفَعَاءَ﴾ يجيرونهم من عذاب الله ، كما زعموا أنّا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ومسجيئه بسلفظ المساضي لتحققه.

﴿ وَكَانُوا بِشُرَكَآتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ يكفرون بآلهتهم، ويجحدونها، ويتبرّؤن سنها حين يئسوا منهم. وقيل: كانوا في الدنيا كافرين بسببهم.

وكتب في المصحف: شفعواء، وعلمواء بني إسرائيل، بالواو قبل الألف. وكذلك كتب السوأى بالألف قبل الياء، إثباتاً للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها.

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَتِذِ يَتَفَرَّقُونَ﴾ أي: يتفرّق المؤمنون والكافرون، لقوله: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَدَهٍ﴾ أرض ذات أزهار وأنهار. والتنكير لإبهام أمرها وتفخيمه. ﴿ يُحْتَبُرُونَ ﴾ يسرّون سروراً تهلّلت له وجوههم. يقال: حبره إذا سرّه سروراً ظهر أثره في الوجه. قال ابن عبّاس: يحبرون بمعنى: يكرمون. وقيل: يلذّذون بالسماع.

عن أبي أمامة الباهلي أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ما من عبد يدخــل الجنّة إلَّا ويجلس عند رأسه ثنتان من الحور الهين، تغنّيانه بأحسن صوت سمعه الإنس. والجنّ، وليس بعزمار الشيطان، ولكن بتمجيد الله وتقديسه».

وعن أبي الدرداء قال: «كان رسول الله ﷺ يذكر الناس، فذكر الجنّة وما فيها من الأزواج والنعيم، وفي آخر القوم أعرابيّ، فجنا لركبتيه وقال: يا رسول الله هل في الجنّة من سماع؟

قال: نعم يا أعرابي، إنّ في الجنّة لنهراً حافّتاه الأبكار من كلّ بيضاء خوصائيّة، يتغنّين بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها قطّ، فذلك أفضل نعيم الجنّه».

٢٥٦ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٥

والخوصائيّة: المرهفة<sup>(١)</sup> الأعلى، الضخمة الأسفل. قال الراوي: سألت أبــا الدرداء بم يتغنّين؟ قال: بالتسبيح.

وعن إبراهيم: إنّ في الجنّة لأشجاراً عليها أجراس من فضّة، فإذا أراد أهل الجنّة السماع بعث الله ريحاً من تحت العرش، فتقع في تلك الأشجار، فتحرّك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً.

ثمّ أخبر عن حال الكافرين، فقال: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَ بِكَ فَعَلَ الْمُحْضَرُونَ ﴾ مدخلون لا يغيبون عنه. ولفظ الإحضار لا يستعمل إلّا فيما يكرهه الإنسان. يقال: أحضر فلان مجلس القضاء، إذا جيء به لما لا يؤثره.

فَسُبُحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشَيًّا وَحِينَ تَظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمُتَبِّ وَيُخْرِجُ الْمَنْتَ مِنَ الْمُتَبِّ وَيُخْرِجُ الْمَنْتَ مِنَ الْحَيْ مِنَ الْمُرْضَ بَعْدَ مَوْنِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا آئتُم بَشَرٌ تَنتَشرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا آئتُم بَشَرٌ تَنتَشرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا لِسَلَكُمُوآ إِلِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ بَتَعَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾

<sup>(</sup>١) أي: دقيقة الأعلى ضامرته.

ولمّا ذكر الوعد والوعيد، أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد، وينجي من الوعيد. فقال:

﴿ فَسُبْحَانَ اللهِ ﴾ إخبار في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى والثناء عليه. والمعنى: سبّحوه ونزّ هوه عمّا لا يليق به، أو ينافي تعظيمه من صفات النقص، بأن تصفوه بما يليق به من الصفات والأسماء. ﴿ حِينَ تَعْسُونَ ﴾ حين تدخلون في المساء، وهـو مجيء ظلام الليل ﴿ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ حين تدخلون في الصباح.

﴿ وَلَهُ الْمَفَدُ﴾ وله الثناء والحمد ﴿ فِي السَّفَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: هو المستحقّ لحمد أهلهما لإنعامه عليهما ﴿ وَعَشْبِيّاً ﴾ وفي وقت العشيّ. وهو آخر النهار. من: عشي المين، إذا نقص نورها. وكأنّه لعدم مجيء الفعل من العشيّ ترك «حين» في «عشيّاً». ﴿ وَجِينَ تُطْهُرُونَ ﴾ وحين تدخلون في الظهيرة، وهي نصف النهار.

وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح، لأنّ آثار القدرة والعظمة فيهما أظهر. وتخصيص الحمد بالعشيّ الذي هو بقيّة النهار، والظهيرة الّتي هي وسطه، لأنّ تجدّد النعم فيهما أكثر. ويجوز أن يكون «عشيّاً» معطوفاً على «حين تمسون»، وقوله: «وله الحمد في السموات» اعتراضاً.

وعن ابن عبّاس ومجاهد: إنّ الآية جامعة للصلوات الخمس. «تمسون» صلاة المغرب والعشاء. و«تصبحون» صلاة الفجر. و«عشيّاً» صلاة العصر. و«تظهرون» صلاة الظهرَ. ولذلك زعم الحسن أنّها مدنيّة، لأنّه كان يمقول: كان الواجب بمكة ركعتين في أيّ وقت اتّفقتا، وإنّما فرضت الخمس بالمدينة. والأكثر على أنّها فرضت بمكّة.

﴿ يُشْرِجُ الْحَقِ مِنَ الْمَقِيْتِ ﴾ كالإنسان من النطفة ، والطائر من البيضة ﴿ وَيُشْرِجُ الْمَقِيْتُ مِنَ الْحَقِي ﴾ كالنطفة والبيضة . أو يحقّب الحياة الموت، وبالمكس. وعن مجاهد: يخرج المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن . ﴿ وَيُشْيِعِي الْأَرْضَ ﴾ بالنبات ۲۵۸ ..... زیدة التفاسیر ـج ٥

﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ يبسها ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ ومثل ذلك الإخراج ﴿ تُخْرَجُونَ ﴾ من قبوركم، فإنّه أيضاً تعقيب للحياة الموت. وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء. والباقون بضمّها وفتح الراء.

وعنه ﷺ: «من سرّه أن يكال له بالقفيز الأوفى، فليقل: «فسبحان الله حين تمسون» الآية».

وعنه ﷺ: «من قال حين يصبح: ﴿فسبحان الله حين تمسون \_ إلى قوله \_ تخرجون﴾ أدرك ما فاته في يومه، ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته».

﴿ وَمِنْ آ يَاتِهِ ﴾ الدالّة على وحدائيته وكمال قدرته ﴿ أَن خَلَقَكُمْ مِن تُوَابٍ ﴾ أي: في أصل الإنشاء، لأنّه خلق أصلهم منه، وهو أبوهم آدم ﴿ فُحُ إِذَا النَّهُ بَشْعُ تَنتَشِرُونَ ﴾ ثمّ فاجأتم وقت كونكم بشراً منتشرين في الأرض، متصرّفين على ظهرها، متفرّقين في أطرافها، كقوله تعالى: ﴿ وَبَثْ مِنْهُمًا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاآهُ ﴿ اللّهِ

﴿ وَمِنْ آ يَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ﴾ لأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم، وسائر النساء خلقن من نطف الرجال. أو لانّهن من جنسهم لا من جنس آخر. ﴿ لِنَسْكُلُوا إِلَيْهَا ﴾ لتطمئنوا وتميلوا إليها، وتألفوا بها، ويستأنس بعضكم ببعض. يقال: سكن إليه إذا مال إليه. ولا شكّ أنّ الجنسيّة علّة للضمّ، والاختلاف سبب للتنافر.

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ ﴾ أي: بين الرجال والنساء، أو بين أفراد الجنس ﴿ مَوَدَهُ وَرَحْمَةُ ﴾ بواسطة الزواج حال الشبق وغيرها، بعد أن لم تكن بينكم سابقة معرفة، ولا لقاء، ولا سبب يوجب التحاب والتعاطف، من قرابة أو رحم. أو بأنَّ تعيش الإنسان متوقف على التعارف والتعاون، المحوج إلى التواد والتراحم.

وعن الحسن: المودّة كناية عن الجماع، والرحمة عن الولد، كما قال:

<sup>(</sup>١) النساء: ١.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ في خلق الأزواج مشاكلة للرجال ﴿ لَآيَاتٍ ﴾ لدلالات واضحات ﴿لِقَوْمِ يَتْفَكُّرُونَ ﴾ فيعلمون ما في ذلك من الحكم.

وَمِنْ آيَاتِهِ خُلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتَلَافُ أَلْسَنَكُمُ وَأَلْوَانَكُمُ إِنَّ فِي ذَلَكَ كَآيَاتِ لَلْمَالِمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيلِ وَالنَهَارِ وَآيَتِنَاؤُكُم مِن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَاتِ لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُوبِكُمُ الْبُرْقَ خُوفًا وَطَيَعًا ويُنزّلُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَيُحْيِي بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مُؤْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ وَمِنْ آيَاتِه أَن تَقُومُ السَّمَاء وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا لَكَ السَّمَاء وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا وَعَلَى مَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُو الْهَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ وَهُو الْهَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ وَهُو الْهَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٤﴾ عَلَيْهِ وَلَهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُو الْهَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٤﴾

ثمّ نبّه على آية أخرى فقال: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وما فيهما من عجائب خلقه، وبدائع صنعه، من النجوم والشمس والقمر، وجريها في مجاريها على غاية الانساق والنظام، وأنواع الجمادات والنباتات والحيوانات المخلوقة على

<sup>(</sup>۱ و۲) مريم: ۲۱ و ۲.

۲٦٠ ...... زيدة التفاسير ـج ٥ وجه الإحكام.

﴿ وَاخْتِلُوفُ السِنَتِكُمْ ﴾ لغاتكم، بأن علّم كلّ صنف لفته، أو ألهمه وضعها، وأقدره عليها. أو أجناس نطقكم وأشكاله، فإنّك لا تكاد تسمع منطقين متساويين في الكيفيّة.

﴿ وَالْوَائِكُمْ ﴾ أي: اختلافها، من بياض الجلد وسواده، وحمرته وصفرته وسمرته. أو تخطيطات الأعضاء وهيئاتها، ليقع التمايز والتعارف، حتى إنّ التوأمين مع توافق موادّهما وأسبابهما، والأمور الملاقية لهما في التخليق، يختلفان في شيء من ذلك لا محالة. وما ذلك إلّا للتراكيب البديعة، واللطائف العجيبة، الدالّة على كمال قدرته وحكمته. ولو اتّفقت الألوان، وتشاكلت التخطيطات، بحيث كانت ضرباً واحداً، لوقع التجاهل والالتباس، ولتعطّلت مصالح كثيرة.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ﴾ لأدلَّة واضحة ﴿لِلْعَالِمِينَ﴾ لا تكاد تخفى على عاقل، من ملك أو إنس أو جنّ. وقرأ حفص: لِلْمَالِمِينَ بكسر اللام. ويؤيّده قوله: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (١).

﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَانْتِفَاوْكُمْ مِن فَضْلِهِ ﴾ هذا من باب اللف والنشر. وترتيبه: ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار. إلا أنّه ضمّ بين الزمانين والفعلين بعاطفين، إشعاراً بأنّ كلاً من الزمانين \_ مع أنّه مختصّ بأحدهما عرفاً \_ صالح للآخر عند مسّ الحاجة إليه.

ويجوز أن يكون المعنى: ومن آياته منامكم في الزمانين. لاستراحة القوى النفسانيّة، وقرّة القوى الطبيعيّة، وطلب معاشكم فيهما.

ويؤيّد الأوّل سائر الآيات الواردة فيه. وأسدّ المعاني ما دلّ عليه القرآن. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ سماع تفهّم فانّ الانتفاع منها إنّما يظهر

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٤٣.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُوِيكُمُ الْبَرْقَ﴾ مقدّر ب«أن» المصدريّة. أو الفعل فيه منزّل منزلة المصدر، كقولهم: تسمع بالمُعَيدي(١) خير من أن تراه. أو صفة لمحذوف، تقديره: آية يريكم بها البرق. ﴿ خَوْفَا﴾ من الصاعقة، أو من أن يخلف فلا يمطر ﴿ وَطَمَعاً﴾ في الغيث، وقيل: خوفاً للمسافر، وطمعاً للحاضر.

ونصبهما على العلّة لفعل يلزم المذكور، فإنّ إراءتهم تستلزم رؤيتهم. أو الفعل المذكور على تقدير مضاف، نحو إرادة خوف وطمع. أو تأويل الخوف والطمع بالإخافة والإطماع. فلا يرد: أنّ من حقّ المفعول له أن يكون فعلاً لفاعل الفعل المعلّل، والخوف والطمع ليسا كذلك. ويجوز أن يكونا حالين، أي: خائفين وطائعين، مثل: كلّمته شفاهاً.

﴿ وَيُنذِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ﴾ بالنبات ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ يبسها ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ يستعملون عقولهم في استنباط أسبابها، وكيفيّة تكوّنها، ليظهر لهم كمال قدرة الصائع وحكمته.

﴿ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَآءَ وَالْأَرْضُ بِالْهِ وَ﴾ أي: قيام السماوات والأرضين واستمساكهما بغير عمد لهما بأمره لهما بالقيام، بأن قال لهما: كونا قائمتين، لقوله: ﴿ إِنْمَا قَوْلُنَا لِشَيْعَ إِنَّا ارْدَنَاهُ أَن تَقُولُ لَهُ كُنْ قَيْكُونُ﴾ (٣٠.

وقيل «بأمره» أي: بفعله وإمساكه. والتعبير بالأمر للمبالغة في كمال القدرة. والغنى عن الآلة، لأنّه أبلغ في الاقتدار، فإنّ قول القائل: أمر فكان، أبلغ في الدلالة على الاقتدار من أن يقول: فعل فكان. ومعنى القيام الثبات والدوام. كما يـقال:

 <sup>(</sup>١) في هامش النسخة الخطية: «مُعَيْدِي تصغير مَعَدَيٌ، فاجتمع التشديدان فحفّف. منه».
 انظر الصحاح ٢: ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٤٠.

۲٦٢ ..... زيدة التفاسير \_ج ٥

السوق قائمة.

وقوله: ﴿ ثُمُّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي: من القبر ﴿إِذَا أَنتُمْ تَخُرُجُونَ﴾ على تأويل مفرد. كأنَّه قيل: ومن آياته قيام السماوات والأرض بأمره، ثمَّ خروجكم من القبور إذا دعاكم دعوة واحدة، فيقول: أيّها الموتى اخرجوا. والمراد تشبيه سرعة ترتِّب حصول ذلك على تعلَّق إرادته، بلا توقَّف واحتياج إلى تجشّم عمل بسرعة ترتِّب إجابة الداعي المطاع على دعائه.

و «ثم» إمّا لتراخي زمانه، أو لعظم ما فيه، واقتداره على مثله، وهو أن يقول: يا أهل القبور قوموا، فلا تبقى نسمة من الأوّلين والآخرين إلّا قامت تـنظر، كـما قالﷺ: ﴿ثُمَّ ثُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيّامٌ يَنظُرُونَ﴾ (١٠).

و«من» متعلّق به «دعا». تقول: دعوت زيداً من أعلى الجبل فنزل عليّ. ودعوته من أسفل الجبل فطلع إليّ. لا به «دعوة» لأنّ الفعل أقوى في العمل. ولا يجوز أن يتعلّق به تخرجون» لأنّ ما بعد «إذا» لا يعمل فيما قبلها. و«إذا» الشانية للمفاجأة، ولذلك نابت مناب الفاء في جواب الأولى.

﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ من العقلاء، يملكهم ويملك التصرّف فيهم. وإنّما خصّ العقلاء لأنّ ما عداهم في حكم التبم لهم.

ثمّ أخبر عن جميعهم، فقال: ﴿ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴾ منقادون لفعله فيهم، من الحياة والبقاء والموت والبعث وغيرها، لا يمتنعون عليه في شيء مثا أراد.

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَقُوا الْخَلْقَ ﴾ يخترعه ابتداءً ﴿ فَمُ يُعِيدُهُ ﴾ بعد إفنائه. جعل سبحانه ما ظهر من ابتداء خلقه دليلاً على ما خفي من إعادته، استدلالاً بالشاهد على الغائب.

ثمّ أكّد ذلك بقوله: ﴿ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ أي: أسهل عليه من الأصل بالإضافة

<sup>(</sup>۱) الزمر : ٦٨.

إلى قدركم، والقياس على أصولكم، واقتضاء عقولكم، لأنّ من أعاد منكم صنعة شيء كانت أسهل عليه وأهون من إنشائها، وإلاّ فهما سواء عليه سبحانه. ولذلك قيل: الهاء للخلق بمعنى المخلوق، أي: والإعادة على المخلوق أهون من النشأة الأولى، لأنّه إنّما يقال له في الإعادة: كن فيكون، وفي النشأة الأولى كان نظفة، ثمّ علقه، ثمّ عظاماً، ثمّ كسيت العظام لحماً، ثمّ نفخ فيه الروح. فتكوينه في حدّ الاستحكام والتمام، أهون عليه وأقلّ تعباً من أن يتنقل في أحوال، ويندرج فيها إلى أن يبلغ ذلك الحدّ.

وقيل: «أهون» بمعنى هيّن، كقول الشاعر: لعمرك ما أدري وإنّي لأوجل<sup>(١)</sup>، أي: لوجل.

﴿ وَلَهُ الْمُعْلُى ﴾ الوصف العجيب الشأن، كالقدرة العامة، والحكمة التامة. ومن فشره بقول لا إله إلا الله أراد به الوصف بالوحدانيّة. ﴿ الْأَعْلَىٰ ﴾ اللّذي ليس لغيره ما يساويه أو يدانيه ﴿ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ يصفه به ما فيهما دلالة ونطقاً ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾ القادر الذي لا يعجز عن إبداء ممكن وإعادته ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ الله ي يجري الانعال على مقتضى حكمته.

ضَرَبَ لَكُم مَّثُلاً مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيمَانُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَتَثُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتَكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفْصِلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ ﴿ ٢٨ ﴾ بَلِ آثَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوۤا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَعَن يَعْدِي مَنْ أَصَلِ مِن ظَلِمُوۤا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَعَن يَعْدِي مَنْ أَصَلَ اللهُ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ ﴿ ٢٩ ﴾

<sup>(</sup>١) وعجزه: على أيّنا تغدو المنيّة أوّل.

ثمّ احتجّ سبحانه على عبدة الأوثان، فقال: ﴿ضَرَبَ﴾ بيّن ﴿ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ النَّفُسِكُمْ﴾ أي: مثلاً منتزعاً من أحوالها الّتي هي أقرب الأمور إليكم، فإنّ «من» هنا للابتداء.

ثمّ بيّنه بقوله: ﴿ هَلَ لَكُمْ مِن مَا طَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ﴾ «من» للتبعيض، أي: بعض مماليككم ﴿ مِن شُرَكَآءَ ﴾ مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي ﴿ فِي مَا مَلَكُمْ السّنفهام الجاري مجرى النفي ﴿ فِي مَا الرَوْفَاكُمْ ﴾ من الأموال وغيرها ﴿ فَانْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ ﴾ فتكونون أنتم وهم فيه على السويّة، من غير تفضيل بين حرّ وعبد، فيتصرّفون فيه كتصرّفكم ﴿ تَصَافُونَهُمْ ﴾ أن يستبدّوا بالتصرّف فيه دونكم ﴿ كَفِيفَتِكُمْ أَنْ فُسَكُمْ ﴾ كما يخاف الأحرار بعضهم بعضاً، فإنّ الرجل الحرّ يخاف شريكه الحرّ في المال يكون بينهما أن يتفرّد دونه فيه بأم يخاف من شريكه، فإذا لم ترضوا بدلك لأنفسكم، فكيف ترضون لربّ الأرباب ومالك الأحرار والعبيد، أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء ؟!

﴿ كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك التفصيل ﴿ نَفْصَلُ الآيَاتِ﴾ نبيّنها، فإنّ التمثيل ممّا يكشف المعاني ويوضحها، لأنّه بمنزلة التصوير والتشكيل لها. ﴿ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ يستعملون عقولهم في تدبّر الأمثال.

﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ طَلَمُوا﴾ بالإشراك ﴿ أَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ جاهلين لا يكفّهم شيء، فإنّ العالم إذا اتّبع هواه ربما ردعه علمه.

﴿ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ الله ﴾ فمن يقدر على هداية من خذله، ولم يلطف به، لعلمه أنّه متن لا يؤثّر اللطف فيه؟ أو فمن يهدي إلى الثواب والخير من أضلّه الله عن ذلك؟ والأشاعرة حملوا الإضلال على خلق الضلال في المكلّف. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِدِينَ﴾ يخلُّصونهم من الضلالة، ويحفظونهم عن آفاتها. أو ينصرونهم ويدفعون عنهم عذاب الله إذا حلّ بهم. فَأَقَمْ وَجُهَكَ لِلدَينِ حَنيفًا فطْرَةَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تُبْدِيلَ لِخُلْقِ اللّهَ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مُنيبينَ الِّهِهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةُ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيِعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢»

ثمّ خاطب نبيّه فقال: ﴿ فَاقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ ﴾ فقوّمه وعدّله، غير ملتفت عنه يميناً ولا شمالاً. وهذا تعثيل للإقبال والاستقامة على الدين، والاهتمام به، فإنّ من اهتمّ بالشيء عقد عليه طرفه، وسدّد إليه نظره، وقوّم له وجهه، مقبلاً به عليه بكلّه. ﴿ حَنِيفاً ﴾ حال من المأمور، أي: ماثلاً إليه، ثابتاً عليه، مستقيماً فيه، لا ترجع عنه إلى غيره. ويجوز أن يكون حالاً من الدين.

﴿فِهِ طُرِتَ اللهِ ﴾ خلقته. نصب على الإغراء، أي: الزموا فطرة الله، أو عليكم فطرة الله. أو على المصدر لما دلّ عليه قوله: ﴿البِّي فَعْزَ النّاسَ عَلَيْهَا ﴾ خلقهم عليها. وهي قبولهم للحقّ، وتمكّنهم من إدراكه. أو ملّة الإسلام، فإنّهم لو خلّوا وما خلقوا عليه أدّى بهم إليها، لكونه مساوقاً للنظر الصحيح، مجاوباً للمقل، ومن غوى فبإغواء شياطين الإنس والجنّ. ومنه الحديث القدسي: «كلّ عبادي خلقت حنفاء، فاجتالتهم (۱۱) الشياطين عن دينهم، وأمروهم أن يشركوا بي غيري». وقوله ﷺ «كلّ مولود يولد على الفطرة، حتّى يكون أبواه هما اللّذان يهوّدانه وينصرانه ويمجسانه».

وقيل: «فطرة الله»: العهد المأخوذ من آدم وذرّيّته.

<sup>(</sup>١) اجْتالَ القومَ: حوّلهم عن قصدهم.

﴿لَا تَنْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ﴾ لا يقدر أحد أن يغيّره. أو ما ينبغي أن يغيّر. ﴿ ذَلِكَ﴾ إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له ﴿الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ المستقيم الَّذي لا عوج فيه ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لاَ يَطْلَمُونَ﴾ استقامته، لعدم تدبّرهم، وعدولهم عن النظر فيه.

﴿ مُنِيبِينَ إِنْيَهِ ﴾ راجعين إليه ، أي : إلى كلّ ما أمر به . من : أناب إذا رجع مرّة بعداً خرى . وهو حال من الضمير في الناصب المقدّر لفطرة الله ، أعني : الزموا أو عليكم . أو من مفعول : فطر ، أي : خلقهم قابلين للتوحيد ودين الاسلام ، غير نائين عنه ، ولا منكرين له ، لكونه مجاوباً للعقل ، كما مرّ آنفاً . أو في «أقم» لأنّ المراد من خطاب الرسول جميع أمّته ، لقوله : ﴿ وَاقِـهُوهُ وَاقِيهُوا الصّلَاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ غير أنّها صدرت بخطاب الرسول تعظيماً له .

﴿ مِنَ الَّذِينَ قَرَقُوا دِينَهَ ﴾ بدل من المشركين. والمعنى: ولا تكونوا من الذين جعلوا دينهم أدياناً مختلفة، لاختلاف أهوائهم الباطلة. وقرأ حسزة والكسائي: فارقوا، بمعنى: تركوا دينهم اللذي أمروا به. ﴿ وَكَانُوا شِينَعا ﴾ فرقاً، كل واحدة تشايع إمامها الذي أضل دينها ﴿ كُلُ حِزْبٍ ﴾ منهم ﴿ بِمَا لَدَيْهِم فَرِحُونَ ﴾ مسرورون بمذهبهم، ظناً بأنّه الحقّ. ويجوز أن يجعل «فرحون» صفة «كلّ» على أنّ الخبر «من الذين فرّقوا».

وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرِّ دَعُوا رَّبُهُم مُّنيبِينَ إِلَيه ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مَنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِينَ مَنْهُم بِرِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيُكُفُرُوا بِمَا آثَيْنَاهُمْ فَتَمَنَّهُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ أَمْ النَّالُهُمْ يَشَرُكُونَ ﴿٣٣﴾ تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ أَمْ أَنْوَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُو يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيَّيَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيدِهِمْ إِذَا

هُمْ يَفْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ يُبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآ ُ وَيَقْدرُ إِنَّ فِي ذَلكَ لآيات لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَآت ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَذِينَ يُويِدُونَ وَجُهَ اللَّهِ وَأُولِّكِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضَرَّ ﴾ شدّة، من مرض أو قحط، أو غير ذلك ﴿ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنْيِينَ إِلَيْهِ ﴾ راجعين إليه من دعاء غيره ﴿ فَمُّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةُ ﴾ بأن يعافيهم من المقر ﴿ إِذَا قَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ فاجأ فريق منهم بالإشراك بربّهم الذي عافاهم.

﴿ لِيَكَفُّرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ﴾ من النعم، واللام فيه للعاقبة، وقيل: للأمر بمعنى التهديد، لقوله: ﴿ فَتَمَتَّعُوا ﴾ غير أنّه التفت فيه مبالغة، ونظيره في التهديد قبوله: ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكُفُرُ ﴾ (١٠. وقوله: ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكُفُرُ ﴾ (١٠.

والمعنى: انتفعوا بنعيم هذه الدنيا الفانية كيف شئتم ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ عاقبة تمتّعكم.

﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً﴾ حجّة يتسلّطون بذلك على ما ذهبوا إليه، وقيل: ذا سلطان، أي: ملكاً معه برهان. ﴿فَهُوَ يَتَكَلّمُ ۗ تكلّم دلالة، كقوله: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْظِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ﴾ (٣). وكما تقول: هذا ممّا نطق به القرآن، ومعناه: الدلالة والشهادة، أو تكلّم نطق ﴿بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴾ أي: بصحّة كونهم بالله يشركون.

<sup>(</sup>١) فصّلت: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الجاثية: ٢٩.

ويجوز أن تكون «ما» موصولة، ويرجع الضمير إليها. ومعناه: فهو يستكلّم بالأمر الذي بسببه يشركون. والهمزة للإنكار. والمعنى: أنّهم لا يـقدرون عـلى تصحيح ذلك، ولا يمكنهم ادّعاء برهان وحجّة عليه.

﴿ وَإِنَّا أَنَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةُ ﴾ نعمة من صحّة وسعة ﴿ فَرِحُوا بِهَا ﴾ بطروا بسببها ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَةً ﴾ شدّة تسوؤهم، من سقم وفقر ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ بشوم المعاصي الصادرة منهم، وإسنادها إلى أيديهم بناء على التغليب، فإنّ أكثر العمل لليدين. ﴿ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ فاجؤا القنوط واليأس من رحمته.

ثمّ أنكر عليهم بأنّهم قد علموا أنّه هو الباسط القابض، فما لهم يقنطون من رحمته ؟ فقال:

﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهُ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ فما لهم لم يشكروا ولم يرجعوا إليه، تائبين من المعاصي اللهي عوقبوا بالشدّة من أجلها، حتّى يعيد إليهم رحمته.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ في بسط الرزق لقوم، وتضييقه لآخرين ﴿لآيَاتٍ﴾ لدلالات ﴿لِقَوْم يُؤْمِنُونَ﴾ فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة.

ولمّا ذَكر أنّ السيّئة أصابتهم بما قدّمت أيديهم، أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل. وما يجب أن يترك، فقال:

﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَيٰ حَقَّهُ ﴾ وأعط ذوي قرباك يامحمّد حقوقَهم الّتي جـعلها الله لهم من الأخماس.

وروى أبو سعيد الخدري وغيره أنّه لعنا نزلت هذه الآية عــلى النــبيّ ﷺ أعطى فاطمة ﷺ فدكاً وسلّمه إليها. وهو العرويّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله ﷺ.

وقيل: الخطاب له ﷺ ولغيره. والمراد بالقربي قرابة الرجل. وهو أمر بصلة الرحم.

﴿ وَالْمِسْكِينَ ﴾ ما وظَّف الله له من الخمس والزكاة ﴿ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ والمسافر المحتاج ما فرض الله له في مالك.

﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: إعطاء الحقوق مستحقّيها ﴿ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُويدُونَ وَجْهَ اللهِ ﴾ ذاته. أو جهته لا جهة أخرى، أي: يقصدون بمعروفهم إيّاه خالصاً من الرياء والسمعة ﴿ وَاوْلَـٰ لِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ الفائزون بما بسط لهم من النعيم المقيم.

وَمَا آتَيْتُم مِن رَّبًا لَيَرُّوا فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلاَ يَرُّوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاة تُرِيدُونَ وَجُهَ اللَّه فَأُولَّكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٦﴾ اللَّهُ الَّذِي حَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَّكَاثِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِن شَيْءٍ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

﴿ وَمَا آتَيْتُمُ ﴾ أعطيتم ﴿ مِن رِبا ﴾ من زيادة مال. وقرأ ابن كثير: أتيتم بالقصر، بمعنى ما جئتم به من إعطاء رباً. ﴿ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ ﴾ ليزيد ويزكو في أموالهم ﴿ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ﴾ فلا يرزكو عنده. وقرأ نافع ويعقوب: لتربوا بالخطاب، أي: لتزيوا، أو لتصيروا ذوى رباً.

قيل: نزلت في ثقيف، وكانوا يربون. ومعناه: وما أوتيتم من زيادة محرّمة في المعاملة، كقوله: ﴿ يَهْحَقُ اللهُ الرَّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (١).

وقيل: المراد: وما أوتيتم من عطيّة يتوقّع بها مزيد مكافأة. وذلك بأن يهب رجل رجلاً أو يهدى له ليعوّضه أكثر منّا وهب أو أهدى، فليست تـلك الزيـادة

(١) البقرة: ٢٧٦.

۲۷۰ ..... زیدة التفاسیر ـ ج ٥

بحرام، ولكنّ المعوّض لا يثاب على تلك الزيادة.

وهذا القول منقول عن ابـن عـبّاس وطـاووس. وهــو المــرويّ عــن أبــي جعفر ﷺ.

وقالوا: الربا ربوان. فالحرام كلّ قرض يؤخذ فيه أكثر منه أو يجرّ منفعة. والّذي ليس بحرام أن يستدعي بهبته أو بهديّته أكثر منها.

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِن رَكَوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ تَبَعُون به وجهه خالصاً، ولا تطلبون بها مكافأة ولا رئاء ولا سمعة ﴿ فَالْوَتَكِكُ هُمُ المُضْعِفُونَ ﴾ ذوو الأضعاف من الثواب. ونظير المضعف المقوي والموسر لذي القوّة واليسار. أو الذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة الزكاة. وتغييره عن سنن المقابلة عبارة ونظماً للمبالغة. والالتفات فيه للتعظيم، كأنّه خاطب به الملائكة وخواص الخلق تعريفاً لحالهم، فهو أمدح لهم من أن يقول: فأنتم المضعفون. أو للتعميم، كأنّه قال: فمن فعل ذلك فأولئك هم المضعفون. والراجع إلى «ما» محذوف، تقديره: المضعفون به، أو فمؤتوه أولئك هم المضعفون.

﴿اللهُ ﴿ مبتداً، وخبره ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ أوجدكم ﴿ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ﴾ أعطاكم أنواع النعم ﴿ ثُمُّ فَيهِيتُكُمْ ﴾ ليصح إيصالكم إلى ما عرّضكم له من الشواب الدائم ﴿ ثُمُّ يُخبِيكُمْ ﴾ ليجازيكم على أفعالكم. والمعنى: إنّما الله فاعل هذه الأفعال الَّتي لا يقدر على شيء منها أحد غيره.

ثمّ أثبت لذاته لوازم الألوهيّة. ونفاها رأسـاً عـمّا اتّـخذوه شـركاء له مـن الأصنام وغيرها، مؤكّداً بالإنكار على ما دلّ عليه البرهان والعـيان، ووقـع عـليه الوفاق، بقوله:

﴿هَلَ مِنْ شُوَكَائِكُمْ﴾ الَّتي عبدتموها من دونه ﴿مَنْ يَقْفَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِن شَيْءٍ﴾ وذكر الاستفهام لتأكيد إنكار دلالة البرهان والعيان. ثمّ استنتج من ذلك تقدّسه عن أن يكون له شركاء، فقال: ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ويجوز أن يكون الموصول صفة، والخبر «هـل مـن شـركائكم» والرابط «من ذلكم» لأنّه بمعنى: من أفعاله، و«من» الأولى والثانية تفيدان شـيوع الحكم في جنس الشركاء والأفعال، والثالثة مزيدة لتعميم المنفيّ. وكلّ منها مستقلّة بالتأكيد، لتعجيز الشركاء، وتجهيل عبدتهم، وقرأ حمزة والكسائي بالتاء.

ظَهّرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيدِي النَّاسِ لَيَدِيْقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا فَي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ الَّذِي عَمَلُوا فَي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقَبَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿٢٤﴾ فَأَقَمْ وَجُهَكَ للدّينِ الْفَيّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي مَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لَهُ مِن اللّه يُؤْمِنْ نَصَدَّعُونَ ﴿٣٤﴾ مَن كَفَر فَعَلَيْهِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي مَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لَهُ مِن اللّه يُؤمِنْ ذَي اللّهِ يَعْمَدُونَ ﴿٤٤﴾ ليجْزِي الّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا كُفُرُهُ وَمَنْ عَمل صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهُم يَسْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ ليجْزِي الذينِ آمَنُوا وَعَمْلُوا السَّالِحَاتِ مِن فَضْلِه إِنَّهُ لاَ يُحِبُ الْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُوسِلَ الرَّاحَ مُنشَرَات وَلَيْدَنِهُكُم مِن رَحْمَتُهِ وَلَتَجْرِي الْفَلْكُ بِأَمْرِهِ وَلَيْبَغُوا مِن فَضْلِهِ وَمَنَّكُمُ مَن رَحْمَتُهِ وَلَتَجْرِي الْفَلْكُ بِأَمْرِهِ وَلَيْبَغُوا مِن فَضْلِهِ وَمَنَّكُمْ مَن رَحْمَتُهِ وَلَتَجْرِي الْفَلْكُ بِأَمْرِهِ وَلَيْبَغُوا مِن فَضْلِهِ وَمَنَّا مَن كُونَ ﴿ 613 ﴾

ثمّ ذكر سبحانه ما أصاب الخلق بسبب ترك التوحيد، فقال: ﴿ فَلَهَرَ الفَّسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْمَحْرِ﴾ كالجدب والموتان، وكثرة الحرق والغرق، ومحق البركات، وكثرة المضارّ والظلم. وعن ابن عبّاس: معناه: أجدبت الأرض، وانقطعت مادّة البحر. ٢٧٢ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٥

وقالوا: إذا انقطع القطر عميت دواب البحر. وعن الحسن المراد بالبحر قرى السواحل.

وأصل البرّ من البِرّ، لأنّه يبرّ بصلاح المقام فيه. وكذلك البُرّ، لأنّه يبرّ بصلاح الغذاء أنمّ صلاح. وأصل البحر الشقّ، لأنّه شقّ في الأرض، ثمّ اتسع استعماله، فستي الماء الملح بحراً وإن قلّ.

وقيل: فساد البرّ ما يحصل فيه من المخاوف العانعة من سلوكه، ويكون ذلك بخذلان الله أهله، والعقاب به. وفساد البحر اضطراب أمره، حتّى لا يكون للمباد متصرّف فيه.

﴿ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ﴾ بشوّم كسب معاصيهم. وعن مجاهد: ظهر الفساد في البرّ بقتل ابن آدم أخاه، وفي البحر بأنّ جلندى(١) كان يأخذ كلَّ سفينة غصباً. ﴿ لِيُدِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ بعض جزائه، فإنّ تمامه في الآخرة، واللام للملّة، أو للعاقبة، وعن ابن كثير ويعقوب: لِتُذِيقَهُمْ بالنون. ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ عمّاهم عليه.

ثمّ أكّد تسبّب المعاصي لغضب الله ونكاله، حيث أمرهم بأن يسميروا فسي الأرض فينظروا آثار تدميرهم، فقال:

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الدِّينَ مِنْ قَبْلُ﴾ كيف أهلك الله الأمم، وأذاقهم سوء العاقبة لمعاصبهم، بأن جعل قصورهم قبورهم، ومحاضرهم مقابرهم، لتشاهدوا مصداق ذلك، وتتحقّنوا صدقه. و﴿ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْبُوكِينَ﴾ استئناف للدلالة على أنّ سوء عاقبتهم كان لفشوّ الشرك وغلبته فيهم. أو على أنّ الشرك وحده لم يكن سبب تدميرهم، وأنّ ما دونه من المعاصي يكون أيضاً سبباً

<sup>(</sup>١) اسم ملك عمان.

﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ﴾ البليغ الاستقامة، الذي لا يتأتّى فيه عوج أصلاً. والمعنى: لا تعدل عنه يميناً ولا شمالاً، فإنّك متى فعلت ذلك أدّاك إلى طريق مستقيم إلى الجنّة.

﴿ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدً لَهُ ﴾ لا يقدر أن يردّه أحد. وهو يوم القيامة. وقوله: ﴿ مِنْ اللهِ ﴾ متعلّق ب«يأتي» أي: من قبل أن يأتي من الله يوم لا يردّه أحد. ويجوز أن يتعلّق ب«مردّ» لأنّه مصدر على معنى: لا يردّه الله، لتعلّق إرادته القديمة بمجيئه.

﴿ يَوْمَئِذٍ يَصَدَّعُونَ﴾ يتصدَّعون، أي: يتفرّقون، فريق في الجنّة، وفريق في السعير. كما قال: ﴿ مَنْ كَفَلَ فَعَلَيْهِ كَفْرُهُ ﴾ أي: وباله. وهو النار المؤبدة. ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ فِي الجنّة ما يسوّيه لنفسه الله الجنّة ما يسوّيه لنفسه الذي يمهّد فراشه ويوطّئه، لثلا يصيبه في مضجعه ما ينفّص عليه مرقده، من نتوء (١١) وسائر ما يؤذي الراقد. يقال: مهّدت لنفسي خيراً، أي: هيأته ووطّأته.

روى منصور بن حازم عن أبي عبدالله ﷺ قال: «إنّ العمل الصالح ليسبق صاحبه إلى الجنّة، فيمهّد له كما يمهّد لأحدكم خادمه فراشه».

وتقديم الظرف في الموضعين، للدلالة على أنّ ضرر الكفر لا يعود إلّا على الكافر لا يتعدّاه، ومنفعة الإيمان والعمل الصالح ترجع إلى المؤمن لا تتجاوزه.

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ علَّة لايمهدون» أو لايصدّعون». والاقتصار على جزاء المؤمنين، للإشعار بأنّه المقصود بالذات. ﴿ مِنْ فَضَلِهِ ﴾ متعلّق بفعل الجزاء، أي ليجزيهم ممّا يتفضّل عليهم بعد توفية الواجب من الثواب. وهذا يشبه الكناية، لأنّ الفضل تبع للثواب، فلا يكون إلّا بعد حصول ما هو تبع له. أو أراد: من عطائه، وهو ثوابه، لأنّ الفضول والفواضل هي الأعطية عند العرب.

<sup>(</sup>١) أي: ارتفاع.

٧٧٤ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٥

وقيل: معناه: بسبب فضله، لأنّه خلقهم وهداهم ومكّنهم وأزاح علّتهم، حتّى استحقّوا الثواب.

وتكرير «الَّذين آمنوا وعملوا الصالحات» وترك الضمير إلى الصريح، لتقرير أنَّه لا يفلح عنده إلاّ المؤمن الصالح.

وقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ يدلُّ بمنطوقه على إثبات البغض لهم، كما يدلُّ بمفهومه على إثبات المحبّة للمؤمنين.

﴿ وَمِنْ آ يَاتِهِ أَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ ﴾ الشمال والصبا والجنوب، فإنها رياح الرحمة، وأمّا الدبور فريح العذاب. ومنه قوله ﷺ: «اللّهم اجعلها رياحاً، ولا تجعلها رياحاً، ولا تجعلها رياحاً». وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: الريح، على إرادة الجنس.

﴿ مُنِشْرَاتٍ ﴾ بالمطر، فكأنّها ناطقات بالبشارة، لما فيها من الدلالة عليه. وإرسالها تحريكها وإجراؤها في الجهات المختلفة، تارة شمالاً، وتارة جنوباً، وتارة صبا، على حسب ما يعلم الله في ذلك من المصلحة.

﴿ وَلِيُذِيقَكُم مِن رَحْمَتِهِ ﴾ يعني: المنافع التابعة لها. وهي: نزول المطر، والخصب التابع لنزول المطر المسبّب عنها، والروح اللذي مع هبوبها، وزكاء الأرض. قال رسول الله ﷺ: «إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض». والمؤتفكات: هي الرياح الّتي تختلف مهابّها. وإزالة العفونة من الهواء، وتذرية الحبوب، وغير ذلك.

والعطف على علَّة محذوفة دلَّ عـليها «مـبشّرات». كأنَّـه قـيل: ليـبشّركم وليذيقكم. أو عليها باعتبار المعنى، فإنّها في معنى: ليبشّركم. ويـجوز أن يـتعلّق بمحذوف، تقديره: ليكون كذا وكذا أرسلناها وليذيقكم.

﴿ وَلِتَجْدِي الْفُلْكُ بِالْمِومِ ﴾ عند هبوبها. وإنّما قال: «بأمره» لأنّ الريح قد تهبّ ولا تكون مؤاتية، فلا بدّ من إرساء السفن والاحتيال لحبسها، وربما عصفت فأغرقتها. ﴿ وَلِتَبْتَقُوا مِنْ فَضَلِهِ ﴾ يعني: تجارة البحر ﴿ وَلَـعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ولتشكروا نعمة الله فيها.

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِالْبَيْنَاتِ فَانْتَقْلَنَا مِنَ الْمَدْنِينَ الْجَرْمُوا وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ اللهُ الّذي يُرْسِلُ الرَّاحَ فَتُثَيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَآءَ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عبَاده إِذَا هُمُ يَسُنَبْشُرُونَ الْوَدُقَ يَخُرِبُ مِنْ خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عبَاده إِذَا هُمُ يَسُنَبْشُرُونَ ﴿٤١﴾ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ أَن يُتَزَلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلَه لَمُبْلَسِينَ ﴿٤١﴾ فَانظُرُ إِلَى المُؤتَى وَهُو اللهَ كُلُ شَيْءً قَديرٌ ﴿ ٥٠﴾

وبعد ذكر أدلّة التوحيد والقدرة الكاملة، خاطب نبيّه ﷺ تسلية له في تكذيب قومه إيّاه، فقال:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِالْبَيْنَاتِ ﴾ المعجزات الباهرات، فكذبوهم وجحدوا بآياتنا، فاستحقّوا المداب ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِن الَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ بالتدمير. وقوله: ﴿ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إشعار بأنّ الانتقام تعظيم لهم، ورفع لشأنهم، حيث جعلهم مستحقّين على الله أن ينصرهم.

وجاءت الرواية عن أمّ الدرداء أنّها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من امرىء مسلم يردّ عن عرض أخيه، إلّا كان حقّاً على الله أن يردّ عنه نار جهنّم

يوم القيامة». ثمّ تلا قوله: «وكان حقّاً علينا نصر المؤمنين».

وقد يوقف على «حقّاً» على أنّه متعلّق بالانتقام. والمعنى: وكان الانتقام منهم حقّاً، ثمّ يبتدأ: «علينا نصر المومنين».

ثمّ قال تفسيراً لما أجمله في الآية المتقدّمة: ﴿ اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرَّيَاحُ فَتُخْدِرُ
سَحَاباً ﴾ فتهيّجه وتزعجه ﴿ فَيَنِسُطُهُ ﴾ متّصلاً تارة ﴿ فِسِ السَّمَاءِ ﴾ فس سمتها،
كقوله: ﴿ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ﴾ (١) ﴿ كَيْفَ يَشْمَآهُ ﴾ سائراً أو واقفاً، مطبقاً وغير مطبق،
من جانب دون آخر، إلى غير ذلك.

﴿ وَيَجْعَلُهُ كِسَفَا﴾ أي: قطعاً متفرّقة تارة أخرى. وقيل: متراكباً بعضه على بعض حتّى يغلظ. وقرأ ابن عامر بالسكون على أنّه مخفّف، أو جمع كِشفّة، أو مصدر وصف به.

﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ ﴾ أي: القطر ﴿ يَخْرُجُ مِنْ خِلَاهِ ﴾ في التارتين جميعاً ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ يعني: بلادهم وأراضيهم ﴿ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ يفرحون لمجيء الخصب، أو يبشّر بعضهم بعضاً به.

﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُمَزَّلَ عَلَيْهِم ﴾ المطر ﴿ مِنْ قَبْلِهِ ﴾ تكرير للتأكيد، كقوله: ﴿ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ ضَالِدَيْنِ فِيهَا ﴾ (\*) ﴿ لَـ مُبْلِسِينَ ﴾ لآيسين. ومعنى التأكيد فيه: الدلالة على أنَّ عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد، فاستحكم يأسهم، وتعادى إبلاسهم (\*). وقيل: الضمير للسحاب، أو إرسال السحاب.

﴿ فَانظُرْ إِلَىٰ آشَارٍ رَحْمَةِ اللهِ﴾ أي: أثر الغيث، من النبات والأشجار وأنـواع الثمار. ولذلك جمعه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص. ﴿ كَيْفَ يُخْمِي الْأَرْضَ﴾

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ١٧.

<sup>(</sup>٣) الإبلاس: اليأس من الخير ، وقلَّة الخير ، والانكسار غمًّا وحزناً.

بإنبات الخضراوات ﴿ بَعْدَ مَوْقِهَا﴾ بعد أن كانت مواتاً يابسة. جعل سبحانه اليبس والجدوبة بمنزلة الموت، وظهور النبات فيها بمنزلة الحياة توسّعاً.

﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ يعني: الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها ﴿لَمُحْدِي الْمَوْتَىٰ﴾ لقادر على إحيائهم، فإنّه إجداث لمثل ما كان في مواد أبدانهم من القرى الحيوانيّة، كما أنّ إحياء الأرض إحداث لمثل ما كان فيها من القوى النباتيّة ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ﴾ من المقدورات ﴿قَلِيرُ﴾ لأنّ نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على سواء.

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَزَأَوْهُ مُصْغَرًّا لَظَّلُوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَإِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذآ -وَلَوْا مُدَّبِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَمَاۤ أَنتَ فِهَادِي الْعُمْي عَن ضَلاَلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿٣٠﴾

ثمّ عاب سبحانه كافر النعمة بقوله: ﴿ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً ﴾ مؤذنة بالهلاك. وهي الربح الباردة. ﴿ فَرَأُوهُ مُصْفَرًا ﴾ فرأوا الأثر أو الزرع، فإنّه مدلول عليه بما تقدّم. وقيل: السحاب، لأنّه إذا كان مصفراً لم يمطر. واللام موطّنة للقسم، دخلت على حرف الشرط. وقوله: ﴿ نَظَلُوا مِنْ بَقْدِهِ يَكَفُّرُونَ ﴾ جواب القسم سدّ مسدّ الجزاء. ولذلك فسر بالاستقبال، أي: ليظللن.

ذمّهم الله سبحانه في هذه الآية بأنّه إذا حبس عنهم القطر قنطوا من رحمته، وضربوا أذّقانهم على صدورهم مبلسين، وكان عليهم أن يتوكّلوا على الله وفضله. وإذا أصابهم برحمته ورزقهم المطر استبشروا وابتهجوا، وكان عليهم أن يشكروا نعتمه ويحمدوه عليها، فلم يزيدوا على الفرح. وإذا أرسل ريحاً فضرب زروعهم

بالصفار<sup>(۱۱</sup> ضجّوا وكفروا بنعمته. وكان عليهم أن يصبروا على بلانه ولم يكـفروا. فهم في جميع هذه الأحوال على الصفات المذمومة.

ولتا كان هكذا حالهم في عدم التدبّر فيما ينفعهم في خاتمتهم، قال سبحانه لنبيّه وَلَيْكُ : ﴿ فَإِنْكُ لا تُسْمِعُ الْمُؤْتَى ﴾ أي: هم مثل الموتى، لمّا سدّوا عن الحق مشاعرهم ﴿ وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مُدْبِرِينَ ﴾ إذا أعرضوا عن أدلتنا، ذاهبين إلى الضلال والفساد، غير سالكين سبيل الرشاد. قيد الحكم به، ليكون أشيدً الستحالة، فإنّ الأصم المقبل وإن لم يسمع الكلام، يفطن منه بواسطة الحركات شيئاً.

﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْنِ عَنْ ضَلَالْتِهِمْ ﴾ يعني: أنّهم كالعمي لا يهتدون بالأدلّة. ولا تقدر على ردّهم عن العمى، إذ لم يطلبوا الاستبصار. فسمّاهم عـمياً لفقدهم المقصود الحقيقي من الإيصار، أو لعمى قلوبهم.

﴿إِنْ تُشْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ يصدّق بآياتنا وأدلّتنا. فإنّ إيمانهم يدعوهم إلى تلقّي اللفظ وتدبّر المعنى. ويجوز أن يراد بالمؤمن المشارف للإيمان. ﴿فَــهُم مُشلِمُونَ﴾ منقادون لما يأمرهم.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْد ضَعْف قُوَّة ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْد ضَعْف قُوَّة ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْد قُوَة ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ وَهُ ﴾ وَيُوْمَ تَقُومُ السَّاعَة كَذَلكَ كَانُوا يُؤْفكُونَ ﴿ وَ ٥٠ ﴾ السَّاعَة كَذَلكَ كَانُوا يُؤْفكُونَ ﴿ وَ٥ ﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِشُتُمْ فِي كِتَابِ اللَّه إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ

<sup>(</sup>١) أي: الصفرة. والصُّفَارة: ماذوي من النبات وذبل.

الْبَعْثُ وَلَكَنَّكُمُّ كُنَّمُ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ فَيُومَنْد لاَ يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْدَرَهُمُ الْجَثُ وَلَكَمَّكُمُ كُنَّمُ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَلَقَدْ ضَرِّبَنَا للنَّاسِ في هَذَا الْقُرُآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلاَ هُمُ يُسْتَخْتُهُم بِآيَةً لِيَقُولَنَ الَّذِينَ كَفَرُوآ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾ كَذَلكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلُوبِ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ وَلاَ يَشْتَخْفَنَكَ اللَّهِ حَقَّ وَلاَ يَشْتَخْفَنَكَ اللَّذِينَ لاَ يُعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ وَلاَ يَشْتَخْفَنَكَ الدِّينَ لاَ يُوتُنُونَ ﴿٢٠﴾

ثمّ عاد سبحانه إلى ذكر الأدلّة، فقال: ﴿اللهُ الذِّي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعَفِ﴾ أي: ابتدأكم ضعفاء، وجعل الضعف أساس أمركم، وما عليه جبلّتكم وبنيتكم، كقوله: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً﴾ (١). وذلك حال الطفوليّة، لا تقدرون على البطش والمشي وسائر التصرّفات. أو خلقكم من أصل ضعيف، وهـو النطفة، كـقوله: ﴿مِنْ مَاعِ مَهِينِ﴾ (٢).

﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ﴾ وذلك إذا بلغتم الحلم، أو تعلّق بأبـدانكــم الروح ﴿ ثُمُّ جَعَلَ مِنْ بَغْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً ﴾ إذا طعنتم في السنّ.

وفتح عاصم وحمزة الضاد في جميعها. والضمّ أقوى، لقول ابن عمر: قرأتها على رسول الله ﷺ: «من ضَعف» وهمما لغمتان، كالفَقر والفُقر. والتنكير مع التكرير، لأنّ المتأخّر ليس عين المتقدّم.

﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ من ضعف وقوّة وشيبة ﴿ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ فإنّ الترديد

<sup>(</sup>۱) النساء: ۲۸.

<sup>(</sup>٢) السجدة: ٨.

في الأحوال المختلفة. والتغيير من هينة إلى هيئة. وصفة إلى صفة. مع إمكان غيره. أظهر دليل وأعدل شاهد على الصانع العليم القدير.

تم بين سبحانه حال البعث، فقال: ﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ القيامة. سميت بها، لأنّها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا، أو لأنّها تقع بغتة. وصارت علماً لها بالغلبة، كالكوكب للزهرة والنجم للثريّا.

﴿ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِتُوا﴾ أي: يحلفون ما مكتوا في الدنيا، أو في القبور، أو فيما بين فناء الدنيا إلى وقت البعث أربعون». قالوا: لا نعلم أهي أربعون سنة، أم أربعون ألف سنة، أم أيام، أم ساعات؟ وذلك وقت يفنون فيه. ﴿ غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ استقلوا مدة لبثهم إضافة إلى مدة عذاهم في الآخرة، أو نسياناً.

﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ مثل ذلك الصرف عن الصدق والتحقيق، وقولهم على التخمين ﴿ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴾ يصرفون في الدنيا، وهكذا كانوا يبنون أمرهم على خلاف الحق. ثمّ أخير عن علماء المؤمنين من الملائكة والإنس في ذلك اليوم، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَيِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ في عـلم الله ، أو قضانه ، أو فيماللوح ، أو القرآن . وهو قِوله : ﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَتُ ﴾ . ﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَتُ ﴾ . ﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَتُ ﴾ .

ردُوا بذلك ما قاله الكفّار وحلفوا عليه، وأطلعوهم على الحقيقة. ثمّ وصلوا ذلك بتقريعهم على إنكار البعث بقولهم: ﴿ فَ هَذَا يَـوْمُ الْبَعْثِ ﴾ الّذي أنكر تموه ﴿ وَلَكِنْكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ أنّه حقّ، لتفريطكم في طلب الحق واتّباعه. والفاء لجواب شرط محذوف، تقديره: إن كنتم منكرين البعث فهذا يومه، أي: فقد تبيّن بطلان إنكاركم.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١٠٠.

﴿ فَ يَوْمَئِذِ لاَ يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أنفسهم بالكفر ﴿ مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ أي: لا يمكنون من الاعتذار، ولو اعتذروا لم يقبل عذرهم. وقرأ الكوفيّون بالياء، لأنّ المعذرة بمعنى العذر، أو لأنّ تأنيثها غير حقيقيّ، وقد فصل بينهما. ﴿ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ لا يطلبون إلى ما يقتضي إعتابهم، أي: إزالة عتبهم، من التوبة والطاعة، كما دعوا إليه في الدنيا، من قولهم: استعتبني فلان فأعتبته، أي: استرضاني فأرضيته.

﴿ وَلَقَدْ ضَوَيْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴾ ولقد وصفنا لهم فيه بأنواع الصفات الله هي في غرابتها كالأمثال، مثل صفة المبعوثين يوم القيامة، وما يقال لهم وما يقولون، وما لا يكون لهم من الانتفاع بالمعذرة والاستعتاب. أو بيّنًا لهم من كل مثل يدعوهم إلى التوحيد والبعث وصدق الرسول.

ثمّ أخبر عن عناد القوم وتكذيبهم بالإيمان، فقال: ﴿ وَلَئِنْ جِنْتُهُمْ بِآيَةٍ ﴾ من أخبر عن عناد القوم وتكذيبهم بالإيمان، فقال: ﴿ وَلَئِنْ كَفُرُوا ﴾ من فرط عنادهم، وقساوة قلوبهم ﴿ إِنْ أَنتُمْ ﴾ يعنون الرسول والمؤمنين ﴿ إِلَّا مُنظِلُونَ ﴾ مزورون.

﴿ كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك الطبع ﴿ يَطْبَعُ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ لا يطلبون العلم، ويصرّون على خرافات اعتقدوها، فإنّ الجهل المركّب يحنع إدراك الحقّ، ويوجب تكذيب المحقّ. ومعنى طبع الله: منع الألطاف الّتي ينشرح لها الصدور حتّى تقبل الحقّ. وإنّما يمنعها من علم أنّها لا تجدي عليه، ولا تغني عنه كما يمنع الواعظ الموعظة من يتبيّن له أنّ الموعظة تلغو ولا تنجع فيه، فوقع ذلك كناية عن قسوة قلوبهم، وركوب الصدأ والرين إيّاها. فكأنّه قال: كذلك تقسو وتصدأ قلوب الجهلة، حتّى يسمّوا المحقّين مبطلين، وهم أعرق خلق الله في تلك الصفة.

۲۸۲ ..... زبدة التفاسير ــ ج ٥

﴿ فَاصْدِرَ ﴾ على أذاهم وعداوتهم، وإصرارهم على الكفر ﴿ إِنَّ وَعَدَ اللهِ ﴾ بنصر تك، وإظهار دينك على الدين كلّه ﴿ حَقَّ ﴾ لابدّ من إنجازه والوفاء به ﴿ وَلا يَسْتَخِفَّنَكَ اللّٰذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ ولا يحملنّك على الخفّة والقلق، جزعاً ممّا يقولون ويفعلون، من التكذيب والإيذاء، ولشدّة الفضب عليهم، فإنّهم ضالون شاكون، لا يستبدع منهم ذلك. وعن يعقوب بتخفيف النون.



## سورة لقمان

.كيّة. وهي أربع وثلاثون آية. عن أبيّ بن كعب، عن النبيّ ﷺ: «من قرأ سورة لقمان كان لقمان له رفيقاً يوم القيامة، وأعطي من الحسنات عشراً، بعدد من عمل بالمعروف وعمل بالمنكر». وفي رواية أخرى: ونهى عن المنكر.

وروى محمّد بن جبير العزرمي. عن أبيه. عن أبي جعفر عليه قال: «من قرأ سورة لقمان في كلّ ليلة، وكّل الله به في ليلته ثلاثين ملكاً يحفظونه من إليس وجنوده حتّى يصبح، فإن قرأها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يمسي».

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آلَمْ ﴿ ﴿ ﴾ مُدًى وَرَحْمَةً لَلْمُحْسَنِينَ
﴿ ٣ ﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لَلْمُحْسَنِينَ
﴿ ٣ ﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ يُوثِنُونَ ﴿ ٩ ﴾ أَوْلَكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ ﴿ ٥ ﴾ وَمِنَ النَاس مَن أَوْلَكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ ﴿ ٥ ﴾ وَمِنَ النَاس مَن يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَديثِ لِيُصْلَّ عَن سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عَلْم وَيَتَخذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْنَكُبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَ فِي أَذَنْيِهِ وَقُرًا فَبَشَرِهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾

واعلم أنّه سبحانه لمّا ختم سورة الروم بذكر الآيات الدالّة على صحّة نبؤته. افتتح هذه السورة بذكر آيات القرآن، فقال:

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْفَٰنِ الرَّحِيمِ المَّ تِلْكُ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ ذي الحكمة. أو وصف بصفة الله ﷺ على الإسناد المجازي. ويجوز أن يكون تقديره في الأصل: الحكيم قائله، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فبانقلابه مرفوعاً بعد الجرّ استكن في الصفة المشبّهة.

﴿ هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُصْبِئِينَ ﴾ بياناً ودلالة ونعمة للمطيعين الله ي يحسنون العمل. وهما حالان من الآيات، والعامل فيهما معنى الإشارة، ورفعهما حمزة على الخبر بعد الخبر، أو الخبر لمحذوف.

ثمّ بين إحسانهم بقوله: ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّحَسَانِ ، لفضل بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ تخصيص هذه الثلاثة الّتي هي من شعب الإحسان ، لفضل الاعتداد بها . وتكرير الضمير للتأكيد والاختصاص .

﴿ أَوْلَـٰئِكَ عَلَىٰ هُرِى مِنْ رَبِّهِمْ وَأَوْلَـٰئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ لاستجماعهم العقيدة الحقّة والعمل الصالح .

ثمّ وصف الذين حالهم يخالف حال هؤلاء، فقال: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ الْحَدْثِ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الأساطير التي لا اعتبار بها، والتحدّث بالمضاحيك وفضول الكلام، ونحو الغناء، وتعلّم الموسيقي، وما أشبه ذلك. والإضافة بمعنى «من». وهي تبيينيّة إن أراد بالحديث المنكر، والمعنى: من يشتري اللهو من الحديث، وتبعيضيّة إن أراد به الأعمّ منه، والمعنى: من يشتري بعض

والاشتراء إمّا من قوله: ﴿السَّنَرُوا الْكُفَرَ بِالْإِيمَانِ﴾ (١) أي: استبدلوه منه واختاروه عليه. وعن قتادة: اشتراؤه استحبابه، واختياره حديث الباطل على حديث الحقّ.

وإمّا من الشراء، على ما روي أنّها نزلت في النضر بن الحارث، وكان يتّجر إلى فارس، فيشتري كتب الأعاجم فيحدّث بها قريشاً، ويقول: إن كان محمّد يحدّثكم بحديث عاد وثمود، فأنا أحدّثكم بأحاديث رستم وبهرام والأكاسرة وملوك الحيرة، فيستحسنون حديثه، ويتركون استماع القرآن.

وروي: كان يشتري المغنّيات، فلا يظفر بأحد يريد الاسلام إلّا انطلق به إلى قينته، فيقول: أطعميه واسقيه وغنّيه. ويقول: هذا خير ممّا يدعوك إليه محمّد من الصلاة والصيام والمقاتلة بين يديه.

ويصحّح هذه الرواية ما روي عن أبي أمامة أنّ النبيّ ﷺ قال: «لا يحلّ تعليم المغنيّات، ولا بيعهنّ، وأثمانهنّ حرام. وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله: «ومن النّاس من يشتري» الآية. والّذي نفسي بيده ما رفع رجل عقيرته (٢) يتغنّى إلّا ارتدفه شيطانان، يضربان أرجلهما على ظهره وصدره حتّى يسكت».

وأكثر المفشرين على هذا القول. وهو منقول عن ابن عبّاس وابن مسعود وغيرهما. ومرويّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله وأبي الحسن الرضا ﷺ.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من ملأ مسامعه مــن غــنـاء لـم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيين يوم القيامة. قيل: وما الروحانيّون يا رســول الله؟ قال: قراء أهل الجنّة».

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) المَقِيرةُ: صوت المغنّى والباكي والقارىء. يقال: رفع عقيرته، أي: صوته.

٢٨٦ ..... زېدة التفاسير ـ ج ٥

وقيل: الغناء منفدة للمال، مسخطة للربّ، مفسدة للقلب.

﴿لِيُصْلِلُ﴾ غيره ﴿عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾ عن دينه، أو قراءة كتابه، ومن أضلً غيره فقد ضلّ. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء، بمعنى: ليثبت على ضلاله الذي كان عليه، ولا يصرف عنه، بل يزيد فيه. ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ بحال ما يشتريه، أو بالتجارة حيث استبدل اللهو بقراءة القرآن.

﴿ وَيَتَّخِذَهَا هُـزُواً ﴾ عطف على «يشتري» أي: ويتّخذ السبيل سخريّة، فإن السبيل مؤثّنة، كقوله: ﴿ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوْجاً ﴾ (١٠). وقد نصبه حمزة والكسائي ويعقوب وحفص عطفاً على «إيُضِلَّ».

﴿ أَوْلُـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ مذلّ يهينهم الله به . لإهانتهم الحقّ باستئثار الباطل عليه .

﴿ وَإِذَا تَتُكُنَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا﴾ وإذا قرىء عليه القرآن ﴿ وَلَىٰ مُسْتَكْبِراً﴾ أعرض عن سماعه ، رافعاً نفسه فوق مقدارها ، فلا يعبأ بها . ﴿ كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا ﴾ مشابهاً حاله حال من لم يسمعها . وهو حال من المستكن في «ولّى» أو في «مستكبراً» . والأصل في «كأن» المخفّقة «كأنّه» . والضمير ضمير الشأن .

﴿ كَانَّ فِي أَذَنَيْهِ وَقُراً ﴾ مشابهاً بحال من في أذنيه ثقل، لا يقدر أن يسمع. وهذا بدل من الحال الأولى، أو حال من المستكن في «لم يسمعها». ويجوز أن يكونا استئنافين. وقرأ نافع بسكون الذال. ﴿ فَبَشْرُهُ بِعَذَابِ الِيمٍ ﴾ أعلمه بأنّ العذاب يحيق به لا محالة. وذكر البشارة على التهكم.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدينَ فيهَا وَعْدَ اللَّه.حَقَّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩٠﴾

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٨٦.

ثمّ أخبر سبحانه عن صفة المؤمنين المسكنين، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَثَاتُ النَّعِيمِ﴾ أي: لهم نعيم الجنّات، فعكس للمبالغة.

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ حال من الضمير في «لهم» أو من «جنّات النعيم». والعامل ما تعلّق به اللام. ﴿ وَعَدَ اللهِ حَقّاً ﴾ مصدران مؤكّدان. الأوّل مؤكّد لنفسه. والشاني مؤكّد لغيره، لأنّ قوله: «لهم جنّات النعيم» في معنى: وعدهم الله جنّات النعيم، فأكعد معنى الوعد بالوعد، وليس كلّ وعد حقّاً.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الّذي لا يغلبه شيء، فـيمنعه عـن إنـجاز وعــده ووعــيده ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي لا يفعل إلاّ ما يوجبه حكمته وعدله.

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْهَا وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَميدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَأَبَةً وَأَنزُلْنَا مِنَ السَّمَآءَ مَآءً فَأَنْبَثْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كِمُ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ ذَوْجٍ كُمْ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ الظَّالِمُونَ كَرِيمٍ ﴿ ١٠﴾ هَذَا خُلُقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ﴿ ١١﴾

ثمّ أخبر سبحانه عن افعاله الدالّة على عرّته الّتي هي كمال القدرة، وحكمته الّتي هي كمال العلم، فقال:

﴿ خَلَقَ السَّمْوَاتِ بِغَيْرِ عَمْدٍ تَرَوْنَهَا﴾ جملة مستأنفة. أو في محل الجرّ، على أنّه صفة للعمد، أي: بغير عمد مرئيّة. يعني: إنّه عمدها بعمد لا ترى، وهي إمساكها بقدرته.

﴿ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ ﴾ جبالاً شوامخ ثوابت ﴿ أَن تَعِيدَ بِكُمْ ﴾ كراهة أن تعيل بكم، فإنَّ تشابه أجزائها يقتضي تبدل أحيازها وأوضاعها، لامتناع اختصاص

۲۸۸ ..... زیدة التفاسیر ـ ج ٥

كلّ منها لذاته أو لشيء من لوازمه بحيّز ووضع معيّنين.

﴿ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَائِةٍ ﴾ وفرّق فيها بعضاً من الدواب. تدبّ على وجهها من أنواع الحيوانات.

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً﴾ مطراً ﴿ فَأَنبَتْنَا فِيهَا ﴾ بذلك الماء ﴿ مِنْ كُلُّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ من كلَّ صنف كثير المنفعة، حسن النبتة، طيّب الثمرة.

مهّد بذلك قاعدة التوحيد، وقرّرها بقوله: ﴿ هَذَا﴾ أي: هذا الذي ذكر من الأشياء العظيمة، المتضمّنة بدائع الحكم، وغرائب المصالح ﴿ هَلَى الشِّ أي: مخلوقه، فإنّ الخلق جاء بمعنى المخلوق ﴿ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ نُونِهِ ﴾ ماذا خلق آلهتكم حتّى استحقّوا عندكم مشاركته؟ وفيه تبكيت لهم، و«ماذا» نصب بدخلق». أو «ما» مرتفع بالابتداء، وخبره «ذا» بصلته، و«فأروني» معلّق عنه.

ثمّ أضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالضلال الذي لا يخفى على ناظر ، فقال: ﴿ بَلِ الطَّالِمُونَ فِي صَبَلالٍ مُبِينٍ ﴾ وضع الظاهر موضع المضمر ، للدلالة على أنّهم ظالمون بإشراكهم في العبادة .

وَلَقَدُ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحَكْمَةَ أَنِ آشُكُو للّه وَمَن يَشْكُو فَإِنَّمَا يَشْكُو لَنَفْسِهِ
وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيِّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابنه وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ
لاَ تُشْرِكُ بِاللّه إِنَّ الشَّرُكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّئَنَا الإِنسَانَ بِوَالدَّيهِ
حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ آشُكُو لِي وَلِوَالدَّيكَ إِلَيَّ
الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى آن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلاَ

تُطَعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِمُكُمْ فَأَنْشِكُم بِمَا كُنَتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

ولمًا ذمّ سبحانه الشرك، وذكر الأدلّة الدالّة على توحيده وقدرته وحكمته. بيّن عقيب ذلك قصّة لقمان. ووصيّته لولده بالتوحيد واجتناب الشرك، وأنّه أعطاه الحكمة، فقال:

﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا لُقَدْنَ الْحِكْمَة ﴾ وهو لقمان بن باعورا، من أولاد آزر ابن أخت أيوب، أو ابن خالته. وعاش ألف سنة، وأدرك داود، وأخذ منه العلم، وكان يفتي قبل مبعث داود، فلمّا بعث قطع الفتوى، فقيل له ؟ فقال: ألا أكتفي إذا كفيت؟ والجمهور على أنّه كان حكيماً ولم يكن نبيّاً. والحكمة في عرف العلماء: استكمال النفس الانسانيّة باقتباس العلوم النظريّة، واكتساب الملكة التامّة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها.

وعن ابن عبّاس: لقمان لم يكن نبيّاً ولا ملكاً. ولكن كان عبداً راعباً أسود. فرزقه الله العتق، ورضي قوله ووصيّته. فقصّ أمره في القرآن لتمسكوا بوصيّته.

وقال عكرمة والشعبي: كان نبيّاً. وكانا يفشران الحكمة بالنبوّة. وقبل: خيّر بين النبوّة والحكمة. فاختار الحكمة.

 فقالت الملائكة بصوت لا يراهم: لِمَ يا لقمان؟

قال: لأنّ الحكم أشدّ المنازل وآكدها، يغشاه الظلم من كلّ مكان، إن وقي فبالحريّ أن ينجو، وإن أخطأ أخطأ طريق الجنّة. ومن يكن في الدنيا ذليلاً وفي الآخرة شريفاً، خير من أن يكون في الدنيا شريفاً وفي الآخرة ذليلاً. ومن يسختر الدنيا على الآخرة تفته الدنيا ولا يصيب الآخرة.

فتعجّبت الملائكة من حسن منطقه. فنام نومة فأعطي الحكمة، فانتبه يتكلّم بها. ثمّ كان يؤازر داود بحكمته. فقال له داود: طوبي لك يا لقمان! أعطيت الحكمة. وصرفت عنك البلوي.

وعن ابن المسيّب: كان أسود من سودان مصر خيّاطاً. وعن مجاهد: كان عبداً أسود، غليظ الشفتين، متشقّق القدمين. قيل له: ما أقبح وجهك؟ قال: تعتب على النقش، أو على فاعل النقش؟

وقيل: كان نجّاراً. وقيل: راعياً كما مرّ. وقيل: كان يحتطب لمولاه كلّ يوم حزمة. وعنه أنّه قال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنّه يخرج من بينهما كلام رقيق، وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض.

وروي: أنَّ رجلاً وقف عليه في مجلسه فقال: ألست الَّذي ترعى معي في مكان كذا؟ قال: بلى. قال: ما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث، والصمت عمًا لا يعنيني.

وروي: أنّه دخل على داود وهو يسرد الدرع، وقد ليّن الله له الحديد كالطين، فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت، فلمّا أتمّها لبسها. وقبال: نعم لبوس الحرب أنت. فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله. فقال له داود: بحقّ ما سمّيت حكماً.

وروى: أنَّ داود قال له يوماً: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت في يد غيري.

سورة لقمان. أية ١٧ ـــ ١٥ .................

فتفكّر داود فيه فصعق صعقة.

وروي: أنّ مولاه أمره بذبح شاة وأن يأتي بأطيب مضغتين منها، فأتى باللسان والقلب. ثمّ أمره بمثل ذلك بعد أيّام وأن يأتي بأخبث مضغتين منها، فأتى باللسان والقلب. فسأله عن ذلك؟ فقال: هما أطيب شيء إذا طابا، وأخبث شيء إذا خيثا.

وقيل: إنّ مولاه دخل المخرج، فأطال فيه الجلوس. فناداه لقمان: إنّ طول الجلوس على الحاجة يفجع منه الكبد، ويورث الباسور، ويصمّد الحرارة إلى الرأس، فاجلس هوناً، وقم هوناً، قال: فكتب حكمته على باب الحشّ(١).

قال عبدالله بن دينار: قدم لقمان من سفر، فلقي غلامه في الطريق، فقال: ما فعل أبي؟

قال: مات.

قال: ملكت أمري.

فقال: ما فعلت زوجتي؟

قال: ماتت.

قال: جدّد فراشي.

قال: ما فعلت أختى؟

قال: ماتت.

قال: سترت عورتي.

قال: ما فعل أخي؟

قال: مات.

فال: انقطع ظهري.

<sup>(</sup>١) الحُشِّ: موضع قضاء الحاجة.

وقيل للقمان: أيّ الناس شرّ؟ قال: الّذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئاً.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه: «قال لقمان لابنه: يا بني ! إن الدنيا بحر عميق، وقد هلك فيها عالم كثير، فاجعل سفينتك فيها الإيمان بالله، واجعل شراعها التوكّل على الله، واجعل زادك فيها تقوى الله على فيذ فيان نجوت فبرحمة الله، وإن هلكت فبذنوبك»(١).

وروى سليمان بن داود المنقريّ، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله ﷺ قال: «في وصيّة لقمان لابنه: يا بنيّ سافر بسيفك وخـفّك وعـمامتك وخـبائك وسقائك وخيوطك ومخرزك<sup>(٢)</sup>. وتزوّد معك من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك. وكن لأصحابك موافقاً إلّا في معصية الله ﷺ.

يا بنيّ ! إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم، وأكثر التبسّم في وجوههم، وإذا استعانوا التبسّم في وجوههم، وكن كريماً على زادك بينهم. فإذا دعوك فأجبهم، وإذا استعانوا بك فأعنهم. واستعمل طول الصمت، وكثرة الصلاة، وسخاء النفس بما معك من دابّة أو ماء أو زاد.

وإذا استشهدوك على الحقّ فاشهد لهم، واجهد رأيك لهم إذا استشاروك. لا تعزم حتّى تنثبت وتنظر. ولا تجب في مشورة حتّى تقوم فيها وتقعد، وتنام وتأكل وتصلّي. وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورته، فإنّ من لم يمخض النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه، ونزع عنه الأمانة.

وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم، فإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم. واسمع لمن هوأكبر منك سناً. وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئاً فقل: نعم، ولا تقل:

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ٢: ١٨٥ ح ٨٣٣.

<sup>(</sup>٢) المِخْرز: ما يخرز به ويثقب، كالإبرة.

لا، فإنّ «لا» عيّ<sup>(١)</sup> ولؤم.

وإذا تحيرتم في الطريق فانزلوا. وإذا شككتم في القصد فقفوا وتآمروا. وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم، ولا تسترشدوه، فإنّ الشخص الواحد في الفلاة مريب، لعلّه يكون عين اللصوص، أو يكون هو الشيطان الذي حيّركم. واحذروا الشخصين أيضاً، إلّا أن تروا مالا أرى، فإنّ العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحقّ منه، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

يا بنيّ ! إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها لشيء، صلّها واسترح منها، فإنّها دين، وصلّ في جماعة ولو على رأس زجّ<sup>(٢)</sup>.

ولا تنامن على داتتك، فإن ذلك سريع في دبرها (٣). وليس ذلك من فعل الحكماء، إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدّد لاسترخاء المفاصل.

وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابّتك، وابـدأ بـعلفها قـبل نـفسك. فـإنّها نفسك(٤).

وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لونــاً. وأليــنها تــربة. وأكثرها عشباً. وإذا نزلت فصلً ركعتين قبل أن تجلس.

وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض. وإذا ارتحلت فـصلّ ركعتين، ثمّ ودّع الأرض الّتي حللت بها، وسلّم على أهلها، فإنّ لكلّ بقعة أهلاً من الملائكة. وإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتّى تبتدىء فتصدّق منه فافعل.

وعليك بقراءة كتاب الله ما دمت راكباً. وعليك بالتسبيح ما دمت عاملاً عملاً.

<sup>(</sup>١) العَيُّ : العجز والجهل .

<sup>(</sup>٢) الزُجِّ: الحديدة التي في أسفل الرمح.

<sup>(</sup>٣) دَبِرَ البعيرُ دَبَراً: أصابته الدَبَرة. وهي قرحة الدابّة تحدث من الرَّحل ونحوه.

<sup>(</sup>٤) لعلِّ الكلمة محرِّكة ، أي : نَفَسُك ، من النَفَس بمعنى السعة والعيش والفسحة .

٢٩٤ ..... زبدة التفاسير ـ ج ٥

وعليك بالدعاء ما دمت خالياً. وإيّاك والسير في أوّل الليل إلى آخره. وإيّاك ورفع الصوت في مسيرك».

وقال أبو عبدالله ﷺ: «والله ما أوتي لقمان الحكمة لحسب، ولا مال، ولا بسط في جسم، ولا جمال، ولكئه كان رجلاً قويّاً في أمر الله، متورّعاً في الله، ساكناً سكيناً، عميق النظر، طويل التفكّر، حديد البصر، لم ينم نهاراً قبطً. ولم يتّكى، في مجلس قوم قطّ. ولم يضحك من شيء قطّ. ولم يعبث بشيء قطّ. ولم يده أحد من الناس على بول ولا غائط، ولا على اغتسال، لشدّة تستّره وتحفّظه في أمره، ولم يغضب قطّ مخافة الإثم في دينه، ولم يمازح إنساناً قطّ. ولم يفر بشيء أوتيه من الدنيا، ولا حزن منها على شيء قطّ.

وقد نكح من النساء، وولد له الأولاد الكثيرة. وقدّم أكثرهم أفراطأ<sup>171</sup>، فما بكى على موت أحد منهم، ولم يعرّ بين رجلين يقتتلان أو يختصمان إلاّ أصلح بينهما، ولم يمض عنهماحتّى تحاجزا. ولم يسمع قولاً استحسنه من أحد قط إلاّ سأله عن تفسيره، وعمّن أخذه.

وكان يكثر مجالسة الفقهاء والعلماء. وكان يخشى القضاة والملوك والسلاطين، لعزّتهم بالله، والسلاطين، فيرثي (٢) للقضاة بما ابتلوا به، ويرحم الملوك والسلاطين، لعزّتهم بالله، وطمأنينتهم في ذلك. ويتعلّم ما يغلب به نفسه، ويجاهد هواه، ويحترز من السلطان.

وكان يداوي نفسه بالتفكّر والعبر. وكان لا يظعن<sup>٣٣</sup> إلّا فيما ينفعه، ولا ينظر إلّا فيما يعنيه. فلذلك أوتى الحكمة، كما قال سبحانه: «ولقد آتينا لقمن الحكمة».

<sup>(</sup>١) الأفراط والفرَط: الولد يموت صغيراً. يقال: سبقه فَرَط كثير، أي: وُلْدُ ماتوا ولم يدركوا.

<sup>(</sup>٢) أي: يرقّ لهم ويرحمهم

<sup>(</sup>٣) أي: لا يسير ولا يرحل.

﴿ أَنِ اشْكُرْ شِهِ لأَن اشكر ، أو أي اشكر ، فإنَّ إيتاء الحكمة متضنّ معنى القول ، كأنّه قال: ولقد قلنا للقمان أن اشكر لله . فقد نبّه الله سبحانه على أنَّ الحكمة الأصليّة والعلم الحقيقي هو العمل بهما ، وعبادة الله والشكر له ، حيث فسر إيتاء الحكمة بالبعث على الشكر .

﴿ وَمَن يَشْكُنُ ﴾ على تعمة الله ونعمة من أنعم عليه ﴿ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴾ لأنّ نفعه عائد إليها. وهو دوام النعمة، واستحقاق مزيدها، واستيجاب ثوابه في الآخرة. ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيًّ ﴾ لا يحتاج إلى الشكر ﴿ حَمِيدٌ ﴾ حقيق بالحمد وإن لم يحمده أحد. أو محمود، إذ نطق بحمده جميع مخلوقاته بلسان الحال.

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقُمْنُ لِابْـنِهِ ﴾ وهو أنعم. وقال الكلبي: هو أشكم. وقيل: ماثان. ﴿ وَهُوَ يَعِظُهُ ﴾ في حال ما يؤدّبه ويذكّره ﴿ يَا بَنَيْ ﴾ تصغير إشفاق ﴿ لاَ تُشْـرِكُ بِاللهِ ﴾ قيل: كان كافراً فلم يزل به حتّى أسلم. ومن وقف على «لا تشرك» جعل «بالله» قسماً. ﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَفَلْتُم عَظِيمٌ ﴾ لأنّ التسوية بين من لا نعمة إلّا منه، ومن لا نعمة منه البتّة ولا يتصوّر أن تكون منه، ظلم لا يكتنه عظمه. وقيل: إنّه ظلم نفسه ظلماً عظيماً، بأن أوبقها.

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ﴾ أي: بالإحسان إليهما. ثمّ بيّن ﷺ زيادة نـعمة الأمّ على الولد بالنسبة إلى الأب بقوله: ﴿ حَمَلَتْهُ أَهُهُ وَهْناً ﴾ ذات وهن، أوتهن وهناً ﴿ عَلَىٰ وَهْنٍ ﴾ أي: تضعف ضعفاً فوق ضعف، بأن يتزايد ضعفها ويـتضاعف، لأنّ الحمل كلّما ازداد وعظم ازدادت ثقلاً وضعفاً. وعلى التقديرين «وهناً» في موضع الحال.

﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ أي: فطامه في انقضاء عامين، وكانت ترضعه في تلك المدّة. ويدلُّ عليه قوله ﷺ: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَانَهُنَّ مَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَزَادُ أن

يُبِّةُ الرَّضَاعَةَ﴾ (١). وذكر الفصال هاهنا لما تلحق الأمَّ من المشقَّة به أيضاً. فليكن الاهتمام بالإحسان والبِرّ في حقها أكثر من حقّ الآب. ومن ثمّ قال ﷺ \_ لمن قال له: من أبرّ ؟ \_: أمّك، ثمّ أمّك، ثمّ أمّك، ثمّ قال بعد ذلك: ثمّ أباك.

﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي﴾ على نعمائي بالحمد والطاعة ﴿ وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ بالبرّ والصلة. و«أَن» تفسير («وصّينا»، أو علّة له، أو بدل من «والديه» بدل الاشتمال. ﴿إلْسِيُّ الْمُصِيرُ﴾ فأحاسبك على شكرك وكفرك.

﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ فِهِ عِلْمُ ﴾ باستحقاقه الإشراك تقليداً لهما. وقيل: أراد بنفي العلم به نفيه، أي: لا تشرك بي ما ليس بشيء. يريد الأصنام، كقوله: ﴿ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَنِيمٍ ﴾ (٢). ﴿ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ في ذلك ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي التَّنْيَا مَعْرُوفاً ﴾ صحاباً معروفاً حسناً، يرتضيه الشرع، ويقتضيه الكرم والمروءة، من خلق جميل وحلم واحتمال مكروه وبرّ وصلة، وغير ذلك.

﴿ وَاتَّبِعْ ﴾ في الدين ﴿ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْ ﴾ بالتوحيد والإخلاص في الطاعة. وهو النبيّ ومتابعيه من المؤمنين. ولا تتبّع سبيلهما في الكفر، وإن كنت مأموراً بحسن مصاحبتهما في الدنيا مراعاة لحقّ الأبوّة والأمومة، وتعظيماً لهما، وما لهما من المواجب التي لا يسوغ الإخلال بها.

ثمّ بين حكمهما في الآخرة فقال: ﴿ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ﴾ مرجعك ومرجعهما ﴿ فَأَنْتَلَكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ بأن أجازيك على إيمانك، وأجازيهما على كفرهما.

والآيتان معترضتان في تضاعيف وصيّة لقمان، تأكيداً لما فيهما من النهي عن الشرك، كأنّه قال: وقد وصّينا بمثل ما وصّى به. وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك، فإنّهما مع أنّهما تلو البارى في استحقاق التعظيم والطاعة، لا يجوز أن يستحقّاه في

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٤٢.

روي: أنّها نزلت في سعد بن أبي وقّاص وأمّه. وفي الخبر : أنّها مكثت ثلاثاً لا تطعم ولا تشرب، لإسلام ابنها، حتّى فتحوا فاها بعود ليطعموها شيئاً.

يَا بُنِيَ إِنْهَآ إِن تَكُ مُثْقَالَ حَبَةً مِّنْ خَرْدُلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي اللَّرُضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَا بُنِيَ أَقِمِ السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَآصْبُرْ عَلَى مَآ أَصَابُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَلَى مَآ أَصَابُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلاَ تُمْشِ فِي الأَرْضَ مَرَحًا إِنَّ عَلَى اللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَآقْصِدُ فِي مَشْبِكَ وَآغُضُمُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُورَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٨﴾ وَآقْصِدُ فِي مَشْبِكَ وَآغُضُمُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُورَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٨﴾

ثمّ عاد سبحانه إلى الإخبار عن لقمان في وصيته لابنه، وأنّه قال له: ﴿ يَا بَثُنَّ إِنَّهَا﴾ أي: الخصلة أو الفعلة من الإسارة أو الإحسان ﴿ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَزَدٍ ﴾ أي: إن كانت مثلاً في الصغر، كحبّة الخردل. ورفع نافع «مثقال» على أنّ الهاء ضمير القصّة، و«كان» تامّة. وتانيثها لإضافة المثقال إلى الحبّة، أو لأنّ المراد به الحسنة أو السيّئة.

﴿فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْفِي السَّمْوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ﴾ في أخفى مكان وأحرزه كجوف صخرة، أو أعلاه كمحدّب السماوات، أو أسفله كمقتر الأرض ﴿ يَاتِ بِهَا اللهُ يحضرها يوم القيامة، فيحاسب بها عاملها. قال الزجّاج: يروى أنّ ابن لقمان قال له: أرأيت الحبّة تكون في مقل البحر ــ أي: مغاصّه ـ يعلمها الله؟ فقال: إنّ الله يعلم أصغر الأشياء في أخفى الأمكنة، لأنّ الحبّة في الصخرة أخفى منها في الماء.

وقيل: الصخرة هي الّتي تحت الأرض. وهي السجّين يكتب فيها أعمال الكفّار.

روى العيّاشي بالإسناد عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله ﷺ، قال: «اتّـقوا المحقّرات من الذنوب، فإنّ لها طالباً، لا يقولنّ أحدكم: أذنب واستغفر الله، إنّ الله تعالى يقول: «إنّ تَكُ مِثْقَالَ حَلَّةٍ مِنْ خَزْدَلِ» الآية ».

﴿إِنَّ اللهَ لَطِيفُ﴾ يصل علمه إلى كلّ خفيّ ﴿خَبِيرُ﴾ عالم بكنهه. وعن قتادة: لطيف باستخراجها، خبير بمستقرّها».

﴿ يَا بُنَيُ الْقِمِ الصَّلَوةَ ﴾ تكميلاً لنفسك ﴿ وَأَمْرُ بِالْمَعْرِوفِ ﴾ وهو كلَّ ماحسن فعله عقلاً وشرعاً. ﴿ وَاثَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ وهو كلّ ما قبح فعله عقلاً وشرعاً. وكلاهما لتكميل الغير. ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ﴾ من الشدائد خصوصاً في باب الحسبة.

﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ الإشارة إلى الصبر، أو إلى كلَّ ما أمر به ﴿مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ﴾ متا عزمه الله تعالى من الأمور، قطعه قطع إيجاب وإلزام. ومنه: عزمات الملوك، وذلك أن يقول الملك لبعض من تحت يده: عزمت عليك إلا فعلت كذا. وإذا قال ذلك لم يكن للمعزوم عليه بدّ من فعله، ولا مندوحة في تركه. وحقيقته: أنّه من تسمية السفعول بسالمصدر. وأصله من معزومات الأمور، أي: من مقطوعاتها ومفروضاتها.ويجوز أن يكون مصدراً بمعنى الفاعل، أي: من عازمات الأمور، من قوله: فإذا عزم الأمر أي: جدّ.

وناهيك بهذه الآية مؤذنة بقدم هذه الطاعات، وأنّها كانت مأموراً بها في سائر الأمم، وأنّ الصلاة لم تزل عظيمة الشأن، سابقة القدم على ما سواها، موصى بها في

﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ لا تمله عن الناس، ولا تولّهم صفحة وجهك تكبّراً منك واستخفافاً لهم، كما يفعله المتكبّرون، بل أقبل عليهم بوجهك تواضعاً. من الصعر، وهو داء يعتري البعير فيلوي عنقه. وقرأ نافع وحمزة والكسائي: ولا تصاعر، معناه.

﴿ وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَوْحاً ﴾ أي: فرحاً. مصدر وقع موقع الحال، أي: تعرح مرحاً. أو لأجل المرح.وهو البطر والأشر. ﴿ إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ علّة للنهي. وتأخير الفخور، وهو مقابل للمصعر خدّه، والمختال مقابل للماشي مرحاً، لتوافق رؤوس الآي.

﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ أي: توسّط في المشي بين الدبيب والإسراع، فلا تدبّ دبيب (١٠) المتماوتين، ولا تثب وثيب الشطّار، وعنه ﷺ: «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن».

﴿ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ﴾ وانقص من الصوت واقصر. من قولك: فلان يغضّ من فلان، إذا قصر به ووضع منه. ﴿ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ ﴾ أوحشها. من قولك: شيء نكر، إذا أنكرته النفوس واستوحشت منه ونفرت. ﴿ لَصَوْتُ السَّمِيدِ ﴾ أوّله زفير، وآخره شهيق. والحمار مثل في الذمّ البليغ، سيّما نهاقه. ولذلك عدّ في مساوىء الآداب أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة، فيكنّى عنه فيقال: الطويل الأذنين، كما يكنّى عن الأشياء المستقذرة، الاستفحاشهم لذكرها. ففي تعثيل الصوت المرتفع بصوته، ثمّ إخراجه مخرج الاستعارة، مبالغة شديدة في الذمّ.

<sup>(</sup>١) دَبَّ يدِبُّ دبيباً: مشى كالحيّة، أو على اليدين والرجلين كالطفل. وَثَبَ يَثِبُ وثيباً: نهض وقام، وقفز وطفر. والشطَّار جمع الشاطر، وهو المتّصف بالدهاء والخباثة.

وتوحيد الصوت لأنّه ليس المراد أن يذكر صوت كلّ واحد من آحاد هذا الجنس حتّى يجمع، وإنّما المراد أنّ كلّ جنس من الحيوان له صوت، وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس، فوجب توحيده. أو لآنه مصدر في الأصل.

أَلَمْ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا في السَّمَاوَات وَمَا في الأَرْض وَأَسْبُغَ عَلَيْكُمْ نَعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطَنَةً وَمَنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عَلْمَ وَلاَ هُدًى وَلاَ كَنَاب مُّنير ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قَيلَ لَهُمُ اتَّبعُوا مَآ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آيَاءَنَا أَوَلُو كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعير ﴿٢١﴾ وَمَن يُسْلُمْ وَجُهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسنٌ فَقَد ٱسْنَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَى وَإِلَى الله عَاقبَةُ الأُمُورِ ﴿ ٢٢ ﴾ وَمَن كُفَرَ فَلاَ يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فُنَنَبَّهُم بِمَا عَمَلُوآ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٣﴾ نُمَنَّهُمُ قَلِيلًا ثُمَّ نَضُطَّرُهُمُ إِلَى عَذَابِ غَليظ ﴿٢٤﴾ وَلَنْ سَأَلَتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُل الْحَمْدُ للَّهَ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ لله مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغُنيُّ الْحَميدُ ﴿٢٦﴾

ثمَّ ذكر سبحانه نعمه على خلقه، ونبههم على معرفتها، فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمْوَاتِ﴾ من الشمس والقمر والنجوم والسحاب، وغير ذلك، بأن جعله أسباباً محصّلة لمنافعكم ﴿ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ من البحار والأنهار والمعادن والدواب وغيرها، بأن مكّنكم من الانتفاع بها، بوسط أو بغير وسط.

﴿ وَاسْنِغَ﴾ وأوسع وأتم ﴿ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ﴾ هي: كلّ نفع قصد به الإحسان ﴿ ظَاهِرَةُ وَبَاطِئَةُ ﴾ محسوسة ومعقولة، ما تعرفونه وما لا تعرفونه. وقد مرّ شرح النعمة وتفصيلها في الفاتحة.

وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص: نِعَمَهُ بالجمع والإضافة.

وقال صاحب المجمع: «الظاهرة ما لا يمكنكم جحده، من خلقكم وإحيائكم وإقداركم، وخلق الشهوة فيكم، وغيرها من ضروب النعم. والباطنة: ما لا يعرفها إلاّ من أمعن النظر فيها»(١٠).

وعن ابن عبّاس: الباطنة مصالح الدين والدنيا، ممّا يعلمه الله وغـاب عـن العباد علمه.

وفي رواية الضحّاك عنه قال: «سألت النبيّ ﷺ عنهما، فقال: يابن عبّاس! أمّا ما ظهر فالإسلام، وما سوّى الله من خلقك، وما أفاض عليك من الرزق. وأمّا ما بطن فستر مساوى، عملك، ولم يفضحك به. يابن عبّاس! إنّ الله تعالى يقول: ثلاثة جعلتهن للمؤمن، ولم تكن له: صلاة المؤمنين عليه من بعد انقطاع عمله. وجعلت له ثلث ماله، أكفّر به عنه خطاياه. والثالثة: سترت مساوى، عمله، فلم أفضحه بشيء منه، ولو أبديتها عليه لنبذه أهله فمن سواهم».

وعن الربيع: الظاهرة: نعم الجوارح، والباطنة: نمع القلب. وعن عطاء: الظاهرة: تخفيف الشرائع، والباطنة: الشفاعة.

وقيل: الظاهرة: نعم الدنيا، والباطنة: نعم الآخرة. وعن مجاهد: الظاهرة: ظهور الإسلام، والنصر على الأعداء، والباطنة: الإمداد بالملائكة.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٨: ٣٢٠.

وعن الضحّاك: الظاهرة حسن الصورة، وامتداد القامة. وتسوية الأعضاء. والباطنة: المعرفة. وقيل: الظاهرة: القرآن، والباطنة: تأويله ومعانيه.

وقال الباقر ﷺ: «النعمة الظاهرة: النبيّ ﷺ؛ وما جاء به من معرفة الله ﷺ وتوحيده. وأمّا النعمة الباطنة: ولايتنا أهل البيت، وعقد مودّتنا».

ولا منافاة بين هذه الأقوال، بل كلّها نعم الله: الباطنة والظاهرة. والأولى حمل الآية على الجميع.

ويروى في دعاء موسى ﷺ: إلهي دَلَني على أخفى نـعمتك عـلى عـبادك. فقال: أخفى نعمتي عليهم النفس. ويروى: أن أيسر ما يعذّب به أهل النار الأخذ بالأنفاس.

ثمّ بين من كفر نعمه بقوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَائِلُ فِي اللهِ ﴾ يخاصم في توحيده وصفاته ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ مستفاد من دليل ﴿ وَلاَ هَدَى ﴾ راجم إلى رسول ﴿ وَلاَ عَلَيْهِ وَاللهِ أَنْزُلَ اللهُ ﴾ على عَلَى على محمّد، من القرآن وسائر شرائع الأحكام. ﴿ قَالُوا بَلْ نَتْبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ وهو منع صريح من التقليد في الأصول.

﴿ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُم﴾ يحتمل أن يكون الضمير لهم ولآبائهم ﴿ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ إلى ما يؤول إليه، من التقليد أو الإشراك. وجواب «لو» محذوف، مثل: لاتبعوه. والاستفهام للإنكار والتعجّب.

والمعنى: أنّ الشيطان يدعوهم إلى تقليد آبائهم، وترك اتّباع ما جاءت بـــه الرسل، وذلك موجب لهم عذاب النار، فهو في الحقيقة يدعوهم إلى النار.

ثمّ قال ﴿ وَمَنْ يُسُلِمْ وَجَهُهُ إِلَى اللهِ ﴾ بأن فرّض أمره إلى الله، وأقبل بشراشره عليه. من: أسلمت المتاع إلى الرجل، إذا دفعت إليه. وحيث عدّي باللام فلتضمّن معنى الإخلاص. ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ في عمله على موجب العلم ومقتضى الشرع

﴿ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ فقد تعلّق بأوثق ما يتعلّق بـه. والوثـقى تأنـيث الأوثق. وهو تمثيل للمتوكّل المشتغل بالطاعة، بمن أراد أن يترقّى إلى شاهق جبل. فتمسك بأوثق عروة من حبل متين.

﴿ وَإِلَىٰ اللهِ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ ﴾ إذ الكلّ صائر إليه، على وجمه لا يكون لأحمد التصرّف فيها بالأمر والنهي.

﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنْكَ ﴾ فلا يهتك ﴿ كُفَرُهُ ﴾ وكيده للإسلام، فإنّه لا يضرك في الدنيا والآخرة ﴿ إِنْيَنا مَرْجِعُهُمْ ﴾ في الدارين ﴿ فَتُنَبِّقُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ﴾ بالإهلاك والتعذيب ﴿ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ بما تضمره الصدور، ولا يخفى عليه شيء منه، فمجاز عليه على حسبه، فضلاً عمّا في الظاهر.

﴿ نُمُتَعُهُمْ﴾ تمتيعاً. أو زماناً ﴿ قَلِيلاً﴾ وهو زمان الدنيا، فإنّ ما يزول بالنسبة إلى ما يدوم قليل ﴿ ثُمُّ تَضْطرُّهُمْ﴾ ثمّ نصيّرهم مكرهين ﴿ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ. فشبّه إلزامهم التعذيب باضطرار المضطرّ إلى الشيء الذي لا يقدر على الانفكاك منه. والغلظ: مستعار من الأجرام الغليظة.

﴿ وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله ﴾ خلقهما، لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غيره، بحيث اضطرّوا إلى إذعانه.

﴿ قُلِ الْحَمْدُ بِتِهِ ﴾ على إلزامهم وإلجائهم إلى الاعتراف بما يوجب بطلان اعتقادهم ﴿ بَلْ أَخْدُهُمْ لَا يَطْلَمُونَ ﴾ أنّ ذلك يلزمهم.

ثمَّ أكَّد سبحانه ماتقدِّم من خلقه السماوات والأرض بقوله:

﴿ بِنِهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ له جميع ذلك خلقاً وملكاً. يتصرّف فيه كما يريده، وليس لأحد الاعتراض عليه في ذلك، فلا يستحقّ العبادة فيهما غيره.

﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ ﴾ عن حمد الحامدين، وعن كلَّ شيء ﴿الْحَمِيدُ ﴾ المستحقّ للحمد، وإن لم يحمدوه. وَلُوْ أَنَمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمْ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبِحُرٍ مَّا فَهْدَتُ كَلَمَاتُ اللَّه إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكْيِمٌ ﴿٧٧﴾

عن ابن عبّاس: أنّ اليهود سألوا عن رسول الله 震響، أو أمروا وفد قريش أن يسألوه عن قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً﴾ (١). وقد أنزلت التوراة وفيها علم كلّ شيء، فنزلت:

﴿ وَلَوْ أَنْمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامُ ﴾ ولو ثبت كون الأشجار أقلاماً. وتوحيد «شجرة» لأنّ المراد تفصيل الآحاد. ﴿ وَالْبَحْرُ يَعُدُهُ مِنْ بَغْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَقتضى الكلام أن يقال: ولو أنّ الشجر أقلام، والبحر مداد. ويكون المعنى: البحر المحيط بسعته مداداً ممدوداً بسبعة أبحر. لكن أغنى عن ذكر المداد قوله: «يمده» لأنّه من: مدّ الدواة وأمدّها، بجعل البحر الأعظم بمنزلة الدواة، وجعل الأبحر السبعة مملوءة مداداً، فهي تصبّ فيه مدادها أبداً صبّاً لا ينقطع.

ورفع «البحر» للعطف على محلّ «أنّ» ومعمولها، و«يمدّه» حال. والمعنى: ولو ثبت كون الأشجار أقلاماً في حال كون البحر ممدوداً بسبعة أبحر. أو على الابتداء على أنّه مستأنف، والواو للحال. ونصبه البصريّان بالعطف على اسم «أنّ»، أو إضمار فعل يفسّره «يمدّه». وفي الكلام حذف، تقديره: ولو أنّ أشجار الأرض أقلام، والبحر ممدود بسبعة أبحر، وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد مقدورات الله ومعلوماته.

﴿ مَا فَقِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ ﴾ بكتابتها بتلك الأقلام، وبذلك المداد، لأنّ ذلك سع كثرته متناه، ومعلومات الله ومقدوراته غير متناهية. وإيثار جسع القلّة \_ أعنى:

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨٥.

الكلمات \_ والموضع موضع التكثير \_ أعني: الكلم \_ لا التقليل، للإشعار بأنّ ذلك لا يفي بالقليل فكيف بالكثير؟! فعلمكم في جنب هذا العلم في نهاية القلّة.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ لا يعجزه شيء ﴿خَكِيمٌ﴾ لا يخرج عن علمه وحكمته أمر.

مَّا خُلْقُكُمُ وَلاَ بَعْثُكُمُ إِلاَ كَنْفُسٍ وَاحِدَة إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِحُ النَّهَارَ فِي اللَّيلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَاقْمَرَ كُلِّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُستَّى وَأَنَّ اللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذَلِك بِأَنَّ اللَّه هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ فِ٣٠﴾ إِنَّ اللَّه هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّه هُو الْعَلِيُ الْكَبِيرُ فِ٣٠﴾ أَللَّه هُوَ الْعَلَيُ الْكَبِيرُ وَ٣٠﴾ أَللَّه لَيْرِيكُم مِّنْ آيَاتِه إِنَّ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتَ اللَّه لِيرِيكُم مِّنْ آيَاتِه إِنَّ فِي الْبَحْرِ بَنِعْمَتَ اللَّه لِيرِيكُم مِّنْ آيَاتِه إِنَّ فِي ذَلِكَ كَاللَّهُ لِيرِيكُم مِّنْ آيَاتِه إِنَّ اللَّهِ لَيْرِيكُم مِّنْ آيَاتِه إِنَّ اللَّه لَيْرِيكُم مِّنْ آيَاتِه إِنَّ اللَّه مُولَا اللَّه مُحْلِيقًا اللَّه اللَّهِ لَيْرِيكُم مِّنْ آيَاتِه إِنَّ اللَّه مُولَا اللَّه مُحْلَى اللَّهُ لِيرِيكُم مِّنْ آيَاتِهُ إِلَى الْبَرِ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اللَّهُ كُولُم مُنْ كَاللَّهُ إِلَى الْبَرِ فَمَنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَ كُنُولَ ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِهَا إِلَيْ كُلُ خَتَّارِ كُنُولَ ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِهَا إِلَا لَهُ لَكُولُ خَتَّارَكُمُولَ ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِهَا إِلَيْهِ فَي أَنْ اللَّهُ لِيَ اللَّهُ لِمُ الْعَلَى الْمَالِقُولُ وَلَا عَلَى الْمَالُولُ وَعَلَى الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ وَلَا عَلَالِهُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِينَ لَكُولُولُهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُعْمِ مُنْ الْمَالِقُ اللَّهُ لِمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهِ لِي الْمَالِلَهُ الْمُعْمِ مُنْ إِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهِ الْمِنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُقُولُولُ الْمُؤْلِعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْم

قال مقاتل: إنّ كفّار قريش قالوا: إنّ الله خلقنا أطواراً: نطفة. علقة. مضغة. لحماً. فكيف يبعثنا خلقاً جديداً في ساعة واحدة؟ فنزلت:

﴿ مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ إلّا كخلقها ربعثها، أي: سواء في قدرته الواحدة والجمع، والقليل والكثير. وذلك أنه إنّماكانت تتفاوت النفس الواحدة والنفوس الكثيرة العدد، أن لو شغله شأن عن شأن وفعل عن فعل، وقد تعالى عن

ذلك علوّاً كبيراً. فيكفي لوجود الكلّ تعلّق إرادته الواجبة مع قدرته الذاتيّة. كـما قال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَرْدُنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ (١٠).

﴿إِنَّ اللهَ سَمِيعُ ﴾ يسمع كلَّ مسموع ﴿ بَصِيرُ ﴾ يبصر كلَّ مبصر في حالة واحدة، لا يشغله إدراك بعضها عن بعض، فكذلك الخلق والبعث. أو يسمع ما يقوله القائلون في ذلك، بصير بما يضمرونه.

ثمّ نبّه على قدرته على ذلك بقوله: ﴿ أَلَمْ قَنَ أَنَّ اللهُ يُولِجُ اللّهَ فِي اللّهَ اللّهِ وَ اللّهَ عَلَى اللّهَ وَ اللّهَ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ عالم بكنهه.فـدلٌ سبحانه بـالليل والنـهار. وتعاقبهما، وزيادتهما، ونقصانهما، وجري النيّرين في فلكيهما، أنّ كلّ ذلك عـلى تقدير وحساب، وبإحاطته بجميع أعمال الخلق على عظم قدرته وحكمته.

﴿ ذَلِكَ﴾ إشارة إلى الذي ذكر من سعة العلم، وشمول القدرة، وعجائب الصنع، وغرائب الحكمة التي يعجز عنها الأحياء القادرون العالمون، فكيف بالجماد الذي تدعونه من دونه ﴿ بِالْ الله هُوَ الْحَقَّ ﴾ بسبب أنّه الثابت في ذاته، الواجب من جميع جهاته. أو الثابت إلهيته.

﴿ وَأَنَّ مَا يَذْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ﴾ المعدوم في حدّ ذاته. لا يوجد ولا يتّصف إلّا بجعله. أو الباطل إلهيّته. وقرأ البصريّون والكوفيّون غير أبي بكر بالياء.

<sup>(</sup>١) النحل: ٤٠.

﴿ وَإِنَّ اللهُ هُوَ الْخَلِيقُ الْخَبِيرُ ﴾ مترفّع على كلّ شيء، ومتسلّط عليه. أو مترفّع عن أن يشرك به.

ثمّ استشهد بأمر آخر على باهر قدرته، وكمال حكمته، وشمول أنـعامه. فقال:

﴿ أَلَمْ تَرُ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِفَةِ الشِّ ﴾ بإحسانه في تهيئة أسبابه. والباء للصلة، أو الحال. ﴿لِيُورِيكُمْ مِنْ آفاتِهِ ﴾ من دلائله الداللة على وحدانيته، وكمال قدرته وعلمه. ووجه الدلالة: أنَّ الله تعالى يجري السفن بالرياح التي يرسلها في الوجوه التي تردون المسير فيها، ولو اجتمع جميع الخلائق ليجروا الفلك في بمض الجهات المخالفة لجهة الرياح لما قدروا عليه، وفي ذلك أعظم دلالة على أنَّ المجري لها بالرياح هو القادر الذي لا يعجزه شيء، وذلك بعض الأدلَّة الدالَّة عليه، فلذلك قال: «من آياته».

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ ﴾ على المشاتى، فيتعب نفسه بالتفكّر في الآفاق والأنفس ﴿شَكُورٍ ﴾ يعرف النعم، ويتعرّف مانحها. أو للمؤمنين، فإنّ الإيمان نصفان: نصف شكر، ونصف صبر.

﴿ وَإِذَا غَشِيهُمْ ﴾ علاهم وغطاهم ﴿ مَوْجُ ﴾ متراكم بعضه على بعض ﴿ خَالظُلُلِ ﴾ كما يظل من جبل أو سحاب أو غيرهما، ويغطي ما تحته ﴿ دَعَوُا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد، لعروض الخوف الشديد والدهشة العظيمة ﴿ فَلَمَّا نَجْنَهُمْ إِلَى الْنِرَّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ﴾ مقيم على طريق القصد الذي هو التوحيد. أو متوسط في الكفر، خافض عن غلوائه، فانزجر بعض الانزجار.

﴿ وَمَا يَجْدَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ ﴾ غدّار أسوأ الغدر وأقبحه، فإنّه نقض العهد الفطري ﴿ كَفُور ﴾ لنعم الله .

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ ٱنَّقُوا رَبَّكُمْ وَآخْشُوا يَوْمًا لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَده وَلاَّ مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالده شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ولاَ يَفُرَّنَكُم بِاللّهِ الْفَرُورُ ﴿٣٣﴾

ولمّا بيّن الأدلّة الدالّة على كمال قدرته وعلمه وتوحيده، خاطب جميع المكلّفين، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاخْشَوا يَوْما لَا يَجْزِي وَالِدُ عَن وَلَوِهِ لا يقضي عنه ﴿ وَلا مَوْلُودَ ﴾ مبتدأ خبره ﴿ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْنا ﴾ وتغيير النظم إلى الجملة الاسميّة الَّتي هي آكد من الفعليّة، للدلالة على أنَّ المولود أولى بأن لا يجزي، ولقطع طمع من توقّع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر في الآخرة. وفي ذكر لفظ المولود دون الولد، دلالة على أنَّ الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد منه لم يقبل شفاعته، فضلاً أن يشفع لمن فوقه من أجداده، لأنَّ الولد يقع على الولد وولد الولد، بخلاف المولود، فإنَّه لمن ولد منك.

﴿إِنَّ وَعَدَ اللهِ ﴾ بالثواب والعقاب ﴿حَقَّ ﴾ لا يسمكن خلفه ﴿فَلَا تَـفُرُنَكُمُ الْحَيْدَةُ الدُّنْيَا ﴾ اللهمهال عن الاسلام. والمعنى: لا تغترُوا بطول السلامة وكثرة النعمة، فإنهما عن قريب إلى زوال وانتقال. ﴿وَلاَ يَعْرَوْا بطول السلامة وكثرة النعمة، فإنهما عن قريب إلى زوال وانتقال. ﴿وَلاَ يَعْرَدُوا بِللهِ الْفَرُورُ ﴾ الشيطان، بأن يرجيكم التوبة والمغفرة، فيجسركم على المعاصى.

عن سعيد بن جبير: الغرّة بالله أن يتمادى الرجل في المعصية. ويتمنّى على الله المغفرة. وقيل: ذكرك لحسناتك. ونسيانك لسيّئاتك غرّة.

عن أبي عبيدة: كلِّ شيء غرَّك حتَّى تعصي الله، وتترك ما أمرك الله به، فهو

وفي الحديث: «الكيّس من دان نفسه، وعمل لها بعد الموت. والعاجز مسن اتّبع نفسه هواها، وتمنّى على الله».

إِنَّ اللَّهَ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وُيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِي نَفْسٌ مَّاذاً تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

## خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

﴿إِنَّ اللهُ عِنْدُهُ عِنْمُ السَّاعَةِ ﴾ وقت قيامها. واستأثر سبحانه به، ولم يطلع عليه أحداً من خلقه، فلا يعلم وقت قيامها سواه. ﴿ وَيُنْزُلُ الْغَيْثُ ﴾ في إبّانه المقدّر له، والمحلّ المعيّن له في علمه. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بالتشديد. ﴿ وَيَغْلَمُ مَا فِي الْأَرْهَامِ ﴾ أذكر أم أنثى ؟ أتام أو ناقص ؟

ُ ﴿ وَمَا تَذْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً﴾ ماذا تعمل في المستقبل، من خير أو شرّ. وربما تعزم على شيء وتفعل خلافه. ولا شيء أخصّ بالإنسان من كسبه وعاقبته. فإذا لم يكن له طريق إلى معرفتها، كان من معرفة ماعداهما أبعد.

﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيُّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ كما لا تدري في أيّ وقت تموت. وربما

٣١٠ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٥

أقامت بأرض وضربت أوتادها، وقالت: لا أبرحها أو أقبر فيها، فترمي به مرامي القدر حتّى تموت في مكان لم يخطر ببالها، ولا حدّثتها به ظنونها.

وروي: أنّ ملك الموت الله مرّ على سليمان الله ، فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه. فقال الرجل: من هذا؟ قال: ملك الموت. فيقال: كأنّـه يريدني. وسأل سليمان أن يحمله على الريح، ويلقيه ببلاد الهند، ففعل. ثمّ قال ملك الموت لسليمان: كان دوام نظري تعجّباً منه، الأنّي أمرت أن أقبض روحه بالهند، هد عندك.

وعن النبيِّ ﷺ: مفاتح الغيب خمس. وتلا هذه الآية.

وعن ابن عبّاس: من ادّعى علم هذه الخمسة فقد كذب. وإيّاكم والكهانة، فانّ الكهانة تدعو الى الشرك، والشرك وأهله في النار.

وأيضاً عن أئمة الهدى ﷺ : أنّ هذه الأشياء الخمسة لا يعلمها على التفصيل والتحقيق غيره تعالى.

﴿إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ يعلم الأشياء كلُّها ﴿ خَبِيرٌ ﴾ يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها.



## سورة السجدة

سئيت أيضاً سجدة لقمان، لئلًا تلتبس بحم السجدة، تسمية للشيء باسم مجاوره.

وهي مكّية ما خلا ثلاث آيات منها، فإنّها نزلت بالمدينة؛ ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاَ يُسْتَوُونَ﴾ (١١) إلى تمام الآيات، وهي ثلاثون آية.

أبيّ بن كعب عن النبيّ ﷺ قال: «من قرأ ألم تنزيل، وتبارك الّـذي بـيده الملك، فكأنّما أحيا ليلة القدر».

وأيضاً: «من قرأ ألم تنزيل في بيته، لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيّام».

وروى ليث بن أبي الزبير عن جابر، قال: كان رسول الله ﷺ لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل، وتبارك الذي بيده الملك. قال ليث: فذكرت ذلك لطاووس، فقال: فضّلتا على كلّ سورة في القرآن. ومن قرأهما كتب له ستّون حسنة، ومحي عمنه ستّون سبّة، ورفع له سَتّون درجة.

وروى الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله ﷺ قـال: «مـن قـرأ سـورة السجدة في كلّ ليلة جمعة، أعطاه الله كتابه بيمينه، ولم يحاسبه بما كان منه، وكان من رفقاء محمّدﷺ وأهل بيته ﷺ.

<sup>(</sup>١) السجدة: ١٨.

٣١٢ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٥

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آمَ ﴿١﴾ تَنزِيلُ الْكَتَابُ لاَ رُبِّبَ فِيهِ مِنْ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ أَمْ يَعُولُونَ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ أَمْ يَعُولُونَ الْفَتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّاۤ أَنَّاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِن قَبلكَ لَعَلَّهُمْ لَهُمْ مُّن نَّذِيرٍ مِن قَبلكَ لَعَلَّهُمْ لَهُمْ مُن نَّذِيرٍ مِن قَبلكَ لَعَلَّهُمْ لَعُمْدُونَ ﴿٣﴾

يهدون ﴿٣﴾

واعلم أنّه سبحانه لمّا ختم سورة لقمان بدلائل الربوبيّة. افتتح هذه السورة أيضاً بها، فقال:

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْفَنِ الرَّحِيمِ أَلْمَ ﴾ مبتدأ إن جعل اسماً للسورة أو القرآن، خبره ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ﴾ على أنَّ التنزيل بمعنى المنزل. وإن جعل تعديداً للحروف، كان «تنزيل» خبر مبتداً محذوف، أو مبتداً خبره ﴿ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ أي: لا مدخل للريب في أنّه تنزيل الله ، لإعجازه. وحينئذٍ ﴿ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ يكون حالاً من الضمير في «فيه» لأنّ المصدر لا يعمل فيما بعد الخبر.

ويجوز أن يكون خبراً ثانياً. و«لا ريب فيه» حال من الكتاب أو اعتراض. والضمير في «فيه» لمضمون الجملة. كأنّه قيل: لا ريب في كونه مــنزلاً مــن ربّ العالمين.

ويؤيّده قوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ اقْتَرَاهُ﴾ فإنّه إنكار لكونه من ربّ العالمين. وهذا إمّا قول متعنّت، مع علمه أنّه من الله، اظهور الإعجاز له. أو جاهل يقوله قبل التأمّل والنظر. وقوله: ﴿ بَلْ هُوَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ﴾ فإنّه تقرير أنّه منزل من الله.

وهذا أسلوب صحيح، ونظر جميل غاية الحسن، فإنّه أشار إلى إعجازه. ثمّ أثبت أنّ تنزيله من ربّ العالمين، ثمّ قرّر ذلك بنفي الريب عنه. ثمّ أضرب عن ذلك

إلى ما يقولون فيه على خلاف ذلك، إنكاراً له وتعجيباً منه، فإنّ «أم» هي المنقطعة. ثمّ أضرب عنه إلى إثبات أنّه الحق المنزل من الله، وبيّن المقصود من تنزيله، فقال: ﴿ لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أَتَنَهُمْ مِنْ نَدِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ إذ كانوا أهل الفترة ﴿ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ إذ كانوا أهل الفترة ﴿ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ بإنذارك إيّاهم، وفيه وجهان: أن يكون على الترجّي من رسول الله ﷺ كما كان: ﴿ لَعَلّهُ يَتَذَكُّو أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ (١) على الترجّي من موسى وهارون. وأن يستعار لفظ الترجّي للإرادة.

واعلم أنّه لا يلزم من عدم إتيان نذير قبل زمان البعثة عدم الحجّة عليهم. لأنّ أدلّة العقل الموصلة إلى معرفة الله وتوحيده معهم في كلّ زمان. نعم، لم يقم عليهم قيام الحجّة بالشرائع الّتي لا يدرك علمها إلّا بالرسل.

اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَئِنَهُمَا فِي سَّتَة أَيَامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمُ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إَلَيهِ فِي يُومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مَمَّا لَأَمْرَ مِنَ السَّمَآءَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إَلَيهِ فِي يُومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مَمَّا لَهُدُونَ ﴿ ه ﴾ تَعُدُّونَ ﴿ ه ﴾

ثم دلَّ سبحانه على وحدانيته بقوله: ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ السَّتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ مرّ بيانه في الأعراف (٢) ﴿ هَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلاَ شَفِيعٍ ﴾ ما لكم إذا جاوزتم رضا الله أحد ينصركم ويشفع لكم. أو مالكم سواه وليّ يتولّى مصالحكم ويشفعكم، أي: ينصركم، على سبيل المجاز، لأنّ

<sup>(</sup>١) طّه: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) راجع ج ٢ ص ٥٣٢ ، ذيل الآية ٥٤ من سورة الأعراف.

٣١٤ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٥

الشفيع ينصر المشفوع له، فإذا خذلكم لم يبق لكم وليّ ولا ناصر . فهو كقوله : ﴿ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (١٠).

﴿ أَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ﴾ تتفكّرون فيما قلناه، وتعتبرون به، فتعلموا صحّة ما بيّنًاه كم.

﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ يعدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية، كالملائكة وغيرها، نازلة آثارها إلى الأرض ﴿ ثُمُّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ ثمّ يصعد إليه ويثبت في علمه موجوداً ﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ لو ساره غير الملك ﴿ مِمًا تَعُدُّونَ ﴾ ممّا يعدد البشر، أي: في برهة من الزمان متطاولة، يعني بذلك استطالة ما بين التدبير والوقوع.

وقيل: يدبر الأمر بإظهاره في اللوح، فينزل به الملك، ثمّ يعرج إليه في زمان هو كألف سنة، لأنّ مسافة نزوله وعروجه مسيرة ألف سنة، فإنّ ما بسين السماء والأرض مسيرةخمسمائة سنة لابن آدم.

وقيل: يقضي أمر الدنيا كلّها من السماء إلى الأرض، لكلّ يوم من أيّام الله. وهو ألف سنة، فينزل به الملك، ثمّ يعرج بعد الألف لألف آخر.

وقيل: يدبّر المأمور به من الطاعات منزلاً من السماء إلى الأرض بالوحي، ثمّ لا يعمل به ولا يعرج إليه ذلك المأمور به خالصاً كما يرتضيه إلّا في مدّة متطاولة، لقلّة المخلصين، وقلّة الأعمال الخلّص الصاعدة، لأنّه لا يموصف بالصعود إلّا الخالص. ودلّ عليه قوله على أثره: ﴿قَلِيلاً مَا تَشْكُونَ﴾ (؟).

وقيل: يدبر أمر الدنيا من السماء إلى الأرض إلى أن تقوم السماعة، ثمّ يعرج إليه ذلك الأمر كلّه \_ أي: يصير إليه \_ ليحكم في يوم كان مقداره ألف سنة،

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) السحدة: ٩.

وأمّا قوله: ﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (١) فإنّه أراد سبحانه على الكافر، فجعل الله ذلك اليوم عليه مقدار خمسين ألف سنة، فإنّ المقامات في يوم القيامة مختلفة.

ذَلِكَ عَالَمُ الْغَنِبِ وَالشَّهَادَةِ الْهَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ الَّذِي َ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طَينِ ﴿ ﴿ ﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِن مُنَاءً مَّهِينِ ﴿ ٨ ﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّعْعَ وَالأَبْصَارَ وَالْأَفْدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿ ٩ ﴾ وَقَالُوآ أَنذا ضَلْنَنا فِي الأَرْضِ أَثَنَا لَفِي خَلْقٍ جَديد بَلْ هُم بِلْقَاءً رَهِمْ كَافِرُونَ ﴿ ٩ ﴾ قُلْ يُتَوفَّاكُم مَّلَكُ الْمُؤْتِ الذّي وَكُلِّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ ٩ ١ ﴾

ثمّ أكّد سبحانه ما تقدّم من دلائل وحدانيّته وأعلام ربوبيّته، فقال: ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: الّذي يفعل ذلك ويقدر عليه ﴿ عَالِمُ الْغَنْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ هو العالم بما يشاهد وما لا يشاهد، فيدبّر أمرهما على وفق الحكمة ﴿ الْعَزِيزُ ﴾ على أمره، المنبع في ملكه ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ على العباد في تدبيره.

﴿الَّذِي أَخْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ أي: حسّن خلقه، لأنّه ما من شيء خلقه إلّا وهو مرتّب على ما اقتضته الحكمة وأوجبته المصلحة. فجميع المخلوقات حسنة،

<sup>(</sup>١) المعارج: ٤.

٣١٦ ..... زبدة التفاسير -ج ٥

وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن، كما قال: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ (١).

وقيل: علم كيف يخلقه قبل أن خلقه، من غير أن يعلمه أحد. من قـولهم: قيمة المرء ما يحسنه. وحقيقته: يحسن معرفته، أي: يعرف معرفة حسنة بتحقيق وإيقان. و«خلقه» مفعول ثانٍ.

وقرأ نافع والكوفيّون بفتح اللام على الوصف. فالشيء على الأوّل مخصوص بمنفصل، أي: حسّن كلّ شيء خَلَقه خَلَقهِ. وعلى الثاني بمتّصل.

﴿ وَبَدَا خَلَقَ الْإِنْسَانِ ﴾ يعني: آدم ﴿ مِن طِينٍ ثُمْ جَعَلَ نَسْلَهُ ﴾ ذريّته . سمّيت به لائّها تنسل منه ، أي: تنفصل منه وتخرج من صلبه . ﴿ مِنْ سُلَالَةٍ ﴾ أي: الصفوة الّتي تنسل من غيرها . ويسمّى ماء الإنسان سلالة ، لانسلاله من صلبه . ﴿ مِسنَ مَاءٍ مَهِينٍ ﴾ ممتهن ضعيف . «من» الأولى ابتدائيّة ، والثانية بيانيّة . أشار سبحانه إلى أنّه من شيء حقير لا قيمة له ، وإنّما يصير ذا قيمة بالعمل .

﴿ ثُمُّ سَـوَّاهُ ﴾ قوّمه بتسوية أعضائه على ما ينبغي، كـقوله: ﴿ فِي الحُسَـنِ تَقْوِيم ﴾ (٧).

﴿ وَنَفَحَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ﴾ أضافه إلى ذاته، تشريفاً له، وإشعاراً بأنّه خلق عجيب لا يعلم كنهه إلّا هو، كقوله: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ (٣) الآية. كأنّه قال: ونفخ فيه من الشيء الذي اختصّ هو به وبمعرفته، إيذاناً بأنّ له شأناً له مناسبة مّا إلى الحضرة الربوبيّة، ولأجله قال أمير المؤمنين ﷺ: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه».

ثمّ قال سبحانه مخاطباً لذرّيّته: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ ﴾ لتسمعوا المسموعات

<sup>(</sup>١) التين: ٤.

<sup>(</sup>٢) التين: ٤.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٨٥.

﴿ وَالْأَبْصَارَ ﴾ لتبصروا المبصرات ﴿ وَالْأَفْذِدَ ﴾ لتعقلوا بها ﴿ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ﴾ «ما» مزيدة للمبالغة في القلّة، أي: تشكرون شكراً قليلاً غاية القلّة.

﴿ وَقَالُوا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: صرنا تراباً مخلوطاً بتراب الأرض لا نتميّز منه، كما يضلّ الماء في اللبن. أو غبنا في الأرض بالدفن فيها.

وقرأ ابن عامر: إذا، على الخبر، والعامل فيه ما دلّ عليه قوله: ﴿ أَعِدًا لَــفِي خَلْقِ جَدِيدٍ﴾ وهو نبعث، أو يجدّد خلقنا.

وقرأ نافع والكسائي ويعقوب: إنّا، على الخبر. والقـائل أبـيّ بـن خـلف. وإسناده إلى جميعهم لرضاهم به. والمعنى: كيف نخلق جديداً، ونعاد بعد أن هلكنا. وتفرّقت أجسامنا؟

﴿ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّ هِمْ ﴾ بالبعث، أو بتلقّي ملك الموت، وما بعده من الشواب والعقاب ﴿ كَافِرُونَ ﴾ أي: جاحدون، فلذلك قالوا هذا القول.

﴿ قُلْ يَتَوَفَّكُمْ ﴾ يستوفي نفوسكم، لا يترك منها شيئاً. أو يستبضكم واحداً واحداً حتى لا يبقى أحد منكم. من قولك: توفيت حقي من فلان واستوفيته، إذا أخذته وافياً كملاً من غير نقصان. والتفعل والاستفعال ياتقيان كثيراً، كتقصيته واستقصيته، وتعجّلته واستعجلته. فالتوفي: استيفاء النفس، وهي الروح. قال الله تعالى: ﴿ اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ جِينَ مَوْتِهَا ﴾ (١٠) وهو أن يقبض كلّها.

﴿ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكُلَّ بِكُمْ ﴾ بقبض أرواحكم، وإحصاء آجالكم.

وعن مجاهد: حويت لملك الموت الأرض، وجعلت له مثل الطست، يتناول منها حيث شاء.

وعن ابن عبّاس: جعلت الدنيا بين يدي ملك الموت مثل جام يأخذ منها ما شاء، إذا قضى عليه الموت، من غير عناء. وخطوته ما بين المشرق والمغرب.

<sup>(</sup>١) الزمر : ٤٢.

۳۱۸ ..... زیدة التفاسیر ـج ۵

وعن قتادة: يتوفَّاهم ومعه أعوان من الملائكة.

وقيل: ملك الموت يدعو الأرواح فتجيبه، ثمّ يأمر أعوانه بقبضها.

﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ أي: جزاء ربّكم، من الثواب والعقاب ﴿ تُرْجَعُونَ﴾ تردّون. وجعل ذلك رجوعاً إليه تفخيماً للأمر، وتعظيماً للحال.

فإذا قبض روحه، وتصارخوا عليه، قال: على من تصرخون؟ وعملى من تبكون؟ فوالله ما ظلمت له أجلاً، ولا أكلت له رزقاً، بل دعاه ربّه. فليبك الباكي على نفسه، فإنّ لي فيكم عودات وعودات، حتّى لا أبقي منكم أحداً».

وَلُوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرُنَا وَسَمَعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوثِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ شُنْنَا لَآئِيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقُولُ مِنِي لَأَمُلَانَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَةَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ فَدُرُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا فَذُوقُوا عِذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

ثمَّ أخبر سبحانه عن حالهم في القيامة وعند الحساب، فقال خطاباً للرسول،

﴿ وَلَوْ تَزَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ ﴾ من الحياء والخزي والذلّ والندم ﴿ عِنْدُ رَبِّهِمْ ﴾ أي: عندما يتولّى الله حساب خلقه، وهو يوم القيامة، قائلين: ﴿ رَبَّنَا أَيْصَرْنَا ﴾ ما وعدتنا ﴿ وَسَمِعْنَا ﴾ منك تصديق رسلك ﴿ فَارْجِعْنَا ﴾ إلى الدنيا ﴿ نَعْمُلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِدُونَ ﴾ إذ لم يبق لنا شكّ بما شاهدنا، فلا يغاثون.

وجواب «لو» محذوف، تقديره: لرأيت أمراً فظيعاً. ويجوز أن تكون «لو» للتمنّي. كأنّه قال: وليتك ترى. هذا على تقدير كونه خطاباً للرسول، لأنّه تجرّع منهم الغصص، ومن عداوتهم وضرارهم، فجعل الله له تمنّي أن يراهم على تلك الصفة الفظيعة من الخزي ليشمت بهم.

والمضيّ في «لو» و«إذ» لأنّ الثابت في عــلم الله بــمنزلة الواقــع المــوجود المقطوع به في تحقّقه. ولا يقدّر ا«ترى» مفعول، لأنّ المعنى: لو يكون منك رؤية في هذا الوقت. أو يقدّر ما دلّ عليه صلة «إذ»، و«إذ» ظرف له.

ثمّ قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ شِفْنَا لَآتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَيْهَا﴾ ما تهتدي به إلى الحقّ، على طريق الإلجاء والقسر، بأن نفعل بهم أمراً من الأمور يلجئهم إلى الاقرار بالتوحيد.

﴿ وَلَكِنْ ﴾ بنينا الأمر على الاختيار، دون الإجبار الّذي ينافي غرض التكليف، لأنّ استحقاق النواب لا يكون إلّا بالاختيار. فاختاروا العمى على الهدى، فلأجل ذلك ﴿ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ ثبت قضائي، وسبق وعيدي.

والقول من الله سبحانه بمنزلة القسم، فلذلك أتى بحواب القسم، فقال: ﴿ لَأَمْلَانُ جَهَنَّمْ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ أي: من كلا الصنفين الذين اختاروا الكفر
والجحود على الايمان والطاعة. ألا ترى إلى ما عقبه به من قوله: ﴿ فَـدُوقُوا بِمَا
نَسِيتُمْ لِقَآءً يَوْمِكُمْ مَذَا﴾ فجعل ذوق العذاب نتيجة فعلهم، من نسيان العاقبة، وقلّة الفكر فيها، وترك الاستعداد لها. والمراد بالنسيان: خلاف التذكّر. يعني: أنّ الانهماك في الشهوات أذهلكم وألهاكم عن تذكّر العاقبة، وسلّط عليكم نسيانها.

ثمّ قال على سبيل المقابلة والمزاوجة: ﴿ إِنَّا نَسِيدَاكُهُ ﴾ أي: جازيناكم جزاء نسيانكم، وتركناكم من الرحمة. أو تركناكم في العذاب ترك المنسيّ. وفي استئنافه وبناء الفعل على «إنّ» واسمها تشديد في الانتقام منهم.

﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ كرّر الأمر للتأكيد، ولما نيط به من التصريح بمفعوله، وتعليله بأفعالهم السيّئة، من التكذيب والسعاصي، كما علّله بتركهم تدبّر أمر العاقبة والتفكّر فيها، دلالة على أنّ كلاً منهما يقتضي ذلك.

والمعنى: فذوقوا هذا \_ أي: ما أنتم فيه من نكس الرؤوس والخزي \_ بسبب نسيان اللقاء، وذوقوا العذاب المخلّد في جهنّم، بسبب ما عملتم من المعاصي والكبائر الموبقة.

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذَكُرُوا بِهَا حَرُّوا سُجَدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ
رَبِهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْنَكُبْرُونَ ﴿ ١٥ ﴾ تَنْجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
خَوُفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴿ ١٦ ﴾ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِي لَهُم مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٧ ﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَ يَسْتُوونَ ﴿ ١٨ ﴾ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً يَسْمَلُونَ ﴿ ١٩ ﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا أَوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنَذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَذْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن ذُكِّرَ بِآيَات رَبِهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۖ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقُمُونَ ﴿٢٢﴾

ثم أخبر سبحانه عن حال المؤمنين بقوله: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ أي: يصدق بالقرآن وسائر حججنا ﴿الَّذِينَ إِذَا نُحُرُوا بِهَا﴾ وعظوا بها ﴿خَرُوا سُجْداً﴾ خوفاً من عذاب الله، وتواضعاً وخشوعاً وامتثالاً له ﴿وَسَبَّحُوا﴾ ونزّهوه عمّا لا يليق به، كالمجز عن البعث ﴿يِحَفدِ رَبِّهِمْ﴾ حامدين له، شكراً على ما وفّقهم للإسلام، وآتاهم الهدى ﴿وَهُمْ لاَ يَسْتَعُبُونَ﴾ عن الإيمان، ولا يستنكفون عن طاعته، كما يفعل من يصرّ مستكبراً كأن لم يسمعها. ومثله قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أوتوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتَنَعِمْ تَخِرُونَ لِلْأَدْقَانِ سُجَداً وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا﴾ (١٠).

ثم وصف سبحانه المؤمنين المذكورين، فقال: ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ ﴾ ترتفع وتتنحّى ﴿ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ الفرش ومواضع النوم ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾ داعين إيّاه، أو عابدين ﴿ خَوْفًا ﴾ لأجل خوفهم من سخطه ﴿ وَطَمَعاً ﴾ ولأجل طمعهم في رحمته. وعن النبيّ ﷺ في تفسيرها: قيام العبد من الليل.

وروى الواحدي بالإسناد عن معاذ بن جبل قال: بينا نـحن مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، وقد أصابنا الحرّ، فتفرّق القوم، فإذا رسول الله ﷺ أقربهم منّى، فدنوت منه فيقلت: يـا رسـول الله أنـبتني بـعمل يـدخلني الجـنة.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٠٧ ـ ١٠٨.

٣٢٢ ..... زيدة التفاسير ــج ٥

ويباعدني من النار .

فقال: سألت عن عظيم، وإنّه ليسير على من يسّره الله عليه؛ تعبد الله ، ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدّي الزكاة السفروضة، وتـصوم شـهر رمضان.

قال: وإن شئت أنبأتك بأبواب الخير .

قال: قلت: أجل يا رسول الله.

قال: الصوم جنّة. والصدقة تكفّر الخطيئة. وقيام الرجل فـي جــوف اللــيل يبتغي وجه الله. ثمّ قرأ هذه الآية: ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾ (١).

وبالإسناد عن بلال قال: «قال رسول الله ﷺ: عليكم بقيام الليل، فإنّه دأب الصالحين قبلكم، وإنّ قيام الليل قربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، ويكفّر عن السيّات، ويطرد الداء عن الجسد».

وعنه ﷺ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، جاء مناد يسنادي بصوت يسمع الخلائق كلّهم: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم. ثمّ يرجع فينادي: ليقم اللذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل. ثمّ يرجع فينادي: ليقم اللذين كانوا يحمدون الله في البأساء والضرّاء، فيقومون وهم قليل، فيسرحون جميعاً إلى الجنّة، ثمّ يحاسب سائر الناس.

وقيل: كان ناس من الصحابة يصلّون من المغرب إلى العشاء. فنزلت فيهم. وقيل: هم الّذين يصلّون صلاة العتمة، ولا ينامون عنها.

وعن قتادة: هم الّذين يصلّون ما بين المغرب والعشاء الآخرة. وهي صلاة الأؤابين.

﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ في وجوه الخير.

<sup>(</sup>١) تفسير الوسيط ٣: ٤٥٢\_٤٥٣.

ولمّا كان هؤلاء المؤمنين يقطعهم اشتغالهم بالصلاة والدعاء عن طيب المضجع، لانقطاعهم إلى الله تعالى، فآمالهم مصروفة إليه، واتّكالهم في كلّ الأمور عليه، بين سبحانه مثوبتهم العظمى، ومرتبتهم العليا عنده الّتي لا يعلم أحد كنهها إلّا هو، فقال:

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسَ مَا أُخْفِيَ لَـهُمْ ﴾ لا ملك مقرّب ، ولا نبيّ مرسل ﴿ مِن قُـرْةِ أَعْمُنِ ﴾ منا تقرّ به عيونهم، ومن الثواب العظيم الّذي ادّخره الله لأولئك, وأخفاه الله من جميع خلائقه، لا يعلمه إلّا هو. وقرأ حمزة ويعقوب: أخْفِي، على أنّه مضارع: أخفت.

وعنه ﷺ : «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، بله (١١ ما أطلعتهم عليه، اقرؤا إن شئتم: «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعين».

والعلم بمعنى المعرفة. و«ما» موصولة، أو استفهاميّة معلّق عنها الفعل.

﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: جزوا جزاءً. أو أخفى للجزاء، فإنّ إخفاءه لعلرٌ شأنه. وقيل: هذا لقوم أخفوا أعمالهم، فأخفى الله ثوابهم.

﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً ﴾ خارجاً عن الإيمان ﴿ لَا يَسْتَوُونَ ﴾ في الشرف والمثوبة. تأكيد وتصريح. والجمع للحمل على المعنى، كما أنَّ ضمير الإفراد في «كان» محمول على اللفظ. ونحوه قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ كَتْنَ إِنْكَ الْمُخْدُ إِنْكَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّ

ثمّ فسر عدم الاستواء بقوله: ﴿ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَاوَى ﴾ يأوون إليها، فإنّها المأوى الحقيقي، والدنيا منزل مرتحل عنها لا محالة.

<sup>(</sup>١) بَلُهُ اسم فعل مبنيّ على الفتح، مثل: كَيفَ. ومعناه: دع واترك. ويقال: معناه: سوى. (٢) محمّد: ١٦.

وقيل: المأوى نوع من الجنان. قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ رَاهُ نَزْلَةُ أُخْـرَىٰ عِـنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْـمَاوَىٰ﴾ (١٠. سمّيت بذلك، لما روي عن ابن عبّاس أنّه قال: تأوي إليها أرواح الشهداء. وقيل: هي عن يمين العرش.

﴿ نُزُلاً﴾ عطاءً ﴿ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ بسبب أعمالهم، أو على أعمالهم. والنزل في الأصل عطاء النازل، ثمّ صار عامًاً. وقد سبق مزيّة تفسيره في سورة آل عمران (").

﴿ وَأَمُّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَاوَاهُمُ النَّارُ﴾ أي: ملجؤهم ومنزلهم. ويجوز أن يراد: فجنّة مأواهم النار، أي: النار لهم، مكان جنّة المأوى للمؤمنين، كقوله: ﴿ فَبَشُرْهُمْ بِعَنَابِ اليم﴾ (٣).

﴿ وَكُلِّمًا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا﴾ عبارة عن خلودهم فيها. وقد مرّ بيانه في سورة الحجّ (عُ). ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا﴾ مع ذلك ﴿ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِـهِ تُتَذَّبُونَ﴾ إهانة لهم، وزيادة في غيظهم.

وفي هذا دلالة على أنّ المراد بالفاسق هنا الكافر. قال ابن ابي ليلي: نـزل قوله: «أفمن كان مؤمناً...» الآيات، في على بن أبي طالب ورجل من قريش.

وقال غيره (٥): نزلت في عليّ بن أبي طالب، والوليد بن عقبة. فالمؤمن: عليّ، والفاسق: الوليد. وذلك أنّه شجر بين عليّ بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن أبي معيط يوم بدر كلام، فقال له الوليد: اسكت! فإنّك صبيّ، وأنا أشبّ منك شباباً،

<sup>(</sup>١) النجم: ١٣ \_ ١٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع ج ١ ص ٦٢٥، ذيل الآية ١٩٨ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) الانشقاق: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) راجع ج ٤ ص ٣٨٠، ذيل الآية ٢٢ من سورة الحجّ.

<sup>(</sup>٥) راجع الكشّاف ٣: ٥١٤.

وأجلد منك جلداً، وأذرب منك لساناً، وأحدّ منك سناناً، وأشجع منك جناناً. وأملأ منك حشواً في الكتيبة، أي: أبدن. فقال له عليّ ﷺ: اسكت! فإنّك فاسق. فنزلت عامّة للمؤمنين والفاسقين، فتناولتهما وكلّ من كان في مثل حالهما.

وعن الحسن بن عليّ ﷺ: قال للوليد: كيف تشتم عليّاً، وقد سمّاه الله مؤمناً في عشر آيات، وسمّاك فاسقاً؟

قال قتادة: لا والله ما استووا، لا في الدنيا، ولا عند الموت، ولا في الآخرة. 
﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْمَىٰ عذاب الدنيا، من أنواع المصائب والسحن في الأنفس والأموال. وعن ابن مسعود: هو القتل يوم بدر بالسيف. وعن مقاتل: هو ما ابتلوا به من الجوع سبع سنين بمكّة، حتّى أكلوا الجيف والكلاب: وعن عكرمة: هو الحدود. وعن مجاهد: عذاب القبر. وهو مرويّ عن أبي عبدالله على ﴿ دُونَ الْعَدَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ عذاب الآخرة. والمعنى: نذيقهم عذاب الدنيا قبل أن يصلوا إلى عذاب الآخرة. ﴿ لَكُونَ عَمْهِم ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ يتوبون عن الكفر.

﴿ وَمَنْ أَفْلَامُ مِمَّنَ ذُكِّنَ فِآيَتِ رَبِّهِ ﴾ أي: لا أحد أظلم لنفسه متن نبه على حجج الله الموصلة إلى معرفته ﴿ ثُمَّ أَغْرَضَ عَنْهَا ﴾ فلم يتفكّر فيها. و «ثمّ» لاستبعاد الإعراض عنها. والمعنى: أنّ الإعراض عن مثل آيات الله، في فرط وضوحها وإنارتها، وإرشادها إلى سواء السبيل، والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها، مستبعد جدًا في العقل والعدل، كما تقول لصاحبك: وجدت مثل تلك الفرصة ثمّ لم تنتهزها، استبعاداً لتركه الانتهاز.

﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ فكيف مسّن كان أظلم من كلّ ظالم ؟!

وتحرير المعنى: أنّه لمّا جعل المعرض عن الآيات الواضحة مع علمه بها أظلم الناس، ثمّ توعّد المجرمين عامّة بالانتقام منهم، فقد دلّ على إصابة الأظلم النصيب الأوفر من الانتقام. فلإفادة هذا المعنى لم يقل: إنّا منه منتقمون، لأنّه لم يفد هذا المعنى.

٣٢٦ ..... زيدة التفاسير \_ج ٥

وَلَقَدُ آتَئِنَا مُوسَى الْكَتَابَ فَلَا تَكُنُ فِي مِرْبَةٍ مِن لِقَآنَهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لَبَنِيّ إِسْرَآتِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنْمَةً يُهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِيهِ لِآنَانَنَا يُوثِنُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يُفْصِلُ نَبْنَهُمْ يُوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْلُفُونَ ﴿٢٤﴾

ولمّا أعرضوا عن آيات القرآن مع ظهور إعجازه. ووضوح صـدقه. سـلّـى نبيّه ﷺ بقوله:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْعِتَابَ ﴾ كما آتيناك الكتاب، ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي، فأعرضوا عن أحكام كتابك ﴿ فَلَا تَكُنْ فِي مِزْ يَقَادِه ﴾ من لقائك الكتاب، أي: من أنَّك لقيت مثله، ولا تلتفت إلى إعراض المعاندين. ونظيره قوله: ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكُّ مِمَّا أَفْرُلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرُءُونَ الْحَتَابُ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (١٠). وقوله: ﴿ وَإِنَّكَ نَتْلَقًى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ (١٠). فأرجاع الضمير إلى الكتاب باعتبار الجنسيّة.

وملخّص المعنى: إنّا آتيناك من الكتاب مثل ما آتيناه منه، فليس ذلك ببدع حتّى ترتاب فيه، أو من لقائك موسى.

وعنه ﷺ: «رأيت ليلة أسري بي موسى ﷺ ، رجلاً آدم طوالاً جعداً "ا، كأنّه

<sup>(</sup>۱) يونس: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٦.

 <sup>(</sup>٣) الجَمْدُ من الشعر: خلاف المسترسل. والسَبْط ضدّ الجعد، وهو المسترسل منه. وشنوءة قبيلة من اليمن. والعربوع: المتوسّط القامة.

من رجال شنوءة. ورأيت عيسى بن مريم، رجلاً مربوع الخلق، إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس». فعلى هذا فقد وعد الله أنه سيلقى موسى الله قبل أن يموت.

﴿ وَجَعَلْنَاهُ ﴾ أي: الكتاب المنزل على موسى ﴿ هُدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِشَةً يَهْدُونَ ﴾ الناس إلى ما فيه من الحكم والأحكام ﴿ بِالْمَرِنَا ﴾ إيّاهم به، أو بتوفيقنا له ﴿ لَمَّا صَبَرُوا ﴾ على نصرة الدين وثبتوا عليه. وقرأ حمزة والكسائي ورويس: لِمَا صَبَرُوا، أي: لصبرهم على الطاعة، أو عن الدنيا. ﴿ وَحَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِئُونَ ﴾ لإمعانهم فيها النظر. وكذلك لنجعلن الكتاب المنزل إليك همدى ونوراً، ولنجعلن من أمتك أئمة يهدون مثل تلك الهداية.

﴿إِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَقْمِلُ بَيْنَهُمْ ﴾ يقضي بينهم، فيميّز الحقّ من الساطل، ستمييز المحقّ من المبطل ﴿ يَوْمَ الْقَيْمَةِ فِيمًا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ من أمر الدين.

أُوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلُكُمْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَبْشُونَ فِي مَسَاكِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلاَ يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَآءَ إِلَى الأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْسُهُمْ أَفَلاَ يُبْصِرُونَ ﴿٧٧﴾

﴿ أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ ﴾ الواو للعطف على معطوف عليه منويّ من جنس المعطوف. والضمير لأهل مكّة. والفاعل ضمير ما دلّ عليه ﴿ كَمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ ﴾ لأنّ «كم» لا تقع فاعلة، فلا يقال: جاءني كم رجل. تقديره: أو لم يهد لهم كثرة من أهلكناهم من القرون الماضية. أو ضمير الله، بدليل القراءة بالنون.

﴿ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ﴾ يعني: أهل مكّة يمرّون في متاجرهم على ديار

٣٢٨ ..... زبدة التفاسير ـج ٥

القرون السالفة. كعاد وشمود وقـوم لوط، وبـرون آشـارهم ﴿إِنَّ فِــيَذَلِكَ لَآيَــاتٍ﴾ لدلالات واضحات على الحقّ ﴿ أَفَلَا يُسْمَعُونَ﴾ سماع تدبّر واتّعاظ.

﴿ أَوَ لَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ﴾ بالمطر والثلج. وقيل: بالأنهار والعيون. ﴿ إِلَى الْأَرْضِ الْمَبُرُرُ ﴾ التي جرز نباتها، أي: قطع وأزيل، إمّا لعدم الماء، وإمّا لأنّه رعي وأزيل. ولا يقال للّتي لا تنبت أصلاً كالسباخ: جرز. ويدلّ عليه قوله: ﴿ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً﴾ وعن ابن عبّاس: نسوق الماء بالسيول إليها، لأنّها مواضع عالية. وهي قرى بين اليمن والشام. ﴿ فَأَكُلُ مِنْهُ ﴾ من الزرع ﴿ أَنْعَامُهُمْ ﴾ كالتبن والورق ﴿ وَأَنفُسُهُمْ ﴾ كالحبّ والمر ﴿ أَفَلًا يُنْحِيرُونَ ﴾ فيستدلّون به على كمال قدرته وفضله.

وَيَٰتُولُونَ مَنَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لاَ يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوآ اِيَمَائُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ أَبْهُم مُنتَظرُونَ ﴿٣٠﴾

روي: أنّ المسلمين كانوا يقولون: إنّ الله سيفتح لنا على المشركين. فقالوا على وجه الإنكار والاستبعاد: متى هذا الفتح؟ فنزلت:

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْفَقْتُهُ ﴾ أي: في أيّ وقت يكون النصر؟ أو الفصل بالحكومة، من قوله: ﴿ رَبُّنَا افْتَحُ بَيْنَنَا ﴾ (إن كنتُمْ صَاوِقِينَ ﴾ في أنّه كائن.

﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَقْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾ لا يؤخّر العذاب عنهم يومئذٍ. وهو يوم القيامة، فإنّه يـوم نـصر المسلمين، والفـصل بـينهم وبـين أعدائهم. ولمّا كان غرضهم في السؤال عن وقت الفتح، استعجالاً منهم على وجه

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٨٩.

التكذيب والاستهزاء، فأجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم في سؤالهم، فقيل لهم: لا تستعجلوا به ولا تستهزؤا، فكأنّي بكم قد حضرتم في ذلك اليوم، وآمنتم فلم ينفعكم الإيمان، واستنظرتم في إدراك العذاب فلم تنظروا.

وقيل: المراد يوم بدر. وعن مجاهد والحسن: يوم فتح مكّة. فالمراد بالّذين كفروا المقتولون منهم، فإنّه لا ينفعهم إيمانهم، كما لم ينفع فرعون إيمانه عند إدراك الغرق. فعلى هذا المعنى ينطبق هذا الكلام جواباً على سؤالهم عن وقت الفتح. فلا يقال: من فسّره بيوم بدر أو فتح مكّة، كيف يستقيم على تنفسيره أن لا ينفعهم الإيمان، وقد نفع الطلقاء يوم فتح مكّة، وناساً يوم بدر.

﴿فَاغْرِضْ عَثْهُمْ﴾ يا محمد، فإنّه لا ينجع فيهم الدعاء والوعظ، ولا تبال بتكذيبهم. وقيل: هو منسوخ بآيةالسيف<sup>(١)</sup>. ﴿وَاسْتَظِرُ﴾ النصرة عـليهم ﴿إنّهُمْ مُنْتَظِرُونَ﴾ الغلبة عليك وهلاككم، كقوله: ﴿فَقَرَبُصُوا إِنّا مَعَكُمْ مُقَرَبُصُونَ﴾ <sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٥ و ٢٩.

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٥٢.

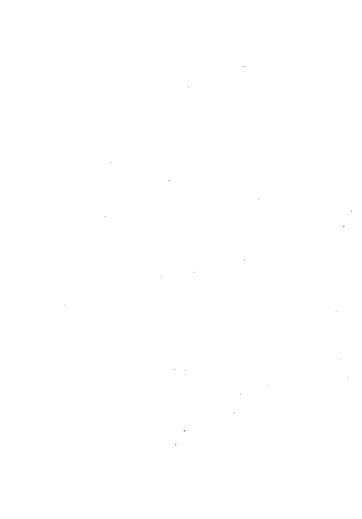



مدنيّة وهي ثلاث وسبعون آية. أبيّ بن كعب عن النبيّ ﷺ قال: «من قرأ سورة الأحزاب وعلّمها أهله، وما ملكت يمينه، أعطي الأمان من عذاب القبر».

وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ﷺ قال: «من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب، كان يوم القيامة في جوار محمّد وآله وأزواجه».

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿(﴾ وَاتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلِيكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

﴿ ٢ ﴾ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ ٣ ﴾

واعلم أنّ الله سبحانه لمّا أمر رسوله في مختتم سورة حم السجدة بــانتظار أمره، بيّن في مفتتح هذه السورة أن يكون في انتظاره متّقياً، ونهاه عن طاعة الكفّار. فقال:

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ ﴾ ناداه بالنبيّ، وتـرك نـداءه باسمه، كما قال: ياآدم يُا موسى يا عيسى يا داود، وأمـره بـالتقوى، تـعظيماً له. ٣٣٢ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٥

وتنويهاً بفضله، وتشريفاً بمحلَّه، وتفخيماً لشأن التقوي.

والمراد به الأمر بالثبات عليه، ليكون مانهاً له عمّا نهى عنه بقوله: ﴿ وَلا تُطِعِ الْعَافِدِينَ وَالْمَثَافِقِينَ ﴾ كأنّه قال: واظب على ما أنت عليه من التقوى، واثبت عليه ولا تطع الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولا تطع الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فيما يعود بوهن في الدين. ولا تساعدهم على شيء، ولا تقبل لهم راياً ولا مشورة، وجانبهم، فإنّهم أعداء الله وأعداء المؤمنين، فلا يريدون إلّا المضارّة والمضادّة.

وروي: أنَّ رسول الله ﷺ وآله لمّا هاجر إلى المدينة، وكان يحبُ إسلام الههود؛ قريظة والنضير وبني قينقاع، وقد بايعه ناس منهم على النفاق، فكان يلين لهم جانبه، ويكرم صغيرهم وكبيرهم، وإذا أتى منهم قبيح تجاوز عنه، وكان يسمع منهم، فنهاه الله سبحانه عن ذلك بإنزال هذه السورة.

وقيل: إنّ أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي، قدموا عليه في الموادعة التي كانت بينه وبينهم، وقام معهم عبدالله بن أبيّ ومعتب بن قشير والجدّ بن قيس. فقالوا لرسول الله ﷺ: ارفض ذكر آلهتنا، وقل: إنّها تشفع وتنفع، نَدَعُكَ وربّك. فشقّ ذلك على رسول الله ﷺ وعلى المؤمنين، وهموا بقتلهم، فنزلت. أي: اتّق الله في نقض العهد ونبذ الموادعة، ولا تطع الكافرين من أهل المدينة، فيما طلبوا إليك.

وروي أيضاً: أنّ أهل مكّة دعوا رسول الله إلى أن يرجع عن دينه، ويعطوه شطر أموالهم، وأن يزوّجه شيبة بن ربيعة بنته، وخوّفه منافقوا المدينة أنّهم يقتلونه إن لم يرجع، فنزلت.

﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيماً ﴾ بالصواب من الخطأ، والمصلحة من المفسدة ﴿ حَكِيماً ﴾ لا يفعل شيئاً ولا يحكم به إلا بما تقتضيه الحكمة.

ولمّا نهاه عن متابعة الكفّار وأهل النفاق، أمره باتّباع أوامره ونواهيه عــلى

﴿ وَاتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ في ترك طاعة الكافرين والمنافقين وغير ذلك ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ فموحٍ إليك ما تصلح به أعمالك، فلا حاجة إلى الاستماع إلى الكفرة.

وقرأ أبو عمرو بالياء، على أنّ الواو ضمير الكفرة والمنافقين، أي: إنّ الله خبير بمكايدهم، فيدفعها عنك.

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴾ وكِلْ أمرك إلى تدبيره ﴿ وَكَفَىٰ بِاللهِ وَكِيلاً ﴾ موكولاً إليه الأمور كلّها.

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّكِي يُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أَمَّهَا تَكُمُ وَمَا جَعَلَ أَدْعَيا كُمُ أَبْنَا كُمُ ذَلِكُمُ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمُ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿ ٤﴾ آدْعُوهُمْ لِآبَاثِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللَّه فَإِن لَمْ تَعْلَمُوۤ آبَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَا آخُطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ٥ ﴾

روي: أنّ العرب كانوا يزعمون أنّ اللبيب الأريب له قلبان. ولذلك قيل لأبي معمر: ذو القلبين، لأنّه رجل من أحفظ العرب وأرواهم. وقيل لجميل بن أسد الفهري: ذو القلبين، وكان يقول: إنّ لي قلبين، أفهم بأحدهما أكثر ما يفهم محمّد. وأنّ الزوجة المظاهر عنها كالأم، ودعيّ الرجل ابنه، ولذلك كانوا يقولون لزيد بن

<sup>(</sup>١) عطف على قوله: «أنّ اللبيب ...» في صدر العبارة.

حارثة بن شراحيل الكلبي، من بني عبدوة، عتيق رسول الله ﷺ: ابن محمّد. فردّ الله عليهم بقوله:

﴿ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ أي: ما جمع قلبين في جوف، لأن القلب معدن الروح الحيواني المتعلق بالنفس الإنساني أوّلاً، ومنبع القوى بأسرها ثانياً، وهو يمنع التعدّد. ولأنّ صاحب القلبين لا يخلو: إمّا أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر من أفعال القلوب، فأحدهما فضلة غير محتاج إليها. وإمّا أن يفعل بهذا غير ما يفعل بذاك، فذلك يؤدّي إلى اتّصاف الجملة بكونه مريداً كارهاً، عالماً ظائاً، موقناً شاكاً، في حالة واحدة، وهو محال.

وروي: أنّ جميل بن أسد انهزم يوم بدر، فمرّ بأبي سفيان وهو معلّق إحدى تعليه بيده والأخرى في رجله، فقال له: ما فعل الناس؟ فقال: هم ما بين مقتول وهارب. فقال له: ما بال إحدى نعليك في رجلك والأخرى في يدك؟ فـقال: ما ظننت إلاّ أنّهما في رجليّ. فأكذب الله قوله وقولهم.

وعن ابن عبّاس: كان المنافقون يقولون: لمحمد قلبان. ينسبونه إلى الدهاء. فأكذبهم الله.

وعن الحسن: نزلت في رجل كان يقول: لي نفس تأمرني، ونفس تنهاني.

وقيل: هو ردّ على المنافقين. والمعنى: ليس لأحد قلبان. يؤمن بأحـدهما ويكفر بالآخر، وإنّما هو قلب واحد، فإمّا أن يؤمن، وإمّا أن يكفر.

وقيل: هذه الآية متصلة بما قبلها. والمعنى: أنّه لا يمكن الجمع بين اتّباعين متضادّين: اتّباع الوحي والقرآن، واتبّاع أهل الكفر والطغيان. فكنّى عن ذلك بذكر القلبين، لأنّ الاتبّاع يصدر عن الاعتقاد، والاعتقاد من أفعال القلوب، فكما لا يجتمع قلبان في قلب واحد.

وقال أبو عبدالله ﷺ: «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يحبّ بـهذا

والتنكير في رجل، وإدخال «من» الاستغراقيّة على «قلبين» تأكيدان لما قصد من المعنى. كأنّه قال: ما جعل الله لأمّة الرجال، ولا لواحد منهم، قلبين ألبتّه في جوفه.

وفائدة ذكر الجوف كالفائدة في قوله: ﴿ القُلُوبُ النَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ (١). وذلك ما يحصل للسامع من زيادة التصوّر والتجلّي للمدلول عليه، لأنّه إذا سمع به صوّر لنفسه جوفاً يشتمل على قلبين، فكان أسرع إلى الإنكار.

﴿ وَمَا جَعَلَ أَزُوَاجَكُمُ اللَّذِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَشَهَاتِكُمْ ﴾ وسا جعل الزوجيّة والأمومة في امرأة.

وقرأ أبو عمرو: اللّاي بالياء وحدها ساكنة. عملى أنّ أصله: اللّاء بمهزة فخفّفت. وعن الحجازيّين مثله. وعنهما ويعقوب بالهمزة وحدها.

وأصل «تَظُهَّرُونَ»: تتظهّرون، فأدغمت التاء الثانية في الظاء. وقرأ ابن عامر: تَظَّاهَرُونَ بالإدغام. وحمزة والكسائي بالحذف. وعاصم: تُظَاهِرُونَ. من: ظاهر.

ومعنى الظهار: أن يقول الرجل للزوجة: أنت عليّ كظهر أمّي. مأخوذ مسن الظهر باعتبار اللفظ، كالتلبية من: لبّيك. وتعديته برسن» لتضمّنه معنى التجنّب، لأنّه كان طلاقاً في الجاهليّة. وهو في أوّل الإسلام يقتضي الطلاق، أو الحرمة إلى أداء الكفّارة.

وإنّما جعلوا الكناية عن البطن بالظهر، لأنّه عمود البطن، فذكره يقارب ذكر الفرج. أو للتغليظ في التحريم، فإنّهم كانوا يحرّمون إنسان المسرأة وظهرها إلى السماء. وسنذكر إن شاء الله تحقيق الظهار في سورة المجادلة.

<sup>(</sup>١) الحجّ: ٤٦.

﴿ وَمَا جَعَلَ أَنْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ وما جعل الدعوة والبنوّة في رجل. والأدعياء جمع دعيّ، فعيل بمعنى مفعول. وهو الذي تبنّاه الإنسان. وجمع على أفعلاء شذوذاً. لأنّ قياس باب أفعلاء لا يكون إلّا ما كان منه بمعنى فاعل، كتقيّ وأتقياء، وشقيّاء، فشبّه بفعيل بمعنى فاعل.

وتحرير العنى: أنّ الله سبحانه كما لم ير في حكمته أن يجعل للانسان قلبين، لم ير أيضاً أن تكون المرأة الواحدة أمّاً لرجل زوجاً له، لأبنّ الأمّ مخدومة مخفوض لها جناح الذلّ، والزوجة مستخدمة متصرّف فيها بالاستفراش وغيره، كالمملوكة، وهما حالتان متنافيتان. وأن يكون الرجل الواحد دعيناً لرجل وابناً له، لأنّ البنوّة أصالة في النسب وعراقة فيه، والدعوة الصاق عارض بالتسمية لا غير، ولا يجتمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلاً غير أصيل.

وهذا مثل ضربه الله في زيد بن حارثة، سبي صغيراً، وكانت العرب في جاهليتها يتغاورون ويتسابون، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة. فلما تزوجها رسول الله وهبته له. ولما نبّىء صلوات الله عليه وآله دعاه إلى الاسلام فأسلم. فقدم أبوه حارثة مكة، وأتى أبا طالب، وقال: سل ابن أخيك، فإمّا أن يبيعه، وإمّا أن يعتقه. فلمّا قال ذلك أبوطالب لرسول الله ﷺ قال: هو حرّ فليذهب حيث شاء. فابّى زيد أن يفارق رسول الله ﷺ قال: هو حرّ فليذهب حيث شاء.

 ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ إشارة إلى كلّ ما ذكر، أو إلى الأخير. ﴿ فَوَلُكُمْ بِافْوَاهِكُمْ ﴾ لا حقيقة له في الأعيان ﴿ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ ﴾ ما له حقيقة عينيّة مطابقة له ﴿ وَهُو يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ سبيل الحقّ. وهو قوله: ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ﴾ انسبوهم إليهم. فهذا إفراد للمقصود من أقواله الحقّة، وقوله: ﴿ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللهِ ﴾ تعليل له. والضمير لمصدر «ادعوا». وأقسط أفعل التفضيل، قصد به الزيادة مطلقاً. من القسط بمعنى العدل. ومعناه: البالغ في الصدق.

روى سالم عن ابن عمر ، قال: ما كنّا ندعو زيد بن حارثة إلّا زيد بن محمّد. حتّى نزل القرآن: «ادعوهم لِآبَائِهِمْ لهو أقسط عند الله ».

﴿ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ ﴾ فتنسبوهم إليهم ﴿ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ فهم إخوانكم ﴿ فِي النَّدِنِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾ وأولياؤكم فيه . فقولوا : هذا أخي ومولاي . ويا أخي ، ويا مولاي . يعنى : الأخوّة في الدين ، والولاية فيه .

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْتُكُمْ جُنَاحٌ ﴾ أي: ولا إثم عليكم ﴿ فِينَا أَخْطَاتُمْ بِهِ ﴾ فيما فعلتموه من ذلك مخطئين، قبل النهي أو بعده، على النسيان، أو سبق اللسان. أو ظننتم أنّه أبوه، ولم تعلموا أنّه ليس بابن له، فلا يؤاخذكم الله به.

﴿ وَلَكِن مَا تَعَمَّدُتْ قُلُوبُكُمْ﴾ في محلّ الجرّ عطفاً على «ما أخطأتم به» أي: ولكنّ الجناح فيما تعمّدت قلوبكم وقصدتموه، من دعائهم إلى غير آبائهم، أو مرفوع على الابتداء، والخبر محذوف، تقديره: ولكن ما تعمّدت قلوبكم فيه الجناح والمؤاخذة.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ لعفوه عن الخاطىء، وعن العمد إذا تاب العامد.

وفي هذه الآية دلالة على أنّه لا يجوز الانتساب إلى غير الأب. وقد وردت السنّة بتغليظ الأمر فيه. قال ﷺ: «من انتسب إلى غير أبيه، أو استمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله».

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أَمَّهَا ثُهُمْ وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كَتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ الِلَّ أَن تُفْعَلُواۤ إلَى أَوْلِهَا يَنْحَم مَّعُرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

روي: أَنَّه ﷺ أراد غزوة تبوك، فأمر الناس بالخروج، فقال ناس: نستأذن آباءنا وأمّهاتنا، فنزلت:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ في كلّ شيء من أمور الدين والدنيا. ولهذا أطلق ولم يقيد، فإنّه لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلّا بما فيه صلاحهم ونجاحهم، بخلاف النفس. فيجب عليهم أن يكون أحبّ إليهم من أنفسهم، وأمره أنفذ عليهم من أمرها، وشفقتهم عليه أتمّ من شفقتهم عليها.

وعن النبيّ ﷺ: «ما من مؤمن إلّا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرؤا إن شئتم: النَّبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم».

وعن مجاهد: كـلّ نـبيّ أب لأمّـته، ولذلك صـار المـؤمنون إخـوة، لأنّ النبيّ ﷺ أبوهم في الدين.

﴿ وَازْ وَاجُهُ أَمُّهَاتُهُمْ﴾ منزّلات منزلتهنّ، في وجوب تعظيمهنّ واحـــــرامــهنّ، وتحريم نكاحهنّ. قال الله تعالى: ﴿ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبِداً﴾ (١). وفيما عدا ذلك فكالأجنبيّات.

قال الكلبي: آخى رسول الله ﷺ بين الناس، فكان يؤاخي بين الرجلين. فإذا مات أحدهما ورثه الثاني منهما دون أهله، فمكثوا بذلك ما شاء الله حتّى نسخ

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٣.

ذلك بقوله: ﴿ وَأَوْلُوا الْأَرْهَامِ ﴾ وذور القرابات ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ ﴾ في التوارث ﴿ في كِتَابِ اللهِ ﴾ في اللوح. أو فيما أوحى الله إلى نبيّه. وهو هذه الآية. أو آية (١) المواريث. أو فيما فرض الله.

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاحِرِينَ ﴾ بيان لأولي الأرحام، أي: الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضاً من الأجانب. أو لابتداء الغاية، أي: وأولوا الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الدين، ومن المهاجرين بحق الهجرة. فهذا نسخ لما كان في صدر الإسلام من التواريث بالهجرة، والموالاة في الدين، لا بالة ابات.

﴿إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً﴾ استثناء من أعمّ ما يقدّر الأولويّة فيه من أنواع النفع، أي: القريب أولى من الأجنبيّ في كلّ نفع، من ميرات وهبة وهديّة وصدقة وغير ذلك، إلاّ في الوصيّة. أو منقطع، أي: لكن إن فسلتم إلى أوليائكم المؤمنين وخلفائكم، ما يعرف حسنه وصوابه، فهو حسن. قال السدّي: عنى بذلك وصيّة الرجل لإخوانه في الدين.

﴿ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً﴾ مكتوباً. والمراد بالكتاب اللوح، أو القرآن. وقيل: في التوراة. والجملة مستأنفة كالخاتمة لما ذكر من الأحكام.

واعلم أنّ الآية متصلة بقوله: «وما جعل أدعياه كم أبناه كم» فإنّه سبحانه لمّا بيّن أنّ التبنّي على النبيّ اللّي الا يجوز، عقبه أنه مع ذلك أولى بالمؤمنين من أنسهم، من حيث إنّه ولآه الله أمرهم، فيلزمهم طاعته والانقياد له. وأصل الولاية لله تمالى، فلا حظّ فيها لأحد إلّا لمن ولاه سبحانه. وإلى هذا المعنى أشار النبيّ اللّي الله يوم الغدير، في قوله: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟» فلمّا قالوا: بلى، قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه».

<sup>(</sup>١) النساء: ١١ \_ ١٢ و ١٧٦.

وَإِذْ أَحَدْنَا مِنَ النَبِيِينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإَبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَمَ وَأَحَدْنَا مِنْهُمَ مِيثَاقًا عَلَيظًا ﴿٧﴾ لِيَسْأَلُ الصَّادِقِينَ عَن صِدْفِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾

ثمّ عاد سبحانه في تأكيد نبوّة نبيّنا، بذكر أخذ الميثاق منه كما أخذ من النبيّين، فقال:

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا﴾ مقدّر به: اذكر، أي: اذكر حين أخذنا ﴿ مِنَ النّبِيّينَ ﴾ جميعاً وَمِيثاقَهُمْ ﴾ عهودهم، بتبليغ الرسالة، والدعاء إلى الدين القويم ﴿ وَمِئْكَ ﴾ خصوصاً ﴿ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ خصهم بالذكر، لأنّهم مشاهير أرباب الشرائع، وقدّم نبيتا عليه نوح في قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً وَالّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ (١١) لأنّ مورد هذه الآية على طريقة خلاف تلك، وذلك أنّ الله تعالى إنّما أوردها لوصف دين الإسلام بالأصالة والاستقامة، فكأنّه قال: شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوح في العهد القديم، وبعث عليه محدد عليه عليه من المهد الحديث، وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء المشاهير.

﴿ وَاخْذُنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ﴾ عظيم الشأن، فإنّ الغلظ استعارة من وصف الأجرام. والمراد عظم الميثاق، وجلالة شأنه في بابه. وقيل: الميثاق الغليظ اليمين. بالله على الوفاء بما حملوا. وتكرير الميثاق لبيان هذا الوصف.

وإنَّما فعلنا ذلك ﴿ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ﴾ عمَّا قالوه لقومهم.

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۱۳.

أو تصديقهم إيّاهم تبكيتاً لهم، كقوله تعالى: ﴿ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِي وَأُمْنِي لِلْأَسِاء عن تصديقهم، فإنّ مصدّق الفينِ مِنْ دُونِ اللهِ اللهُ (١٠). أو ليسأل المصدّقين للأنبياء عن تصديقهم، فيأن مصدقوا عهدهم حين أشهدهم على أنفسهم عن صدقها عن صدقهم عهدهم وشهادتهم، فيشهد لهم الأنبياء بأنّهم صدقوا عهدهم وشهادتهم.

﴿ وَأَعَدُ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً الِيما﴾ عطف على «أخذنا» لأنّ المعنى: أنّ الله أكّد على الأنبياء الدعوة إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين. أو على ما دلّ عليه «ليسأل». كأنّه قال: فأثاب المؤمنين، وأعدّ للكافرين عذاباً أليماً.

يَّا أَنْهَا الَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩٩﴾

ولمّا بيّن سبحانه تأكيد نبوّة نبيّنا ﷺ بذكر ما أخذ على النبيّين من الميثاق، عقّب ذلك ببيان آياته ومعجزاته يوم الأحزاب، وذكر ما أنعم عليه وعلى المؤمنين من النصر، مع ما أعدّ لهم من الثواب، وما فعل بالكفرة من التذليل والإخزاء، مع ما أوعدهم من العذاب، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواالْكُوُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ ما أنحم الله به عليكم يوم الأحزاب، وهو يوم الخندق ﴿إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ ﴾ وهم: قريش، وغطفان، ويهود قريظة والنظير، وكانوا زهاء اثني عشر ألفاً. ﴿ فَأَوْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً ﴾ الصبا باردة في ليلة شاتية، فأخصر تهم (٣)، وسفّت التراب في وجوههم، كما قبال النبيّ ﷺ:

<sup>(</sup>١) المائدة: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) فأخصر تهم أي: أوقعتهم في الخصر، وهو البرد. وسفَّت التراب أي: طيّر ته.

«نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور». ﴿ وَجُنُوداً لَمْ تَزَوْهَا﴾ هم الملائكة، وكانوا الفاً. بعث الله عليهم ريحاً باردة، فقلعت أوتادهم، وقطعت أطنابهم، ونرعت فساطيطهم، وأطفأت نيرانهم، وكبّت (١) قدورهم، فماجت الخيل بعضها في بعض، وكبّرت الملائكة في جوانب العسكر. فقال طليحة بن خويلد الأسدي: أمّا محمعد فقد بدأكم بالسحر، فالنجاء (٢) النجاء، فانهز موا من غير قتال.

﴿ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من حفر الخندق. وقرأ البصريّان بالياء، أي: بما يعمل المشركون، من التحرّب والمحاربة. ﴿ بَصِيوراً ﴾ رائياً، فيجازي كلّهم على وفق أعمالهم.

وتفصيل هذه القصّة برواية محمد بن كعب القرظي، وغيره من أصحاب السير والتواريخ: أنّ نفراً من اليهود، منهم سلام بن أبي الحقيق، وحييّ بن أخطب، في جماعة من بني النضير الذين أجلاهم رسول الله ﷺ، خرجوا حتّى قدموا على قريش بمكّة، فدعوهم إلى حرب رسول الله ﷺ، وقالوا: إنّا سنكون معكم عليهم حتّى نستأصلهم.

فقالت لهم قريش: يامعشر اليهود! إنّكم أهل الكتاب الأوّل، فديننا خير أم دين محمّد؟

قالوا: بل دينكم خير من دينه، فأنتم أولى بالحق منه، فهم الذين أنزل الله فيهم: ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى اللهِ عَلَيْنَ أُودُوا نَصِيدِاً مِنَ الْجَتَابِ يُؤْمِنُونَ هِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلْذِينَ كَفُرُوا هَوُلَاء ﴿ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ لِلْذِينَ كَفُرُوا هَوُلاء ﴿ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) كبّ الإناء: قلبه على رأسه ليصبّ ما فيه.

<sup>(</sup>٢) النَّجَاء: الخلاص. يقال: النجاء النجاء أي: أسرع أسرع.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٥١ ـ ٥٥.

ثمّ خرج أولئك النفر من اليهود، حتّى جاءوا غطفان، فدعوهم إلى حرب رسول الله وأخبروهم أنهم سيكونون عليه، وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك. فأجابوهم، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان، وقائدها عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر في فزارة، والحارث بن عوف في بني مرّة، ومسعر بن جبلة الأشجعي، وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسد، فأقبل طليحة في من اتبعه من بني أسد، وأسد وغطفان حليفان، وكتب قريش إلى رجال من بني سليم، فأقبل أبو الأعور فيمن اتبعه من بني سليم مدداً لقريش.

فلمّا علم بذلك رسول الله ضرب الخندق على المدينة. وكان الذي أشار عليه بذلك سلمان الفارسي. وكان أوّل مشهد شهده سلمان صع رسول الله ﷺ وهو يومنذٍ حرّ. قال: يا رسول الله إنّا كنّا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. فعمل فيه رسول الله ﷺ والمسلمون حتّى أحكموه.

فممًا ظهر من دلائل النبوّة في حفر الخندق ما رواه أبو عبدالله الحافظ بإسناده عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف العزني، قال: حدّتني أبي، عن أبيه، قال: خطّ رسول الله ﷺ الخندق عام الأحزاب أربعين ذراعاً بين عشرة. فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي، وكان رجلاً قويّاً. فقال الأنصار: سلمان منا. وقال المهاجرون: سلمان مناً. فقال رسول الله ﷺ: «سلمان منا أهل البيت».

قال عمرو بن عوف: فكنت أنا وسلمان وحذيفة بن اليمان والنعمان بن مقرن وستة من الأنصار، نقطع أربعين ذراعاً، فحفرنا حتّى بلغنا من بطن الخندق صخرة بيضاء مدوّرة، فكسرت حديدنا، وشقّت علينا، فقلنا: يا سلمان ارق إلى رسول الله عليه فأخبره عن الصخرة، فإمّا أن نعدل عنها، فإنّ المعدل قريب، وإمّا أن يأمرنا فيه بأمره، فإنّا لانحبّ أن نجاوز خطّه.

فرقى سلمان حتّى أتى رسول الله ﷺ وهو مضروب عليه قبّة. فقال: يما رسول الله اخرجت صخرة بيضاء من الخندق. فكسرت حديدنا، وشـقّت عـلينا حتّى ما يحكّ<sup>11</sup> فيها قليل ولاكثير، فمرنا فيها بأمرك.

فهبط رسول الله على مع سلمان في الخندق، وأخذ المعول(٢)، فضرب به ضربة، فلمعت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها(٢) يعني: لابتي المدينة، حتى لكأن مصباحاً في جوف الليل مظلم، فكبّر رسول الله الله تكبيرة فتح، فكبّر السلمون، ثمّ ضرب ضربة أخرى، فلمعت برقة أخرى، ثمّ ضرب به الشالتة، فلمعت برقة أخرى، ثمّ ضرب به الشالتة، فلمعت برقة أخرى،

فقال سلمان: بأبي أنت وأمّى يا رسول الله، ما هذا الّذي رأيت؟

فقال: أمّا الأولى، فإنّ الله فقد فتح عليّ بها اليمن. وأمّا الثانية، فإنّ الله تعالى فتح عليّ بها الشفرة. فتح عليّ بها المشرق. فاستبشر المسلمون بذلك، وقالوا: الحمد لله على موعود صادق.

قال: وطلعت الأحزاب، فقال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وقال المنافقون: ألا تعجبون! يحدّثكم ويعدكم الباطل، يخبركم أنّه يبصر في يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنّها تفتح لكم، وأنتم تحفرون الخندق، ولا تستطيعون أن تبرزوا.

وممًا ظهر فيه أيضاً من آيات النبوّة. ما رواه أبو عبدالله الحافظ بالإسناد عن عبدالواحد بن ايمن المخزومي. قال: حدّثني أيمن المخزومي. قال: حدّثني جابر

<sup>(</sup>١) أي: لا يعمل ولا يؤثّر فيها.

<sup>(</sup>٢) المِعْوَل: أداة لحفر الأرض.

<sup>(</sup>٣) اللَّابَة : الحرّة . وهي الأرض ذات الحجارة السود.

سورة الأحزاب، آية ٩..... ٩. يعني ١٠٠٠ سورة الأحزاب، آية ٩....

بن عبدالله ، قال: كنّا يوم الخندق نحفر الخندق، فعرضت فيه كدية (١٠، وهي الجبل. فقلنا: يا رسول الله! إن كدية عرضت فيه ؟

فقال رسول الله ﷺ: رشّوا عليها ماءً. ثمّ قام فأتاها وبطنه معصوب بحجر من الجوع، فأخذ المعول أو المسحاة، فسمّى ثلاثاً، ثمّ ضرب فعادت كثيباً ٢٣ أهيل.

فقلت له: اثذن لي يا رسول الله إلى المنزل؟ ففعل. فقلت للعرأة: هل عندك من شيء؟ فقالت: عندي صاع من شعير وعناق<sup>(٣)</sup>. فطحنت الشعير وعجنته، وذبحت العناق وسلختها. وخليت بين العرأة وبين ذلك، ثمّ أتيت رسول الله ﷺ فجلست عنده ساعة، ثمّ قلت: ائذن لي يا رسول الله، ففعل. فأتيت المرأة فإذا العجين واللحم قد أمكنا. فرجعت إلى رسول الله فقلت: إنّ عندنا طعيماً لنا، فقم يا رسول الله أنت ورجلان من أصحابك.

فقال: وكم هو؟

قلت: صاع من شعير وعناق.

فقال للمسلمين جميعاً: قوموا إلى جابر. فقاموا. فلقيت من الحياء مالا يعلمه إلا الله. فقلت: جاء بالخلق على صاع شعير وعناق. فدخلت على المرأة وقلت: قد افتضحت حاءك رسول الله بالخلق أجمعين.

فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟

قلت: نعم.

فقالت: الله ورسوله أعلم، قد أخبرناه ما عندنا.

قلت: فكشفت عنّى غمّاً شديداً.

<sup>(</sup>١) الكُدية: الأرض الصلبة الغليظة.

<sup>(</sup>٢) الكثيب: التلُّ من الرمل. والأهْيَل: المنهال المنصبِّ.

<sup>(</sup>٣) العَنَاق: الأَنثي من أولاد المعز قبل استكمالها السنة.

٣٤٦ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٥

وعن أبي الوليد، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء، قالوا: ولمّا فرغ رسول الله عليه من الخندق، أقبلت قريش حتّى نزلت بين الجرف (٣) والغابة، في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تابعهم من بني كنانة وأهل تهامة، وقائدهم أبيو سفيان. وخرج غطفان في ألف، ومن تابعهم من أهل نجد، وقائدهم عبينة بن حصين. وعامر بن الطفيل في هوازن. وضامتهم اليهود من قريظة والنضير، حتّى نزلوا إلى جانب أحد. وخرج رسول الله الله عنه الله من المسلمين، فضرب في سلع (٤) عسكره، والخندق بينه وبين القوم، وأمر بالذراري والنساء فرفهوا في الآطام (٩).

وخرج عدو الله حيى بن أخطب النضيري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب بني قريظة ، وكان قد وادع رسول الله ﷺ على قومه ، وعاهده على ذلك . فلما سمع كعب صوت ابن أخطب أغلق دونه حصنه . فاستأذن عليه ، فأبى أن يفتح له .

<sup>(</sup>١) حمّ الشيءُ: قرب. ويستعمل الرباعيّ متعدّياً. يقال: أحمَّ الشيءَ أي: قرّبه.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٥: ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) الجُرُف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام.

<sup>(</sup>٤) السِلْع: الشقّ.

<sup>(</sup>٥) الأُطُّم: القصر والحصن المبنيّ بالحجارة، وكلّ بناء مرتفع. وجمعه: آطام.

سورة الأحزاب، آية ٩.......٢٤٧

فناداه: يا كعب! افتح لي.

فقال: ويحك يا حييًا إنّك رجل مشؤوم، إنّي قد عاهدت محمّداً، ولست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلّا وفاءً وصدقاً.

قال: ويحك! افتح لي اكلَّمك.

قال: ما أنا بفاعل.

قال: إن أغلقت إلّا على حشيشة تكره أن آكل منها معك. ففتح له.

فقال: ويحك يا كعب! جئتك بعرّ الدهر وببحر طام (١١)، جئتك بقريش على قادتها وسادتها، وبغطفان على سادتها وقادتها. عــاهدوني أن لا يــبرحــوا حــتّى يستأصلوا محمّداً ﷺ ومن معه.

فقال كعب: جثتني والله بذلّ الدهر، بجهام (٢) قد هراق ماؤه، يرعد ويسبرق وليس فيه شيء، فدعني ومحمّداً وما أنا عليه، فلم أرمن محمّد إلّا صدقاً ووفاءً.

فلم يزل حييّ يكلّمه ليليّنه في نقض العهد. فنقض عهده، وبرىء ممّا كـان عليه فيما بينه وبين رسول الله ﷺ.

فلمّا علم رسول الله ﷺ غدره في العهد، ونقضه في الميعاد، قال: الله أكبر. وعظم عند ذلك البلاء، واشتدّ الخوف على أصحاب رسول الله ﷺ. وأتاهم عدرّهم من فوقهم، ومن أسفل منهم، حتى ظنّ المؤمنون كلّ ظنّ، وظهر النفاق من بعض المنافقين.

فأقام رسول الله ﷺ، وأقام المشركون عليه بضعاً وعشرين ليلة، لم يكن بينهم قتال إلاّ الرمي بالنبل. إلاّ أنّ فوارس من قريش، منهم عمرو بن عبد ودّ، أخو بني عامر بن لؤيّ، وعكرمة بن أبي جهل، وضرار بن الخطّاب، وهبيرة بن أبي

<sup>(</sup>١) أي: ممتليء.

<sup>(</sup>٢) الجَهَام: السحاب لا ماء فيه.

٣٤٨ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٥

وهب، ونوفل بن عبدالله، قد تلبّسوا للقتال، وخرجوا على خيولهم، حمتى مرّوا بمنازل بني كنانة، فستعلمون اليوم من الفرسان. ثمّ أقبلوا بهم حتى وقفوا على الخندق، فقالوا: والله إنّ هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثمّ تيمّموا مكاناً ضيّقاً من الخندق، فضربوا خيولهم فاقتحموا، فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع.

وخرج عليّ بن أبي طالب ﷺ في نفر من المسلمين، حتّى أخذ عليهم الثغرة التي منها اقتحموا. وأقبلت الفرسان نحوهم، وكان عمرو بن عبد ودّ فارس قريش، وكان قد قاتل يوم بدر حتّى أثبته (۱) الجراح. فلمّا كان يوم الخندق خرج معلماً ليرى مشهده، وكان يعدّ بألف فارس. وكان يسمّى فارس يليل، لأنّه أقبل في ركب من قريش حتّى إذا كانوا بيليل، وهو وادٍ قريب من بدر، عرضت لهم بنو بكر في عدد. فقال لأصحابه: امضوا، فمضوا. فقام في وجوه بني بكر حتّى منعهم من أن يصلوا إليه، فعرف بذلك. وكان اسم الموضع الذي حفر فيه الخندق المذاد.

وذكر ابن إسحاق: أنّ عمرو بن عبد ودّ كان ينادي: من يبارز؟ فقام عليّ على وهو مقنّع في الحديد، فقال: أنا له يا نبيّ الله. فقال: أنّه عمرو، الحلس. ونادى عمرو: ألا رجل! وهو يؤنّبهم ويقول: أين جنّتكم الّتي تـزعمون أنّ من قتل منكم دخلها؟ فقام عليّ على فقال: أنا له يا رسول الله. ثمّ نادى الثالثة فقال:

ولقد بحجت (٢) من النداء بجمعكم هل من مبارز ووقفت إذ جبن المسجّع موقف البطل المناجز

<sup>(</sup>١) أي: أوهنه الجراح وضعف حتّى لا يقدر على الحراك.

<sup>(</sup>٢) البُحَّة: خشونة وغلظ في الصوت. من: بَحَّ يَبحّ.

سورة الأحزاب، آية ٩......٩

إنّ السماحة والشجاعة في الفتى خير الغرائز

فقام علي ﷺ فقال: يا رسول الله أنا. فقال: إنّه عمرو. فقال: وإن كان عمراً. فأذن له رسول الله ﷺ.

وفيما رواه السيّد أبو الحمد الحسيني القايني، عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بالإسناد عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن جدّه، عن حديفة قال: «فألبسه رسول الله ﷺ درعه ذات الفضول، وأعطاه سيفه ذا الفقار، وعمّمه عمامته السحاب على رأسه تسعة أكوار، ثمّ قال له: تقدّم. فقال لمّا ولّى: اللّهمّ احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، ومن فوق رأسه، ومن تحت قدمه» (١).

قال ابن إسحاق: فمشى إليه وهو يقول

مجيب صوتك غير عاجز والصدق منجي كلّ فائز عمليك نسائحة الجنائز ذكسرها عند الهزاهنز لا تسعجلن فسقد أتاك ذو نسسية وبسسيرة إنسي الأرجسو أن أقيم من ضربة نجلاء(١) يبقى قال له عد : من أنت؟

قال: أنا على.

تال ا

قال: ابن عبد مناف؟

فقال أنا: عليّ بن أبي طالب بن عبدالمطّلب بن هاشم بن عبد مناف.

فقال: غيرك يابن أخي من أعمامك من هو أسنّ منك. فإنّي أكره أن أهريق دمك.

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل ٢: ١١ -٦٣٤.

<sup>(</sup>٢) أي: واسعة.

فقال علميّ ﷺ: ولكنّي والله ما أكره أن أهريق دمك.

فغضب ونزل، وسلّ سيفه كأنّه شعلة نار، ثمّ أقبل نحو عـليّ ﷺ مـغضباً. فاستقبله عليّ بدرقته (۱)، فضربه عمرو بالدرقة فقدّها، وأثبت فيها السيف، وأصاب رأسه فشجّه. وضربه عليّ على حبل (۲) العاتق فسقط.

وفي رواية حذيفة: وتسيّف عليّ رجليه بالسيف من أسفل، فوقع على قفاه، وثارت بينهما عجاجة. فسمع عليّ علي يكبّر، فقال رسول الله الله الله الله الله الله عليّ عليه والذي نفسي بيده. فكان أوّل من ابتدر العجاج عمر بن الخطّاب، فإذا عليّ عليه يسمح سيفه بدرع عمرو، فكبّر عمر بن الخطّاب، وقال: يا رسول الله قتله. فحرّ عليّ رأسه، وأقبل نحو رسول الله الله الله عليّ رأسه، فأتل عمر بن الخطّاب: هلا استلبته درعه، فإنّه ليس للعرب درع خيراً منها. فقال: ضربته فاتقاني بسوأته، فاستحييت ابن عتى أن استلبه.

قال حذيفة: فقال النبي ﷺ: أبشريا عليّ، فلو وزن اليوم عملك بعمل أمّة محمّد، لرجح عملك بعملهم. وذلك أنّه لم يبق بيت من بيوت المسلمين إلّا وقد دخله عزّ بـقتل دخله وهن بقتل عمرو،ولم يبق بيت من بيوت المسلمين إلّا وقد دخله عزّ بـقتل عمرو بن عبد ودّ.

فخرج أصحابه منهزمين حتّى طفرت خيولهم الخندق. وتبادر المسلمون، فوجدوا نوفل بن عبد العرّى جوف الخندق، فجعلوا يرمونه بالحجارة. وذكر ابن إسحاق: أنّ عليّاً على طعنه في ترقوته حتّى أخرجها من مراقه (٣)، فمات في الخدق. وبعث المشركون إلى رسول الشركية يشترون جيفته بعشرة آلاف. فقال

<sup>(</sup>١) الدَرَقَة: الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب.

<sup>(</sup>٢) الحبل: العِرْق في البدن، نحو: حبل الوريد. والعاتق: ما بين المنكب والعنق.

<sup>(</sup>٣) مراق البطن: مارق منه ولان.

ي شريع ، هو عصب عن عن الحسن البصري ، قال: إنّ عليّاً ﷺ لمّا قتل عمرو

بن عبد ودّ. حمل رأسه فألقاه بين يدي رسول الله ﷺ، فقام أبوبكر وعمر فقبّلا رأس علم،ً ﷺ.

وروي عن أبي بكر بن عيّاش: أنّه قال: ضرب عليّ ضربة ما كمان فمي الاسلام ضربة أعرّ منها، يعني: ضربة عمرو بن عبد ودّ، وضرب عليّ ضربة ما كان أشأم منها، يعنى: ضربة ابن ملجم عليه لعائن الله.

ثم أوقع الله الخلاف بين الأحزاب، فشتّت شملهم، وتفرّقت آراؤهم. وعـنـد ذلك بعث الله عليهم الريح في ليال شاتية شديدة البرد، حتّى لا يستمسك لهم بناء، ولا تثبت لهم نار، ولا تطمئنّ لهم قدر، فانصرفوا راهبين.

إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَت الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقَلُوبُ الْمَنَاجِرَ وَتَطَنَّونَ بِاللّهِ الطَّنُونَا ﴿ ١٠﴾ هَمُنَالُكَ ٱبْلَيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينِ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا رَلْوَالاً شَدِيدًا ﴿ ١٠﴾ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينِ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ عُرُورًا ﴿ ١٧﴾ وَإِذْ قَالَت طَآتَهُمٌ مِّنَّهُمْ يَآ أَهُلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجَعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِينٌ مِنْهُمُ النّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعُورَة اللّهُ مُرْدِدُونَ إِلاَّ فِرَارًا ﴿ ١٧﴾ وَلَوْ دُخَلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُنلُوا الْفَنْدَةُ لَا يُعْرَدُهُ إِلاَّ فِرَارًا ﴿ ١٧﴾ وَلَوْ دُخَلَتْ عَلْيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُنلُوا الْفَنْدَةُ لَا يُعْرَدُونَ إِلاَّ فِرَارًا ﴿ ١٤﴾

وحكى الله سبحانه هذه القصة إجمالاً بقوله: ﴿إِذْ جَآءُوكُم﴾ بدل من «إذ جاءتكم» ﴿ مِنْ فَوْقِكُمُ ﴾ من أعلى الوادي، من قبل المشرق. وهم بنو غطفان وقريظة والنضير. ﴿ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ من أسفل الوادي، من قبل المغرب، من ناحية مكة. وهم قريش. وكانوا متحزّبين، وقالوا: سنكون جملة واحدة حتّى نستأصل محدداً.

﴿ وَإِذْ زَاهَبَ الْأَبْصَارُ ﴾ مالت عن مستوى نظرها ومقرّها، حيرة وشخوصاً ودهشة، وقيل: عدلت عن كلّ شيء، فلم تلتفت إلّا إلى عدوها، لشدّة الروع. ﴿ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْمَنَاجِرَ ﴾ رعباً، فإنّ الرئة تنتفخ من شدّة الروع والفزع أو الغضب أو الغمّ الشديد، فتربو وير تفع القلب بارتفاعه إلى رأس الحنجرة، وهي منتهى الحلقوم، وهو مدخل الطعام والشراب. ومن ثمّ قيل للجبان: انتفخ سحره، أي: رئته، ويجوز أن يكون ذلك مثلاً في اضطراب القلوب ووجيبها(١) وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة.

قال أبو سعيد الخدري: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله هل من شيء نقوله. فقد بلغت القلوب الحناجر؟ فقال رسول الله ﷺ: قولوا: اللّهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا. قال: فقلناها، فضرب وجوه أعداء الله بالريح، فهزموا.

﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا ﴾ الأنواع من الظنّ. فظنّ المخلصون الثبّت القلوب والأقدام، أنّ الله منجز وعده في إعلاء دينه، أو ممتحنهم، فخافوا الزلل وضعف الاحتمال، وظنّ الضعاف القلوب والمنافقون أن يستأصل المسلمون، على ما حكى الله عنهم.

والألف مزيدة في الوقف، زادوها في الفاصلة تشبيهاً للفواصل بالقوافي. وقد أجرى نافم وابن عامر وأبو بكر فيها الوصل مجرى الوقف. ولم يزدها أبو عمرو

<sup>(</sup>١) وَجَبَ القلبُ وَجِيباً: رجف وخفق.

﴿ هَنَالِكَ النَّتِي الْمُؤْمِنُونَ﴾ اختبروا، فظهر المخلص من المنافق، والثابت من المتزلزل ﴿ وَزُلْوَالْوَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ فحرّكوا لفرط الخوف تحريكاً شديداً، وأزعجوا إزعاجاً عظيماً من شدّة الفزع، فإنّ الخائف يكون قلقاً مضطرباً، لا يستقرّ على مكانه.

﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ ضعف اعتقاد ﴿ مَا وَعَدَنَا اللهُ
وَرَسُولُهُ ﴾ من الظفر وإعلاء الدين ﴿ إِلّا غُرُوراً ﴾ وعداً باطلاً. قبل: قائله معتب بن
قشير، قال: يعدنا محمد فتح فارس والروم، وأحدنا لا يقدر أن يتبرّز (١١ فَرَقاً، ما
هذا إلا وعد غرور.

﴿ وَإِذْ قَالَتَ طَائِقَةً مِنْهُمْ ﴾ يعني: أوس بن قيظي وأتباعه. وعن السدّي: عبدالله بن أبيّ وأصحابه. ﴿ فَا أَهُلَ يَشْوِبَ ﴾ أهل المدينة. وقيل: هو اسم أرض وقعت المدينة في ناحية منها. ﴿ لَا مُقَامَ لَكُمْ ﴾ لا موضع قيام لكم هنا. وقرأ حفص بالضمّ، على أنّه اسم مكان أو مصدر من: أقام، أي: لا مكان تقيمون فيه. أو لا إقامة لكم. ﴿ فَارْجِعُوا ﴾ إلى منازلكم، هاربين من عسكر رسول الله ﷺ.

وقيل: المعنى: لا مقام لكم على دين محمّد ﷺ، فارجمعوا إلى الشرك، وأسلموه لتسلموا. أو لا مقام لكم بيثرب، فارجعواكفًاراً ليمكنكم المقام بها.

﴿ وَيَسْتَأَذِنُ قَوِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيُ ﴾ في الرجوع. وهم بنو سلمة وبنو حارثة. ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةً﴾ غير حصينة. وأصلها: الخلل. يقال: عور المكان عوراً. إذا بدا فيه خلل يخاف منه العدو والسارق. ويجوز أن تكون العورة تخفيف: العَوِرَة، بمعنى ذات العورة. اعتذروا بأن بيوتهم معرّضة للعدو، ممكّنة للسرّاق، لأنّها غير محرزة ولا محصّنة، فاستأذنوه ليحصّنوها ثمّ يرجعوا إليه. فأكذبهم الله بقوله: ﴿ وَهَا

<sup>(</sup>١) تبرّز: خرج لقضاء الحاجة. والفَرَق مصدر فَرِقَ أي: فزع وخاف.

٣٥٤ ..... زيدة التفاسير ــج ٥

هِيَ بِعَوْرَةٍ ﴾ بل هي حصينة ، رفيعة السمك ﴿إِن يُرِيدُونَ إِنَّا فِرَاراً ﴾ من القتال .

﴿ وَلَوْ دُخِلَتُ﴾ المدينة ، أو بيوتهم ﴿ عَلَيْهِمْ مِنْ أَفْطَارِهَا﴾ جوانبها. يعني : لو دخلت العساكر المتحرِّبة التي يفرّون خوفاً منها ، مدينتهم أو بيوتهم من نواحيها كلّها ، وانثالت (١٠) على أهاليهم وأولادهم ناهبين سابين . وحذف الفاعل للإيماء بأنّ دخول هؤلاء المتحرِّبين عليهم ، ودخول غيرهم من العساكر ، سيّان في اقتضاء الحكم الم تبّ عليه .

﴿ فَمُ شَئِلُوا﴾ عند ذلك الفرع وتلك الرجفة ﴿ الْمَقِتْنَةَ ﴾ الردّة إلى الكفر ومقاتلة المسلمين ﴿ لَاتَوْهَا﴾ لأعطوها. وقرأ العجازيّان بالقصر، بمعنى: لجاؤها وفعلوها. ﴿ وَمَا تَنَبَّدُوا بِهَا﴾ بالفتنة، أو بإعطائها ﴿ إِلَّا يَسِيراً ﴾ ريثما يكون السؤال والجواب من غير توقّف. وقيل: ما لبنوا بالمدينة بعد الارتداد إلّا يسيراً، فإنّ الله يهلكهم.

وَلَقَدُ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لاَ يُوِلُونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولاً ﴿ ١٥﴾ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفَرَارُ إِن فَرَرْتُم مّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقُتْلِ وَإِذاً لاَّ

<sup>(</sup>١) انثال عليه الناس من كلِّ وجه: انصبُّوا عليه.

<sup>(</sup>٢) كبسوا دار فلان: أغاروا عليها فجأة.

تَمَنُّونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّه إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوِّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مَن دُونِ اللَّه وَلَيْا وَلاَ نَصِيرًا ﴿١٧﴾ قَدُ يُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ منكُمُ وَالْقَاتَلينَ لإِخْوَانِهُمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاّ قَلِيلًا ﴿ ١٨ ﴾ أَشَخَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَأَيْهُمْ يَنظُرُونَ إَلِيكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَانَّذِي يُعْشَى عَلَيْه منَ الْمَوْت فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسَنَة حداد أَشحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلكَ عَلَى اللَّهَ يَسِيرًا ﴿١٩﴾ يَحْسَبُونَ الأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الأَحْزَابُ يَوِدُوا لَوْ أَهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَآنَكُمْ وَلَوْ كَانُوا فيكُم مَّا قَاتَلُوآ إلاً قليلاً ﴿٢٠﴾

ثمّ ذكّرهم الله سبحانه عهدهم مع النبيّ ﷺ بالثبات في المواطن، فقال: 
﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله ﴾ عاهد بنو حارثة رسول الله الله ﴿ فَ قَبْلُ ﴾ قبل الخندق، في يوم أحد، حين فشلوا ﴿ لا يُولِّونَ الأَدْبَارَ ﴾ لا يرجعون عن مقاتلة العدوّ، ولا ينهزمون، وعن ابن عبّاس: عاهدوا رسول الله ﷺ ليلة العقبة، أن يمنعوه منّا يمنعون منه أنفسهم. وقيل: هم قوم غابوا عن بدر، فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلنّ. ﴿ وَكَانَ عَهُدُ اللهِ مَسْؤولاً ﴾ عن الوفاء به، مجازى عليه. وإنّماجاء بلفظ الماضى تأكيداً.

﴿ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَالُ إِن فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ﴾ من حتف الأنف ﴿ أَوِ الْقَتْلِ﴾ في وقت معين سبق به القضاء. وجرى عليه القلم ﴿ وَإِذا لَا تُمَتَّعُونَ إِلّا قَلِيلاً﴾ أي: إن نفعكم الفرار مثلاً في هذا الوقت، فمتّعتم بالتأخير، لم يكن ذلك التمتيع إلّا تمتيماً أو زماناً قليلاً.

﴿ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةُ ﴾ أي: أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة. فاختصر الكلام، كما في قوله: متقلداً سيفاً ورمحاً<sup>(۱)</sup>. أو حمل الثاني على الأوّل، لما في العصمة من معنى المنع. فلا يقال: كيف جعلت الرحمة قرينة السوء في العصمة، ولا عصمة إلّا من السوء؟ ﴿ وَلا يَجُونَ لَهُمْ مِنْ دُونَ اللهِ وَلِيَا ﴾ ينفعهم ﴿ وَلا تَصِيراً ﴾ يدفع الضرّ عنهم.

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ ﴾ المثبطين غيرهم عن الجهاد مع رسول الله وهم المنافقون. ﴿ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ ﴾ من ساكني المدينة، من المنافقين أو ضعفة المسلمين أو اليهود: ما محمد وأصحابه إلا أكلة (٢) رأس، ولو كانوا لحماً لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه ﴿ هَلُمُ إِلَيْنَا ﴾ قربوا أنفسكم إلينا، ودعوا محمداً الله وهو لغة أهل الحجاز، يسوون فيه بين الواحد والجماعة، وأمّا تميم فيقولون: هلم يا رجل، وهل صوت سمّي به فعل متعدٍ مثل: احضر وقرب، وقد ذكر مثل ذلك في الأنعام (٣).

﴿ وَلَا يَاتُونَ الْبَاسَ ﴾ ولا يحضرون القتال ﴿ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ إلَّا إتياناً قليلاً.

<sup>(</sup>۱) وصدره:

۱) وصدره. ورأيت زوجك في الوغي

والوغى: الحرب. ورمحاً منصوب بمحذوف يناسبه، أي: متقلّداً سيفاً وحاملاً رمحاً. (٢) أي: قليلون يشبعهم رأس واحد. وهو جمع آكل. والالتهام: الابتلاع.

<sup>(</sup>٣) راجع ج ٢ ص ٤٧٧، ذيل الآية ١٥٠ من سورة الأنعام.

يخرجون مع المؤمنين، يوهمون أنّهم معهم. أو زماناً قليلاً، أو بأساً قليلاً، فإنّهم يعتذرون ويثبّطون ماأمكن لهم. أو يخرجون مع المؤمنين، ولكن لا يقاتلون إلا شيئاً قليلاً، كقوله: ﴿مَا قَاتُلُوا إِلَّا قَلِيلاً﴾ (١٠).

وقيل: إنّه من تتمّة كلامهم. ومعناه: ولا يأتي أصحاب محمّد ﷺ حــرب الأحزاب، ولا يقاومونهم إلّا قليلاً.

﴿أَشِحَةُ عَلَيْكُمُ﴾ بخلاء عليكم بالقتال معكم، أو بالنفقة في سبيل الله. أو الظفر، أو الغنيمة. جمع شحيح. ونصبها على الحال من فاعل «يأتون» أو «المعوقين». أو على الذمّ.

ثمّ أخبر عن جبنهم بقوله: ﴿ فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَائِتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ خوفاً ولواذاً بك ﴿ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ ﴾ في أحداقهم ﴿ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْه ﴾ كنظر المغشيّ عليه، أو كدوران عينيه، أو مشبّهه، أو مشبّهة أعينهم بعينه ﴿ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ من معالجة سكرات الموت.

﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ ﴾ والفزع، وجاء الأمن والغنيمة، وحيزت الغنائم، ووقعت القسمة ﴿ سَلَقُوكُمْ ﴾ آذوكم ﴿ وِالسِنَةِ جِدَادٍ ﴾ سليطة ذرِسة (٢)، يـطلبون الغنيمة. والسلق: البسط بقهر، باليد أو باللسان، وعن قتادة: معناه: بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة، يقولون: أعطونا أغطونا، فلستم أحق بها منّا.

ثمّ قال: فأمّا عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحقّ، وأمّا عند الغنيمة فأشحّ قوم. وهو قوله: ﴿السِّحّةُ عَلَى السَّقَيْرِ﴾ بخلاء بالغنيمة، يشاحّون السؤمنين عند القسمة. ونصبه على الحال أو الذمّ. وليس بتكرير، لأنّ كلّ واحد منهما مقيّد من

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٠. وسيأتي تفسيرها عن قريب.

<sup>(</sup>٢) لسانٌ ذَرِب أي: حديد حادٌ.

﴿ أَوْلَتَكِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا ﴾ إخلاصاً، وإلّا لما فعلوا ذلك ﴿ فَأَصْبَطَ اللهُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ أي: فأظهر بطلانها، إذا لم تثبت لهم أعمال فتبطل. أو أبطل تصنّعهم ونفاقهم. ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ ﴾ الإحباط ﴿ عَلَى اللهِ يَسِيراً ﴾ هيّناً، لتعلّق الإرادة به، وعدم ما يمنعه عنه.

ثمّ وصف فرط جبنهم بقوله: ﴿ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابُ لَمْ يَذْهَبُوا﴾ أي: لجبنهم يظنّون أنّ الأحزاب لم ينهزموا، وقد انهزموا ففرّوا من الخندق إلى داخل المدينة ﴿ وَإِن يَاتِ الْأَحْزَابُ ﴾ كرّة ثانية ﴿ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْزَابِ ﴾ تحتّوا أنّهم خارجون إلى البدو، حاصلون بين الأعراب، حذراً من القتل، وتربّصاً للدوائر.

﴿ يَشْئُلُونَ﴾ كلِّ قادم من جانب المدينة ﴿ عَنْ أَنْبَائِكُمْ﴾ عمّا جرى عليكم ﴿ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ﴾ هذه الكرّة، ولم يرجعوا إلى المدينة، وكانوا في صفّ القمال معكم ﴿ مَا قَائِلُوا إِلّا قَلِيلاً﴾ رياءً وخوفاً عن التعييّر.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوِّةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثْيرًا ﴿٢١﴾

ولمّا بيّن سبحانه حال المنافقين، حثّ المؤمنين المخلصين على الجهاد والصبر عليه، فقال:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَقُ﴾ خصلة حسنة ، من حقها أن يؤتسى بها ، كالثبات في الحرب ، ومقاساة الشدائد. أو هو في نفسه قدوة يحسن التأشي به ، كقولك في البيضة : عشرون مناً حديداً ، أي : هي في نفسها هذا القدر من الحديد . وقرأ عاصم بضمّ الهجزة (١١) وهو لغة .

<sup>(</sup>١) والقراءة الأخرى: إِسْوَةٌ، بكسر الهمزة.

﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرَ ﴾ أي: أيّام الله واليوم الآخر خصوصاً. أو المعنى: يرجوا ما عند الله في الآخرة من الثواب الأبدي والنعيم السرمدي. وهذا كقولك: رجوت زيداً وفضله، أي: رجوت فضل زيد. والرجاء يحتمل أن يكون بمعنى الأمل أو الخوف. و«لمن كان» صلة لاحسنة» أو صفة لها. أو بدل من «لكم»، كقوله: ﴿ لِلَّذِينَ السّتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ﴾ (١). يعني: أنّ الأسوة برسول الله ﷺ إنّما تكون لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.

﴿ **وَدَنَكَ اللَّهَ كَلِيراً ﴾** وقرن الرجاء بالطاعات الكثيرة. والتوفّر على الأعــمال ال**صالحة**، لأنّ المؤتسى بالرسول من كان كذلك.

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّآ إِيَمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

ثمّ عاد سبحانه إلى ذكر الأحزاب، فقال: ﴿ وَلَقَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ﴾ الجماعة الّتي تحرّبت على قتال النبيّ مع كثرتهم ﴿ قَالُوا هَذَا ﴾ أي: هذا الذي رأينا. أو هذا الخطب، أو البلاء. ﴿ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ وعدهم الله أن يزلزلوا حتى يستغيثوه ويستنصروه، في قوله: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمُ أَن تَذْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا أَن يَزلزلوا حتى يستغيثوه ويستنصروه، في قوله: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمُ أَن تَذْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَا يَتُمْ مَثُلُ الْذِينَ خَلَقًا مِنْ قَبْلِعُمُ ﴾ (؟). الآية. وقال النبي ﷺ ﴿ سسيستن الأمر باجتماع الأحزاب عليكم، والعاقبة لكم عليهم». وقال: ﴿ إِنَّهُم سائرون إليكم بعد تسع أو عشر». فلمّا جاء الأحزاب وشخص بهم، واضطربوا ورعبوا الرعب الشديد، قالوا: «هذاماوعدنا الله ورسوله».

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) القرة: ٢١٤.

٣٦٠ ..... زيدة التفاسير ـج ٥

﴿ وَمَا زَادَهُمْ ﴾ ما رأوا. أو الخطب، أو البلاء ﴿ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً ﴾ لأوامره ومقاديره.

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى مَن فَضَى مَخْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تُبْدِيلًا ﴿٣٣ ﴾لَيْجْزِيَ اللَّهُ الصَّادقينَ بِصِدْقهِمْ وَيُعَذَّبَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٤﴾ وَيُعَذَّبَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٤﴾

روي: أنّ جماعة من الصحابة نذروا إذا لقوا حرباً مع رسول الله ﷺ ثبتوا وقاتلوا، حتّى يستشهدوا أو يفتح الله على رسوله، فنزلت في شأنهم:

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ﴾ من الثبات مع الرسول، والمقاتلة الإعلاء الدين. من: صدقني وكذبني، إذا قال لك الصدق والكذب، فإنّ المعاهد إذا وفي بعهده فقد صدق فيه.

﴿ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴾ نذره، بأن قاتل حتّى استشهد، كحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر. والنحب: النذر، واستعير للموت، لأنّه كنذر لازم في رقبة كلّ حيوان، فإن مات فقد قضى نحبه، أي: نذره. ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ ﴾ الشهادة. وهم سواهم من خلّص المؤمنين. ﴿ وَمَا بَدَلُوا ﴾ العهد، ولا غيروه ﴿ تَبْدِيلاً ﴾ شيئاً من التبديل، وفيه تعريض بعن بدّلوا من أهل النفاق ومرضى القلب.

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل ٢: ٥ - ٦٢٧.

سورة الأحزاب، آية ٢٥ .....٣٦١

﴿لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّالِقِينَ بِصِدَقِهِمْ﴾ في المهود ﴿ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ ﴾ بنقض عهودهم ﴿إن شَاءَ﴾ إذا لم يتوبوا ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ إن تابوا. هذا تعليل للمنطوق والمعرّض به في قوله: «وما بدّلوا تبديلاً». فكأنّ المنافقين قصدوا بالتبديل عاقبة السوء، كما قصد الصادقون المخلصون بالثبات والوفاء العاقبة الحسنى، فإنّ كلا الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب، فكأنّهما استويا في طلبهما والسعي لتحصيلهما. ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ غَقُوراً رَجِيماً ﴾ لمن تاب.

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَال وَكَانَ اللَّهُ قَوْيًا عَزِيزًا ﴿٢٠﴾

ثمّ عاد سبحانه إلى تعداد نعمه على المؤمنين، فقال: ﴿ وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفُرُوا﴾ يعني: الأحزاب ﴿ بِعَيْظِهِمْ ﴾ متفيّظين، كقوله: ﴿ تَمْثُتُ بِاللَّمْنِ ﴾ (١) ﴿ لَمْ يَمْالُوا خَيْراً ﴾ غير ظافرين على المؤمنين. وهما حالان بتداخل أو تعاقب. ويجوز أن تكون الثانية بياناً للأولى أو استثنافاً.

﴿ وَكَفَى اللهُ المُوْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ بالريح والملائكة والرعب ﴿ وَكَانَ اللهُ قَوِيّاً ﴾ على إحداث ما يريده ﴿ عَزِيزاً ﴾ غالباً على كلّ شيء.

وعن ابن مسعود: وكفى الله المؤمنين القتال بعليّ بن أبي طالب. وقتله عمر و بن عبد ودّ. فإنّه كان سبب هزيمة القوم. وهو العرويّ عن أبي عبدالله ﷺ.

وروي: أن جبرئيل ﷺ أتى رسول الله ﷺ \_ صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب، ورجع المسلمون إلى المدينة، ووضعوا سلاحهم \_ على فرسه الحيزوم، والغبار على وجه الفرس وعلى السرج، فقال: يا رسول الله أتنزع لامتك والملائكة

لم يضعوا السلاح؟ إنّ الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة، وأنا عامد إليهم، فإنّ الله تعالى داقهم دقّ البيض على الصفا<sup>(۱)</sup>، وإنّهم لكم طعمة، فأذّن في الناس: أنّ مسن كان سامعاً مطيعاً فلا يصلّى العصر إلّا في بني قريظة.

فبعث النبيّ ﷺ عليّ بن أبي طالب على المقدّمة. ودفع إليه اللواء، وأمره أن ينطلق حتّى يقف بالأصحاب على حصن بني قريظة، ففعل.

وخرج رسول الله 歌變 على آثارهم، فمرّ على مجلس من الأنصار في بني غنم، ينتظرون رسول الله ﷺ. فزعموا أنّه قال: مرّ بكم الفارس آنفاً؟

فقالوا: مرّ بنا دحية الكلبي على بغلة شهباء، تحته قطيفة ديباج.

فقال النبي ﷺ؛ ليس ذلك بدحية ، ولكنّه جبرئيل ﷺ أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ، ويقذف في قلوبهم الرعب .

قال: أظنّك سمعت لي منهم أذى ؟

فقال: نعم يا رسول الله.

فقال: لو قد رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاً. فلمّا دنا رسول الله من حصونهم. قال: يا إخوة القردة والخنازير هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟

فقالوا: يا أبا القاسم! ماكنت جهولاً.

فعاصرهم خمساً وعشرين ليلة حتّى أجهدهم الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب.

وكان حييّ بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت قريش

<sup>(</sup>١) الصَفَا جمع الصَفَاة. وهي: الحجر الضخم.

سورة الأحزاب، آية ٢٥ ......٣٦٣

وغطفان. فلمّا أيقنوا أنّ رسول الله ﷺ غير منصرف عنهم حتّى يناجزهم. قـال كعب بن أسد: يا معشر يهود! قد نزل بكم من الأمر ما ترون. وإنّي عارض عليكم خلالاً ثلاثاً، فخذوا أيّها شئتم.

قالوا: ما هنّ ؟

قال: نبايع هذا الرجل ونصدّقه. فوالله لقد تبيّن لكم أنّه نبيّ مرسل، وأنّه الذي تجدونه في كتابكم، فتأمنوا على دمائكم وأموالكم ونسائكم.

فقالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداً، ولا نستبدل به غيره.

قال: فإذا أبيتم عليّ هذا، فهلمّوا لنقتل أبناءنا ونساءنا، ثمّ نخرج إلى محمّد رجالاً مصلتين (١) بالسيوف، ولم نترك وراءنا ثقلاً يهمّنا، حتى يحكم الله بيننا وبين محمّد. فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلاً يهمّنا. وإن نظهر لنجدن النساء والأنناء.

فقالوا: نقتل هؤلاء المساكين، فما خير في العيش بعدهم.

قال: فإذا أبيتم عليّ هذا، فإنّ الليلة ليلة السبت، وعسى أن يكون محمّد ﷺ وأصحابه قد أمنوا فيها، فانزلوا فلعلّنا نصيب منهم غرّة (٢).

فقالوا: نفسد سبتنا، ونحدث فيها ما أحدث من كان قبلنا، فأصابهم ما قـد علمت من المسخ.

فقال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمّه ليلة واحدة من الدهر حازماً.

قال الزهري: وقال رسول الله ﷺ حين سألوه أن يمحكم فيهم رجلاً: اختاروا من شئتم من أصحابي. فاختاروا سعد بن معاذ، فرضي بذلك. فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، ورضوا به.

<sup>(</sup>١) أصلت السيف: جرّده من غمده.

<sup>(</sup>٢) الِغرَّة: الغفلة.

٣٦٤ ..... زيدة التفاسير ـج ٥

فقال سعد: حكمت بقتل مقاتليهم، وسبي ذراريهم ونسائهم.

فكبر النبي ﷺ وقال: حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة (١). ثممّ استنزلهم، وخندق في سوق المدينة خندقاً، وقدّمهم فضرب أعناقهم، وهم من ثمانمائة إلى تسعمائة. وقيل: كانوا ستّمائة مقاتل، وسبعمائة أسير.

وقد روي: أنّه أتي بحييّ بن أخطب عدوّ الله، مجموعة يداه إلى عنقه، وعليه حلّة فاختيّة، قد شقها عليه من كلّ ناحية كموضع الأنملة، لئلا يسلبها. فلمّا بصر برسول الله ﷺ قال: أمّا والله ما لمت نفسي على عداوتك، ولكنّه من يخذله الله يخذل. ثمّ قال: أيّها الناس! لا بأس بأمر الله، كتاب الله وقدره، ملحمة كتبت على بني إسرائيل. ثمّ جلس فضرب عنقه، ثمّ قسّم رسول الله ﷺ نساءهم وأموالهم على المسلمين.

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهُلِ الْكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَّفَ فِي قَلُوبِهِمُ الزُّغُبُ مُ الرُّغُبُمُ الرُّغُبُمُ الرُّغُبُمُ الرُّغُبُمُ الرُّغُبُمُ الرُّغُبُمُ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُّوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

ثم ذكر سبحانه ما فعل بهم، امتناناً على المؤمنين، فقال: ﴿ وَالنزَلَ اللَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ ﴾ عاونوا الأحزاب ﴿ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ يعني: قريظة ﴿ مِنْ صَياصِيهِمْ ﴾ من حصونهم. جمع صيصية، وهي ما يتحصّن به. ولذلك يقال لقرن الثور والظبي وشوكة الديك \_ أى: مخلبه الّتي في ساقه يتحصّن بها \_: صيصية.

﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ وألقى الله في قلوبهم الخوف من النبيّ وأصحابه

<sup>(</sup>١) جمع رقيع. وهي السماء عموماً، أو سماء الدنيا.

سورة الأحزاب، آية ٢٨ ــ ٣٤ ......٣٠

المؤمنين ﴿ فَوِيقاً تَقْتُلُونَ ﴾ يعني: الرجال منهم ﴿ وَتَأْسِرُونَ فَوِيقاً ﴾ يعني: الذراري والنساء منهم.

وروي: أنّ رسول الله ﷺ جعل عقارهم للمهاجرين دون الأنصار. فقال الأنصار في ذلك. فقال: إنّكم في منازلكم. وقال عمر: أما تخمّس كما خمّست يوم بدر؟ قال: إنّما جعلت لي هذه طعمة دون الناس. قال: رضينا بما صنع الله ورسوله. وحكى الله تعالى عن ذلك بقوله: ﴿ وَأَوْرَتْكُمْ أَرْضَهُمْ ﴾ وأعطاكم مزارعهم ﴿ وَأَنْوَالُهُمْ ﴾ ومواشيهم وأثاثهم ونقودهم ﴿ وَأَنْوَالُهُمْ ﴾ ومواشيهم وأثاثهم ونقودهم ﴿ وَأَزْضَا لَنُمْ تَطَوْهَا ﴾ بأقدامكم بعد، وسيفتحها الله عليكم. وهي خيبر، فتحها الله عليهم بعد بني قريظة. وعن الحسن: هي فارس والروم، وقيل: مكّة. وقيل: كلّ أرض يفتح إلى يوم القيامة. ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَيْ كُلُّ شَيْءٍ قَيْدِراً ﴾ فيقدر على ذلك.

يَّا أَيُهَا النَّبِيُ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيَاةَ الدُّيَا وَزِينَهَا فَتَعَالَيْنَ أَتُعْكُنَّ وَأُسَرَحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارِ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ للْمُحْسَنَات مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ يَآ نسآ النّبِي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَة مُّبَيْنَة يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضَعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿٣٩﴾ وَمَن يَشْتُ مِنكُنَّ للّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالحًا نُّوْبَهَا أَجُرهَا مَرَّيْنِ وَأَعْدَنَا لَهَا رِزْقًا كَوِيمًا ﴿٣١﴾ يَا نسآ النّبِي لسُنُنَ كَأَحَد مَن النّسآ إِنِ اتَقَيْبُنَ فَالاَ يَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً النّسَآءَ النّبِي مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً النّسَآءَ إِن اتَقَيْبُ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً

مَّعُرُوفًا ﴿٣٣﴾ وَقَرْنَ فِي بُبُوبِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ شَرُّجَ الْجَاهِلَيَةِ الْأُولَى وَأَقِئْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَةَ وَأَطِغْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَئِتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَآذُكُونَ مَا يُتَلَى فِي بُبُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحَكْنَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا حَبِيرًا ﴿٣٤﴾

روي: أنّ أزواج النبيّ حين رأين الفتح والنصرة في الغزوات. وكثرة الفنائم. سألنه شيئاً منها، وطلبن منه ثياب الزينة وزيادة النفقة. وبالفن في ذلك. وقد تأذّى منه رسول الله ﷺ واغتمّ. فنزلت:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ ﴾ وكنّ يومئذٍ تسعاً: عائشة، وحفصة، وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت زمعة، وأمّ سلمة بنت أبي أميّة. فهؤلاء من قريش، وصفيّة بنت حييّ الخيبريّة، وميمونة بنت الحارث الهلاليّة، وزينب بنت جحش الأسديّة، وجويرية بنت الحارث المصطلقيّة.

﴿إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْمَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي: سعة العيش في الدنيا والتنعَّم فيها ﴿وَزِينَتَهَا﴾ وزخارفها ﴿فَتَعَالَيْنَ﴾ وأضل «تعال» أن يقول من في المكان المرتفع لمن في المكان المنخفض، ثمَّ كثر حتَّى استوت في استعماله الأمكنة جميعاً.

﴿ أَمَتَفَكُنَّ﴾ أعطكنّ متعة الطلاق، أي: كمتعة المطلّقة الّتي لم يسمّ مهرها، ولم يكن مدخولاً بها. فإن كانت مدخولاً بها ومفروضاً لها فالتمتيع سنّة. وقد مرّ تفصيل ذلك في سورة البقرة (١). وقيل: أمتّعكنّ بتوفير المهر.

﴿ وَالْسَرُّ ذَكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ﴾ وأطلَّقكنَّ طلاقاً من غير ضرر، فإنَّ السراح

<sup>(</sup>١) راجع ج ١ ص ٣٦٤\_ ٣٦٩ ذيل الآية ٢٢٩ \_ ٢٣١ من سورة البقرة.

الجميل الطلاق من غير خصومة، ولامشاجرة بين الزوجين.

وبعد نزول هذه الآية خيّرهن رسول الله عَلَيْتُهِ، فاخترنه. فشكر لهن الله ذلك. فأنزل ﴿ لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (١) الآية. وتقديم التمتيع على التسريح المسبّب عنه، من الكرم وحسن الخلق.

﴿ وَإِن كُنْتُنَّ تُوِدْنَ اللهُ وَرَسُولُهُ﴾ أي: طاعة الله وطاعة رسوله ﴿ وَالدَّارَ الآخِرَةَ﴾ وثوابها، والصبر على ضيق العيش في الدنيا ﴿ فَإِنَّ اللهُ أَعَدُّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيماً﴾ يستحقر دونه الدنيا وزينتها.

واختلف العلماء في حكم التخيير على أقوال:

أحدها: أنّ الرجل إذا خيّر امرأته فاختارت زواجها، فلا شيء. وإن اختارت نفسها، تقع تطليقة واحدة. وهو قول ابن مسعود. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه.

وثانيها: أنّه إذا اختارت نفسها تقع ثلاث تطليقات. وإن اختارت زوجها تقع واحدة. وهو قول زيد بن ثابت. وإليه ذهب مالك.

وثالثها: أنَّه إن نوى الطلاق كان طلاقاً، وإلَّا فلا. وهو مذهب الشافعي.

ورابعها: أنّه لا يقع بالتخيير طلاق. وإنّما كان للنبيّ ﷺ خاصّة. فلو اخترن أنفسهن لمّا خيّرهنّ لبنّ منه. فأمّا غيره فـلا يـجوز له ذلك. وهــو المــرويّ عــن أئمتنا ﷺ.

ثمّ خاطب سبحانه نساء النبيّ ﷺ فقال: ﴿ يَا نِسَآءَ النَّبِيّ مَنْ يَاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشْهِ ﴾ ظاهر فِحشها. وقيل: بِفَاحِشْهِ ﴾ بسيئة بليغة في القبح. وهي الكبيرة. ﴿ مُبَيِّنَةٍ ﴾ ظاهر فِحشها. وقيل: هي عصيانهن رسول الله ﷺ، أوما يضيق به ذرعه، ويغتم لأجله. ومن قال: الزنا، فقد أخطأ أفحش الخطأ، لأنّه سبحانه عاصم رسوله من ذلك في حديث

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٢.

٣٦٨ ...... زبدة التفاسير ـج ٥ الافك ، كما مرم سانه (١).

﴿ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعِفَيْنِ﴾ ضعفي عـذاب غيرهنّ، أي: مـثليه، لأنّ الذنب منهن أقبح من سائر النساء، لمكان النبيّ، ونزول الوحي في بيوتهنّ، فإنّ زيادة القبح تتبع زيادة فضل المذنب، وزيادة النعمة عليه. فمن زاد قبحاً ازداد عقابه شدّة. ولذلك كان ذمّ العقلاء للعاصي العالم، أشدّ منه للعاصي الجاهل، وجعل حدّ العبد، وعوتب الأنبياء بما لا يعاتب به غيرهم.

وقرأ البصريّان: يُضَعَّفْ. وابن كثير وابن عامر: نُضَعِّفْ، بالنون، وبناء الفاعل، ونصب «الْعَذَابَ».

﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً ﴾ لا يمنعه عن التضعيف كونهن نساء النبيّ. وكيف وهو سببه، فكان داعياً إلى تشديد الأمر عليهنّ.

﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ﴾ ومن يدم ويواظب على الطاعة ﴿ يَهِ وَرَسُولِهِ ﴾ فإنّ القنوت الطاعة. ومنه القنوت في الصلاة. وهو المداومة على الدعاء. ولعلّ ذكر الله للتعظيم، أو لقوله: ﴿ وَتَعْمَلُ صَالِحاً ﴾ فيما بينها وبين ربّها ﴿ مُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرْتَيْنِ ﴾ مرّة على الطاعة، ومرّة على طلبهنّ رضا النبيّ الشيّ القناعة وحسن الخلق وطيب المعاشرة.

وقرأ حمزة والكسائي: ويعمل بالياء ، حملاً على لفظ «من». و «يؤتها» بالياء أيضاً ، على أنّ فيه ضمير اسم الله .

﴿ وَأَغْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً ﴾ في الجنّة زيادة على أجرها.

روى أبو حمزة الثمالي عن زيد بن عليّ ﷺ أنّه قال: إنّي لأرجو للمحسن منّا أجرين، وأخاف على المسيء منّا أن يضاعف له العذاب ضعفين. كـما وعـد أزواج النبى ﷺ.

<sup>(</sup>١) راجع ج ٤ ص ٤٨٣، ذيل الآية ١١ من سورة النور.

ثمَّ أَظهر سبحانه فضيلتهنَّ على سائر النسوان بقوله: ﴿يَا نِسَآةَ النَّبِيِّ لَسَنَّنُ كَاْحَدٍ مِنَ النِّسَآءِ﴾ أصل أحد وحد، بمعنى الواحد، ثمَّ وضع في النفي العامّ، مستوياً فيه المذكر والمؤنّث، والواحد والكثير.

والمعنى: لسن كجماعة واحدة من جماعات النساء في الفضل، أي: إذا تقصيت أمّة النساء جماعة جماعة ، لم توجد منهن جماعة واحدة تساويكن في الفضل والسابقة. كما قال ابن عبّاس: معناه: ليس قدركن عندي كقدر غيركن من النساء الصالحات، أنتن أكرم علي، وأنا بكن أرحم، وثوابكن أعظم، لمكانكن من رسول الله ﷺ . ﴿إِنِ التَّقْيَتُ عَن مخالفة حكم الله ورضا رسوله ﴿فَلا تَخْضَعْنَ لِيسَاءَ للرجال، ولا تحلن بقولكن خاصعاً ليّناً، أي: لا ترقّعن القول، ولا تملن الكلام للرجال، ولا تخاطبن الأجانب مخاطبة تؤدّي إلى طمعهم، فتكن كما تفعل المرأة التي تظهر الرغبة في الرجال ﴿فَيَطْمَعُ الذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ ﴾ ربية وفجور ﴿وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفا ﴾ حسناً بعيداً عن الربية، بريئاً من التهمة، بجد وخشونة من غير لينة.

﴿ وَقَوْنَ فِي بُنُهِوتِكُنَّ﴾ من: وقر يقر وقاراً، أو من: قرّ يقرّ. حذفت الأولى من راءي «افْرِزنَ»، ونقلت كسرتها إلى القاف، فاستغني به عن هـمزة الوصل، كـما تقول: ظِلْنَ. ويؤيّده قراءة نافع وعاصم بالفتح، من: افْرُزنَ. وهو لغة فيه، كقولك: ظَلْنَ. ويحتمل أن يكون من:قارٌ يقارٌ إذا اجتمع. ومنه: القارّة لاجتماعها.

﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ ﴾ لا تخرجن ﴿ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَىٰ ﴾ تبرّجاً مثل تبرّج النساء

في أيّام الجاهليّة القديمة الّتي يقال لها: الجاهليّة الجهلاء. وهي الزمان الّذي ولد فيه إبراهيم على النت المرأة تلبس درعاً من اللؤلؤ، فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال. وقيل: ما بين آدم ونوح. وقيل: ما بين إدريس ونوح. وقيل: زمن داود وسليمان. والجاهليّة الأخرى ما بين عيسى ومحمّد الله الله الجاهليّة الأولى جاهليّة الكفر قبل الاسلام، والجاهليّة الأخرى جاهليّة الفسوق في الإسلام. والمعنى: لا تظهرن زينتكنّ كماكنّ يظهرن ذلك.

وقيل: التبرّج التبختر والتكبّر في المشي. وقيل: هو أن تلقي الخمار عــلى رأسها، ولا تشدّه، فتواري قلائدها وقرطيها<sup>(١)</sup> فيبدو ذلك منها.

﴿ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهُ وَرَسُولَهُ ﴾ في سائر ما أمركن به ونهاكن عنه. أمرهن أمراً خاصاً بالصلاة والزكاة، ثم جاء به عاماً في جميع الطاعات، لأن هاتين الطاعتين \_ البدنيّة والماليّة \_ هما أصل الطاعات، من اعتنى بهما حقّ اعتنائه جرّتاه إلى ما وراءهما.

ثمّ قال سبحانه: ﴿إِنَّـمَا يُوِيدُ اللهُ لِينَدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ الذنب المدنس لعرضكم ﴿أَهْلُ الْبَيْتِ﴾ نصب على النداء أو المدح. وتعريف البيت لأنّ المراد به بيت النبوة والرسالة، والعرب تسمّي ما يلتجأ إليه بيتاً. ولهذا سمّوا الأنساب بيوتاً، وقالوا: بيوتات العرب، يريدون النسب، وبيت النبوة والرسالة كبيت النسب. ﴿وَيُطَهِّرُكُمْ﴾ عن المعاصى ﴿تَطْهِيرَ﴾.

استعار للذنوب الرجس، وللتقوى الطهر، لأنّ عرض المقترف للمقبّحات يتلوّث بها ويتدنّس، كما يتلوّث بدنه بالأرجاس. وأمّا المحسّنات فالعرض معها نقيّ مصون، كالثوب الطاهر. وفي هذه الاستعارة ما ينفّر أولي الألباب عمّا كرهه الله تعالى لعباده ونهاهم عنه، ويرغّبهم فيما رضيه لهم وأمرهم به.

<sup>(</sup>١) القُرْط: ما يعلَّق في شحمة الأذن من درّة ونحوها.

واعلم أنّ الأُمّة اتّفقوا بأجمعهم على أنّ المراد بأهل البيت في هذه الآية أهل بيت نبيّنا ﷺ. ثمّ اختلفوا، فقال عكرمة: أراد أزواج النبيّ، لأنّ أوّل الآية متوجّه إليهنّ. وقال أبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع، وعائشة، وأمّ سلمة: إنّ الآية مختصة بسرسول الله ﷺ، وعليّ، وفاطمة، والحسن،

وذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره: حدّثني شهر بن حوشب، عن أمّ سلمة، قالت: «جاءت فاطمة إلى النبي ﷺ تحمل حريرة (١) لها، فبقال: ادعبي زوجك وابنيك، فجاءت بهم فطعموا، ثمّ ألقى عليهم كساءً له خيبريّاً، وقال: اللّهمّ هـؤلاء أهل بيتي وعترتي، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. فقلت: يا رسول الله وأنا معهم ؟ قال: أنت إلى خير».

وروى الثعلبي في تفسيره أيضاً بالإسناد عن أمّ سلمة: «أنّ النبيّ ﷺ كان في بيتها، فأتته فاطمة ﴿ ابرية الله المريرة، فقال لها: أدعي زوجك وابنيك. فذكرات الحديث نحو ذلك. ثمّ قالت: فأنزل الله تعالى: «إنّما يريد الله» الآية. قالت: فأخذ فضل الكساء فغشاهم به، ثمّ أخرج يده فألوى بها إلى السماء، ثمّ قال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وحامتي، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. فأدخلت رأسي البيت وقلت: أنا معكم يا رسول الله ؟ قال: إنّك إلى خير».

وبإسناده قال مجمع: دخلت مع أمّي على عائشة، فسألتها أمّي: أرأيت خروجك يوم الجمل؟ قالت: إنّه كان قدراً من الله. فسألتها عن عليّ. فقالت: تسأليني عن أحبّ الناس كان إلى رسول الله ﷺ، وزوج أحبّ الناس كان إلى رسول الله ﷺ، وزوج أحبّ الناس كان إلى رسول الله ﷺ بثوب

<sup>(</sup>١) الحريرة: الدقيق يطبخ بلبن أو دسم.

<sup>(</sup>٢) البُرْمَة: القدر من الحجر.

٣٧٢ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٥

عليهم. ثمّ قال: «اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي وحامتي. فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً». قالت: فقلت: يا رسول الله! أنا من أهلك؟ قال: «تنحّي فإنّك إلى خير».

وبإسناده عن أبي سعيد الخدري، عن النبيَّ ﷺ قال: «نزلت هذه الآية في خمسة: فيّ، وفي عليّ، وحسن، وحسين. وفاطمة».

وروى السيّد أبو الحمد، قال: حدّثنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني، قال: حدّثنا ابن حدّثنا ابن معنى عن أبي بكر السبيعي، قال: حدّثنا أبو عروة الحرّاني، قال: حدّثنا ابن مصغي، قال: حدّثنا عبدالرحيم بن واقد، عن أيّوب بن يسار، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: نزلت هذه الآية على النبي ﷺ، وليس في البيت إلا فاطمة والحسن والحسين وعليّ، «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت». فقال النبيّ اللهمّ هؤلاء أهلي، (أنا.

وحدّثنا السيّد أبو الحمد، قال: حدّثنا الحاكم أبو القاسم، بإسناده عن زاذان، عن الحسن بن عليّ ﷺ والله عن الله عن التطهير جمعنا رسول الله ﷺ وإيّاه في كساء لأمّ سلمة خيبريّ، ثمّ قال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وعترتي»(٢).

والروايات في هذا كثيرة من طريق العامّة والخاصّة، لو قصدنا إلى إيرادهـــا لطال الكتاب، وفيما أوردناه كفاية.

واستدلّت الشيعة على اختصاص الآية بهؤلاء الخمسة عليهم السلام، بأن قالوا: إنّ لفظة «إنّما» محققة لما أثبت بعدها، نافية لما لم يثبت. فإن قول القائل: إنّما لك عندي درهم، وإنّما في الدار زيد، يقتضي أنّه ليس عنده سوى الدرهم، وليس في الدار سوى زيد.

إذا تقرّر ذلك، فلا تخلو الإرادة في الآية: أن تكون هي الإرادة المحضة. أو

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل ٢: ٢٩ ح ٦٤٨.

<sup>(</sup>٢) شواهد التنزيل ٢: ٣٠ - ٦٤٩.

الإرادة التي يتبعها التطهير وإذهاب الرجس. ولا يجوز الوجه الأوّل، لأنّ الله سبحانه قد أراد من كلّ مكلّف هذه الإرادة المطلقة، فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق. ولأنّ هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم بغير شكّ ولا شبهة، ولا مدح في الإرادة المجرّدة. فثبت الوجه الثاني، وفي ثبوته ثبوت عصمة المعنيين بالآية من جميع القبائح. وقد علمنا أنّ من عدا من ذكرناه من أهل البيت غير مقطوع على عصمته، فئبت أنّ الآية مختصة بهم، لبطلان تعلّقها بغيرهم.

إن قلت: إنَّ صدر الآية وما بعدها في الأزواج.

قلت: إنَّ هذا لا ينكره من عرف عادة الفصحاء في كلامهم، فإنَّهم يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه. والقرآن من ذلك مملوء. وكذلك كلام الصرب وأشعارهم.

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما قال البيضاويّ في تفسيره: «وتخصيص الشيعة أهل البيت بفاطمة وعليّ وابنيهما، لما روي أنّه ﷺ خرج ذات غدوة، وعليه مِرط (١) مرحّل من شعر أسود، فجلس فأتت فاطمة فأدخلها فيه، ثمّ جاء الحسن والحسين فأدخلهما فيه. ثمّ قال: ﴿إِنَّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾ والاحتجاج بذلك على عصمتهم، وكون إجماعهم حجّة، ضعيف، لأنّ التخصيص بهم لا يناسب ما قبل الآية وما بعدها. والحديث يقتضي أنّهم أهل البيت، لا أنّه ليس غيرهم»(٣).

كلام(٣) صادر من غير رويّة وبصيرة، بل محض مكابرة، وعين عناد. اللّهمّ

 <sup>(</sup>١) البرط: كساء من صوف ونحوه يؤتزر به. والمرَحَّل من الثياب: ما أشبهت نقوشه رحال الإبل.

<sup>(</sup>٢) أنوار التنزيل ٤: ١٦٣. ر

<sup>(</sup>٣) خبر «أنَّ» في قوله في بداية الفقرة السابقة: أنَّ ما قال البيضاوي.

ثبتنا على ولاء أهل بيت نبيّك، وأعذنا من زلّة أقدامنا على جادّة محبّتهم ومودّتهم. الّتي هي الصراط المستقيم، والمنهج القويم، واعصمنا من نزغات الشيطان المؤدّية إلى الهلاك الأبدي، والخسران السرمدي في يوم الدين، بحقّ محمّد خاتم النبيّين. وأهل بيته المعصومين.

ثمَ عاد إلى ذكر أزواج النبي ﷺ فقال: ﴿ وَاذْكُرُنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْجِكْمَةِ ﴾ من الكتاب الجامع بين الأمرين، أي: انّه آيات بيّنات تدلّ على صدق النبوة، لأنّه معجزة بنظمه، وحكمة وعلوم وشرائع. وفيه تذكير بما أنعم الله عليهنّ، حيث جعل بيوتهنّ مهابط الوحي، وما شاهدن من آثار الوحي ممّا يوجب قوّة الإيمان، والحرص على الطاعة، حثاً على الانتهاء والائتمار فيما كلفن به.

﴿إِنَّ اللهُ كَانَ لَطِيفاً﴾ في تدبير ما يصلح في الدين ﴿خَبِيراً﴾ عليماً بـأفعال العباد. أو لطيفاً بأوليائه، خبيراً بجميع خلقه.

إِنَّ الْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَاتَينَ وَالْمَاتَاتِ وَالْقَاتَاتِ وَالْقَاتَاتِ وَالْقَاتَاتِ وَالْقَاتَاتِ وَالْعَاتِمِاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْعَالَمِينَ وَالْعَالَمِينَ وَالْعَالَمُنَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمُ وَالْمَافِظَاتِ وَالْمَافِظِينَ فُرُوجَهُمُ وَالْحَافِظَاتِ وَالدَّاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ لَهُم مَعْفَرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَالْمَاتِمُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ لَهُم مَعْفَرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَالْمَافِظِيمًا ﴿ وَالْمَالِمُ اللَّهُ لَهُم مَعْفَرَةً وَأَجْرًا عَلَيمًا ﴿ وَالْمَالِمُ اللَّهُ لَهُم مَعْفَرَةً وَأَجْرًا وَالنَّالِمُ اللَّهُ لَهُم مَعْفَرَةً وَأَجْرًا

قال مقاتل بن حيّان: لمّا رجعت أسماء بنت عميس من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، دخلت على نساء رسول الله ﷺ، فقالت: هل نزل فينا شيء سورة الأحزاب، آية ٣٥ ......٣٥٠

من القرآن؟ قلن: لا. فأتت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إنّ النساء لفسي خيبة وخسار. فقال: وممّ ذلك؟ فقالت: لأنّهنّ لا يذكرن بخير كما يذكر الرجال. فنخاف أن لا تقبل منّا طاعة. فنزلت:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ الداخلين في السلم، المنقادين لحكم الله. والداخلات فيه، والمنقادات له. ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ ﴾ المحدّقين بما يجب أن يصدّق به من الرجال والنساء ﴿ والْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ ﴾ المداومين على الطاعات منهما ﴿ وَالصَّابِقِينَ وَالشَّائِتِينَ وَالنَّقانِتَ ﴾ المداومين على الطاعات منهما ﴿ وَالصَّابِرَاتِ ﴾ في النيّة، والقول، والعمل ﴿ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ﴾ على الطاعة، وعن المعاصي ﴿ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ ﴾ المتواضعين والمتواضعات لله، بقلوبهم وجوارحهم. وقيل: الذين إذا صلّوا لم يعرفوا من عن يمينهم وشمالهم، لفرط خشيتهم لله. ﴿ وَالْمُتَصَدّقِينَ وَالْمُتَصَدّقَاتِ ﴾ المخرجين الصدقات بما وجب في أموالهم من الزكاة وغيرها ﴿ وَالصَّابِهِينَ وَالصَّائِمَاتِ ﴾ المحرام. حذف الصوم المفروض ﴿ وَالْحَافِئِينَ فُرُوجِهُمْ وَالْمَافِئِينَ فُرُوجِهِنَ عن الحرام. حذف لدلالة الكلام عليه. وكذلك قوله: ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللهُ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ ﴾ بقلوبهم وألستهم.

روى أبو سعيد الخدري عن النبيّ ﷺ قال: «إذا أيقظ الرجـل أهـله مـن الليل، فتوضّآ وصلّيا، كتبا من الذّاكرين الله كثيراً والذاكرات».

وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً. حتّى يذكر الله قــائماً. وقاعداً ومضطجعاً.

وروي عن أبي عبدالله ﷺ أنّه قال: «من بات على تسبيح فاطمة ﷺ، كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات».

﴿ أَعَدُ اللهُ لَهُمْ مَفْقِرَةً ﴾ لما اقترفوا من الصغائر، لأنّهنّ مكفّرات ﴿ وَأَشِراً عَظِيماً ﴾ على طاعتهم. والآية وعد لهنّ ولأمثالهنّ على الطاعة والتدرّع بهذه الخصال.

وقيل: لمّا نزل في أزواج النبيّ ما نزل . قالت نساء المسلمين: فما نزل فينا شيء؟ فنزلت هذه الآية.

واعلم أنّ الفرق بين عطف الإناث على الذكور، وعطف الزوجين على الزوجين على الزوجين: أنّ الأوّل نحو قوله: ﴿ فَيَبَاتٍ وَأَنِكَاراً ﴾ (۱). في أنّهما جنسان مختلفان، إذا اشتركا في حكم لم يكن بدّ من توسيط العاطف بينهما. والشاني من عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع، فكان معناه: أن الجامعين والجامعات لهذه الطاعات. وفي الأخير العطف غير واجب، ولذلك ترك في قوله: ﴿ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ...﴾ (۱).

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مَّبِينًا ﴿٣٦﴾ وَإِذْ نَتُولُ لِلّهَ مَنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا مَّبِينًا ﴿٣٦﴾ وَإِذَ نَتُولُ لِلّذِي أَنْهَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مَبْدِيهِ وَيَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحقُ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا وَتَخْفَى وَيَ نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مَبْدِيهِ وَيَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحقُ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا وَضَى زَيْدٌ مَنْهَا وَطُورًا زَوَجُنَاكُهَا لَكِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُواجٍ وَمَا أَوْمَا مَنْهُنَّ وَطُوا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾ مَا كَانَ عَلَى النَبْيِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُتَنَا اللَّهِ فِي الذِينَ خَلُولَا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ فِي الذِينَ خَلُولَا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَنْ فَي الذِينَ خَلُولًا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ فِي الذِينَ خَلُولَ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ فِي الذِينَ خَلُولًا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ

<sup>(</sup>١ و ٢) التحريم: ٥.

الله قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ يُبِلَّغُونَ رِسَالاَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٦﴾ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

روي: أنَّ رسول الله الله وخطب زينب بنت جحش الأسديَّة بنت عمّته أميمة بنت عبدالمطلب لمولاه زيد بن حارثة، فأبت وأبي أخوها عبدالله. فنزلت.

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ ﴾ ما صحّ له ولا لها ﴿ إِذَا قَضَىٰ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرا ﴾ إِن أُوجِبه رسول الله ﷺ و الزمه. وذكر «الله» لتعظيم أمره، والإشعار بأنّ قضاءه قضاء الله. ﴿ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ أن يختاروا من أمرهم شيئاً. بل يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختيار الله ورسوله. والخيرة ما يتخير. وجمع الضمير الأوّل لعموم «مؤمن… ومؤمنة» من حيث إنّهما في سياق النفي. وجمع الثانى للتعظيم. وقرأ الكوفيّون: يكون بالياء.

﴿ وَمَن يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ ﴾ فيما يختاران له ﴿ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً ﴾ بـيّن الانحراف عن الصواب.

ولمّا نزلت هذه الآية قال عبدالله وزينب: رضينا يا رسول الله. فأنكحها إيّاه. وساق عنه إليها عشرة دنائير، وستّين درهماً مهراً، وخماراً، وملحفة، ودرعـاً. وإزاراً، وخمسين مدّاً من طعام، وثلاثين صاعاً من تمر.

وقيل: إنَّ هذه الآية نزلت في أمَّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. وهي أوّل من هاجر من النساء، ووهبت نفسها للنبيَ ﷺ. فقال: قـد قـبلت، وزوّجـها زيـداً. فسخطت هي وأخوها، وقالا: إنّما أردنا رسول الله ﷺ ، فزوّجنا عبده.

وذكر عليّ بن إبراهيم في تفسيره: «أنّ رسول الله ﷺ كان شـديد الحبّ

٣٧٨ ..... زيدة التفاسير ــ ج ٥

فجاء زيد، وأخبرته زينب بما كان، وألقى الله في نفسه كراهة صحبتها والرغبة عنها لرسول الله ﷺ، فهال الملك وقعت في قلب رسول الله ﷺ، فهل لك أن أطلقك حتى يتزوّجك رسول الله ﷺ؟

فقالت: أخشى أن تطلَّقني ولا يتزوّجني رسول الله ﷺ.

فجاء زيد إلى رسول الله الله الله وقال: يا رسول الله إنَّـي أريـد أن أفــارق صاحبتي.

فقال: مالك أرابك منها شيء؟

قال: لا والله ما رأيت منها إلّا خيراً، ولكنّها لشرفها تتعظّم عليّ وتؤذيني. فقال له: أمسك عليك زوجك، واتّق الله. ثمّ طلّقها بعد. فنزلت:

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ بتوفيقه للاسلام الَّذي هـو أجـلَّ النـعم، وتوفيقك لعتقه واختصاصه ومحبّته ﴿ وَانْفَعْتَ عَلَيْهِ ﴾ بما وققك الله بـإعتاقه. فهو متقلّب في نعمة الله ونعمة رسوله. وهو زيد بـن حـارثة. ﴿ السَّبِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ يعني: زينب بنت جحش ﴿ وَاتَّقِ اللهُ في أمـرها، فـلا تـطلقها ضراراً أو تعلّلُ بتكبّرها. قصد ﷺ بذلك نهي تنزيه لا تحريم، لأنّ الأولى أن لا يـطلّق. وقـيل: اراد: اتّق الله فلا تذبّها بالنسبة إلى الكبر وأذى الزوج.

﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللهُ مُبْدِيهِ ﴾ وهو نكاحها إن طلّقها، أو إرادة طلاقها ﴿ وَتَخْشَىٰ النَّاسُ ﴾ تعييرهم إيّاك به، بأن يقولوا: أمره بطلاقها ثمّ تــزوّجها ﴿ وَاللهُ

<sup>(</sup>١) الفِهْر : حجر رقيق تسحق به الأدوية .

أخقُ أن تَخْشَاهُ إن كان فيه ما يخشى. والواو للحال. وليست المعاتبة على الإخفاء وحده، فإنّه حسن، بل على الإخفاء مخافة ما قاله الناس، وإظهار ما ينافي إضماره، فإنّ الأولى في أمثال ذلك أن يصمت أو يفوّض أمره إلى الله، ولا يقول: أمسك علمك زوحك مخافة الناس.

روي عن عليّ بن الحسين ﷺ: إنّ الذي أخفاه في نفسه هو انّ الله سبحانه أعلمه أنها ستكون من أزواجه. فقال: لم قلت أمسك عليك زوجك، وقد أعلمتك أنّها ستكون من أزواجك».

وهذا التأويل مطابق للآية. وذلك أنّه سبحانه أعلم أنّه يبدي ما أخفاه، ولم يظهر غير التزويج، فقال: «زوّجناكها». فلو كان الّـذي أضمره محبّتها أو إرادة طلاقها لأظهر الله تعالى ذلك، مع وعده بأنّه يبديه. فدلّ ذلك على أنّه إنّما عوتب على قوله: «أمسك عليك زوجك» مع علمه بأنّها ستكون زوجته، وكتمانه ما أعلمه الله به، حيث استحيا أن يقول لزيد: إنّ التي تحتك ستكون امرأتي.

وقال البلخي: ويجوز أن يكون أيضاً على ما يقولونه: إنّ النبيّ استحسنها. فتمنّى أن يفارقها زيد فيتزوّجها. وكتم ذلك، لأنّ هذا التمنّي قد طبع عليه البشر. ولا حرج على أحد في أن يتمنّى شيئاً استحسنه.

ولم يرد بقوله: «والله أحق أن تخشاه» خشية التقوى، لأنه علي كان يتقي الله حق تقاته، ويخشاه فيما يجب أن يخشى فيه. ولكنه أراد خشية الاستحياء، لأن الحياء كان غالباً على شيمته الكريمة، كما قال: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَخْيِي مِنْكُمْ ﴾ (١).

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِثْهَا وَطَواً ﴾ حاجة، وتقاصرت عنها همَّته، وطابت عن مفارقتها، ولم يبق في قلبه ميل إليها، ووحشة من فراقها، فإنّ معنى القضاء هـو

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٣.

الفراغ من الشيء بالتمام، فطلّقها وانقضت عدّتها. وقيل: قضاء الوطر كناية عمن الطلاق، مثل: لا حاجة لي فيك. ﴿ زُوَّجُنَاكَهَا﴾ أي: أذنًا لك في تزويجها.

ثمّ علّل التزويج بقوله: ﴿لِحَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي ازْوَاجِ الْعَيَائِهِمْ
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطُوا﴾ أي: إنّما فعلنا ذلك توسعة على المؤمنين، حتى لا يكون
عليهم إثم في أن يتزوّجوا أزواج أدعيائهم الذين تبنّوهم، إذا قضى الأدعياء منهن
حاجتهم وفارقوهن، فبين سبحانه أنّ الفرض في ذلك أن لا يجري المتبنّى في
تحريم امرأته إذا طلّقها على المتبنّي، مجرى الابن من النسب والرضاع، في تحريم
امرأته إذا طلّقها على الأب. وهذا دليل على أنّ حكمه وحكم الأمّة واحد، إلا ما

﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ ﴾ أمره الذي يريده ﴿ مَقْعُولاً ﴾ يكون لا محالة ، كما كان من تزويج زينب، ومن نفي الحرج عن المؤمنين في عدم إجراء أزواج المتبنين في تحريمهنّ عليهم ، بعد انقطاع علائق الزواج بينهم وبينهنّ .

روى ثابت عن أنس بن مالك قال: لمّا انقضت عـدّة زيـنب، قـال رسـول الله ﷺ لزيد: ما أجد أحداً أوثق في نفسي منك، اخطب عليّ زينب. قال زيـد: فانطلقت، فقلت: يا زينب! أبشري أرسلني نبيّ الله يذكرك. ونزل القرآن، وجـاء رسول الله ﷺ فدخل عليها بغير إذن، لقوله تعالى: «زوّجناكها».

وفي رواية أخرى: قال زيد: فانطلقت فإذا هي تختر عجينها. فلمّا رأيتها عظمت في نفسي، حتّى ما أستطيع أن أنظر إليها، حين علمت أنّ رسول الله ذكرها، فوليّتها ظهري وقلت: يا زينب أبشري! إن رسول الله يخطبك. ففرحت بذلك، وقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتّى أوامر ربّي. فقامت إلى مسجدها، ونزل: «زوّجناكها». فتزوّجها رسول الله ﷺ، ودخل بها. وما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها، ذبح شاة، وأطعم الناس الخبز واللحم حتّى امتد النهار.

سورة الأحزاب، آية ٣٦ ـ ٤٠ .....

وعن الشعبي قال: كانت زينب تقول للنبيّ ﷺ: إنّي لأدلُ<sup>(۱)</sup> عليك بثلاث. ما من نسائك امرأة تدلّ بهنّ: جدّي وجدّك واحد، وإنّي أنكحنيك الله في السماء. وإنّ السفير لي جبرئيل ﷺ. فكانت تفتخر على سائر نساء النبيّ وتقول: زوّجني الله من النبيّ ﷺ، وأنتنّ إنّما زوّجكنّ أولياؤكن.

﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيّ مِنْ حَرَجٍ ﴾ من إثم وضيق ﴿ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ ﴾ قسّم له وقد ر. من قولهم: فرض له في الديوان. ومنه: فروض العسكر لأرزاقهم، أي: فيما أحل الله له، بل أوجب الله عليه. ﴿ سُنّة الله ﴾ اسم وضع موضع المصدر. وكأنه قيل: سنّ الله ذلك سنّة. ﴿ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ﴾ من الأنبياء الماضين. وهو أن لا يحرّج عليهم في الإقدام على ما أباح لهم، ووسّع عليهم في باب النكاح وغيره، وقد كانت تحتهم المهائر (٣) والسراري، وكان لداود مائة امرأة، ولسليمان ثبلاثمائة امرأة، وسبعمائة سرّية. ﴿ وَكَانَ أَمْنُ اللهِ قَدَرا مَقْدُوراً ﴾ قضاءً مقضياً، وحكماً مبتوتاً.

﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ﴾ صفة لدالذين خلوا» أو مدح لهم، منصوب أو مرفوع، والمعنى: الذين يؤدون أحكام الله إلى من بعثوا إليهم، ولا يكتمونها، ﴿وَيَخْشُوْنَهُ وَلاَ يَخْشُونَهُ أَدُا إِلَّا اللهُ ﴾ فيما يتعلق بالأداء والتبليغ، وهذا تعريض بعد تصريح، وفي ذلك دلالةعلى أنّ الأنبياء لا يجوز عليهم التقيّة في تبليغ الرسالة.

فإن قلت: فكيف قال لنبيّنا عَلَيْكُ: ﴿ وَتَخْشَىٰ النَّاسِ ﴾ .

قلت: لم يكن ذلك فيما يتعلّق بالتبليغ، وإنّما خشي ﷺ المقالة القبيحة فيه. والعاقل كما يتحرّز عن المضارّ يتحرّز من إساءة الظنون به. والقول السيّء فيه، ولا يتعلّق شيء من ذلك بالتكليف.

<sup>(</sup>١) لَأُدلُّ مِن الدِّلَالِ بمعنى: التدلُّل والتلطُّف والافتخار.

<sup>(</sup>٢) جمع المهيرة، وهي الحرّة الغالية المهر. والسراري جمع السُّريّة، وهي الأمة الّتي تقام في

٣٨٢ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٥

﴿وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبِا﴾ كافياً للمخاوف. أو محاسباً فينبغي أن لا يخشى إلا منه.

روي: أنّه ﷺ لمّا تزوّج زينب بنت جحش، قال الناس: إنّ محمّداً تـزوّج امرأة ابنه، فقال سبحانه ردّاً عليهم:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ وِجَائِكُهُ على الحقيقة، فيثبت بينه وبينه ما بين الوالد والولد من حرمة المصاهرة، ولمّا لم يكن ﷺ أبا زيد في الحقيقة، فلا يحرم عليه زوجته. ولا ينتقض عمومه بكونه أباً للطاهر والقاسم وإبراهيم، لانّهم لم يبلغوا مبلغ الرجال. ولا بقوله في شأن الحسن والحسين: «إبناي هذان إمامان قاما أو قعدا». لأنّ المراد بالأب في الآية أب الرجل بلا واسطة، كما هو المتبادر، وهما لم يبلغا حدّ الرجال، وكانا ولد ولده.

﴿ وَلَكِن رَسُولَ اللهِ ﴾ وكلّ رسول أبو أمته، لا مطلقا، بل من حيث إنّه شفيق ناصح لهم، واجب التوقير والطاعة عليهم. وزيد منهم، وليس بينه وبينه ولادة. أو ولكن رسول الله، فلا يترك ما أباحه الله بقول الجهّال.

﴿ وَخَاتَهُ النَّبِيِّينَ ﴾ وآخرهم الذي ختمهم، أو ختموا به، على قراءة عاصم بالفتح. ولو كان له ابن بالغ لاق بمنصبه أن يكون نبيًا ، كما قال ﷺ في إبراهم حين توفّي: «لو عاش لكان نبيًا ». ولا يقدح نزول عيسى بعده، لأنّ معنى كونه آخر الأنبياء أنّه لا ينبًا أحد بعده، وعيسى ممّن نبّىء قبله، وحين ينزل يكون على دينه، مصلياً إلى قبلته، فكان بعض أمّته.

﴿ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ فيعلم من يليق بأن يختم به النبوّة ، وكيف ينبغي شأنه . وقد صحّ الحديث عن جابر بن عبدالله عن النبيّ ﷺ أنّه قال: «إنّما مثلي في الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وحسّنها إلّا موضع لبنة ، فكان من دخل فيها فنظر إليها ، قال: ما أحسنها إلّا موضع هذه اللبنة . قال ﷺ : فأنا موضع اللبنة ، ختم

يَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آذُكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿١١﴾ وَسَبْحُوهُ بُكُرَّةً وأَصِيلاً ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَتَكَتُهُ لِيخْرِجَكُم مَنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالنُمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾ تَحَيَّتُهُمْ يَوْمَ يُلْقَوْنَهُ سَلاَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيًا ﴿٤٤﴾

ولمّا أعطى الله العباد أفضل نعمه، وهو إرسال خاتم النبيّين عليهم، أمرهم بأنواع ذكره، من التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير، شكراً على أن جعلهم من أمّة خاتم النبيّين ﷺ، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهُ ذِكْراً كَثِيراً ﴾ أثنوا عليه بضروب التناء، من التقديس والتحميد والتهليل والتمجيد، وسائر ما هو أهله في جميع الأوقات.

روي عن ابن عبّاس عن النبيّ ﷺ قال: «من عجز عن الليل أن يكابده. وجبن عن العدرّ أن يجاهده، وبخل بالمال أن ينفقه. فليكثر ذكر الشﷺ.

﴿ وَسَبِّحُوهُ ﴾ ونزَّهوه عن جميع ما لا يليق به ﴿ بُكْرَةُ وَأَصِيلاً ﴾ أوّل النهار وآخره خصوصاً. وتخصيصهما بالذكر للدلالة على فضلهما على سائر الأوقات، لكونهما مشهودين، كتخصيص جبرئيل وميكائيل بين الملائكة ليبيّن فضلهما عليهم، وكإفراد التسبيح من جملة الأذكار، لائّه العمدة فيها، فإنَّ معناه تنزيه ذاته عنا لا يجوز عليه من الصفات والأفعال، وتبرئته من القبائح.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٤: ٢٢٦.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ٤: ١٧٩١ - ٢٣.

وقيل: الفعلان موجّهان إليهما، كقولك: صم وصلّ يوم الجمعة. وقيل: المراد بالتسبيح صلاة الفجر والعشاءين، لأنّ أداءها أشقّ، ومراعاتها أشدّ، ولأنّ ملائكة الليل والنهار يجتمعون فيهما.

وقال الكلبي: أمّا «بكرة» فصلاة الفجر، وأمّا «أصيلاً» فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وسمّى تسبيحاً لما فيه من التسبيح والتنزيه.

وعن قتادة: معناه قولوا: سبحان الله . والحمدلله . ولا إله إلّا الله . والله أكبر . ولا حول ولا قوّة إلّا بالله .

وعن مجاهد: هذه الكلمة يقولها الطاهر والجنب .

وروى عن أئمّننا ﷺ أنّهم قالوا: من قالها ثلاثين مرّة فقد ذكر الله كثيراً.

وعن زرارة وحمران بن أعين عن أبي عبدالله ﷺ قال: «من سبّح تسبيح فاطمة ﷺ فقد ذكر الله ذكراً كثيراً».

وروى الواحدي بإسناده عن الضحّاك بن مزاحم، عن ابن عبّاس قال: «جاء جبرئيل النبيّ ﷺ فقال: يا محتد! قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العظيم، عدد ما علم، وزنة ما علم، وملء ما علم، فإنّ من قالها كتب الله له بها ستّ خصال: كتب من الذاكرين ذكراً كثيراً، وكان أفضل من ذكره بالليل والنهار، وكنّ له غرساً في الجنّة، وتحاتّت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجرة اليابسة، وينظر الله إليه، ومن نظر الله إليه لم يعذّبه.

ثمّ حثّ الله عباده على إكتار أنواع ذكره، فأخبرهم أنّه عزّ شأنه مع غـناه عنكم يذكركم. فأنتم أولى بأن تذكروه. وتقبلوا إليه، مع احتياجكم إليه. فقال:

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ﴾ بالرحمة والمغفرة ﴿ وَمَلائِكَتُهُ ﴾ بالاستغفار لكم. والاهتمام بما يصلحكم. والمراد بالصلاة المشترك بين الرحمة والاستغفار وهو العناية بصلاح أمرهم، وظهور شرفهم. ولا شبهة أنّ استغفار الملائكة، ودعاءهم

للمؤمنين، ترحم عليهم، سيّما وهو سبب الرحمة، من حيث إنّهم مجابوا الدعوة.

وقيل: لمّا كان من شأن المصلّي أن ينعطف في ركوعه وسجوده، استعير لمن ينعطف على غيره حنوّاً عليه و تروَّفاً، كعائد المريض في انعطافه عليه، والمرآة في حنوها على ولدها، ثمّ كثر حتّى استعمل في الرحمة والتروِّف. ومنه قولهم: صلّى الله عليك، أي: ترحّم عليك و ترأَف. فالمراد بالصلاة هاهنا الرحم والانعطاف المعنويّ، كما أنّ الصلاة المشتملة على الركوع والسجود هي والانعطاف الصوري.

﴿لِيُخْدِجَكُمْ﴾ بالتوفيق واللطف ﴿مِنَ الظُّلُهَاتِ﴾ ظلمات الكفر والمعصية ﴿إِلَى النُّورِ﴾ نور الإيمان والطاعة ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيماً﴾ حيث اعتنى بصلاح أمرهم وإنافة قدرهم.

﴿ تَجِينَتُهُمْ ﴾ من إضافة المصدر إلى المفعول، أي يحيّون ﴿ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ ﴾ يوم لقاء ثوابه عند الموت، أو الخروج من القبر، أو دخول الجنّد. كما قال: ﴿ وَالْفَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ ﴾ (١) ﴿ سَلَامَ ﴾ بالسلامة عن كلّ مكروه وآفة، بأن يقال لهم: السلامة لكم عن جميع الآفات.

روي عن البراء بن عازب أنّه قال: يوم يلقون ملك الموت، لا يقبض روح مؤمن إلّا سلّم عليه أوّلاً. فعلى هذا يكون المعنى: تحيّة المؤمنين من ملك الموت، يوم يلقونه، أن يسلّم عليهم.

﴿ وَأَعَدُ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً ﴾ ثواباً جزيلاً، هي الجئة. ولعل اختلاف النظم لمحافظه الفواصل، والمبالغة فيما هو أهم.

يَا أَيُهَا النّبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشّرًا وَلَذَيْرًا ﴿٥٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللّهِ فِيا اللّهِ فِيا اللّهِ فِيا اللّهِ فَضُلّاً كَبِيرًا اللّهِ فَضُلّاً كَبِيرًا اللّهِ فَضُلّاً كَبِيرًا

<sup>(</sup>١) الرعد: ٢٣ ـ ٢٤.

٣٨٦ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٥

﴿ ٤٧﴾ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً ﴿ ٤٨﴾

ثمّ بيّن جلالة قدر نبيّه الذي جعله خاتم النبيّين، وأرسله إلى كافّة الخلائق أجمعين، وأعلمهم علوّ قدره عنده، ليزيد عباده الشكر على رفعة منزلته بسينهم، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَ لَمْنَاكَ شَمَاهِداً ﴾ على من بعثت إليهم، بتصديقهم وتكذيبهم، ونجاتهم وضلالتهم، أي: شاهداً مقبولاً قولك عند الله لهم وعليهم، كما يقبل قول الشاهد العدل في الحكم، فيجازيهم بحسب شهادته ﷺ. وهدو حال مقدّرة، كقولك: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً، أي: مقدّراً به الصيد غداً. فلا يقال: كيف كان شاهداً وقبت الإرسال، وإنّما يكون شاهداً عند تحمّل الشهادة أو عند أدائها؟

﴿ وَمُبَشِّراً ﴾ لمن أطاعني وأطاعك بالجنّة ﴿ وَنَذِيراً ﴾ لمن عصاني وعصاك بالنار.

﴿ وَدَاعِياً إِلَى اللهِ إلى الإقرار به وبتوحيده، وبما يجب الإيمان به من صفاته ﴿ بِإِذْنِهِ ﴾ بتيسيره وتسهيله. قيّد الدعوة بالإذن، إينذاناً بأنّ دعوة أهل الشرك والجاهليّة إلى التوحيد والشرائع أمر في غاية الصعوبة، لا يتأتّى إلّا بمعونة من جناب قدسه.

﴿ وَسِرَاجاً مُنِيراً﴾ يستضاء به عن ظلمات الجهالة، ويقتبس من نوره أنوار البصائر. يعني: كما يجلّى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى به، جلّى به الله ظلمات الشرك واهتدى به الصالّون، وكما يمدّ بنور السراج نور الأبصار، أمدّ الله بنور نبوته نور البصائر.

وعن الزجّاج: تـقديره: ذا سـراج. والسـراج: القـرآن. فـحذف المـضاف. ووصفه بالإنارة. لأنّ من السراج ما لا يضيء إذا قلّ سليطه(١) ودقّت فتيلته.

وفي كلام بعضهم: ثلاثة تصني<sup>(٢)</sup>: رسول بطيء. وسراج لا يضيء. ومائدة ينتظر لها من يجيء.

﴿ وَبَشِّهِ الْمُؤْمِنِينَ فِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضَلاً كَبِيراً ﴾ على سائر الأمم، لأنّ أشته يكونون شهداء على الأمم السابقة جميعاً، أو على جزاء أعسالهم. والفضل ما يتفضّل به عليهم زيادة على الثواب. وإذا كان المتفضّل به كبيراً فما ظنّك بالثواب. ويجوز أن يريد بالفضل: الثواب، من قولهم للعطايا: فضول، وفواضل، ولعلّ ذلك معطوف على محذوف، مثل: فراقب أحوال أمّتك.

واعلم أنّه سبحانه وصف رسوله ﷺ بخمس صفات، قابل كلاً منها بخطاب يناسبه، فحذف مقابل الشاهد، وهو الأمر بالمراقبة، لأنّ ما بعده كالتفصيل له. وقابل المبشّر بالأمر ببشارة المؤمنين. والنذير بالنهي عن مراقبة الكفّار والمبالاة بأذاهم. والداعى إلى الله بتيسيره بالأمر بالتوكّل عليه، والسراج المنير بالاكتفاء به،

<sup>(</sup>١) السَلِيط: الزيت الجيّد، وكلّ دهن عصر من حبّ.

<sup>(</sup>٢) أي: تثقل.

فإنّ من أناره الله برهاناً على جميع خلقه، كان حقيقاً بأن يكتفي به عن غيره.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوآ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَات ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مَنْ عَدَّة تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَميلاً ﴿٤١﴾ كِيآ أَنُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخُلْلَنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِيَّ آتَئِت أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ بَمِينُكَ مَمَّآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبُنَاتِ عَمْكَ وَبُنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبُنَات خَالَكَ وَبَنَاتَ خَالَاتُكَ اللَّاتِي هَاجَزُنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمَنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا للَّنبيّ إِنْ أَرَادَ النَّبيُّ أَن يَسْتَنكحَهَا خَالصَّةً لَّكَ من دُونِ الْمُؤْمِنينَ قَدْ عَلمُنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيَ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَاثُهُمْ لَكَيلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرِجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٠﴾ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَيُؤْوِيَ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ٱبْغَيْتَ مَنَنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلْيكَ ذَلكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَغُيْنُهُنَّ وَلاَ يَحْزَنَ وَيُرْضَيْنَ بِمَا ٓ اَئَيْتُهَنَّ كُلُّهَنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا في قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَليمًا حَليمًا ﴿٥١﴾ لَا يَحلُّ لَكَ النَّسَاَّءُ من بَعْدُ وَلَآ أَن تَبدَّلَ بِهِنَّ مَنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿ ٢٠ ﴾

ثمّ عاد سبحانه إلى ذكر النساء، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ

الْفُوْمِنَاتِ﴾ المراد بالنكاح العقد، وإن كان في الأصل بمعنى الوطء. وتسمية العقد به لملابسته له، من حيث إنه طريق إليه. ونظيره تسمية الخمر إثماً، لانها سبب في اقتراف الإثم.

ويؤيد أنّ النكاح هاهنا بمعنى العقد قوله: ﴿ فُدَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَعَسُّوهُنَّ ﴾ أن تجامعوهن ﴿ فَعَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدْق ﴾ أي: أيّام معدودة يتربّصن فيها بأنفسهن ﴿ تَعْتَدُونَهَا ﴾ تستوفون عددها بالأقراء أو الأشهر. من: عدّدت الدراهم فاعدّها، كقولك: كلته فاكتاله، ووزنته فاتّزن. فأسقط الله سبحانه العدّة من المطلّقة قبل المسيس، لبراءة رحمها، فإن شاءت تزوّجت من يومها، والإسناد إلى الرجال، للدلالة على أنّ العدّة حقّ واجب على النساء للرجال، كما أشعر به «فما لكم».

وعن ابن كثير: تعتدونها مخفّفاً، على إبدال إحدى الدالين بالياء، أو على أنّه من الاعتداء، بمعنى: تعتدون فيها، كقوله: ﴿ وَلَا تُصْبِكُوهُنَّ فِيزَاراً لِتَعْتَدُواْ ﴾ (١٠.

وظاهره يقتضي عدم وجوب العدّة بمجرّد الخلوة. فلا يكون حكم ّالخلوة الصحيحة حكم المساس، خلافاً للحنفيّة.

وتخصيص المؤمنات والحكم عامّ. للتنبيه على أنّ من شأن المـؤمن أن لا ينكح إلّا مؤمنة تخيّراً لنطفته.

وفائدة «ثمّ» إزاحة ما عسى يتوهّم أنّ تراخي الطلاق كما يؤثّر في النسب يؤثّر في العدّة، فلا يتفاوت الحكم بين أن يطلقها وهي قريبة العهد من النكاح، وبين أن يبعد عهدها بالنكاح ويتراخى بها المدّة في حبالة الزواج ثمّ يطلقها. ويمكن أن يكون ذكر «ثمّ» للبون البعيد بين العقد والطلاق.

﴿ فَمَتَّعُوهُنَّ﴾ أي: إن لم يكن مفروضاً لها، فإنَّ الواجب للمفروض لها نصف المفروض، دون المتعة. ويجوز أن يؤوّل التعتيم بما يعتهما. أو يكون الأمر مشتركاً

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣١.

بين الوجوب والندب، فإنّ المتعة سنّة للمفروض لها. ﴿وَسَرْحُوهُنَ﴾ أخرجوهنّ من منازلكم، إذ ليس لكم عليهنّ عدّة ﴿سَرَاحاً جَمِيلاً﴾ من غير ضرار ولا منع حقّ. ثمّ خاطب النبيّ ﷺ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتُ

ثمّ خاطب النبي علي قال: ﴿ يَا أَيُهَا النّبِي إِنَّا اَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّادِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَ ﴾ مهورهنّ ، لأنّ المهر أجر على البضع ، والإيتاء قد يكون بالأداء ، وقد يكون بالالتزام ، أي: بفرض المهور ، وتسميتها في العقد. وعلى التقديرين : تقييد الإحلال له بإعطائها معجّلة أو بالالتزام ، لا لتوقف الحلّ عليه ، بل لإيثار الأفضل له . وذلك أنّ تسمية المهر في العقد أولى وأفضل من ترك التسمية ، فإنه جاز وقوع العقد والمماسّة بدون التسمية . ويؤجّله .

وكذا تقييد إحلال المملوكة بكونها مسبيّة بقوله: ﴿ وَمَا مَلَكُتْ يَمِينُكُ مِثَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ ﴾ لإيثار الأفضل، فإنَّ المشتراة لا يتحقّق بدء أمرها وما جرى عليها، فإنَّ السبي على ضربين: سبي طيبة، وسبي خبثة. فسبي الطيبة: ما سبي من أهل الحرب. وأمّا من كان له عهد فالمسبيّ منهم سبي خبثة. وفيء الله \_ سواءكان من الفنائم أو الأنفال \_ لا يطلق إلا على الطيّب دون الخبيث، كما أنَّ رزق الله يحب إطلاقه على الحلال دون الحرام. وكانت من الفنائم مارية القبطيّة أمّ ابنه إبراهيم. ومن الأنفال صفيّة وجويرية، أعتقهما وتزوّجهما.

وتقييد القرايب بكونها مهاجرات معه في قوله: ﴿ وَبَنَاتِ عَمْكُ وَبَنَاتِ عَمْلَا وَبَنَاتِ عَمَاتِكُ وَبَنَاتِ خَالِكُ وَبَنَاتِ خَالَاتِكُ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ يحتمل تقييد الحلّ بذلك في حقّه خاصّة. ويعضده قول أمّ هانىء بنت أبي طالب: خطبني رسول الله ﷺ ، فاعتذرت إليه فأعذرني، ثم أنزل الله هذه الآيات، فلم أحلّ له، لاتّي لم أهاجر معه، وكنت من الطلقاء.

وقال صاحب المجمع: «هذا إنَّما كان قبل تحليل غير المهاجرات، ثمّ نسخ

﴿ وَاهْرَأَةُ مُوْمِنَةُ ﴾ أي: وأحللنا لك امرأة مؤمنة ﴿إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ ﴾ نصب بفعل يفسره ما قبله. أو عطف على ما سبق. ولا يدفعه التقييد بأن «الّـتي» للاستقبال، فإنّ المعنيّ بالإحلال الإعلام بالحلّ، أي أعلمناك حلّ امرأة مؤمنة تهب لك نفسها ولا تطلب مهراً، إن اتفق، ولذلك نكّرها. واختلف في اتفاق ذلك. فقال ابن عبّاس: لم يكن عند رسول الله أحد منهنّ بالهبة، وقيل: السوهوبات أربع: ميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة الأنصاريّة، وأمّ شريك بنت جابر، وخولة منحدم.

﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْ تَتَكِحَهَا﴾ شرط للشرط الأوّل في الإحلال في استيجاب الحلّ. كأنّه قال: أحللناها لك إن وهبت لك نفسها، وأنت تريد أن تستنكحها، فإنّ هبتها نفسها منه لا توجب له حلّها إلّا بإرادته نكاحها، فإنّها جارية مجرى القبول.

وتكرير «النبيّ» تفخيم له. والعدول إلى الغيبة بلفظ النبيّ مكرّراً، ثمّ الرجوع إليه في قوله: ﴿ خَالِصَهُ لَكَ مِنْ دُونِ المُؤمِنِينَ﴾ إيذان بأنّه ممّا خصّ بـه، لشـرف نبوّته، وتقرير لاستحقاقه الكرامة لأجل نبوّته.

قيل: إنّ امرأة لمّا وهبت نفسها للنبيّ، قالت عائشة: ما بال النساء يبذلن أنفسهنّ بلا مهر؟ فنزلت الآية. فقالت عائشة ما أرى الله تعالى إلّا يسارع هـواك؟ فقال ﷺ «وإنّك إن أطعت الله سارع في هواك».

واحتج به أصحابنا على أنّ النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة، لأنّ اللفظ تابع للمعنى، وقد خص الله في الله فظ يحتاج إلى الدليل.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٨: ٣٦٤.

ومعنى الاستنكاح طلب النكاح والرغبة فيه. و«خالصة» مصدر مؤكّد، كوعد الله وصبغة الله، أي: إحلال ما أحللنا لك على القيود المذكورة خلص لك خلوصاً، فإنّ الفاعل والفاعلة في المصادر غير عزيزين، كالخارج والقاعد، والكاذبة والعافية. أو حال من الضمير في «وهبت». أو صفة مصدر محذوف، أي: هبة خالصة.

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْمَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ﴾ من اعتبار العقد بألفاظ مخصوصة، ووجوب المهر، والعصر بعدد معصور، والقسم، وغير ذلك منّا وضعنا عنك تخفيفاً ﴿ وَمَا مَلْكَتْ الْبِمَانُهُمْ ﴾ من توسيع الأمر فيها. والجملة اعتراض بين قوله: ﴿ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكُ مَرَجٌ ﴾ وبين متعلّق اللام، وهي «خالصة»، للدلالة على أنّ الفرق بينه وبين المؤمنين في نحو ذلك، ليس لمجرّد قصد التوسيع عليه وارتفاع الحرج عنه، بل لمصالح وحكم تقتضى التوسيع عليه والتضييق عليهم تارة، وبالمكس أخرى.

﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً ﴾ للواقع في الحرج إذا تاب وعداً وعدااً. ولم يتب تفضّارً ﴿ رَحِيماً ﴾ بالتوسعة عليك، ورفع الحرج عنك.

روي: أنّ أزواج النبي ﷺ حين تغايرن وابتغين زيادة النفقة، وغظن رسول الله ﷺ هجرهنّ شهراً، ونزل التخيير، فأشفقن أن يطلّقهنّ، فقلن: يا رسول الله الهرض لنا من نفسك ومالك ما شئت. فنزلت:

﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ تؤخّرها، وتترك مضاجعتها ﴿ وَتُـوَّوِي إِلَـيْكَ مَن
تَشَاءُ﴾ وتضم إليك، وتضاجعها. أو تطلّق من تشاء، وتمسك من تشاء. وقرأ حمزة
والكسائي وحفص: ترجىء بالهمزة. والمحنى واحد. ﴿ وَمَنِ البِتَغَيْتَ ﴾ طلبت
وأردت أن تؤوي إليك امرأة ﴿ مِمَّنْ عَزَلْتَ ﴾ أرجيت ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ ولا لوم ولا
عقاب، ولا إثم في إبتغائها.

﴿ ذَلِكَ أَدْمَىٰ ﴾ ذلك التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى ﴿ أَن تَقَرُّ أَعْ يُنْهُنَّ وَلَا

يُخزَنُ وَيَرْضَيْنَ مِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَهُنَ ﴾ أي: إلى قرّة عيونهنّ، وقلّة حزنهنّ، ورضاهنّ جميعاً، لأنّ حكم كلّهنّ فيه سوآء. يعني: إذا سوّيت بينهنّ في الإيواء والإرجاء، والعزل والابتغاء، وارتفع التفاضل، ولم يكن لإحداهنّ ممّا تريد وممّا لا تريد إلا مثل ما للأخرى، أو رجّعت بعضهنّ، وعلمن أنّ هذا التفويض من عند الله وبحكمه، اطمأنّت نفوسهنّ، وذهب التنافس والتغاير، وحصل الرضا، وقرّت العيون، وسكنت القلوب، و«كلّهنّ» تأكيد لنون «يرضين».

﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُو بِكُمْ ﴾ فاجتهدوا في إحسانه. وفيه وعيد لمن لم ترض منهن بما دبر الله من ذلك، وفوض إلى مشيئة رسوله. وبعث على تواطىء قلوبهن، والتصافي بينهن، والتوافق على طلب رضا رسول الله ﷺ، وما فيه طيب نده.

﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً ﴾ بذات الصدور ﴿ حَلِيماً ﴾ لا يعاجل بالعقوبة. فهو حقيق بأن يتقى ويحذر.

روي: أنّه أرجأ منهنّ خـمساً: سودة، وجـويرية، وصفيّة، وميمونة، وأمّ حبيبة. وآوي إليه منهنّ أربعاً: أمّ سلمة، وزينب، وعائشة، وحفصة.

﴿ لَا يَجِلُّ لَكَ النَّسَآءُ ﴾ بالياء، لأنَّ تأنيث الجمع غير حقيقيّ. وقرأ البصريّان بالتاء. ﴿ مِنْ بَغدُ ﴾ من بعد التسع المذكورات. وهنّ في حقّه نصاب، كما أنّ الأربع في حقّنا نصاب، فلا يحلّ له أن يتجاوز النصاب. أو من بعد اليوم، حتّى لو ماتت واحدة لم يحلّ نكاح أخرى.

﴿ وَلَا أَن تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾ فتطلّق واحدة وتنكح مكانها أخرى. و«من» مزيدة لتأكيد استغراق جنس الأزواج بالتحريم. ﴿ وَلَوْ أَعْ جَبَكَ حُسْفُهُنْ ﴾ حسن الأزواج المستبدلة. قيل: إنّ الّتي أعجبته صلوات الله عليه حسنها أسماء بنت عميس الخعميّة، بعد قتل جعفر بن أبي طالب عنها. وهو حال من فاعل «تبدّل»،

٣٩٤ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٥

دون مفعوله، وهو «من أزواج» لتوغّله في التنكير. وتقديره: مفروضاً إعجابك بهنّ.

واختلف في أنّ الآية محكمة أو منسوخة بقوله: «ترجي من تشاء مـنهنّ وتؤوي إليك من تشاء» على المعنى الثاني، فإنّه وإن تقدّمها قراءة. فهو مسبوق بها نزولاً. وعن عائشة: ما مات رسول الله ﷺ حتّى أحلّ له النساء.

وقيل: المعنى: لا يحلّ لك النساء من بعد الأجناس الأربعة اللّاتي نصّ على إحلالهنّ لك، ولا أن تبدّل بهنّ أزواجاً من أجناس أخر.

﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيئُكُ ﴾ استثناء من النساء، لأنّه يتناول الأزواج والإماء، وقيل: منقطع. ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلُّ شَنيْءٍ رَقِيباً ﴾ حافظاً مهيمناً. فتحفّظوا أمركم، ولا تتخطّوا ما حدّ لكم.

روي: أنّ النبيّ ﷺ بنى بزينب بنت جعش وأولم عليها. قال أنس: أولم عليها بتمر وسويق، وذبع شاة، فأمرني رسول الله أن أدعو أصحابه إلى الطعام، فدعوتهم، فترادفوا أفواجاً. يأكل فوج فيخرج، ثمّ يدخل فوج، إلى أن قلت: يا رسول الله دعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه، فقال: ارفعوا طعامكم، فرفعوا، وخرج القوم، وبقي ثلاثة نفر يتحدّثون في البيت، فأطالوا المكث، فقام ﷺ وقمت معه لكي يخرجوا، فانطلق إلى حجرة عائشة، فقال: السلام عليكم أهل البيت، فقالوا: عليك السلام يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ وطاف بالحجرات، فسلم عليهن، ودعون له، ورجع فإذا الثلاثة جلوس يتحدّثون. وكان رسول الله ﷺ شديد الحياء، فتولى، فلمّا رأوه متولياً خرجوا. وربّما كان قوم من الأصحاب يتحيّنون(١) طعام رسول الله ﷺ فيقعدون ويستطيلون المجلس منتظرين لإدراكه مرّة بعد أخرى.

<sup>(</sup>١) أي: يترصدون ويرقبون.

يَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِيَّاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَاتَشْرُوا وَلاَ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِيَّاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمُ فَالنَّسُرُوا وَلاَ مُسْتَأْشِينَ لِحَدَيثِ إِنَّ ذَلَكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَ فَيَسْتَخْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَخْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُومُنَ مَاعًا فَاسْأَلُوهُنَ مِن وَرَآءَ حِجَابِ ذَلَكُمْ أَسْتُخْيِي مِنَ الْحَقِّ وَلَذَا سَأَلْتُمُومُنَ مَاعًا فَاسْأَلُوهُنَ مِن وَرَآءَ حَجَابِ ذَلَكُمْ أَلْنَ تُؤْدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَن تَنكَحُوآ أَطْهَرُ لِتُلُومُ مِن بَعْدِهِ أَبِدًا إِنَّ ذَلكُمُ كَانَ عَندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ إِن تُبُدُوا شَئِبًا أَوْهُنَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٥﴾

وعن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس: كان رسول الله يسريد أن يخلو له المنزل، لأنّه كان حديث عهد بعرس، وكان محبّاً لزينب، وكان يكره أذى المؤمنين في إخراجهم عن المنزل. فنزلت:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَذْخُلُوا لِيُونَ النَّبِيِّ ﴾ أي: لا تدخلوا أيّها المتحيّنون ﴿ إِلَّا ان يُؤذَنَ لَكُمْ ﴾ إلّا المتحيّنون لائّه متضمّن معنى: 
يدعى، للإشعار بأنّه لا يحسن الدخول على الطعام من غير دعوة وإن أذن. كما 
أشعر به قوله: ﴿ غَيْرَ فَاظِوِينَ إِنَاهُ ﴾ غير منتظرين وقته، أو إدراكه. وهو حال من 
فاعل «لا تدخلوا» أو المجرور في «لكم». وقد أمال حمزة والكسائي: إناه، لأنّه 
مصدر: أنى الطعام، إذا أدرك.

وهذا الحكم مخصوص بهؤلاء المتحيّنين وأمثالهم، وإلّا لما جاز لأحــد أن يدخل بيوته بالإذن لغير الطعام. ﴿ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَانْخُلُوا وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَثْمِرُوا﴾ تفرقوا ولا تمكنوا ﴿ وَلاَ مُسْتانِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ بعضكم بعضاً. عطف على «ناظرين». أو مقدّر بفعل محذوف. أي: ولا تدخلوا ولا تمكنوا مستأنسين.

﴿إِنَّ ذَلِكُمْ﴾ اللبت ﴿ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيُ ﴾ لتضيّق المنزل عليه وعلى أهله. واشتغاله فيما لا يعنيه ﴿ فَيَسْتَحْدِي مِنكُمْ ﴾ من إخراجكم، على تقدير السضاف ﴿ وَاللهُ لاَ يَسْتَخْدِي مِنَ الْحَقّ ﴾ يعني: أنّ إخراجكم حقّ، ما ينبغي أن يستحيا منه. ولمّا كان الحياء انقباض النفس عن صدور القبيح، وهذا المعنى ممتنع على الله تعالى، فالحياء بمعنى الترك. وتسميته بالحياء هنا من باب المزاوجة. والمعنى: لا يترك إبانة الحقّ ترك الحيىّ. وهذا أدب أدّب الله به الثقلاء.

روي: أن رسول الله ﷺ كان يطعم ومعه بعض أصحابه، فأصابت يد رجل منهم يد عائشة. وكانت معهم، فكره ذلك. فنزلت آية الحجاب. وهي هذه:

﴿ وَإِذَا سَائَتُمُوهُنَّ﴾ إذا سألتم أزواج النبيّ ﷺ ﴿ مَتَاعاً﴾ شيئاً ينتفع به ﴿ فَاسْالُوهُنَّ ﴾ أي: سؤالكم إيّاهنّ المتاع ﴿ فَاسْالُوهُنَّ ﴾ المتاع ﴿ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ ستر ﴿ وَلِكُمْ ﴾ أي: سؤالكم إيّاهنّ المتاع من وراء الحجاب ﴿ أَطْهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ من الخواطر الشيطانيّة، والهواجس النفسانيّة التي تدعو إلى ميل الرجال إلى النساء، والنساء إلى الرجال.

وعن مقاتل: إنّ طلحة بن عبيدالله قال: لئن قبض رسول الله لأنكحنّ عائشة. وعن أبي حمزة الثمالي: إنّ رجلين قالا: أينكح محمّد نساءنا، ولا نـنكح

<sup>(</sup>١) الحَيْس: طعام مركّب من تمر وسمن وسويق. والقَعْب: القدح الضخم الغليظ.

 <sup>(</sup>٢) حَسَّى: كلمة يقولها الانسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة ، كالجمرة والضربة . النهاية لابن الأثير ١: ٣٨٥.

سورة الأحزاب، آية ٥٥ ..... ٣٩٧

نساءه؟ والله لئن مات لنكحنا نساءه؛ وكان أحدهما يريد عائشة، والآخر يريد أمّ سلمة.

وذكر أنَّ بعضهم قال: أننهى أن نتكلَّم بنات عمّنا إلَّا من وراء حجاب؟ لئن مات محمّد لأتزوّجنّ عائشة. فنزلت:

﴿ وَمَا كَانَ ﴾ وما صحّ ﴿ لَكُمْ أَن تُؤَذُوا رَسُولَ اللهِ ﴾ أن تفعلوا ما يكرهه ﴿ وَلا الْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ من بعد وفاته ، أو فراقه ﴿ أَبْدَأَ ﴾ قبل : خصّ هذا الحكم بالّتي دخل بها ، لما روي : أنّ الأشعث بن قيس تزوّج امرأته غير المدخول بها في أيّام عمر ، فهمّ برجمها ، فأخبر بأنّه ﷺ فارقها قبل أن يمسّها ، فتركها من غير نكير .

﴿إِنَّ ذَلِكُمْ﴾ يعني: إيذاءه، ونكاح نسائه ﴿كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً﴾ ذنباً عـ ظيم الموقع عند الله.

وفيه تعظيم من الله لرسوله، وإيجاب لحرمته حيّاً وميّتاً. ولذلك بالغ في الوعيد عليه، فقال: ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْنا﴾ ممّا نهيتم عنه،كنكاحهن على ألسنتكم ﴿أَوْ تُخْفُوهُ﴾ في صدوركم ﴿فَإِنَّ الله كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ فيعلم ذلك، فيجازيكم به. وفي التعيم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل ومبالغة في الوعيد.

لاَّ جُنَاحَ عَلَيهِنَّ فِي آبَآنِهِنَ وَلاَ أَبْنَاهِنَّ وَلاَ إِخْوَافِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءَ إِخْوَافِينَ وَلاَ أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَاتَهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَبِمَالُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٠﴾

روي: أنَّه لمَّا نزلت آية الحجاب. قال الآباء والأبناء والأقارب يا رسول الله أنكلِّمهنَّ أيضاً من وراء حجاب؟ فاستثنى الله من لا يجب الاحتجاب عنهم. فقال: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ الْمَالَدِينَ وَلَا لَكُلُهُما بِمِنزلة الوالدين. ولذلك سمّى الممّ أباً في قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ لِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ ﴾ (١٠). وهو عمّه على المذهب الصحيح. وقوله: ﴿ وَأَبْنِكَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْمَاعَيلُ وَإِسْمَاعَيلُ وَإِسْمَاعَيلُ وَاسْمَاعَيلُ وَاسْمَاعِيلُ عَمْ يعقوب. أو لأنّه كره ترك الاحتجاب عنهما، مخافة أن يصفا لأبنائهما.

﴿ وَلَا نِسَاتَهِهِنَ ﴾ يعني: النساء المؤمنات، فإنّ نساء اليهود والنصارى لم يكنّ مواضع الأمانة، فيصفن نساء رسول الله ﷺ وغيره لأزواجهنّ إن رأينهنّ. وقيل: يريد جميع النساء. وقد سبق ما هو الحقّ من القولين في سورة النور(٣).

﴿ وَلاَ مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ من الإماء. وقيل: من العبيد والإماء. وقد مرّ تحقيقه أيضاً في سورة النور.

ثمّ نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب، لمزيد تشديد ومبالغة، فقال: ﴿ وَاتَّقِينَ الله ﴾ اسلكن طريق التقوى في حفظ ما أمركن الله به، من الاحتجاب وغير ذلك من المهنيّات والمأمورات ﴿إِنَّ الله كَانَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ من السرّ والعلن ﴿ شَمِهِيداً ﴾ لا يخفى عليه خافية، ولا يتفاوت في علمه الأحوال من الظاهر والباطن.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَآثِكَنَهُ يُصِلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ كِيَّ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلَيمًا ﴿٥٦﴾

ولمَّا صدَّر سبحانه هذه الرسورة بذكر النبيُّ ﷺ، وقـرَّر فـي أثـنائها ذكـر

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) راجع ج ٤ ص ٤٩٨، ذيل الآية ٣١ من سورة النور.

سورة الأحزاب، آية ٥٦ ...... ٣٩٩

تعظيمه، ختم ذلك بالتعظيم الّذي ليس يقاربه تعظيم ولا يدانيه، فقال:

﴿إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِيِّ﴾ أي: إنّ الله يثني على النبيّ بالثناء الجميل، ويبجّله بأعظم التبجيل، وملائكته يثنون عليه بأحسن الثناء، ويدعون له بأزكى الدعاء، اعتناءً بإظهار شرفه وتعظيم شأنه.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ ﴾ اعتنوا أنتم أيضاً بذلك، فإنَّكم أولى بذلك ﴿ وَسَلَمُوا تَسْلِيماً ﴾ أي: قولوا: اللهمّ صلّ على محمد وسلّم.

وقيل: معنى «وسلّموا»: وانقادوا لأوامره. ويؤيّده ما رواه أبو بصير، قـال: «سألت أبا عبدالله ﷺ: قد عرفت صلاتنا عليه، فكيف التسليم؟ فقال: هو التسليم له في الأمور». يعني به الانقياد لأوامره، وبذل الجهد في طاعته ﷺ.

ويعضد الأوّل ما قاله الزمخشري<sup>(١)</sup> والقاضي<sup>(٢)</sup>. وذكره الشيخ في التبيان<sup>(٣)</sup>: إنّ المعنى: قول السلام عليك أيّها النبيّ.

قال أبو حمزة الثمالي: حدّثني السدّي وحميد بن سعد الأنصاري وبريد بن أبي زياد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، قال: لمّا نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمد، كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم وآل إنك حميد مجيد. وبارك على محمّد وآل محمّد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم،

وعن عبدالله بن مسعود قال: إذا صلّيتم على النبيّ ﷺ فأحسنوا الصلاة عليه، فإنّكم لا تدرون. قالوا: فعلّمنا. قال: قولوا: اللّهمّ اجعل صلاتك ورحـمتك

<sup>(</sup>١) الكشَّاف ٣: ٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) أنوار التنزيل ٤: ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) التبيان ٨: ٣٢٦\_ ٣٢٧.

وبركاتك على سيّد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيّين، محمّد عبدك ورسولك. إمام الدين، وقائد الخير، ورسول الرحمة. اللّهمّ ابعثه مقاماً محموداً يغبط به الأوّلون والآخرون. اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد.

وعن أنس بن مالك، عن أبي طلحة، قال: دخلت على النبي النبي المنتخذ فلم أره أشد استبشاراً منه، ولا أطيب نفساً، قلت: يا رسول الله! ما رأيتك قط أطيب نفساً، ولا أشد استبشاراً منك اليوم؟ فقال: «وما يمنعني وقد خرج آنفاً جبر ئيل من عندي قال: قال الله تعالى: من صلّى عليك صلاة صلّيت بها عليه عشر صلوات، ومحوت عنه عشر سيتات، وكتبت له عشر حسنات».

والآية تدلّ على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة. وقيل: تبجب الصلاة عليه كلّما جرى ذكره، لقوله ﷺ: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ، فدخل النار فأبعده الله».

ويروى أنّه قيل: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: «إنّ الله وملائكته يصلّون على النبيّ» ؟ فقال ﷺ: «هذا من العلم المكنون، ولولا أنّكم سألتموني عنه ما أخبر تكم به. إنّ الله وكّل بي ملكين، فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلّي عليّ إلّا قال ذانك الملكان: غفر الله لك. وقال الله وملائكته جواباً لذينك الملكين: آمين. ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلّي عليّ إلّا قال ذانك الملكان: لا غفر الله لك. وقال الله وملائكته لذينك الملكين: آمين».

ومنهم من قال: تجب في كلّ مجلس مرّة، وإن تكرّر ذكـره. والأصــخ أنّ الصلاة عليه وآله لا تجب إلّا في الصلاة، والروايات المذكورة لتأكيد الاستحباب.

واعلم أنّ حديث كعب المذكور دلّ على مشروعيّة الصلاة عــلى الآل تـبعاً لهﷺ، وعليه إجماع المسلمين. وهل يجوز الصلاة عليهم لا تـبعاً بــل إفــراداً، سورة الأحزاب، آية ٥٦ ......٠٠٠ ....٠٠٠ للم

كقولنا: اللّهمّ صلّ على آل محمّد. بل الواحد منهم لا غير. أم لا؟ قال أصحابنا بجواز ذلك. وقال الجمهور بكراهيته. لأنّ الصلاة على النبيّ صارت شعاراً له. فلا تطلق على غيره. ولإيهامه الرفض.

والحقّ ما قاله الأصحاب لوجوه:

الأوّل: قوله تعالى مخاطباً للمؤمنين كاقّة: ﴿ هُـوَ الَّذِي يُـصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ﴾ (١). وهو نصّ في الباب.

الثاني: قوله: ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا بِشِوَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ أَوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً﴾ (٢٠. ولا ريب أنّ أهل البيت أصيبوا بأعظم المصائب، الّتي من جملتها غصب مقام إمامتهم منهم.

والثالث: أنّه لمّا أتى أبو أوفى زكاته، قال النبيّ ﷺ: اللّهمّ صلّ على أبي أوفى وآل أبي أوفى. فيجوز على أهل البيت بطريق أولى.

الرابع: إنّ الصلاة من الله بمعنى الرحمة. ويجوز الرحمة عـليهم إجـماعاً. فيجوز مرادفها. لما تقرّر في الأصول أنّه يجوز إقامة أحد المترادفين مقام الآخر.

الخامس: قولهم: إنها صارت شعاراً للرسول، فلا تطلق على غيره. فاسد، لأنها كما دلّت على الاعتناء برفع شأنه، كذلك تدلّ على الاعتناء برفع شأنه، كذلك تدلّ على الاعتناء برفع شأنه أهله القائمين مقامه. ويكون الفرق بينهم وبينه: وجوبها في حقّه كلّما ذكر كما قيل، أو تأكيد استحباب في قول آخر.

السادس: إنّ قولهم: إنّ ذلك يوهم الرفض، محض تعصّب وعـناد. نـظير قولهم: من السنّة تسطيح القبور، لكن لمّا اتّخذته الرفضة شعاراً لقبورهم عدلنا عنه إلى التسنيم. فعلى هذا كان يجب عليهم أنّ كلّ مسألة قالت بها الإماميّة أن يفتوا

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥٧ \_ ١٥٧.

بخلافها. وما ذلك إلّا محض العناد وكمال التعصّب. نعوذ بالله من الأهواء المضلّة. والآراء الفاسدة.

إِنَّ الَّذِينَ يُؤِذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنْهُمُ اللَّهُ فِي الدُّثِيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمُّ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٧٥﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ آخْتَمَلُوا بُهْنَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٨٥﴾

ولمّا أمر الله سبحانه العباد بالصلاة والسلام عملى نبيّه. همدّدهم إن آذوه بالألسن والأيدى، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤَذُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ﴾ يرتكبون ما يكرهانه ولا يرضيان به، من الكفر والمعاصي، قولاً وفعلاً. أو يؤذون رسول الله ﷺ بكسر رباعيته، وقولهم: شاعر مجنون.

وقيل: ذكر الله للتعظيم له. فجعل أذى رسول الله ﷺ أذى له. تشــريفاً له وتكريماً. فكأنّه يقول: لو جاز أن يناله أذى من شىء لكان ينالني من هذا.

وقيل: أذى الله هو قول اليهود والنصارى والمشركين: يد الله مغلولة، وثالث ثلاثة، والمسيح ابن الله، والملائكة بنات الله، والأصنام شركاؤه.

وقيل: قول الَّذين يلحدون في أسمائه وصفاته.

وعن رسول الله ﷺ فيما حكى عن ربّه: «شتمني ابن آدم، ولم ينبغ له أن يشتمني. وآذاني، ولم ينبغ له أن يؤذيني. فأمّا شتمه إيّاي فقوله: إنّي اتّخذت ولداً. وأمّا أذاه فقوله: إنّ الله لا يعيدني بعد أن بدأني».

وروي عن الخاصَّة والعامَّة أنَّ رسول الله ﷺ قال فــى حــق فــاطمة ﷺ:

«فاطمة بضعة منّى، من آذاها فقد آذاني. ومن آذاني فقد آذي الله».

روى السيّد أبو الحمد قال: حدّتنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني، أنّه قال: حدّتنا الحاكم أبو عبدالله الحافظ، قال: حدّتنا أحمد بن محمّد بن دارم الحافظ، قال: حدّتنا عبّاد بن يعقوب، قال: حدّتنا أرطاة بن حبيب، قال: حدّتنا أبو الخالد الواسطي وهو آخذ بشعره، قال: حدّتني زيد بن عليّ بن الحسين الله وهو آخذ بشعره، قال: حدّتني عليّ بن الحسين بن عليّ لله وهو آخذ بشعره، قال: حدّتني عليّ بن أبي طالب الله وهو آخذ بشعره، قال: حدّتني رسول الله الله وهو آخذ بشعره، قال: حدّتني رسول الله الله وهو آخذ بشعره، قال: حدّتني رسول الله الله وهو آخذ بشعره، قال: همن آذى شعرة منك فقد آذاني، ومن آذان الله، ومن آذى الله ومن آذى الله عليه لعنة الله». كما قال جلّ اسمه: ﴿ لَعَنْهُمُ عَذَابًا مُهِيناً ﴾ يهينهم مع الأيلام.

﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِفَيْرِ مَا الْتَسَبُوا ﴾ بغير جناية استحقّوا بها الإيذاء. ترك هذا القيد في أذى الله ورسوله، لأنّ أذاهما لا يكون إلّا غير حق أبداً. ﴿ فَقَدِ اخْتَمَلُوا بُهْتَانا ﴾ أي: احتملوا مثل عقوبة البهتان الذي هو من أعظم العقوبات. وقيل: يعني بذلك اذيّة اللسان الّتي هي مظنّة البهتان. ﴿ وَإِنْما مُبِينا ﴾ ظاهراً. روي أنّها نزلت في منافقين كانوا يؤذون علياً على عائشة. وقيل: في أهل الإفك على عائشة. وقيل: في زناة كانوا يتبعون النساء وهنّ كارهات.

يَّا آَيُهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبِّنَاتِكَ وَسَآءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِبِهِنِّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَينَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ لَئِن لَّمْ يَنَتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَتُغْرِيَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلاً ﴿٦٠﴾مَلُّعُونِينَ أَيْمَا ثُقَفُواۤ أَخِذُوا وَقَـّلُوا تَقْسِلاً ﴿١٦﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً ﴿٦٢﴾

ثمّ رجع إلى حكم آخر لنسائه صلّى الله عليه وآله، فقال: ﴿ يَا النَّهِ اللّهِ عَلَىٰ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ على صدرها. و«من» ودون الرداء، تلويه المرأة على رأسها، وتبقي منه ما ترسله على صدرها. و«من» للتبعيض، فإنّ المرأة ترخي بعض جلبابها، وتتلقع (١) ببعض، حتّى تتميّز من الأمة، وروي: أنّ النساء كنّ في أوّل الإسلام يبرزن في درع وخمار، بلا فرق بين الحرّة والأمة. وكان الفسّاق يتعرّضون للإماء إذا خرجن بالليل إلى مقاضي

الحرة والأمة. وكان الفسّاق يتعرّضون للإماء إذا خرجت بالليل إلى مقاضي حوائجهن في النخيل والفيطان (٢)، وربّما تعرّضوا للحرّة بعلّة الأمة، يقولون: حسبناها أمة. فأمرن أن يخالفن بزيّهنّ عن زيّ الإماء، بلبس الأردية والملاحف، وستر الرؤوس والوجوه، ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهنّ طامع، بخلاف الإماء اللاتي يخرجن مكشّفات الرؤوس والجباه.

قوذلك قوله: ﴿ ذَلِكَ أَنْفَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ﴾ أقرب إلى أن يعرفن بزيّهن أنهن حرائر ولسن بإماء. وعن الجبائي: معناه: ذلك أقرب إلى أن يعرفن بالستر والصلاح فلا يتعرّض لهن، لأنّ الفاسق إذا عرف امرأة بالستر والصلاح لم يتعرّض لها. ﴿ فَلَا يَعْوَضُ لَهُ الرّبَة بالتعرّضِ لهن ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً ﴾ لما سلف يُوذَيْنَ ﴾ فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرّضِ لهن ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُوراً ﴾ لما سلف

<sup>(</sup>١) تلفّعت المرأة بالثوب: اشتملت به وتغطّت.

<sup>(</sup>٢) الغيطان جمع الغَوْطَة، وهي المكان المطمئنّ والمنخفض من الأرض.

﴿ رَحِيماً ﴾ بعباده، حيث يراعي مصالحهم حتّى الجزئيّات منها.

ثمّ أوعد سبحانه هؤلاء الفسّاق بقوله: ﴿ لَئِن لَمْ يَعْتَهِ الْمُفَافِقُونَ ﴾ عن نفاقهم ﴿ وَالَّذِينَ فِي قَلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ ضعف إيمان وقلّة ثبات عليه. أو فجور صادر عن تسرز لهم في الدين، من قوله تعالى: ﴿ فَيَطْفَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ (١٠) ﴿ وَالْمُرْجِقُونَ ﴾ الّذين كانوا يرجفون ﴿ فِي الْمَدِينَةِ ﴾ بأخبار السوء عن سرايا رسول الله ﷺ و فيقولون: هزموا وقتلوا، وجرى عليهم كيت وكيت، فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين. وأصل الإرجاف: التحريك، من الرجفة، وهي الزلزلة. سمّي به الإخبار الكاذب لكونه متزازلاً غير ثابت.

وفي الكلام حذف، تقديره: إن لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم، والمرجفون عمّا يؤلّفون من أخبار السوء . ﴿ لَتُتُوْمِنَكُ بِهِمْ ﴾ والفسقة عن فجورهم، والمرجفون عمّا يؤلّفون من أخبار السوء . ﴿ لَتُتُومِنَكُ بِهِمْ ﴾ لنأمرنّك بقتالهم، وقد حصل الإغراء لهم بقوله: ﴿ جَاهِدِ التّحقُونَكُ فِيهَا ﴾ لا يساكنونك وبإجلائهم، وبما يضطرّهم إلى طلب الجلاء . ﴿ ثُمُّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا ﴾ لا يساكنونك في المدينة . عطف على «لنفرينّك» . و«ثمّ» للدلالة على أنّ الجلاء ومفارقة جوار رسول الله على أنّ الجلاء ومفارقة جوار رسول الله على أن الجلاء ومؤرّة عليه . ﴿ إلا را وجواراً قليلاً ﴾

﴿ مَلْعُونِدِنَ ﴾ نصب على الشتم، أو الحال. والاستثناء شامل له أيضاً، كقوله: 
إِلَّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ عَيْرَ مَاظِرِينَ ﴾ (٣). أي: لا يجاورونك إلا ملعونين مبعدين عن الرحمة، وقبل: ملعونين على ألسنة المؤمنين، ولا يحوز أن ينتصب عن 
«أخذوا» في قوله: ﴿ أَيْنَمَا تُقِقُوا أَخِذُوا وَقُتُلُوا تَقْتِيلاً ﴾ لأن ما بعد كلمة الشرط لا 
يعمل فيما قبلها، والمعنى: أينما وجدوا وظفر بهم أخذوا وقتلوا أبلغ القتل.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٧٣.

<sup>(</sup>٣) الأبحزاب: ٥٣.

﴿ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ﴾ مصدر مؤكّد، أي: سنّ الله ذلك في الأمم الماضية، وهو أن يقتل الذين نافقوا الأنبياء، وسعوا في وهنهم بالإرجاف ونحوه حيثما ثقفوا. والسنّة: الطريقة في تدبير الحكم. وسنّة رسول الله: طريقته الّتي أجراها بأمر الله تعالى، فأضيفت إليه. ولا يقال: سنّته إذا فعلها مرّة أو مرّتين، لأنّ السنّة الطريقة الجارية المستمرّة. ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً ﴾ لأنّه لا يبدّلها، ولا يقدر أحد أن يبدّلها.

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَة قُلْ إِنَّمَا عَلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ ١٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ ١٤﴾ خَالدِينَ فِيهَآ أَبْدًا لاَّ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا ﴿ ١٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيَنَآ أَبِنَآ أَلَّهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا ﴿ ١٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَآ إِنَّا أَطَعْنَا النَّر يُقُولُونَ يَا لَيْنَآ أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا ﴿ ١٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَآ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَآءَنَا فَأَضُونَ مِنَ الْعَذَابِ سَادَتَنَا وَكُبُرَآءَنَا فَأَضُونَا السَّبِيلا ﴿ ١٧﴾ رَبَّنَآ آتِهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَأَلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿ ١٨﴾

روي: أنّ المشركين كانوا يسألون رسول الله ﷺ عن وقت قديام الساعة استعجالاً على سبيل الهزء، واليهود يسألونه امتحاناً، لأنّ الله تعالى عتى وقتها في التوراة وفي كلّ كتاب، فأمر رسول الله ﷺ أن يجيبهم بأنّه علم قد استأثره الله لنفسه، لم يعلّمه أحداً، فقال:

﴿ يَسْئُلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ﴾ عن وقت قيامها، استهزاءً وتعنَّتاً، أو استحاناً ﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ ﴾ لم يطلع عليه ملكاً ولا نبيّاً. ثمّ بين لرسوله أنّها قريبة الوقوع، تهديداً للمستعجلين، وإسكاتاً للممتحنين، فقال: ﴿ وَمَا يُدُوبِكُ ﴾ أيّ شيء يعلمك من أمر الساعة ومتى قيامها، أي: أنت لا تعرفها ﴿ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً ﴾ أي: شيئاً قريباً مجيئها. ويجوز أن يكون التذكير لأنّ الساعة في معنى اليوم.

﴿إِنَّ اللَّهُ لَغَنَ الْحَافِرِينَ وَأَعَدُ لَهُمْ سَعِيراً﴾ نـاراً شـديدة الاتّـقاد والالتـهاب ﴿ فَالِدِينَ فِيهَا أَبْداً لا يَجِدُونَ وَلِيّاً ﴾ يحفظهم ﴿ وَلا نَصِيراً ﴾ يدفع العذاب عنهم.

﴿ يَوْمَ تَقَلَّبُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّالِ ﴾ تصرف من جهة إلى جهة ، كاللحم الدي يدور في القدر إذا غلت ، فترامى به الغليان من جهة إلى أخرى . أو تغيّر من حال إلى حال ، وهيئة إلى هيئة ، فتسود وتصفر ، وتصير كالحة بعد أن لم تكن . أو تطرح في النار مقلوبين منكوسين . وخصّت الوجوه بالذكر ، لأنّ الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده . ويجوز أن يكون الوجه عبارة عن الجملة .

وناصب الظرف ﴿ يَتُولُونَ ﴾ . أو محذوف، هو: اذكر . وإذا نصب بالمحذوف كان «يقولون» حالاً ، أي: قائلين ﴿ يَا نَيْتَنَا أَطَعْنَا الله ﴾ فيما أمرنا به ونهانا عنه ﴿ وَاطَعْنَا الرَّسُولاً ﴾ فيما دعانا اليه ، فلا نبتلي بهذا العذاب .

﴿ وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا ﴾ فيما فعلناه ﴿ سَادَقَنَا وَكُبْرَاءَنَا ﴾ يعنون قادتهم الذين لقنوهم الكفر وزيّنوه لهم. وقرأ ابن عامر ويعقوب: ساداتنا على جمع الجمع، للدلالة على الكثرة. ﴿ فَاضَلُونَا السَّبِيلا ﴾ بما زيّنوا لنا. يقال: ضلّ السبيل، وأضله إيّاه. والألف لإطلاق الصوت، جعلت فواصل الآي كقوافي الشعر. وفائدتها الوقف، واللالة على أنّ الكلام قد انقطم، وأنّ ما بعده مستأنف. وقد مرّ اختلاف القراء فيه.

﴿ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ﴾ مثلي ما آتيتنا منه، ضعفاً لضلالهم، وضعفاً لإضلالهم، فإنّهم ضلّوا وأضلّوا ﴿ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً﴾ كثير العـدد. وقـرأ عــاصم بالباء(١٧، أي: لعناً هو أشدّ اللعن وأعظمة.

<sup>(</sup>١) أي: كبيراً، والقراءة الأخرى: كثيراً.

يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوُا مُوسَى فَبَرَأُهُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصِلُحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٧﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَبَّيْنَ أَن يَحْمُلُهَا وَأَشُفْقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً ﴿٧٧﴾ لَيْعَذَبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنْوكَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٧﴾

ثمّ خاطب سبحانه المظهرين للإيمان، فقال: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ ﴾ أي: لا تؤذوا محمداً كما آذى بنو إسرائيل موسى، فإنّ حقّ النبيّ أن يعظّم ويبجّل، لا أن يؤذى ﴿ فَيَرَّاهُ اللهُ مِلْا قَالُوا ﴾ فأظهر براءته من قولهم، أي: من مقولهم، يعني: مؤدّاه ومضمونه، وهو الأمر المورث للعيب. فلا يقال: إنّ لفظة «ما» إمّا مصدريّة أو موصولة، وأيّهما كان فكيف تصحّ البراءة منه؟

واختلفوا فيما أوذي به موسى ﷺ. فعند بعضهم أنّ قارون حرّض امرأة على قذفه بنفسها، فعصمه الله ، كما مرّ في القصص<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) راجع ص ١٩٨، ذيل الآية ٨١من سورة القصص.

وعن علي ﷺ وابن عبّاس: أنّ بني إسرائيل اتّهموه بقتله هارون حين صعد الجبل، ومات هارون هناك، فحملته الملائكة، ومرّوا به عمليهم ميّتناً ، وتكلّمت الملائكة بموته، حتّى عرفوا أنّه قد مات حتف أنفه. وعن أبي هريرة مرفوعاً: أنّ سبحانه أحياه، فأخبرهم ببراءة موسى.

وعن أبي العالية: أنّهم قذفوه بعيب في بدنه من بسرص أو أدرة (١٠). وذلك أنّ موسى الله كان حيياً ستيراً يغتسل وحده، فقالوا: ما يتستّر منّا إلّا لعيب بجلده، إمّا برص أو أدرة. فذهب مرّة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، فمرّ الحجر بثوبه، فطلبه موسى، فرآه بنو إسرائيل عرياناً كأحسن الرجال خلقاً، فبرّاه الله ممّا قاله ال

وعن أبي مسلم: أنَّهم آذوه من حيث نسبوه إلى السحر والجنون والكذب. بعد ما رأوا العذاب.

﴿ وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيها﴾ ذا جاه ومنزلة ورفعة عنده. يقال: وجه وجاهة فهو وجيه، إذا كان ذا جاه وقدر. ولوجاهته وعظم قدره يميط عنه التهم، ويدفع الأذى، ويحافظ عليه، لئلًا يلحقه وصم، ولا يوصف بنقيصة، كما يفعل الملك بمن له عنده قربة ووجاهة.

قيل: نزلت في شأن زيد وزينب، وما سمع فيه من مقالة بعض الناس.

ثمّ أمر سبحانه أهل الايمان والتوحيد بالتقوى والقول السديد، فقال: ﴿يَا الْفِينَ آمَنُوا التَّهُوا الله ﴾ في ارتكاب ما يؤذي رسوله، وغيره من أنواع المعاصي ﴿وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً﴾ قاصداً إلى الحقّ، فإنّ السداد القصد إلى الحقّ، والقول بالعدل. يقال: سدّد السهم نحو الرمية، إذا لم يعدل به عن سمتها، كما قالوا: سهم

<sup>(</sup>١) الأُدْرَةُ: نفخة في الخصية.

قاصد. والمراد: سداد القصد واللسان في كلّ باب، ومن ذلك حفظ اللسان عـتا خاضوا فيه من حديث زينب، من غير قصد وعدل في القول، لأنّ حفظ اللسان وسداد القول رأس الخير كلّه.

والمعنى: راقبوا الله في حفظ ألسنتكم، وتسديد قولكم، فإنكم إن فعلتم ذلك ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ يوققكم للأعمال الصالحة. أو يصلحها بالقبول والإثبابة عليها. ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ ويجعلها مكفّرة باستقامتكم في القول والعمل ﴿ وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ ﴾ في الأوامر والنواهي ﴿ فَقَدْ قَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ يعيش في الدنيا حميداً، وفي الآخرة سعيداً.

ثم قرّر الوعد السابق بتعظيم أمر الطاعة وتفخيم شأنها بقوله: ﴿إِنّا عَرْضَلنَا الْاَمَانَةَ ﴾ أي: الطاعة. ستاها أمانة من حيث إنّها واجبة الأداء، كالأمانة. ﴿عَلَى السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ﴾ أي: الطاعة، لعظم شأنها بحيث لو عرضت على هذه الأجرام العظام، وكانت ذات شعور وإدراك ﴿فَابَيْنَ أَن يَخْفِلْنَهَ وَالشَفْقَ مِنْهَا ﴾ من أن يؤدّين حقها، حتّى يزول عن ذمّتهنّ. من قولك: فلان حامل للأمانة ومحتمل لها، تريد: أنّه لا يؤدّها إلى صاحبها، حتّى تزول عن ذمّته لا ويخرج عن عهدتها، فإنّ الأمانة كأنّها راكبة للمؤتمن عليها وهو حاملها. ألا تراهم يقولون: ركبته الديون، ولي عليه حق، فإذا أدّاها لم تبق راكبة، ولا هو حاملاً لها. ﴿وَحَمَلَهُا الْإِنْسَانُ ﴾ مع ضعف بنيته، ورخاوة قوّته ﴿إِنّهُ كَانَ ظُلُوما ﴾ حيث لم يف ولم يراع حقها ﴿جَهُولا ﴾ بكنه عاقبتها. وهذا وصف للجنس باعتبار الأغلب.

واعلم أنّ الممثّل به في الآية مفروض، والمفروضات تتخيّل في الذهمن كالمحقّقات. فمثّلت حال التكليف في صعوبته وثقل محمله، بحاله المفروضة لو عرضت على السماوات والأرض والجبال لأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ونحو هذا من الكلام كثير في لسان العرب، وما جاء القرآن إلّا على طرقهم وأساليبهم. ومن ذلك قولهم: لو قبل للشحم أين تذهب؟ لقال: أسرّي العوج. وكم لهم من هذه الأمثال على ألسنة البهائم والجمادات. وتصرّر مقاولة الشحم وإن كان محالاً، ولكنّ الغرض منه أنّ السمن في الحيوان ممّا يحسّن قبيحه، كما أنّ المجف المجف المتعند، فصرّر أثر السمن فيه تصويراً هو أوقع في ننفس السامع، وهي به آنس، وله أقبل، وعلى حقيقته أوقف. فقد علمت من ذلك أنّ تصوير عظم الأمانة، وصعوبة أمرها، وثقل محملها، والوفاء بها، بما في الآية، لأجل تقريبه إلى الفهم.

وقيل: الآية على معناها الحقيقي ، لما روي أنّ الله سبحانه لمّا خلق هـذه الأجرام خلق فيها فهماً، وقال لها: إنّي فرضت فريضة، وخلقت جنّة لمن أطاعني فيها، وناراً لمن عصاني. فقلن: نحن مسخّرات على ما خلقتنا، لا نحتمل فريضة، ولا نبتغي ثواباً ولا عقاباً. ولمّا خلق آدم عرض عليه مثل ذلك فحمله، وكان ظلوماً لنفسه بتحمّله ما يشقّ عليها، جهو لا يو خامة عافيته.

ولعل المراد بالأمانة: العقل أو التكليف. وبعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن وبإبائهن الإباء الطبيعي الذي هو عدم القابلية والاستعداد. وبحمل الإنسان قابليته واستعداده لها. وكونه ظلوماً جهولاً لما غلب عليه من القوة الغضبية والشهوية. وعلى هذا يحسن أن يكون علّة للحمل عليه، فإن من فوائد العقل أن يكون مهيمناً على القوتين، حافظاً لهما عن التعدّي ومجاوزة الحدّ، ومعظم مقصود التكليف تعديلهما وكسر سورتهما.

وقيل: المراد بالأمانة أمانات الناس والوفاء بالعهود.

<sup>(</sup>١) العجف: الضعف والهزال.

٤١٢ ..... زيدة التفاسير ـج ٥

واللام في قوله: ﴿لِيُعَدِّبُ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ للتعليل على طريق المجاز، لأنَّ التعديب نتيجة حمل الأمانة، كما أنَّ التأديب في: ضربته للتأديب، نتيجة الضرب. وذكر التوبة في الوعد إشعاراً بأنَّ المؤمنين \_ مع كونهم مطيعين \_ لا يخلون عن فرطات صادرة عن مقتضى جبلتهم.

﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً ﴾ حيث تاب عن فرطاتهم ﴿ رَجِيماً ﴾ حيث أثاب بالفوز على طاعاتهم.



## •

مكّيّة. وهي أربع وخمسون آية.

عن أبيّ بن كعب ، عن النبيّ ﷺ قال: «من قرأ سورة سبأ ، لم يبق نبيّ ولا رسول إلّا كان له يوم القيامة رفيقاً ومصافحاً».

وروي عن ابن أذينة، عن أبي عبدالله 繼: «من قرأ الحمدين جميعاً: سبأ وفاطر، في ليلة، لم يزل ليلته في حفظ الله وكلاءته، فإن قرأهما في نهاره، لم يصبه في نهاره مكروه، وأعطي من خير الدنيا وخير الآخرة، ما لم يخطر على قلبه، ولم يبلغ مناه».

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١﴾ يَعْلَمُ مَا لِلجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزلُ مَنَ السَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْفَغُورُ ﴿٢﴾

واعلم أنّ الله سبحانه لمّا ختم سورة الأحزاب ببيان الغرض في التكـليف. وأنّه سبحانه يجزي المحسنين بإعطائهم مثوبة الآخرة. الّتي هي أجلّ النعم التـي ٤١٤ ..... زيدة التفاسير ـج ٥

توجب الحمد والشكر عليها . افتتح هذه السورة بالحمد له على نعمته وكمال قدرته. فقال:

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ شِهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ خلقاً ونعمة. فله الحمد في الدنيا لكمال قدرته، وعلى تمام نعمته ﴿ وَلَهُ الْخَمْدُ فِي الْآخِرة لِيضاً كذلك. وليس هذا من عطف المقيّد على المطلق، لأنَّ وصف ذاته بعد الحمد الأوّل بما يدلَّ على أنّه المحمود بالنعم الدنيويّة قيد الحمد بها.

وقال في الكشّاف: «لمّا قال: ﴿الحمد شه ثمّ وصف ذاته بالإنعام بجميع النعم الدنيويّة، كان معناه: أنّه المحمود على نعم الدنيا، كما تقول: احمد أخاك الذي كساك وحملك، تريد: احمده على كسوته وحملانه. ولمّا قال: ﴿وَلَهُ الْـحَمّدُ فِي الآخِرَةِ ﴾ علم أنّه المحمود على نعم الآخرة، وهو الثواب الدائمي»(١٠).

وتقديم الصلة في الثاني للاختصاص، فإنّ النعم الدنيويّة قد تكون بواسطة من يستحنّ الحمد لأجلها، ولا كذلك نعم الآخرة.

واعلم أنّ الحمد في الدنيا واجب، لأنّه على نعمة متفضّل بها، وهو الطريق إلى تحصيل نعمة الآخرة. والحمد في الآخرة ليس بواجب، لأنّه على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقّها، فإنّما هو تتمّة سرور المؤمنين، وتكملة اغتباطهم، يلتذّون به كما يلتذّمن به العطش الشديد بالماء البارد.

﴿ وَهُوَ الْمَتِيمُ ﴾ الَّذي أحكم أمور الدارين، ودبّرها بـحكمته ﴿ الْمُجْبِيرُ ﴾ ببواطن الأشياء.

ثمّ ذكر ممّا يحيط به علماً بقوله: ﴿يَطْنَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ﴾ ما يدخل فيها. كانغيث ينفذ في موضع وينبع في آخر. وكالكنوز والدفائن والأموات ﴿وَمَا يَخْرُجُ

<sup>(</sup>١) الكشَّاف ٣: ٥٦٦.

مِنْهَا﴾ كالحيوان، والنبات، والفارّات، وماء العيون ﴿ وَهَا يَعَزِلُ مِنَ السَّمَآءِ﴾ كالملائكة، والكتب، وأنواع البركات، والمقادير، والأمطار، والصواعق، والأرزاق. كقوله: ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ (١١). ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ كالملائكة، وأعمال العباد، والأبخرة، وهو سبحانه يجري جميع ذلك على تقدير تمقتضيه الحكمة، وتدبير توجبه المصلحة.

﴿ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْفَقُورُ﴾ للمفرطين في شكر نعمته مع كثرتها. أو في الآخرة مع ما لمه من سوابق هذه النعم الفانية للحصر. أو الرحيم بعباده مع علمه بما يعملون من المعاصي، فلا يعاجلهم بالعقوبة، ويمهلهم للتوبة. الغفور: الساتر عليهم ذنوبهم في الدنيا، المتجاوز عنها في العقبي.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَّبِي لَـَأْتِيَنَكُمْ عَالِمِ الْغَنيبِ
لاَ يَغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّة فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ
وَلاَ أَكْبُرُ إِلاَّ فِي كَاب مُبِينِ ﴿٣﴾ لِيَجْزِيَ الذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ
أَوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ وَالذينَ سَعَوًا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيْكَ
لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزِ أَلِيمٌ ﴿٥﴾

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَقُرُوا لَا تَاتِينَا السَّاعَةُ ﴾ إنكار لمجيئها، أو استبطاء، استهزاءً بالوعد به ﴿ قُلْ بَلَنِي ﴾ ردّ لكلامهم، وإثبات لما نفوه ﴿ وَرَبِّي لَـ تَاتِيَنُّكُمُ لَكرير

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٢٢.

٢١٦ ...... زيدة التفاسير ـج ٥

لإيجابه، مؤكّداً بالقسم.

ثمّ وصف المقسم به بصفات تقرّر إمكان مجيئها، وتنفي استبعاده، بيقوله: 
﴿عَالِمِ الْمُقَيْبِ ﴾ وقرأ حمزة والكسائي: علّام الغيب، للمبالفة. ونافع وابين عامر 
ورويس: عَالِمُ الْفَيْبِ بالرفع، على أنه خبر محذوف، أو مبتدأ خبره ﴿لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ 
مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمْوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: لا يبعد عنه. من العزوب، وهو البعد. 
يقال: روض عزيب: بعيد من الناس، وقرأ الكسائي: لا يَعْزِبُ، بمالكسر، ﴿وَلا 
أَضْفَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَغْبُرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ سُبِينٍ ﴾ جملة مؤكّدة لنفي العزوب، ورفعهما 
بالابتداء. ويؤيّده القراءة بالفتح على نفى الجنس.

ولا يجوز عطف المرفوع على «مثقال» والمفتوح على «ذرّة» بأنّه فتح في موضع الجرّ، لامتناع الصرف، لأنّ الاستثناء يمنعه. اللّهمّ إلا إذا جعل الضمير في «عنه» للغيب، وجعل المثبت في اللوح خارجاً عنه، لظهوره على المطالعين له. فيكون المعنى: لا ينفصل عن الفيب شيء إلّا مسطوراً في اللوح.

وتنقيح المبحث: أنّ قيام الساعة من مشاهير الغيوب، وأدخلها في الخفية، فحين أقسم باسمه سبحانه على إثبات قيام الساعة، وأنّه كائن لا محالة، ثمّ وصف بأنّه عالم الغيب، وأنّه لا يفوت علمه شيء من الخفيّات، واندرج تحته إحاطته برقت قيام الساعة، فلأجل هذه الفائدة اختار لذاته هذه الصفة، ولم يورد صفات أخرى مقامها.

وقوله: ﴿ لِيَهْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ علَّة لقوله: «لتأتينكم» وبيان لما يقتضي إتيانها ﴿ أَوْلَــٰئِكَ لَهُمْ مَفْفِرَةً وَرِزْقَ تَوِيمٌ ﴾ هني، لا تنغيص فيه ولا تكدير، ولا تعب فيه، ولا منَّ عليه.

ولمّا لم يقتصر على اليمين. بل أتبعها الحجّة القاطعة، والبيّنة الساطعة. وهي قوله: «ليجزي» علّة لمجيء الساعة. فقد وضع الله في العقول. وركّب في الغرائــز

وجوب الجزاء، وأنَّ المحسن لابدُّ له من ثواب، والمسيء لابدُّ له من عقاب.

فلا يقال: الناس قد أنكروا إتيان الساعة وجحدوه. فهب أنّه حلف لهم بأغلظ الأيمان، وأقسم عليهم جهد القسم، فيمين من هو في معتقدهم مفترٍ على الله كذباً. كيف تكون مصحّحة لما أنكروه؟

﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِذَا﴾ بالإيطال وتزهيد الناس عن قبولها ﴿ مُعَاجِزِينَ ﴾ مسابقين كي يفوتونا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: معجزين، أي: مثبطين عن الإيمان من أراده ﴿ أَوْلَــَٰكِكَ لَهُمْ عَذَاكِ مِنْ رِجْزٍ ﴾ من سيّء العذاب ﴿ أَفِيمٌ ﴾ مؤلم. ورفعه ابن كثير ويعقوب وحقص.

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِيّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِيّ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾

ثم ذكر سبحانه المؤمنين، واعترافهم بما جمعده من تقدّم ذكرهم من الكافرين، فقال:

﴿ وَيَزَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ ويعلم أولوا العلم بالنظر والاستدلال من أصحاب محمّد ﷺ، ومن شايعهم من الأمّة، أو من مسلمي أهل الكتاب، مثل كمّب الأحبار وعبدالله بن سلام، وقيل: هم كلّ من أوتي العلم بالدين، وهذا أولى، لعمومه.

﴿ اللَّذِي انْزِلَ اِلنَّكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ يعني: القرآن. والموصول مع صلته المفعول الأوّل الايرى». وقوله: ﴿ هُوَ الْحَقَّ ﴾ المفعول الثاني. والضمير للفصل. ومن قرأ بالرفع جعله مبتدأ، و«الحقّ» خبره، والجملة في موضع المفعول الثاني، و«يسرى» مع مفعوله مرفوع مستأنف، للاستشهاد بأولي العلم على الجهلة الساعين في الآيات. وقيل: «يرى» في موضع النصب، معطوف على «ليجزى» أي: ليسعلم أولوا

٤١٨ ..... زيدة التفاسير ــج ٥

العلم عند مجيء الساعة أنَّه الحقِّ عياناً، كما علموه حقًّا برهاناً.

﴿ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ ﴾ القادر الّذي لا يغالب ﴿ الْـحَمِيدِ ﴾ المحمود على جميع افعاله. وصراطه: التوحيد، والتدرّع بلباس التقوى.

وفي هذه الآية دلالةعلى فضيلة العلم، وشرف العلماء، وعظم اقدارهم.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّكُمُ إِذَا مُزَقَّتُمْ كُلَّ مُمَزَّقَ إِنَّكُمُ لِذَا مُزَقَّتُمْ كُلَّ مُمَزَّقَ إِنَّكُمُ لَفِي خُلْقٍ جَدِيد ﴿٧﴾ أَقَلَمْ يَرُوا إِلَى مَا بَيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَقَلَمْ يَرُوا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدَبِهِمْ وَمَا خُلْفَهُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ إِن تَشَاأُ نَحْسَفْ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ نَسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَآء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدِ مُنْبِبٍ ﴿٩﴾

ثمّ عاد سبحانه إلى الحكاية عن الكفّار، فقال: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ قال بعضهم لبعض، أو القادة للأتباع، استبعاداً وتعجّباً ﴿ هَل نَدْلُكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ ﴾ يعنون محمداً ﷺ، وإن كان مشهوراً علماً في قريش، وكان إنباؤه بالبعث شائعاً عندهم، لكن هنا نكّروه قصداً منهم إلى الطنز والسخريّة، فأخرجوه مخرج التحلّي ببعض الحكايات ألتى يحاكى بها للضحك والتلهّى، متجاهلين به وبأمره.

﴿ يُنَبِّئُكُمْ إِلَى يَحَدَّثُكُم بِأَعجِبِ الأَعاجِيبِ ﴿ إِنَّا مُزَقَّتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ ﴾ أي: يمزّق أجسادكم البلى كلِّ معرّق ﴿ إِنَّكُمْ لَقِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ أي: إنّكم تنشؤن خلقاً جديداً، بعد أن تعرّق أجسادكم كلِّ تعزيق \_ أي: تبدّدت أجزاؤكم كلِّ تبديد \_ وتفرّق كلِّ تفريق، بعيث تصير تراباً ورفاتاً.

وتقديم الظرف للدلالة على البعد والمبالغة فيه. وعامله محذوف، دلَّ عليه ما بعده، فإنَّ ما قبله لم يقارنه، وما بعده مضاف إليه، أو محجوب بينه وبينه ب«إنَّ».

و «معزّق» يحتمل أن يكون مكاناً. بمعنى: إذا مزّقتم، وذهب بكم السيول كلّ مذهب، وطرحتكم الرياح كلّ مطرح.

و «جديد» عند البصريّن بمعنى فاعل، من: جدّ فهو جديد، كحديد من: حدّ، وقليل من: قلّ. وعند الكوفيّين بمعنى مفعول، من: جدّ النسّاج الشوب إذا قطعه.

﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبا﴾ حيث زعم أنّا نبعث بعد الموت. وهو استفهام تعجّب وإنكار. ﴿ أَمْ بِهِ جِنْقُ ﴾ جنون يوهمه ذلك، ويلقيه على لسانه، ولا يعلم ما يقول. وإسقاط همزة الوصل في «افترى» وإثباتها في نحو: آلسحر، خوف التباس الاستفهام بالخبر في الثاني، لكون همزته مفتوحة كهمزة الاستفهام، بخلاف الأوّل، فإنّ همزة الوصل فيه مكسورة، تقديره: أإفترى.

واستدلال من جعل بين الصدق والكذب واسطة، بجعلهم إيّاه قسيم الافتراء غير معتقدين صدقه، على أنّ بين الصدق والكذب واسطة، وهو كلّ خبر لا يكون عن بصيرة بالمخبر عنه. ضعيف بين الضعف، لأنّ الافتراء أخصّ من الكذب، لأنّه كذب عن عمد، ولا عمد للمجنون، فلا يكون الثاني قسيماً للكذب مطلقاً، بل لما هو أخصّ منه، أعني: الافتراء، فيكون حصراً للخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه، أعنى: الافتراء في عكون حصراً للخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه،

ثمّ ردّ الله عليهم ترديدهم، وأثبت لهم ما هو أفظع من القسمين، وهو الضلال البعيد عن الصواب، بحيث لا يرجى الخلاص منه، وما هو مؤدّاه من المذاب، فقال: ﴿ بَلِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللَّهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَّى عَلْمُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَّا

رسيلاً (١) له في الوقوع، ومقدّماً عبليه في اللفظ، للمبالغة في استحقاقهم له. و«البعيد» في الأصل صفة الضال. يقال: ضلّ فلان، إذا بعد عن الجادّة. ووصف الضلال به على الإسناد المجازي.

ثمّ ذكّرهم بما يعاينونه ممّا يدلّ على كمال قدرة الله، وما يحتمل فيه، إزاحة لاستحالتهم الإحياء، حتّى جعلوه افتراءً وتهديداً عليها، فقال:

﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ آفلم ينظروا إلى ما أحاط بجوانبهم من السماء والأرض، ولم يتفكّروا أهم أشدّ خلقاً أم هما؟ ﴿إِنْ نَشَلْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَقْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ لتكذيبهم بالآيات بعد ظهور البيّنات، كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة.

وقرأ حمزة والكسائي: يشأ، و«يخسف» و«يسقط» بالياء، لقوله: «أفـترى على الله». وحفص: كِسَفاً بالتحريك.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ النظر إلى السماء والأرض، والتفكّر فيهما، وما يدلّان عليه من قدرة الله ﴿ لَآيَةُ ﴾ لدلالة ﴿لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبٍ ﴾ وهو الراجع إلى ربّه السطيع له، فبإنّ المنيب يكون كثير التأمّل في أمره، فهو الّذي ينظر ويتفكّر في آيات الله، على أنّه قادر على كلّ شيء، من البعث ومن عقاب من يكفر به، وإثابة من يؤمن به.

وَلَقَدُ آثَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنْ ٱعْمَلُ سَابِغَاتٍ وَقَدَرُ فِي السَّرْدِ وَٱعْمَلُوا صَالِحًا لِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ تَصِيرٌ ﴿١١﴾

<sup>(</sup>١) الرسيل: الموافق لك في النضال ونحوه.

ولمّا تقدّم ذكر عباد الله المنيبين إليه، وصله سبحانه بذكر داود وسليمان. فإنّهما لإنابتهما إلى الله سبحانه فضّلهما على العالمين بالنبوّة والملك، وأعطاهما ما أعطاهما من الأمور الدينيّة والسياسة الدنيويّة، فقال:

﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً﴾ أي: على سائر الأنبياء بما ذكر بعد. أو على سائر الناس، فيندرج فيه النبوّة، والحكومة، والكتاب، والملك، والصوت الحسن، وفصل الخطاب، وغير ذلك من معجزاته.

﴿ يَا جِبَالُ أَوْمِي مَعَهُ ﴾ رجّعي معه التسبيح. من: آب إذا رجع. وذلك بأنّ الله يخلق فيها تسبيحاً، كما خلق الكلام في الشجرة، فيسمع منها ما يسمع من المسبّح، معجزة لداود.

وقيل: كان ينوح على ترك ندبه بترجيع وتحزين. وكانت الجبال تسعده على نوحه بأصدائها(١٠).

وقيل: معناه: سيري معه حيث سار. وهو بدل من «فضلاً» أو من «آتينا» بإضمار: قولنا، أو قلنا.

﴿ وَالطَّيْرُ ﴾ عطف على محلّ الجبال. ويؤيده قراءة يعقوب بالرفع عطفاً على لفظها، تشبيهاً للحركة البنائية العارضة بحركة الإعراب. أو على «فضلاً» بمعنى: وسخّرنا له الطّير. ويجوز أن يكون مفعولاً معه لاأوبي». وكان أصل النظم: ولقد آتينا داود منّا فضلاً، تأويب الجبال والطير. فبدّل بهذا النظم. وكم فرق بين النظمين، من الفخامة التي لا يخفى، من الدلالة على عزّة الربوبيّة وكبرياء الإلهيّة. حسيت جعلت الجبال منزّلة منزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا وأذعنوا، وإذا دعاهم سمعوا وأجابوا، إشعاراً بأنّه ما من حيوان وجماد وناطق وصامت، إلا وهو منقاد لمشيئته، غير معتنع على إرادته، بخلاف الأخير.

<sup>(</sup>١) الأصداء جمع الصدّى، وهو ما يرده الجبل أو غيره إلى المصوَّت مثل صوته.

﴿ وَالنَّالَةُ الْحَدِيدَ ﴾ جعلناه في يده كالشمع والعجين، يصرفه بيده كيف يشاء. من غير إحماء وطرق بالآلة. وقيل: لان الحديد في يده لما أوتي من شدّة القوّة.

﴿ أَنِ اعْمَلُ ﴾ أمرناه أن اعمل. و«أن» مفسّرة، أو مصدّريّة. ﴿ سَابِفَاتٍ ﴾ دروعاً واسعات ﴿ وَقَدُرْ فِي السَّرْدِ ﴾ وعدّل في نسجها، بحيث يتناسب حلقها. ومن قال: إنّ معناه: قدّر مساميرها، فلا تجعلها دقاقاً فتقلق (١١). ولا غلاظاً فتنخرق. لا يخلو كلامه من ضعف، لأنّ دروعه لم تكن مسترّة، ويويّده قوله: «والنّا له الحديد».

وهو ﷺ أوّل من اتّخذ الدروع، وكانت قبل صفائح.

وقيل: كان يبيع الدرع بأربعة آلاف، فينفق منها على نفسه وعياله، ويتصدّق على الفقراء.

وقيل: كان يخرج من البيت وهو ملك بني إسرائيل متنكّراً، فيسأل الناس عن نفسه ويقول لهم: ما تقولون في داود؟ فيثنون عليه. فقيّض الله له ملكاً في صورة آدميّ، فسأله على عادته، فقال: نعم الرجل لولا خصلة فيه. فريع (٢) داود، فسأله؟ فقال: لولا أنّه يطعم ويطعم عياله من بيت المال. فحزن لذلك، فعلّمه الله صنعة الله روع.

وعن الصادق ﷺ: «أنّ الله تعالى أوحى إلى داود: نعم العبد أنت لولا أنك تأكل من بيت المال افبكى داود أربعين صباحاً، فألان الله له العديد. وكان يعمل كلّ يوم درعاً، فيبيعها بألف درهم. فعمل ثلاثمائة وستين درعاً، فباعها بثلاثمائة وستين ألفاً، فاستغنى عن بيت المال».

﴿ وَاغْمَلُوا صَالِحاً ﴾ الضمير لداود وأهله، أي: اعمل أنت وأهلك الأعمال الصالحة، شكراً لله على عظيم نعمه ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فأجازيكم عليه.

<sup>(</sup>١) أي: تتحرُّك وتضطر ب.

<sup>(</sup>٢) أي: فزع. يقال: رِيعَ فلانٌ: فزع. من: راع يروع روعاً.

وَلِسُلْيَمَانَ الرِّحَ غُدُونُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسُلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقُطْرِ وَلِسُلْيَمَانَ الدِّحَ غُدُونُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقُطْرِ وَمِنَ الْجَنِّ مَنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُدَقْهُ مِنْ عَجَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجَفَانٍ عَذَابِ السَّعَيرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَات آعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِي الشَّكُورُ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَات آعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِي الشَّكُورُ ﴿١٤﴾ فَلَمُ اللَّهُ فَلَمَا خَرَّ تَبَيَّتِ الْجِنُّ أَن لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ الْفَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِنِ ﴿١٤﴾

ثمّ ذكر سبحانه ما آتى سليمان من الفضل والكرامة، فقال: ﴿ وَلِسُ لَيْمَانَ الرِّيحَ﴾ أي: وسخّرنا له الريح ﴿ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاهُهَا شَهْرٌ﴾ أي: جريها بالغداة مسيرة شهر، وبالعشيّ كذلك. والمعنى: أنّها كانت تسير في اليوم مسيرة شهرين. وعن الحسن: كان يغدو فيقيل بإصطخر، ثمّ يروح من اصطخر فيبيت بكابل، وبينهما مسيرة شهر، تحمله الريح مع جنوده.

﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ التحاس المذاب. أساله له من معدنه، فنبع منه نبوع الماء من الينبوع، ولذلك سمّاه عين القطر. وكان ذلك باليمن. وقيل: كان يسيل في الشهر ثلاثة أيّام بلياليهنّ.

﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ﴾ عطف على الريح. والجارّ والمجرور حال متقدّمة. أو جملة «مَنْ» مبتدأ وخبر ﴿ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ بحضرته وأمام عينه. ما يأمرهم به مـن الأعمال كما يعمل الآدمي بين يدي الآدمي. ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ بأمره. وعن ابن عبّاس: سخّرهم الله لسليمان، وأمرهم بطاعته فيما يأمر ويمنع. فكـان يكـلّفهم الأعـمال ٤٢٤ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٥

الشاقّة. مثل عمل الطين وغيره. وفي هذا دلالة على أنّه قد كان من الجنّ من هو غير مسخّر له.

﴿ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ ﴾ ومن يعدل منهم ﴿ عَنْ أَفْرِنَا ﴾ عـمّا أمرناه من طاعة سليمان ﴿ نُفِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ وعن السدّي: كان معه ملك بيده سوط من نار. كلّما استعصى عليه ضربه ضربة من حيث لا يراه الجنّي. وفيه دلالة على أنّهم كانوا مكلّفين.

﴿ يَعْتَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ﴾ قصوراً حصينة، ومساكن شريفة. سمّيت بها لأنّها يذبّ عنها، ويحارب ويحامى عليها. وعن قتادة: هـي المساجد يتعبّد فيها.

وكان ممّا عملوه بيت المقدس، وقد كان الله عرّ اسمه سلّط على بني إسرائيل الطاعون، فهلك خلق كثير في يوم واحد. فأمرهم داود ليغتسلوا ويبرزوا إلى الصعيد بالذراري والأهلين، ويتضرّعوا إلى الله تعالى لعلّه يرحمهم. وذلك صعيد بيت المقدس قبل بناء المسجد. وارتفع داود فوق الصخرة، فخرّ ساجداً يبتهل إلى الله تعالى، وسجدوا معه، فلم يرفعوا رؤوسهم حتّى كشف الله عنهم الطاعون.

فلمّا أن شفّع الله تعالى داود في بني إسرائيل، جمعهم داود بعد ثلاث وقال لهم: إنّ الله تعالى قد منّ عليكم ورحمكم، فجدّدوا له شكراً، بأن تتّخدوا من هذا الصعيد الذي رحمكم فيه مسجداً. ففعلوا، وأخذوا في بناء بيت المقدس، وكان داود ينقل الحجارة لهم على عاتقه، وكذلك خيار بني إسرائيل، حتّى رفعوه قامة، ولداود يومئذٍ سبع وعشرون ومائة سنة. فأوحى الله تعالى إلى داود: أنّ تمام بنائه يكون على يدي ابنه سليمان.

فلمًا صار داود ابن أربعين ومائة سنة توفّاه الله تعالى، واستخلف سليمان،

فأحبّ إتمام بيت المقدس، فجمع الجنّ والشياطين، وقسّم عليهم الأعمال، يخصّ كلّ طائفة منهم بعمل. فأرسل الجنّ والشياطين في تحصيل الرخام والمها(١) الأبيض الصافي من معادنه. وأمر ببناء المدينة من الرخام والصفّاح(٢)، وجعلها اثني عشر ربضاً، وأنزل كلّ ربض منها سبطاً من الأسباط.

ولمّا فرغ من بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجد، فوجّه الشياطين فرقاً، فرقة يستخرجون الذهب واليواقيت من معادنها، وفرقة يقلعون الجواهر والأحجار من أماكنها، وفرقة يأتونه بالمسك والعنبر وسائر الطيب، وفرقة يأتونه بالدرّ من البحار. فأتي من ذلك بشيء لا يحصيه إلّا الله تعالى. ثمّ أحضر الصنّاع، وأمرهم بنحت تلك الأحجار حتّى صيّروها ألواحاً، وبمعالجة تلك الجواهر واللّال. ع.

وبنى سليمان المسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر، وعمده (٣) بأساطين المها الصافي، وسقفه بألواح الجواهر، وفضّ ض (٤) سقوفه وحيطانه باللآلىء واليواقيت والجواهر، وبسط أرضه بألواح الفيروزج. فلم يكن في الأرض بيت أبهى ولا أنور من ذلك المسجد، كان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدر.

قال سعيد بن المسيّب: لمّا فرغ سليمان من بناء بيت المقدّس، تغلّقت أبوابه، فعالجها سليمان فلم تنفتح، حتّى قال في دعائه: بصلوات أبي داود إلّا فـتحت

<sup>(</sup>١) المَهَا جمع المَهَاة : البِلُورة .

 <sup>(</sup>٢) الصُفّاح: الحجارة العريضة الرقيقة. والربض: سور المدينة، وكلّ ما يؤوى ويستراح إليه
 من أهل وقريب ومال وبيت ونحو ذلك، أو ما حول المدينة من بيوت ومساكن.

<sup>(</sup>٣) عَمَدَ السقفَ: أقامه بعماًد ودعمه.

<sup>(</sup>٤) فضّض الشيء: موّهه أو رصّعه بالفضّة.

الأبواب ، ففتحت . ففرّغ له سليمان عشرة آلاف من قرّاء بني إسرائسيل: خسسة آلاف بالليل. وخمسة آلاف بالنهار، فلا تأتي ساعة من ليل ولا نهار إلّا ويعبد الله فيها.

﴿ وَتَمَاثِيلَ﴾ وصور الملائكة والأنبياء، من نحاس وصفر وزجاج ورخام. وعن ابن عبّاس: كانوا يعملون صور الأنبياء والعبّاد في المساجد، ليسرى النـاس فيقتدوا بهم، ويعبدوا نحو عبادتهم.

وقيل: كانت صور الحيوانات. وقيل: كانوا يعملون صور السباع والبهائم، ليكون أهيب له. ولم تكن يومئذ التصاوير محرّمة. وهمي محظورة فمي شريعة نبيّنا ﷺ. وقد بيّن الله سبحانه أنّ المسيح كان يصوّر بأمر الله من الطهن كهيئة الطير.

وروي: أنّهم صوّروا أسدين في أسفل كرسيّه، ونسرين فوقه، فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما، وإذا قعد أظلّه النسران بأجنحتهما.

﴿ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ ﴾ وصحاف كالحياض الكبار الّتي يجبى فيها الماء، أي: يجمع. جمع جابية، من الجباية. وهي من الصفات الغالبة، كالدابّة، وكان سليمان يصلح طعام جيشه في مثل هذه الجفان، فإنّه لم يمكنه أن يطعمهم في مثل قصاع (١٠) الناس لكثر تهم. وقيل: إنّه كان يقعد على كلّ جفنة ألف رجل يأكلون بين يديه.

﴿ وَقُدُودٍ رَاسِيَاتٍ ﴾ ثابتات على الأثافيِّ (٢) لا يزلن عن أمكنتهنَّ لعظمهنَّ.

ثمّ نادى سبحانه آل داود، وأمرهم بالشكر على ما أنعم به عليهم من هذه النعمة العجيبة، لأنّ نعمته على سليمان نعمة عليهم، فقال:

﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً ﴾ نصب على العلَّة، أي: اعملوا له واعبدوه، لأجل

<sup>(</sup>١) قِصَاع جمع قَصْعَة ، وهي الصحفة . والجَفْنَة : القصعة الكبيرة .

<sup>(</sup>٢) الأثافيّ جمع الأُثفِيَّة : الحجر توضع عليه القدر .

شكركم لله على ما آتاكم من النعم. أو على المصدر، لأنّ العمل له شكر، كأنّه قيل: اشكروا شكراً. أو الوصف له، أي: اعملوا عملاً شكراً. أوالحال، بمعنى: شاكرين. أو المفعول به، أي: افعلوا شكراً.

﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبْادِيَ الشَّعُورُ ﴾ المتوفّر على أداء الشكر ببقلبه ولسانه وجوارحه، في أكثر أوقاته، ومع ذلك لا يوفّي حقّه، لأنّ تبوفيقه للشكر نعمة تستدعي شكراً آخر لا إلى نهاية، ولذلك قيل: الشكور من يرى عجزه عن الشكر، والشاكر، أنّ الشكور من تكرّر منه الشكر، والشاكر من وقع منه الشكر.

قيل: جزّاً ساعات الليل والنهار على أهله، فسلم تكن تأتي ساعة من الساعات إلّا وإنسان من آل داود قائم يصلّي.

وروي: أنَّ عمر سمع رجلاً يقول: اللَّهم اجعلني من القليل. فقال عمر: ما هذا الدعاء ؟ فقال الرجل: إنِّي سمعت الله تعالى يقول: «وقليل من عبادي الشكور» فأنا أدعوه أن يجعلني من ذلك القليل. فقال عمر: كلَّ الناس أعلم من سمر.

﴿ فَلَمَّا قَصَيْنِنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ﴾ أي: على سليمان ﴿ مَا دَلَّ هُمْ ﴾ ما دلّ الجنّ. وقيل: آله. ﴿ عَلَىٰ مَوْقِهِ إِلَّا دَابَةُ الْأَرْضِ ﴾ أي: إلّا الأرضة. أضيفت إلى فعلها. يقال: أرضت الخشبة أرضاً، إذا أكلتها الأرضة. ﴿ قَاكُلُ مِنسَأَقَة ﴾ عصاه. من: نسأت البعير إذا طردته، لأنّها تطرد بها.

﴿ فَلَقًا خَرُ تَبَيِّنْتِ الْحِنَّ ﴾ ظهرت الجنّ. من: تبيّن الشيء إذا ظهر و تسجلّى. و«أن» مع صلتها بدل من «الجنّ» بدل الاشتمال، كقولك: تبيّن زيد جهله. أو علمت الجنّ علماً بيّناً بعد التباس الأمر عليهم. ﴿ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ﴾ كما يزعمون لعلموا مو ته. فلأجل ذلك ﴿ مَا لَبِثُوا ﴾ بعده حولاً ﴿ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾ الذي هو عمل البناء، وحمل الصخرُ العظيم، وغير ذلك من الأعمال الشاقة إلى أن خرّ.

وفيه تهكّم بالجنّ. كما تتهكّم بمدّعي البـاطل إذا دحـضت حـجّته وظـهر إبطاله. بقولك: هل تبيّنت أنّك مبطل. وأنت تعلم أنّه لم يزل كذلك متبيّناً؟

روي: أنّ داود أسّس بيت المقدس في موضع فسطاط موسى الله ف مات داود الله قبل تمامه كما مرّ ، فوصّى به إلى سليمان ، فاستعمل الجنّ فيه ، فلم يتمّ بعد إذ دنا أجله .

وروي: أنّه كان من عادة سليمان الله أن يعتكف في مسجد بيت السقدس سنة وسنتين، وشهراً وشهرين، وأقلّ وأكثر، يدخل فيه طعامه وشرابه. فلمّا دنيا أجله لم يصبح إلّا راى في محرابه شجرة نابتة قد أنطقها الله تعالى، فيسألها لأيّ شيء أنت؟ فتخبر عن السمها ونفعها وضرها. حتى أصبح ذات يموم، فرأى الخروبة (١) فسألها. فقالت: نبتّ لخراب هذا المسجد. فقال: ما كان الله ليخربه وأنا حيّ، أنت الّتي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس. فنزعها وغرسها في حائط.

وقال: اللّهمّ عمّ<sup>(٢)</sup> على الجنّ موتي، ليتمّوا بناء بيت المقدس، وليعلم الناس أنّ الجنّ لا يعلمون الغيب، لأنّهم كانوا يسترقون السمع، ويموّهون على الإنس أنّهم يعلمون الغيب.

وقال لملك الموت: إذا أمرت بي فأعلمني.

فقال: أمرت بك، وقد بقيت من عمرك ساعة.

فدعا الشياطين، فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب، فقام يصلّي متّكئاً على عصاه، فقبض روحه وهو متّكيء عليها. وكان الجنّ يحسبونه حيّاً، لما كانوا

 <sup>(</sup>١) الخَرُوبه والخُرْنُوبة: شجر مثمر من فصيلة القرنيّات. دائم الورق، منابته منطقة شرقيً
 المتوسّط، ثماره تستعمل لعلف الحيوان، ويستخرج منه نوع من الدبس.

<sup>(</sup>٢) فعل أمر من: عمّى المعنى، أي: أخفاه.

يشاهدونه من طول قيامه قبل ذلك، فيعملون البناء خشية منه، حتَّى يتمّ بيت المقدس.

وروي: أنَّ الشياطين كانوا يجتمعون حول محرابه أينما صلّى، فلم يكنن شيطان ينظر إليه في صلاته إلا احترق، فمرّ به شيطان فلم يسمع صوته، ثم رجع فلم يسمع صوته، فنظر فإذا سليمان قد خرّ ميّناً. ففتحوا عنه، فإذا العصا قد أكلتها الأرضة. ثمّ أرادوا أن يعرفوا وقت موته، فوضعوا الأرضة على العصا، فأكلت يوماً وليلة مقداراً، فحسبوا على ذلك النحو، فوجدوه قد مات منذ.

وذكر أهل التاريخ: أنَّ عمره كان ثلاثاً وخمسين سنة. وملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة. وابتدأ عمارة بيت المقدس لأربع مضين من ملكه. ولم يرل بيت المقدس على ما بناه سليمان حتَّى غزا بختنصر بني إسرائيل، فخرَّب المدينة وهدمها، ونقض المسجد، وأخذ ما في سقوفه وحيطانه من الذهب والفضَّة والدرِّ والواقيت وسائر الجواهر، فحملها إلى دار مملكته من أرض العراق.

وقال في المجمع: «إنّ في إماتته قائماً وبقائه كذلك أغراضاً، منها: إتمام البناء. ومنها: أن يعلم الإنس أنّ الجنّ لا يعلمون الغيب، وأنّهم في ادّعاء ذلك كاذبون. ومنها: أن يعلم أنّ من حضر أجله فلا يتأخّر، إذ لم يؤخّر سليمان مع جلالته»(١).

وروي: أنَّه أطلعه الله على حضور وفاته، فاغتسل وتحنَّط وتكفَّن، والجنّ في عملهم.

وروى أبو بصير، عن أبي جعفر ﷺ قال: «إنّ سليمان أمر الشياطين فعملوا له قبّة من قوارير، فبينا هو قائم متّكيء على عصاه في القبّة، ينظر إلى الجـنّ كـيف

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٨: ٣٨٣\_ ٣٨٤.

٤٣٠ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٥

يعملون، وهم ينظرون إليه ولا يصلون إليه، إذا رجل معه في القبّة، فقال: من أنت؟ قال: أنا الّذي لا أقبل الرشا، ولا أهاب الملوك! فقبضه وهو قائم متّكىء على عصاه في القبّة. فمكثوا سنة يعملون له، حتّى بعث الله الأرضة، فأكلت منسأته».

وفي حديث آخر عن أبي عبدالله ﷺ قال: «فكان آصف يدبّر أمر، حـتّى دبّت الأرضة».

والوجه في عمل الجنّ تلك الأعمال العظيمة، هـو أنّ الله تـعالى زاد فـي أجسامهم وقوّتهم، وغيّر خلقهم عن خلق الجنّ الذي لا يـرون، للـطافتهم ورقّـة أجسامهم، على سبيل الإعجاز الدالّ على نبوّة سليمان. فكانوا بمنزلة الأسراء في يده. وكان يتهيّأ لهم الأعمال الّتي كان يكلّفها إيّاهم. ثمّ لـمّـا مـات على جعل الله خلقهم على ما كانوا عليه، فلا يتهيّأ لهم في هذا الزمان شيء من ذلك.

لَقَدُ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَمَهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشَمَالِ كُلُوا مِن رَزْقَ رَبِّكُمْ وَآشُكُووا لَهُ بُلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ ﴿ وَه ﴾ فَأَعُرضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّيْهِمْ جَنَّيْنِ ذَوَاتَى أَكُلِ حَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سدْرٍ قَلِيلٍ ﴿ 17 ﴾ ذَلك جَرْبِنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهُلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ ﴿ (٧٧ ﴾ وَجَعَلْنَا بَنِهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكُمُا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّرُنَا فِيهَا السَّيْرَ سيرُوا فِيهَا لَيالِي وَآئِيامًا آمِنِينَ ﴿ ١٨ ﴾ فَقَالُوا رَبّنا باعد بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَطَلَمُوا لَوَلَامُمُ كُلُّ مُمَزَقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَاتٍ لِكُلِّ

صَنَّارِ شَكُورِ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إَبِلِيسُ طَنَّهُ فَاتَبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلُطَانٍ إِلاَّ لِتَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِنْ هُو مِنْهَا فِي شَكْ وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾

ثمّ أخبر سبحانه عن قصّة سبأ بما دلّ على حسن عاقبة الشكـور، وسـوء عاقبة الكفور، فقال:

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَفِلِ﴾ لأولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ومنع الصرف عنه ابن كثير وأبو عمرو، لأنّه صار اسم القبيلة. وعن ابن كثير: قلب همزته ألفاً. وهو أبو عرب اليمن كلّها. وقد يسمّى به القبيلة.

وفي الحديث عن فروة بن مسيك أنّه قال: سألت رسول الله الله عليه عن تتبأ أرجل أم امرأة؟ فقال: «هو رجل من العرب، ولد عشرة، تيامن(١) منهم ستة، وتشاءم منهم أربعة. فأمّا الذين تيامنوا: فالأزد، وكندة، ومذحج، والأشعرون، وأنمار، وحمير، فقال رجل من القوم: ما أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم وبجيلة. وأمّا الذين تشاءموا: فعاملة، وجذام، ولخم، وغسّان».

فالمعنى: لقد كان لقبيلة سبأ ﴿فِي مَسْتَخِفِهْ﴾ في مواضع سكناهم. وهي باليمن، يقال لها: مأرب، بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث. وقـرأ حـمزة وحـفص بالإفراد والفتح (٢٠). والكسائي بالكسر، حملاً على ما شذّ من القياس، كالمطلِع

<sup>(</sup>١) تيامن: ذهب ذات اليمين، أو أخذ ناحية اليمن، أو أتى اليمن. وتشاءم وتشاًم: أخذ نحو شماله، أو أتى الشام.

<sup>(</sup>٢) أي: فتح الكاف من : مَسْكَنِهمْ.

والمسجِد. ﴿آيَةُ﴾ علامة دالّة على وجود الصانع، وأنّه قادر على ما يشاء من الأمور المجيبة، مجاز للمحسن والمسيء، معاضدة للبرهان السابق، كما في قصّتي داود وسليمان.

﴿ جَنْتَانِ﴾ بدل من «آية». أو خبر محذوف. تقديره: الآية جنتان. أي: العلامة الدالة على الله وعلى قدرته وإحسانه ووجوب شكره جنتان. أو المراد أنّه سبحانه جعل أهلهما لمّا أعرضوا عن شكره سبحانه عليهما، فأبدلهما بالخمط (١) والأثل آية وعبرة لهم ليعتبروا، فلا يعودوا إلى ما كانوا عليه من الكفر وغمط (١) النمم. والمراد ب«جنتان» جماعتان من البساتين.

﴿ عَن يَمِينِ﴾ جماعة عن يمين بلدهم ﴿ وَشِمَالٍ ﴾ وجماعة عن شماله. كلّ واحدة من الجماعتين في تقاربها وتضائها، كأنّها جنّة واحدة. أو بستانا كلّ رجل منهم عن يمين مسكنه وعن شماله. كما قال: ﴿ جَمَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنْتُيْنِ مِن أَعْنَابٍ ﴾ (٣).

﴿ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبُّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾ قيل: هذا حكاية لما قال لهم أنبياء الله المبعوثون إليهم. أو لما قال لهم لسان الحال، أو هم كانوا أحقًاء بأن يقال لهم ذلك.

ثمّ دلَّ على موجب الشكر بجملة مستأنفة، هي «بلدة طيّبة». أي: هذه البلدة الَّتي فيها رزقكم ﴿بَلْدَةُ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ﴾ وربَّكم الَّذي رزقكم، وطلب شكركم، ربّ غفور فرطات من يشكره.

وعن ابن عبّاس: كانت أخصب البلاد وأطيبها، ليست سبخة، ولم يكن لها

 <sup>(</sup>١) الخَنْط: كلّ شجر ذي شوك، أو شجر الأراك، أو كلّ نبت أخذ طعماً من مرارة. والأثل:
 شجر من فصيلة الطرفائيّات، يكثر قرب المياه في الأراضي الرمليّة.

<sup>(</sup>٢) أي: لم يشكرها.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٣٢.

سورة سبأ، آية ١٥ ـ ٢١.....

عاهة ولا هامّة، من البعوض والذباب والبراغيث والعقارب والحيّات.

وعن ابن زيد: كان الغريب إذا دخل بلدهم وفي ثيابه قتل ودوابّ ماتت. وكانت تخرج المرأة وعلى رأسها المكتل، فتعمل بيديها، وتسير بين تلك الشجر، ويمتلىء المكتل بما يتساقط فيه من الثمر، من غير أن تمسّ بيدها شيئاً.

وقيل: إنّما كانت ثلاث عشرة قرية، في كـلّ قـرية نـبيّ يـدعوهم إلى الله سبحانه. يقول لهم: «كلوا من رزق ربّكم» الآية.

﴿ فَاعْرَضُوا﴾ عن الحقّ، ولم يشكروا الله سبحانه، ولم يقبلوا ممّن دعاهم إلى الله من الأنبياء ﴿ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَوْمِ ﴾ سيل الأمر العرم، أي: الصعب. من: عرم الرجل فهو عارم وعَرِم، إذا شرس(١) خلقه وصعب. أو المطر الشديد. أو الجرذ(٢) الذي نقب عليهم السكر. فأضاف إليه السيل من قبيل إضافة الشيء إلى سببه.

روي: أنّ بلقيس ضربت لهم بسدّ ما بين الجبلين بالصخر والقار، فمنعت به ماء العيون والأمطار، وتركت فيه خروقاً على مقدار ما يحتاجون إليه من سقيهم. فلمّا طغوا وكذّبوا رسلهم، سلّط الله على سدّهم الجرذ، فنقبه من أسفله فغرّقهم، أو المسنّاة التي عقدت سكراً، على أنّه جمع عرمة، وهي الحجارة المركومة (٣٠).

وقيل: اسم وادٍ جاء السيل من قبله، وكان ذلك بين عيسي ومحمّد اللجيري .

﴿ وَبَنْنَاهُمْ بِجَنْتَنِهِمْ ﴾ اللَّتين فيهما أنواع الفواكم والخيرات والسركات ﴿ جَنْتَنِنِ ذَوَاتَي أَكُلِ جَمْطِ ﴾ صاحبتي ثمر مرّ بشع، فإنّ الخمط كلّ نبت أخذ طعماً من مرارة، حتى لا يمكن أكله. وقيل: الأراك،أو كلّ شبجرة ذات شوك. وعملى

<sup>(</sup>١) أي: ساء خلقه.

<sup>(</sup>٢) الجُرَد: نوع من الفار. والسِكْر: ما سدّ به النهر.

<sup>(</sup>٣) أي: المتراكمة بعضها فوق بعض.

التقادير ؛ المضاف مقدّر ، تقديره : أكل أكل خمط ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، في كونه بدلاً أو عطف بيان .

وقرأ أبُّو عمرو: أَكُلِ خَمْطٍ، مضافاً غير منوّن. وقرأ الحرميّان بتخفيف أُكُلٍ.

ورم بو صرود، بو صرود، من سعدٍ مقبيل معطوفان على «أكل» لا على «خمط» فبإنّ الأثل شجر يشبه الطرفاء، أعظم منه، وأجود عوداً. وقيل: الطرفاء نفسه، ولا تمر له. ووصف السدر بالقلّة، لأنّ جناه هو النبق منا يطيب أكله، ولذلك يغرس في البساتين. وتسمية البدل جنّين للمشاكلة والتهكّم.

﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: ما فعلنا بهم ﴿ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ﴾ بكفرانهم النعمة . أو بكفرهم بالرسل ، إذ بعث إليهم ثلاثة عشر نبيًا فكذّبوهم . وتقديم المفعول للتعظيم لا للتخصيص . ﴿ وَهَل نُجَاذِي ﴾ بمثل ما فعلنا بهم ﴿ إِلَّا الْكَفُورَ ﴾ أي: مثل هذا الجزاء لا يستحقّ إلّا البليغ في الكفران أو الكفر . وهو العقاب العاجل .

وقيل: إنّ معناه: هل نجازي بجميع سيّئاته إلّا الكافر، لأنّه يـحبط عـمله. فيجازى بجميع ما يفعله من السوء.

وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص: نجازي بالنون، و«الكفور» بالنصب.

﴿ وَجَعَلْنَا﴾ أي: وقد كان من قصصهم أنّا جعلنا ﴿ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا﴾ بالتوسعة على أهلها. وهي قرى الشام، فإنّ متجرهم من أرض اليمن إلى الشام ﴿ قُرى ظَاهِرَةٌ ﴾ متواصلة يظهر بعضها من بعض، لتقاربها، فهي ظاهرة لأعين الناظرين. أو راكبة متن الطريق، ظاهرة لأبناء السبيل، لم تبعد عن مسالكهم حتى تخفى عليهم.

﴿ وَقَدُّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ﴾ بحيث يقيل الغادي في قرية، ويبيت الرائح في قرية، إلى أن يبلغ الشام ﴿سِيرُوا فِيهَا﴾ على إرادة القول بلسان المقال أو الحال كما مرّ ﴿ لَيَالِيَ وَأَيَّاماً﴾ متى شئتم من ليل أو نهار ﴿ آمِنِينَ ﴾ لا يختلف إلا من فيها باختلاف الأوقات. أو سيروا فيها آمنين، وإن طالت مدة سفركم فيها، وامتدت أياماً وليالي. أو سيروا ليالي أعماركم وأيّامها، لا تلقون فيها إلّا الأمن. وفي هذا إشارة إلى تكامل نعمه عليهم في السفر، كماأنه كذلك في الحضر.

ثمّ أخبر سبحانه أنّهم بطروا وأشروا النعمة وبغوا، وما عرفوا قدر العـافية. كبنى إسرائيل سألوا البصل والثوم، فقال:

﴿ فَقَالُوا رَبِّنَا بَاعِد بَيْنَ أَسْفَادِنَا﴾ سألوا الله أن يجعل بينهم وبين الشام مفاوز وفلوات، ليتطاولوا فيها على الفقراء بركوب الرواحل وتزوّد الأزواد، فعجّل الله لهم الإجابة بتخريب القرى المتوسّطة.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: بَمَّد. ويعقوب «رَبُّنَا» بالرفع، و«بَاعَدَ» بلفظ الخبر، على أنّه شكوى منهم لبعد سفرهم، إفراطاً في الترفّه، وعدم الاعتداد بما أنعم الله عليهم فيه.

﴿ وَظَلَمُوا أَنفُسُهُمْ ﴾ حيث بطروا النعمة، ولم يعتدوا بها ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ اَخَادِيثَ ﴾ يتحدّث الناس بهم تعجّباً.

وسبب التفريق على رواية الكلبي، عن أبي صالح قال: ألقت طريفة الكاهنة إلى عمرو بن عامر أنّ سِدّ مأرب سيخرب، وأنّه سيأتي سيل العرم، فيخرب الجنّين. وعرفت ذلك في كهانتها. فباع عمرو أمواله، وسار هو وقومه حتّى انتهوا إلى مكّة، فأقاموا بها وما حولها، فأصابتهم الحمّى، وكانوا ببلد لا يدرون فيه ما الحمّى. فدعوا طريفة، فشكوا إليها الذي أصابهم.

فقالت لهم: قد أصابني الّذي تشكون، وهو مفرّق بيننا.

قالوا: فماذا تأمرين؟

قالت: من كان منكم ذا همّ بعيد، وجمل شديد، ومزاد جديد، فليلحق بقصر

ثمّ قالت: من كان منكم ذا جلد وقسر، وصبر على أزمات الدهـر، فـعليه بالأراك من بطن مرّ. وكانت خزاعة.

ثمّ قالت: من كان منكم يريد الراسيات (١٠) في الوحل، المطعمات في المحل. فليلحق بيثرب ذات النخل. وكانت الأوس والخزرج.

ثمّ قالت: من كان منكم يريد الخمر والخمير، والملك والتأمير، ومالابس التاج والحرير، فليلحق ببصرى وغوير. وهما من أرض الشام. وكان الذي سكنوها آل جفنة بن غسّان.

ثمّ قالت: من كان منكم يريد النياب الرقاق، والخيل العتاق، وكنوز الأرزاق، والدم المهراق، فليلحق بأرض العراق. وكان الذين سكنوها آل جذيمة الأبـرش، ومن كان بالعيرة وآل محرّق.

﴿ وَمَزْقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ﴾ وفرّقناهم غاية التفريق، حتّى لحق غسّان بالشام. وأنمار بيثرب، وجذام بتهامةً، والأزد بعمان.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ فيما ذكر ﴿ لآيَاتٍ ﴾ وعبر ﴿لِحُلِّ صَبَّارٍ ﴾ عن المعاصي ﴿ شَكُورٍ ﴾ على النعم.

﴿ وَلَقَدْ صَدُقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ فَلَدُهُ ﴾ أي: صدق في ظنّه. أو صدق يظنّ طنّه، مثل: فعلته جهدك. ويجوز أن يعدّى الفعل إليه بنفسه، كما في: صدق وعده، لأنّه نوع من القول. وشدّد الكوفيّون، بمعنى: حقّق ظنّه، أو وجده صادقاً. وذلك إمّا ظنّه بأهل سبأ حين رأى انهماكهم في الشهوات. أو ببني آدم حين وجد آدم ضعيف العزم، وقد أصغى إلى وسوسته، فقال: إنّ ذرّيّته أضعف عزماً منه، فظن بها اتباعه فيقال: لأضلنّهم ولأغويتهم. وقيل: ظنّ ذلك عند إخبار الله

<sup>(</sup>١) أي: النخل، من: رَسَا رُسُوّاً: ثبت ورسخ. والمَحْل: الشدّة والجدب والجوع الشديد.

الملائكة أنَّه يجعل فيها من يفسد فيها.

﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ ﴾ على المتبعين ﴿ مِنْ سُلْطَانِ ﴾ تسلّط واستيلاء بوسوسته واستغوائه . لا بإجباره إيّاهم على الغيّ والضلال ، لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان إِلَّا أَن دَعْوَتُكُمْ فَاسْتَجَيْتُمْ لِي ﴾ (٣).

﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمْنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكُّ ﴾ إلَّا ليتعلّق علمنا بدلك تعلّقاً يتر تب عليه الجزاء. أو ليتميّز المؤمن من الشاك ، فنعذّب من تابعه ، ونئيب من خالفه . فعبّر عن التمييز بين الفريقين بالعلم . وهذا التمييز متجدّد ، لأنّه لا يكون إلا بعد وقوع ما يستحقّون به ذلك ، وأمّا العلم فبخلاف ذلك . لأنّه سبحانه كان عالماً بأحوالهم ، وبما يكون منهم فيما لم يزل . فعلّل التسلّط بالعلم ، والمراد ما تعلّق به العلم .

﴿ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَنِّيْءٍ دَفِيظٌ ﴾ محافظ عليه، لا يفوته شيء من أحــوالهــم. وفعيل ومفاعل متآخيان.

قُلِ آدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٧.

<sup>(</sup>٣) إيراهيم: ٢٢.

﴿ ٢٧﴾ وَلاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ اِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْهَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ ٣٣﴾ قُلْ مَن يَرُزُقُكُم مِنَ السَّمَاوَات وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلال مُبين ﴿ ٢٤﴾ قُل لاَّ تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمُنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ٢٥﴾ قُل يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَاتَّحُ الْعَلِيمُ ﴿ ٢٢﴾ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرُكاءً كَلاَ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ ٢٧﴾

﴿ قُلِ ﴾ للمشركين توبيخاً وتهكّماً واستخفافاً ﴿ انْ عُوا الَّذِينَ زَعَفَتُمْ مِن دُونِ اللهِ ﴾ أي: زعمتموهم آلهة. وهما مفعولا «زعم». حذف الأوّل لطول الموصول بصلته. والثاني لقيام صفته مقامه. ولا يجوز أن يكون هو مفعوله الثاني، لأنّمه لا يلتم مع الضمير كلاماً. ولا «لا يملكون» لأنّهم لا يزعمونه، وكيف يتكلّمون بما هو حجة عليهم؟!

والمعنى: ادعوهم فيما يهمّكم من جلب نفع أو دفع ضرّ. ليستجيبوا لكم في ذلك، إن صحّ دعواكم. ولمّا دعوتموهم فلم يستجيبوا لكم. فكيف يصحّ أن يدعى كما يدعى الله، ويرجى كما يرجى.

ثمَّ أجاب عنهم إشعاراً بتعيِّن الجواب، وأنَّه لا يقبل المكابرة، فقال:

﴿ لَا يَهْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ زنة ذرّة من خير أو شرّ ﴿ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي النَّمَاوَاتِ وَلَا فِي النَّرْضِ ﴾ أي: في أمرهمنا. وذكرهما للعموم العرفي. أو لأنّ آلهتهم بعضها سماويّة كاللمائكة والكواكب، وبعضها أرضيّة كالأصنام. أو لأنّ الأسباب القريبة للشرّ

والخير سماويّة أو أرضيّة. والجملة استئناف لبيان حالهم.

﴿ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ ﴾ من شركة ، لا خلقاً ولا ملكاً ﴿ وَمَا لَهُ ﴾ ليس شه سبحانه ﴿ مِنْهُمْ مِن طَهِيرٍ ﴾ معاون على خلق السماوات والأرض و تدبيرهما ، ولا على شيء من الأشياء السماويّة والأرضيّة .

﴿ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ ﴾ فلا تنفعهم الشفاعة أيضاً كما يزعمون، إذ لا تنفع الشفاعة عند الله ﴿ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ أي: أذن له أن يشفع. واللام كاللام في قولك: الكرم لزيد، على معنى أنّه الشافع، وأنّه الكريم. أو أذن أنّه المشفوع له، لعلوّ شأنه عنده. كأنّه قيل: إلّا لمن وقع الإذن للشفيع لأجله. فاللام كاللام في: جئتك لزيد، أي: لأجل زيد، وهذا تكذيب لقولهم: ﴿ مَهُ لَا عِنْدَاشِ ﴾ (١١). وقولهم: ﴿ مَهُ تَعْمُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّ مُونَا إِلَى الله رُلْقَنَ ﴾ (١٢).

وقرأ حمزة وأبو عمرو والكسائي على البناء للمفعول ٣٠٠.

وقوله: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ غاية لما يفهم من هذا الكلام، من أنَّ ثَمّ توقّفاً وانتظاراً للإذن، أي: يتربّصون الشفاعة فزعين، هل يؤذن لهم أو لا يـؤذن؟ حتى إذا كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بالإذن.

وقرأ ابن عامر ويعقوب: فَزَعَ، على البناء للفاعل، وهو الله تعالى.

﴿قَالُوا﴾ قال بعضهم لبعض ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ في الشفاعة ﴿قَالُوا الْمَقَى ﴾ قالوا: قال القول الحقّ وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى. وهم المؤمنون. ﴿ وَهُوَ الْمَقِيلُ الْعَبِيرُ ﴾ ذو العلق والكبرياء، ليس لملك ولا نبيّ أن يتكلّم ذلك اليوم إلّا بإذنه.

ثمّ قال تقريراً لقوله: «لا يملكون»: ﴿قُلْ مَنْ يَوْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ

<sup>(</sup>۱) يونس: ۱۸.

<sup>(</sup>٢) الزمر : ٣.

<sup>(</sup>٣) أي: أُذِنَ .

££٠ ...... زيدة التفاسير ـج ٥ وَ الْأَدْ ضُ﴾ .

ثمّ أمره بأن يتولّى الاجابة والإقرار عنهم. فقال: ﴿قُلِ اللَّهُ ۗ أَي: قــل فــي الجواب: يرزقكم الله. إذ لا جواب سواه.

وفيه إشعار بأنهم إن سكتوا عناداً، أو تلعثموا<sup>(۱)</sup> في الجواب مخافة الإلزام، فهم مقرّون به بقلوبهم. يعني: أنهم مع علمهم بصحّة ذلك قد أبوا أن يتكلّموا به، لأنّ اللّذي تمكّن في صدورهم من العناد وحبّ الشرك، قد ألجم أفواههم عن النطق بالحقّ. ولائهم إن تفوّهوا بأنّ الله رازقهم ، لزمهم أن يقال لهم: فما لكم لا تعبدون من يرزقكم، وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق؟! فكأنهم كانوا يقرّون بألسنتهم مرّة، ومرّة كانوا يتلعثمون عناداً، وحذراً من إلزام الحجّة.

﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمُ ﴾ وإنَّ أحد الفريقين، من الموحّدين المتوحّد بالرزق والقدرة الذاتيّة بالعباد، والمسركين به الجماد النازل في أدنى المراتب الإمكانيّة ﴿ فَعَلَىٰ هُدِى الذاتيّة فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ لعلى أحد الأمرين، من الهدى والضلال الواضع. وهو بعد ما تقدّم من التقرير البلغ الدالّ على من هو على الهدى، ومن هو في الضلال، أبلغ من التصريح، لأنّ هذا في صورة كلام المنصف المسكت للخصم المشاغب. ونحوه قول الرجل لصاحبه: قد علم الله الصادق منّي ومنك، وإن أحدنا لكاذب. ومنه بسيت حسان (١٠):

أتهجوه ولست له بكف، فشرّ كما لخيركما الفداء وقيل: إنّه على اللفّ والنشر. وفيه نظر.

واختلاف الحرفين. لأنّ صاحب الحقّ كأنّه مستعلٍ على فرس جواد يركضه حيث يشاء. أو صاعد على منار ينظر الأشياء ويتطلّع عليها. والضال كأنّه منغمس

<sup>(</sup>١) تَلَغْثُمَ في الجواب: توقّف فيه وتأنّى.

<sup>(</sup>٢) ديوان حسّان (طبعة دار صادر): ٩.

في ظلام مرتبك<sup>(١)</sup> فيه، لا يدري أين يتوجّه، أو محبوس في مطمورة لا يستطيع أن يتفصّى<sup>(٢)</sup> منها.

﴿ قُلْ ﴾ يا محمّد إذا لم ينقادوا للحجّة ﴿ لاَ تُسْالُونَ عَمّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمّا تَعْمَلُونَ ﴾ بل كلّ إنسان يسأل عمّا يفعله، ويجازى على فعله، دون فعل غيره. وهذا أدخل في الإنصاف، وأبلغ في الإخبات (٣) من الأوّل، حيث أسند الإجرام إلى أنضهم، والعمل إلى المخاطبين، وفيه دلالة على أنّ أحداً لا يجوز أن يؤخذ بذنب غده.

ثمَّ أمر سبحانه أن يحاكمهم إلى الله . لإعراضهم عن الحجَّة . فقال :

﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَنِنَنَا رَبُنَا﴾ يوم القيامة ﴿ ثُمَّ يَفْتَحُ ﴾ يحكم ويفصل ﴿ بَنِنَنَا بِالْحَقِّ ﴾ الحاكم الفصل بِالْحَقِّ ﴾ الحاكم الفصل في القضايا المغلقة ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بما ينبغي أن يقضي به.

ثمّ استفسر عن شبهتهم، بعد إلزام الحجّة عليهم، زيادة في تبكيتهم، فقال:

﴿ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْمَقْتُمْ بِهِ شُوكَامَ ﴾ لأرى بأيّ صفة ألحقتموهم بالله في استحقاق العبادة. أراد بذلك أن يريهم الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء بالله، وأن يقايس على أعينهم بينه وبين أصنامهم، ليطلعهم على إحالة القياس إليه، والإشراك

﴿ كُلُّا ﴾ ردع لهم عن المشاركة بعد إبطال المقايسة، كما قال إبراهيم: ﴿ أَفُّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ ﴾ (٤)، بعد ما حجّهم.

<sup>(</sup>١) ارتبك في الأمر : وقع فيه ، ولم يكد يتخلُّص منه .

<sup>(</sup>٢) أي: يتخلُّص.

<sup>(</sup>٣) أي: في التخشّع والاطمينان.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٦٧.

ثمّ نبّه على تفاحش غلطهم، وإن لم يقدّروا الله حقّ قدره، بقوله: ﴿ بَلْ هُوَ﴾ بل الله، أو الشأن ﴿ الله الفويزُ المُحَدِيمُ ﴾ الموصوف بالغلبة، وكمال القدرة والحكمة. وهؤلاء الملحقون به متسمون بالذلّة، متأبّية عن قبول العلم والقدرة رأساً. فأين الذين الحقتم به شركاء من تلك الصفات الجليلة والسمات العليّة ؟

وَمَا ٓ أَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ كَافَّةً لِلْنَاسِ بَشِيرًا وَنَذيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَاسِ لاَ يُعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الْوَغْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٩﴾ قُل لَّكُم مِيعَادُ يَوْمٍ لاَّ تَسْتَأْخَرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ تَسْتَقْدَمُونَ ﴿٣٠﴾

ثمّ بين سبحانه نبوّة نبيّنا ﷺ على وجه العموم بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَافَّةُ لِلنَّاسِ ﴾ إلّا إرسالة عامّة لهم كلّهم، العرب والعجم، وسائر الأمم، محيطة بهم إلى يوم القيامة. من الكفّ، فإنّها إذا عمّتهم وشملتهم فقد كفّتهم أن يخرج منها أحد منهم.

ويؤيّده الحديث المرويّ عن ابن عبّاس، عن النبيّ ﷺ: «أعطيت خمسًاً، ولا أقول فخراً: بعثت إلى الأحمر والأسود. وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً. وأحلّ لي المغنم، ولم يحلّ لأحد قبلي. ونصرت بالرعب، فهو يسير أمامي مسيرة شهر. وأعطيت الشفاعة، فادّخرتها لأمّني يوم القيامة».

أو إلّا جامعاً لهم في الإبلاغ. فجعله حبالاً من الكاف. والتناء للحبالفة. كالراوية والعلّامة. ولا يجوز جعلها حالاً من الناس على المختار، لأنّ تقدّم حال المجرور عليه في الإحالة. بمنزلة تقدّم المجرور على الجارّ.

وعن ابن مسلم أنّ معناه: مانعاً لهم عمّاهم عليه من الكفر والمعاصي، بالأمر والنهي، والوعد والوعيد. ﴿بَشِيراً﴾ للمطيعين بالجنّة ﴿وَنَذِيراً﴾ للعاصين بالنّار ﴿وَلَكِنَّ اتَخْتُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ رسالتك العامّة، لإعراضهم عن النظر في معجزتك، لفرط عنادهم ولجاجهم، فيحملهم جهلهم على مخالفتك.

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ من فرط جهلهم وعنادهم ﴿ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ ﴾ يعنون العبشر به والمنذر عند. أو الموعود بقوله: «يجمع بيننا ربّنا». ﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ يخاطبون به رسول الله ﷺ والمؤمنين.

﴿ قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ﴾ وعد يوم، أو زمان وعد. وإضافته إلى اليوم للتبيين، كما تقول: سحق<sup>(۱)</sup> ثوب،وبعير سانية. ﴿ لاَ تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ تَسْتَقْدِمُونَ﴾ أي: ليوم يفاجئكم، فلا تستطيعون تأخّراً عنه ولا تقدّماً عليه. وهو جواب تهديد جاء مطابقاً لما قصدوه بسؤالهم، من التعنّت والإنكار، لا الاسترشاد.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن قُمْنَ هِذَا الْقُرَانِ وَلاَ بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذَ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ السَّتُخْبُولَ لَوْلا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِينَ السُّتُخْبُولَ لَوْلا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِينَ السُّتُخْبُولَ اللَّذِينَ السَّتُخْبُولَ الْمَوْنَ صَدَدُنَاكُمْ عَنِ الْهَدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بَلُ اللَّذِينَ السَّتُخْبُولَ اللَّذِينَ السَّتُحْبُولَ اللَّذِينَ السَّتُحْبُولَ اللَّذِينَ السَّتُحْبُولَ اللَّذِينَ اللَّهُ مَكُولُ اللَّلِ كَنْ اللَّذِينَ السَّتُحْبُولَ اللَّذِينَ السَّتُحْبُولَ اللَّذِينَ السَّتُحْبُولَ اللَّذِينَ اللَّهِ مَكُولُ اللَّلِ وَلَا اللَّذِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ وَلَوْعَلَ اللَّهِ وَلَوْعَلَ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَوْعَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْعَلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُولَالِهُ اللللْمُ الللللللْمُولَ اللللْمُولَاللَّهُ اللللْمُ الللللْمُولَ الللْمُولَ اللللْمُولَ الللللْمُ اللللْمُولَةُ اللللْمُ الللللْمُولُولُولُولُولُولُولَ

<sup>(</sup>١) السَحْق: الثوب البالي. والسانية: الناقة يستقى عليها من البئر.

## الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِيَ أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

ثمّ بين سبحانه حالهم في القيامة، فقال حكاية عنهم:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهِذَا القُرْآنِ وَلاَ بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ ولا بما تقدّمه من الكتب الدالّة على النعت. وقيل: «الّذي بين يديه» يوم القيامة.

روي: أنَّ كفَّار مكَّة سألوا أهل الكتاب عن الرسول، فأخبروهم أنَّهم يجدون نعته في كتبهم. فأغضبهم ذلك، وقرنوا إلى القرآن جميع ما تقدَّمه من كتب الله في الكفر. فبهذه الآية أخبر الله عن ذلك.

والمعنى: أنّهم جحدوا أن يكون القرآن من الله، أو أن تكون لما دلّ عليه من الإعادة للجزاء حقيقة.

ثمّ أخبر عن عاقبة أمرهم ومآلهم في الآخرة. فقال لرسوله أو لمسن شأنــه التخاطب:

﴿ وَلَوْ تَزَىٰ﴾ في الآخرة ﴿إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ﴾ محبوسون ﴿ عِنْدُ رَبِّيهِهُ﴾ أي: في موضع المحاسبة ﴿ يَرِجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلَ ﴾ يتحاورون ويتراجعون القول، لرأيت العجيب. فحذف الجواب.

ثمّ فصّل محاورتهم بقوله: ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا﴾ يقول الأتباع ﴿ لِلَّذِينَ السّتَغَبّرُوا﴾ للرؤساء ﴿ لَوَلَا انتُمُهُ لولا إضلالكم وصدّكم إيّانا عن الإيمان ﴿ لَكُنّا مُؤمِنِينَ﴾ باتبّاع الرسول ﷺ.

﴿ قَالَ الَّذِينَ السَّتَعَبُرُوا لِلَّذِينَ السَّتُضعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعَدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُحْرِمِينَ ﴾ أنكروا أنهم كانوا صادّين لهم عن الإيمان، وأثبتوا أنهم هم الذين صدّوا بأنفسهم عنه، حيث أعرضوا عن الهدى، وآثروا التقليد عليه من قبل اختيارهم. ولهذا بنوا الإنكار على الاسم، أعني: «نحن». كأنّهم قالوا: أنعن أجبرناكم وحلنا بينكم وبين كونكم ممكّنين مختارين، بعد أن هممتم على الدخول في الإيمان، وصحّت نيّاتكم في اختياره؟ بل أنتم منعتم أنفسكم حظّها، وآثر تم الضلال على الهدى، وأطعتم آمر الشهوة دون آمر النهى، فكنتم مجرمين كافرين لاختياركم، لا لقولنا وتسويلنا.

واعلم أنّ قوله: «يقول الذين استضعفوا» إلى هنا، لمّا كان جيء بـالجواب محذوف العاطف على طريقة الاستثناف، فجيء بكلام آخر للمستضعفين، وعطف على كلامهم الأول، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعِقُوا لِلَّذِينَ اسْتَغْبَرُوا بَلْ مَعْثُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ إضراب عن إضرابهم. وإضافة المكر إلى الظرف على الاتساع. والمعنى: ما كان الإجرام الصاد عن الإيمان من جهتنا، بل من جهة مكركم ليلاً ونهاراً، حتى غلبتم على رأينا.

﴿إِذْ تَأْمُونَنَا أَنْ نَكُفُرُ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً ﴾ دعو تموننا دائماً إلى أن نجعل له شركاء في العبادة، ونجعد وحدانيته.

﴿ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْفَذَابَ ﴾ أي: أضمر الفريقان الندامة على الضلال والإضلال، وأخفاها كلَّ عن صاحبه مخافة التعيير. أو أظهروها، فإنَّه من الأضداد، إذ الهمزة تصلح للإثبات والسلب.

﴿ وَجَ عَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: في أعناقهم، فجاء بالظاهر تنويها بذمهم، وإشعاراً بموجب أغلالهم، وعن ابن عبّاس: غلّوا بها في النيران. ﴿ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَـفَعَلُونَ ﴾ أي: لا يفعل بهم ما يفعل إلّا جزاء على أعمالهم، وتعدية «يجزى» إمّا لتضمين معنى: يقضى، أو بنزع الخافض.

وَمَا آ أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةِ مَن نَّذِيرِ إِلاَّ قَالَ مُرْفُوهَا آيَّا بِمَا آرْسَلُتُم بِهِ
كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمُوالاً وَأَوْلاَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلُ
إِنَّ رَبِي بُسُطُ الرَّرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدُرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾
وَمَا آمُوالُكُمُ وَلاَ أَوْلاَدُكُم بِالَّتِي نُقَرِّبُكُمْ عِندُنَا رُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَملَ صَالِحًا فَأُولِلَكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَملُوا وَهُمْ فِي الْعُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ فَالْوَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَملُوا وَهُمْ فِي الْعُرَاتِ آمِنُونَ ﴿٣٧﴾ قُلُ إِنَّ رَبِي يَسْعُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولِّلَكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٧﴾ قُلُ إِنَّ رَبِي يَسْعُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولِّلَكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلُ إِنَّ رَبِي يَسْعُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولِلَكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلُ إِنَّ رَبِي يَسْعُولُ الرَّرْقَ لَمَن يَشَاءُ مَنْ عَبَادِهِ وَيَقْدُرُ لَهُ وَمَا آفَقُتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّارَقِينَ ﴿٣٤﴾

ثمّ سلّى نبيّه ممّا مني (١) به من قومه من التكذيب والكفر بما جاء بمه، والمنافسة بكثرة الأموال والأولاد، والمفاخرة بالدنيا وزخارفها، والتكبّر بذلك على المؤمنين، والاستهانة بهم من أجله، فقال:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ ﴾ من نبيّ مخرّف بالله ﴿ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ﴾ جبابرتها المتنقمون بزخارف الدنيا، والانهماك في الشهوات، استهانة بمن لم يحظ منها.

<sup>(</sup>۱) أي: ابتلي به.

ولأجل توغّلهم في لذائذ النعمة. والانهماك في الشهوات النفسانيّة. ضمّوا التهكّم والتفاخر إلى التكذيب. فقالوا: ﴿إِنَّا بِهَا أَرْسِلِتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾.

ثم صرّح بهذا المعنى، فقال: ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَخْثُرُ أَهْوَالاً وَأَوْلَاداً﴾ فنحن أولى بما تدعونه إن أمكن ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾ لأنّه أكرمنا بذلك، فلا يهيننا بالعذاب. فقاسوا أمر الآخرة الموهومة أو المفروضة عندهم على أمر الدنيا، واعتقدوا أنّهم لولم يكرموا على الله تعالى لما رزقهم، ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم.

فأبطل الله حسبانهم، بأنّ الرزق فضل من الله، يقسمه كما يشاء على حسب ما يراه من المصالح والحكم، فقال:

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشْاءَ وَيَقْبِرُ﴾ ويضيّق لمن يشاء، فربما وسّع على العاصي وضيّق على العطيم، وربما عكس، وربما وسّع عليهما وضيّق عليهما، فلا يقاس عليه أمر الثواب الذي مبناه على الاستحقاق.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فيظنّون أنّ كثرة الأموال والأولاد لشرفهم وكرامتهم عند الله ، وكثيراً ما يكون للاستدراج ، كما قال: ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ فِلا أَوْلَادُكُمْ بِاللّهِ عِنْدَفَا زُلْفَى ﴾ قربة ، فإنّه اسم للمصدر . وذكر «الّتي » دون «اللائي» إمّا لأنّ المراد : وما جماعة أموالكم ولا جماعة أولادكم . أو لانّها صفة محذوف ، كالخصلة .

﴿إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً﴾ استثناء من مفعول «تـقرّبكم» أي: الأموال والأولاد لا تقرّب أحداً إلا المؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله، ويفقّه ولده في الدين، ويعلّمه الخير.

﴿ فَأَوْلَـٰتِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ﴾ هذه الإضافة إضافة المصدر إلى المفعول. وأصله: لهم أن يجازوا الضعف إلى عشر فما فوقه، فإنّ الضعف اسم جنس يمدلّ على القليل والكثير. وعن يعقوب: جَزَاءً، بالنصب على التمييز، أو المصدر لفعله الّذي دلّ عليه «لهم». و«الضَّفْفُ» بالرفع على أنّه خبر.

﴿ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْـَغُرُفَاتِ﴾ غرفات الجنّة. وهي البيوت فـوق الأبـنية. ﴿ آمِنُونَ﴾ من المكاره.

﴿ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ﴾ يجتهدون ﴿ فِي آيَاتِنَا﴾ بالردّ والطعن فيها ﴿ مُعَاجِزِينَ﴾ مسابقين لأنبيائنا، أو ظانّين أنّهم يفوتوننا ﴿ أَوْلَـئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ .

﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْبِرُ لَهُ﴾ يوسّع عليه تارة. ويضيّق عليه أخرى. فهذا في شخص واحد باعتبار وقتين، وما سبق في شخصين. فلا تكرير.

﴿ وَمَا أَنفَقَتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ وما أخرجتم من أموالكم فــي وجــوه البــرّ ﴿ فَــهُوَ يُظْلِفُهُ ﴾ عوضاً. إمّا عاجلاً بالمال، أو آجلاً بالثواب الذي هو أفــضل كــلّ خــلف ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ فإنّ غيره وسط في إيصال رزقه، لا حقيقة لرازقيّته.

روى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: «يُنادي منادٍ كلّ ليلة: لدوا للموت. وينادي منادٍ: البنو للخراب. وينادي منادٍ: اللّهم هب للمنفق خلفاً. وينادي منادٍ: ليتهم إذ اللّهم هب للممسك تلفاً. وينادي منادٍ: ليتهم إذ عنادًا فكّروا فيما له خلقوا».

وعن جابر، عن النبيّ ﷺ: «ما أنفق المؤمن من نفقة فعلى الله خلفها ضامناً. إلّا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية».

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَآتِكَةِ أَهَّوُلَآءِ لِبَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنِّ أَكْثَرُهُم بِهِم مَّوْمَنُونَ ﴿ ٤١﴾ فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفُتًا وَلاَ ضَرًّا وَيَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنَّمُ بِهَا تُكذَّبُونَ ﴿ ٤١﴾

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعا﴾ المستكبرين والمستضعفين ﴿ ثُمْ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ الْهَوُلَاءِ إِنَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ تقريعاً للمشركين، وتبكيتاً لهم، وإقناطاً لهم عمّا يتوقّعون من شفاعتهم، فإنّ ظاهر الكلام خطاب للملائكة، والمراد به تقريع الكفّار، وارد على المثل السائر: إيّاك أعني واسمعي يا جارة، ونحوه قوله تعالى: ﴿ عَانْتُ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِدُونِي وَأُمِّي إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ (١٠). وقد علم سبحانه كون الملائكة وعيسى منزّهين، برآء ممّا وجّه عليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير، والفرض منه أن يقول ويقولوا، ويسأل ويجيبوا، ليكون تقريعهم أشدّ، وتعييرهم أبلغ، وخجلهم أعظم، وهوانهم ألزم. ويكون اقتصاص ذلك لطفاً لمن سمعه، وزاجراً لمن اقتصّ عليه.

وتخصيص الملائكة، لأنهم أشرف شركائهم، والصالحون للخطاب منهم. ولأنّ عبادتهم مبدأ الشرك وأصله. وقرأ حفص بالياء فيهما(٢٠).

﴿قَالُوا سُنِحَانَكَ﴾ تنزيهاً لك عن أن يعبد سواك، ويتّخذ معك معبود غيرك ﴿الْنَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ أنت الذي نواليه من دونهم، لا موالاة بيننا وبينهم. فبيّنوا بإثبات موالاة الله ومعاداة الكفّار، براءتهم من الرضا بعبادتهم.

ثمّ أضربوا عن ذلك، ونفوا أنّهم عبدوهم على الحقيقة بقولهم: ﴿ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْمِنَّ﴾ أي: الشياطين، حيث أطاعوهم في عبادة غير الله، وصوّرت لهم

<sup>(</sup>١) المائدة: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) أي: يَحْشُرُهُمْ ... يَقُولُ .

الشياطين صور قوم من الجنّ. وقالوا: هذه صور الملائكة فاعبدوها. وقيل: كانوا يدخلون في أجواف الأصنام إذا عبدت، فيعبدون بعبادتها.

﴿ اَكْثَوْهُمْ ﴾ أكثر الناس. أو أكثر المشركين. والأكثر بمعنى الكلّ. ﴿ بِهِم ﴾ بالجنّ ﴿ مُؤْمِنُونَ ﴾ .

ثمّ يقول سبحانه: ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يَعْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ ﴾ يعني: العابدين والمعبودين ﴿ نَقُعا ﴾ بالشفاعة ﴿ وَلَا ضَرَا ﴾ بالتعذيب، إذ الأمر فيه كلّه له، لأنّ الدار دار الجزاء، وهو المجازى وحده.

ثمّ ذكر معاقبة الظالمين، فقال عطفاً على «لا يملك، مبيّناً»، للمقصود من تمهيده: ﴿ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴾ .

وَإِذَا تُتَكَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَات قَالُوا مَا هَذَآ إِلاَّ رَجُلٌ بُويِدُ أَن يَصُدُكُمُ عَمَا كَانَ يَعُبُدُ آبَاؤَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَآ إِلاَّ إِفْكَ مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ عَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَآ إِلاَّ إِفْكَ مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لِلْحَقِّ لَئَا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ سِحْرٌ شِينٌ ﴿٣٤﴾ وَمَآ آثَيْنَاهُمْ مِن كُنُبِ يَدُرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلُنَآ إَلِيهِمْ قَبْلُكَ مِن نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾ وكَذَبَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَآ آثَيْنَاهُمْ فَكَذَبُوا رُسُلِي فَكَلِفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ ٤٤﴾

ثمّ عاد سبحانه إلى الحكاية عن حال الكفّار، فقال: ﴿ وَإِذَا تَثُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا
بَيْنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا﴾ يعنون محمّداً ﷺ ﴿ إِلّا رَجْلٌ يُرِيدُ أَن يُصُدُّكُمْ ﴾ يمنعكم ﴿ عَمّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ﴾ فيستبعكم بما يستبدعه ﴿ وَقَالُوا مَا هَذَا ﴾ يعنون القرآن ﴿ إِلّاً إِللَّهُ عَلَى اللهُ سبحانه. ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَقُرُوا لِلْحَقِّ لَمُا جَاءَهُمْ ﴾ لأمر النبوّة كلّه، أو للقرآن. والأوّل باعتبار معناه، وهذا باعتبار لفظه وإعجازه، ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّاسِحَرٌ مُعِينَ ﴾ ظاهر سحريته. وفي تكرير الفعل، والتصريح بذكر الكفرة، وما في اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه، وما في «لمّا» من المبادهة (١) إلى البتّ بهذا القول، إنكار عظيم، وتعجيب بليغ منه. كأنّه قال: أولئك الكفرة المتمرّدون بجرئتهم على الله، ومكابرتهم لمئل ذلك الحقّ النيّر، ما هذا إلاّ سحر بيّن، ظاهر على كلّ عاقل.

ثمّ أخبر سبحانه أنّهم لم يقولوا ذلك عن بيّنة، فقال: ﴿ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبِ
يَدُرُسُونَهَا ﴾ فيها برهان على صحّة الإشراك ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا إللَيْهِمْ قَبْلُكَ مِنْ شَدِيدٍ ﴾
يدعوهم إليه، وينذرهم على تركه، كما قال ﷺ: ﴿ أَمْ انزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً فَهُوَ يَتَكُلُمُ
بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴾ (٢٠). فقد بان أن لا وجه لهم في الإشراك، فمن أين حكموا
بصحّته ؟ وهذا في غاية التجهيل لهم، والتسفيه لرأيهم.

ثم هددهم على تكذيبهم، فقال: ﴿ وَكَذْبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ كما كذّبوا ﴿ وَمَا بَلَغُوا مِغشَارَ مَا آفَيْنَاهُمْ ﴾ وما بلغ هؤلاء عشر ما آتينا أولئك من القوّة وطول العمر وكثرة المال. أو ما بلغ أولئك عشر ما آتينا هؤلاء من البيّنات والهدى. والمعشار. بمعنى العشر، كالعرباع بمعنى الربع.

﴿ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ فعين كذَّبوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير والاستئصال، ولم يغن عنهم استظهارهم بما هم به مستظهرون، فكيف كان نكيري لهم ؟ فليحذر هؤلاء من مثله. ولا تكرير في «كذّب»، لأنَّ الأوَّل للتكثير، والثاني للتكذيب. أو الأوَّل مطلق، والثاني مقيّد. ولذلك عطف عليها بالفاء. ونظيره أن يقول القائل: فلان أقدم على الكفر فكفر بمحمد.

<sup>(</sup>١) المبادهة: المفاجأة والمباغتة.

<sup>(</sup>٢) الروم : ٣٥.

قُلْ إِنَّمَآ أَعْظُكُم بِوَاحدَة أَن تَقُومُوا للَّه مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِن جَنَّة إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لِّكُم بِّينَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيد ﴿٢٦﴾ قُلُ مَا سَأَلْتُكُمُ مَنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْء شَهيدٌ ﴿٤٧﴾ قُلُ إِنَّ رِّبِي يَقْدَفُ بِالْحَقِّ عَلَكُمُ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾ قُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا نُبِدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا نُعِيدُ ﴿ ٤٩﴾ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَابِّنَمَاۤ أَضَلُّ عَلَى نَفْسَى وَإِن ٱهْنَدُيْتُ فَبَمَا يُوحِيّ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿ ٥٠ ﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزعُوا فَلاَ فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ ١٠ ﴾ وَقَالُواۤ آمَّنَا بِهِ وَأَنِّى لَهُمُ النَّنَاوُشُ من مَكَان بَعيد ﴿٥٢﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِه من قَبْلُ وَيَقْدْفُونَ بِالْغَيْبِ من مَّكَان بَعيد ﴿٥٣﴾ وَحيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَبَلَ إِنْهُمْ كَانُوا في شكُّ مُريب ﴿ ١٥ ﴾

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ ﴾ أرشدكم وأنصح لكم ﴿ بِوَاجِدَةٍ ﴾ بخصلة واحدة. وهي ما فسّرها بقوله: ﴿ أَن تَقُومُوا شِ ﴾ أي: القيام من مجلس رسول الله وتفرّقهم عن مجتمعهم عنده. وليس المراد القيام على القدمين، ولكن الانتصاب في الأمر والنهوض فيه بالهمّة، خالصاً لوجه الله، معرضاً عن المراء والتقليد. ومحلّه الجرّ

على البدل أو البيان، أو الرفع بإضمار: هو، أو النصب بإضمار: أعني.

﴿ مَثْنَىٰ وَقُوْلَدَىٰ﴾ متفرّقين اثنين اثنين، وواحداً واحداً. فإنّ الازدحام مــتا يشوّش الخاطر، ويخلّط القول، ويثير عجاج التعصّب. ﴿ ثُمُّ تَـتَقَكَّرُوا﴾ فــي أمــر محمّد وما جاء به.

أمّا الاتنان: فيتفكّران ويعرض كلّ واحد منهما معصول فكره على صاحبه. وينظران فيه نظر متصادقين متناصفين. لا يميل بهما اتباع هوى. ولا ينبض لهما عرق عصبيّة. حتّى يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح عملى جمادة الحمق وسننه.

وأمًّا المتفرَّد فيفكّر في نفسه بعدل ونصفة، من غير أن يكابرها، ويسعرض فكره على عقله وذهنه. وما استقرَّ عنده من عادات العقلاء ومجاري أحوالهم.

فعند ذلك تعلموا ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾ مابه من جنون يحمله على ذلك، بل تعلموا عند تفكّركم في أمره أنه أرجح قريش عقلاً، وأرزنهم(١) حلماً، وأثقبهم ذهناً، وأصدقهم قولاً، وأثر ههم نفساً. كيف وقد انضمّ إليه معجزات كثيرة.

ويجوز أن يكون هذا كلاماً مستأنفاً. تنبيهاً من الله على طريقة النظر في أمر رسول الله ﷺ.

وقيل: «مَا» استفهاميّة. والمعنى: ثمّ تتفكّروا أيّ شيء به من آثار الجنون. ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا مُنْوِيرٌ لَكُمْ بَئِنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ قدّامه. لأنّه مبعوث فــي نســم

الساعة، حيث قال ﷺ: «بعثت في نسم (٢) الساعة».

﴿قُلْ مَا سَالْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ﴾ أيّ شيء سألتكم من أجر الرسالة ﴿فَهُوَ لَكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي: أوقرهم. من: رَزُنَ رِزانة: وقر.

 <sup>(</sup>٢) نَسَم الربح: أوّلها حين تقبل بلين قبل أن تشتدً. و«بعثت في نسم الساعة» أي: حين ابتدأت وأقبلت أوائلها.

والمراد نفي السؤال عنه. فإنّه جعل التنبيء مستلزماً لأحد الأمرين: إمّا الجـنون. وإمّا توقّع نفع دنيويّ عليه. لآنّه إمّا أن يكون لغرض. أو لغيره، وأيّاً ماكان يـلمزم أحدهما. ثمّ نفى كلّاً منهما.

وقيل: «ما» موصولة. وأراد ما سألهم بقوله: ﴿ مَا أَشَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إلى رَبِّهِ سَبِيلاً﴾ (١) ﴿ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَيٰ﴾ (٩٠. واتّخاذ السبيل ومودّة أهل البيت ينفعان لهم، فلا ينافي قوله: «فهو لكم».

﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَمَيْءٍ شَمِيدٌ ﴾ مطّلع، يحلم صدقي وخلوص نيتي، في أنّي لا أطلب الأجر على نصيحتكم ودعائكم إليه إلّا منه، ولا أطح منكم في شيء.

وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبوبكر بإسكان الياء.

﴿ قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ﴾ أصل القذف: تزجية (٣) السهم ونحوه بدفع واعتماد، ثمّ يستعار لمعنى الإلقاء بقوّة، ومنه ﴿ وَقَدْفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ (٩). ﴿ أَنِ الْقَذِفِيهِ فِي الشَّابُوتِ ﴾ (٩). والمعنى: ربّي يلقيه وينزّله على من يجتبيه من عباده، أو يرمي به إلى أقطار الآفاق، فيكون وعداً بإظهار الاسلام وإفشائه.

﴿ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴾ صفة محمولة على محل «إنَّ» واسمها. أو بدل من المستكن في «يقذف». أو خبر ثاني. أو خبر محذوف، أي: هو علام جميع

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) الشورى: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) زجّى تزجية الشيء: دفعه برفق.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) طّه: ٣٩.

الخفيّات، وما غاب من خلقه في الأرضين والسماوات.

﴿ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ﴾ أي: الاسلام. وعن ابن مسعود: الجهاد بالسيف. ﴿ وَمَا يُبْدِىءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ وهلك الباطل، وهو الشرك، بحيث لم يبق له أثر. وهذا مثل لهلاك الشيء، فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة.

وقيل: الباطل إبليس أو الصنم. والمعنى: لا ينشىء خلقاً ولا يميده. أو لا يبدىء خيراً لأهله ولا يعيده، أي: لا ينفعهم في الدنيا والآخرة.

وقيل: «ما» استفهاميّة منتصبة بما بعدها. والمعنى: أيّ شيء يبدىء إبليس أو الصنم. وأيّ شيء يعيد؟!

عن ابن مسعود: دخل النبي ﷺ مكّة وحول الكعبة ثلاثمائة وستّون صنماً. فجعل يطعنها بعود نبعة (١) في يده ويقول: ﴿ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾ (٢). «جاء الحقّ وما يبدىء الباطل وما يعيد».

﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ ﴾ عن الحقّ كما تدعون ﴿ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ﴾ أي: فإنّما يرجع وبال ضلالي عليها، فإنّه بسببها، وهي الجاهلة بالذات، والأشارة بالسوء، بخلاف ما لها منّا ينفعها، فإنّه بهداية ربّها وتوفيقه. وبهذا الاعتبار قابل الشرطيّة بقوله: ﴿ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ ﴾ إلى الحقّ ﴿ فَهِمَا يُوحِي إلنّي رَبّي ﴾ أي: فبهدايته وتوفيقه، حيث أوحى إلىّ، فله المنّة بذلك علىّ.

فلا يقال: أين التقابل بين قوله: «فإنّما أَضلَّ على نفسي» وقوله: «فبما يوحي إليَّ ربِّي». وإنّما كان يستقيم أن يقال: فإنّما أَضلَّ على نفسي، وإن اهتديت فإنّما اهتدى لها. كقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَقْسِهِ وَمَنْ اَسْمَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ (٣ ﴿ مَن

<sup>(</sup>١) النَّبْعة: شجرة تتَّخذ منها السهام والقسيِّ.

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ٨١.

<sup>(</sup>٣) فصّلت: ٤٦.

٤٥٦ ..... زيدة التفاسير ـج٥

الْمَثَدَىٰ فَائِمًا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَائِمًا يَضِيلُ عَلَيْهَا﴾ (١٠. أو يسقال: فــإنّما أضــلّ بنفسي.

﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ عدرك قول كلِّ ضالٌ ومهتدٍ، وفعله وإن أخفاه.

وإنّما أمر رسوله أن يسنده إلى نفسه. لأنّ الرسول إذا دخل تحته. مع جلالة محلّه وسداد طريقته. كان غيره أولى به.

﴿ وَلَوْ تَزَىٰ إِذَ فَرِعُوا﴾ عند الموت، إذا عاينوا ملائكة العذاب لقبض أرواحهم. أو عند البعث حين يشاهدون العذاب. أو يوم بدر حين ضربت أعناقهم، فلم يستطيعوا فراراً من العذاب.

وجواب «لو» محذوف، يدلّ الكلام عليه. والتقدير: لرأيت أمراً فـظيعاً، أو حالاً هائلة.

و«لو» و«إذ» والأفعال الّتي هي «فزعوا» و«أخذوا» و﴿حِيلَ بَيْنَغُهُمُ ﴿ (٢) كُلّها للمضيّ، والمراد بها الاستقبال، لأنّ ما الله فاعله في المستقبل بمنزلة ما قـد كـان ووجد، لتحقّقه. فكأنّه قال: وإذ ترى حين يفزعون.

﴿ فَلَا فَوْتَ﴾ فلا يفوتون الله بهرب أو تحصّن.

وعن ابن عبّاس: نزلت في خسف البيداء. وذلك أنَّ ثمانين ألفاً يغزون الكعبة ليخربوها، فإذا دخلوا البيداء خسف بهم.

وهذا مرويّ عن أبي حمزة الثمالي عن عليّ بن الحسين، والحسن بن الحسن بن عليّ ﷺ.

﴿ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ من ظهر الأرض إلى بطنها. وقيل: من الموقف إلى

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سيأ: ٥٤.

النار. وقيل: من صحراء بدر إلى القليب<sup>(۱)</sup>. أو من تحت أقدامهم إذا خسف بهم. والمطف على «لا فوت» على «لا فوت» على معنى: إذ فزعوا فلم يفوتوا وأخذوا فلا فوت لهم. أو على «لا فوت» على معنى: إذ فزعوا فلم يفوتوا وأخذوا.

﴿ وَقَالُوا آمَنًا بِهِ ﴾ أَيْ: بمحمد، لمرور ذكره في قوله: ﴿ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِن جَنَّةٍ ﴾ (٣). ﴿ وَانَّنُ لَهُمُ التَّنَاوُشُ ﴾ أي: ومن أين لهم أن يتناولوا الإيسان تناولاً سهلاً؟ فإنّ التناول سهل لشيء قريب. ﴿ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ فإنّه في حيّز التكليف، وقد بعد عنهم حين مشاهدة العذاب، لانها وقد ارتفاع التكليف الاختياري.

وهذا تمثيل لحالهم في الاستخلاص بالإيمان بعد ما فات عنهم أو انه وبعد عنهم، بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة (٣٠ كـما يـتناوله مـن ذراع، فـي الاستحالة.

مر وقرأ أبو عمرو والكوفيّون غير حفص بالهمز (٤٠)، على قلب الواو، لضمّتها. أو الأنّه من: تأشت الشيء إذا طلبته. أو من: تأشت إذا تأخّرت. فيكون بمعنى التناول من بعد.

﴿ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ ﴾ بمحمد ﷺ ، أو بالعذاب ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ من قبل ذلك أوان التكليف ﴿ وَيَقْفِقُونَ فِالْفَقْبِ ﴾ ويرجمون بالظنّ ، ويتكلّمون بما لم يظهر لهم في الرسول من المطاعن ، من أنّه ساحر شاعر كذّاب ، لأنهم لم يشاهدوا منه سحراً ، ولا شعراً ، ولا كذباً . أو في العذاب ، من البتّ على نفيه . يقولون : ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا

<sup>(</sup>١) القليب: البئر. وقيل: البئر القديمة.

<sup>(</sup>۲) سبأ: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) الغُلُوة : الغاية . وهي رمية سهم أبعدَ ما تقدر عليه .

<sup>(</sup>٤) أي: التناؤش.

## تُوعَدُونَ﴾ (١) ﴿ وَقَالُوا نَحْنُ اكْثَرُ أَمْوَالُا وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَتَّبِينَ﴾ (٦).

وقد أتوا بهذا الغيب ﴿ وِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ من جانب بعيد من أمره، كالشيء يرمى من موضع بعيد المرمى. والعطف على «كفروا» على حكاية الحال الماضية. يعني: وكانوا يتحلّمون بالغيب ويأتون به من مكان بعيد. أو على «قالوا»، فيكون تمثيلاً لحالهم في تحصيل ما ضيّعوه من الإيمان في الدنيا، بحال القاذف الذي يرمي شيئاً لا يراه من مكان بعيد، لا يكون مجال للظنّ في لحوقه.

﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ وفرّق بينهم وبين مشتهياتهم، من نفع الإيمان، والنجاة به من النيران ﴿ كَمَا فُجِلَ ﴾ مثل ذلك ﴿ بِالشَّيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ﴾ بأشباههم من كفرة الأمم الدارجة.

﴿إِنْهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ من البعث ﴿مُوبِينٍ ﴾ موقع في الريبة، أو ذي ريبة، من: أرابه، إذا أوقعه في الريبة والتهمة، فهو منقول من المشكك، فكأنّه قال: في شكّ مشكك. أو من: أراب الرجل، إذا صار ذا ريبة، ودخل فيها، منقول من صاحب الشكّ إلى الشكّ، أي: شكّ شاكّ، كما تقول: شعر شاعر، وعجب عجيب. وكلا التقديرين مجاز.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٣٦.

<sup>(</sup>۲) سبأ: ۳۵.



مكّيّة. وهي خمس وأربعوں آية. أبيّ بن كعب عن النبيّ ﷺ. قال: «من قرأ سورة الملائكة دعته يوم القيامة ثلاثة أبواب من الجنّة. أن ادخل من أيّ الأبواب شئت».

بِسْمْ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمُّدُ لَلَهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلاَتَكَة رُسُلاً أُولِيَ أَجْنِحَةٍ مَنْثَى وَلُلاَثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُسْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

ولمّا ختم الله سبحانه السورة المتقدّمة بالردّ على أهل الشرك والشكّ والمنود، افتتح هذه السورة بذكر كمال قدرته، ووحدائيّته، ودلائل التوحيد، فقال: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْفٰنُ الرَّحِيمِ الْحَفْدُ اللهِ فَاطِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مبتدئهما ومبتدئهما، من الفطر بمعنى الشق، كأنّه شقّ العدم بإخراجهما منه، عن مجاهد، عن

ابن عبّاس: ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض، حتّى اختصم إليّ أعرابيّان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي: ابتدأتها وشققتها. والإضافة معنويّة، لائم بمعنى الماضى.

﴿ جَاعِلِ الْمَكَاثِكَةِ رُسُلاً﴾ وسائط بين الله تعالى وبين أنبيائه والصالحين من عباده، يبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة. أو بينه وبين خلقه، يوصلون إليهم آثار صنعه.

﴿ أَوْلِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَكُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ أي: ذوي أجنحة متعددة متفاوتة بتفاوت ما لهم من المراتب، ينزلون بها ويعرجون. أو يسرعون بها نحو ما وكلهم الله عليه، فيتصرّفون فيه على ما أمرهم به. ولم يرد به خصوصيّة الأعداد، ونفي ما زاد عليها. وفي رواية: أنّ صنفاً من الملائكة لهم ستّة أجنحة، فجناحان يلفّون بهما أجسادهم، وجناحان يطيرون بهما في أمر من أمور الله، وجناحان مرخيان على وجوههم حياءً من الله.

وعن رسول الله ﷺ: «أنَّه رأى جبرئيل ليلة المعراج، وله ستَّمائة جناح».

وروي: «أنّه سأل جبرئيل الله أن يتراءى له في صورته. فقال له: إنّك لن تطيق ذلك. قال: إنّي قد أحبّ أن تفعل. فخرج رسول الله الله الله في على ليلة مقمرة، فأتاه جبرئيل في صورته، فغشى على النبيّ الله في قدرته والأخرى بين كتفيه. فقال: سبحان الله ما كنت أرى أنّ شيئاً من الخلق هكذا. فقال جبرئيل: فكيف لو رأيت إسرافيل؟ له اثنا عشر جناحاً، جناح منها بالمشرق، وجناح بالمغرب، وإنّ العرش على كاهله(۱)، وإنّه ليتضاءل الأحانين لعظمة الله، حتى يعود مثل الوصع، وهو العصفور الصغير».

﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشْنَاءُ ﴾ استئناف للدلالة على أنَّ تفاوتهم في ذلك

<sup>(</sup>١) الكاهل: أعلى الظهر ممّا يلي العنق.

بمقتضى مشيئته، ومؤدّى حكمته، لا أمر تستدعيه ذواتهم، لأنّ اختلاف الأصناف والأنواع بالخواصّ والفصول، إن كان لذواتهم المشتركة، لزم تمنافي لوازم الأمور المتققة، وهو محال.

والآية متناولة زيادات الصور والمعاني، كملاحة الوجه، وحسن الصوت، وحصافة (١) العقل، وسماحة النفس، وقوّة البطش، وجزالة الرأي، وجرأة القلب، وذلاقة (١) اللسان، وما أشبه ذلك منا لا يحيط به الوصف.

وروي عنه ﷺ في قوله: «يزيد في الخلق ما يشاء»: «الوجمه الحسن، والصوت الحسن، والشعر الحسن».

وقيل: الخطّ الحسن. وعن قتادة: هو الملاحة في العينين. والأولى التعميم. ﴿إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلُّ شَنِيمٍ قَدِيرٌ﴾ وتخصيص بعض الأشياء بالتحصيل دون بعض، إِنَّما هو من جهة الإرادة.

﴿ مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلتَّاسِ﴾ ما يطلق لهم ويرسل. وهو تجوّز من باب إطلاق السبب على المسبّب. ﴿ مِنْ رَحْمَةٍ ﴾ رزق، وأمن، وصحّة، وعلم، ونبوّة، وغير ذلك من صنوف نعمائه الّتي لا يحاط بعددها. وتنكير الرحمة للإشاعة والإبهام، كأنّه قال: من أيّة رحمة كانت، سماويّة أو أرضيّة. ﴿ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴾ فلا أحد يقدر على إساكها وحبسها.

﴿ وَمَا يُفْسِكُ ﴾ وأيّ شيء يمسك الله ﴿ فَلَا مُؤْسِلُ لَهُ ﴾ فلا أحد يقدر على إطلاقه. ويدلّ على أنّ الفتح مستعار للإطلاق والإرسال أنّه قال: فلا مرسل له من بعده، مكان: لا فاتح له. واختلاف الضميرين، لأنّ الموصول الأوّل مفسّر بالرحمة، فحسن اتّباع الضمير التفسير، والثاني مطلق يتناولها والغضب، فترك على أصل

<sup>(</sup>١) حَصُف حَصَافة: كان جيّد الرأي محكم العقل.

<sup>(</sup>٢) لسان ذَلَقُ: طلَّق ذو حدّة.

التذكير. وإنّما فسر الأوّل دون الثاني، للدلالة على أنّ رحمته سبقت غضبه. ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ من بعد إرساله.

﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾ الغالب على ما يشاء من الإرسال والإمساك، وليس لأحد أن ينازعه فيه ﴿ التَحْكِيمُ ﴾ لا يفعل الإمساك والإرسال إلا بما تقتضي الحكمة.

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ آذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ حَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾

ولمّا بيّن أنّه الموجد للملك والملكوت، والمتصرّف فيهما على الإطلاق، أمر الناس بشكر إنمامه، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْكُرُوا نِعْمَتُ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾ الظاهرة والباطنة، الّتي من جملتها أنّه خلقكم وأحياكم وأقدركم، وخلق لكم أنواع الملاذ والمنافع. وليس المراد بذكر النعمة ذكرها باللسان فقط، ولكن به وبالاعتراف بها، وطاعة موليها. ومنه قول الرجل لمن أنعم عليه: اذكر أياديّ عندك. يريد حفظها وشكرها، والعمل على موجبها. فالمعنى: احفظوها بمعرفة حقّها، والاعتراف بها، وطاعة معطيها. والخطاب عامٌ للجميع، لأنّ جميعهم مغمورون في نعمة الله.

وعن ابن عبّاس يريد: يا أهل مكّة اذكروا نعمة الله عليكم، حيث أسكنكم حرمه، ومتّعكم من جميع العالم، والناس يتخطّفون من حولكم. وعنه: نعمة الله: العافمة.

ثمَّ أنكر أن يكون لغيره في ذلك مدخل، فيستحقُّ أن يشرك به، فقال:

﴿ هَلَ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَزُوُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ ﴾ بالمطر ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ بالنبات. ولذلك عقبه بقوله: ﴿ لَا لِلهَ إِلاَّ هُوَ قَالَتُى تُؤْفَكُونَ ﴾ فمن أيّ وجه تصرفون عن التوحيد إلى الكفر وإشراك غيره به ؟ يعنى به قريش.

ورفع «غير» للحمل على محلّ «من خالق» بأنّه وصف أو بدل. والاستفهام بمعنى النفي. أو أنّه فاعل «خالق». وجرّه حمزة والكسائي حملاً على لفظه.

و «يرزقكم» صفة لـ «خالق» أو استئناف مـفـــّـر له. أو كـــلام مــبتدأ. وعـــلى الأخير لا يطلق «الخالق» على غير الله تعالى. وأمّا على الوجهين الآخرين \_ــ أعني: الوصف والتفسير \_ـ فقد تقيّد فـيهما بــالرزق مــن الســماء والأرض، وخــرج مــن الإطلاق.

و«لا إله إلا هو» جملة مفصولة لا محل لها. ولو وصلتها كما وصلت «يرزقكم» لم يساعد عليه المعنى، لأنّ قولك: هل من خالق آخر سوى الله لا إله إلا ذلك الخالق، غير مستقيم، لأنّ قولك: هل من خالق سوى الله إثبات لله ، فلو ذهبت تقول ذلك، كنت مناقضاً بالنفي بعد الإثبات.

وَإِن يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلْ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّه تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ ٤ ﴾ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللَّه حَقْ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاءُ الدُّنَيَا وَلاَ يَغُرَّنَكُم بِاللّهِ الْغُرُورُ ﴿ ٥ ﴾ إِنَّ الشَّيطانَ لَكُمْ عَدُو فَاتَخذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدُعُوا حَزِّبُهُ لَيُكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿ ٦ ﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ الْمُسُوءُ عَمَلِهِ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات لَهُم مَّغُورٌ وَأَجُو كَبِيرٌ ﴿ ٧ ﴾ أَفَعَن زَبِنَ لَهُ سُتُوءُ عَملِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّه يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيُهْدِي مَن يَشَاءُ فَلاَ تَذْهَبُ نَهْسُكُ عَلَيمٌ بِمَا يَصْمَعُونَ ﴿ ٨ ﴾

ثمّ نعى الله سبجانه على قريش سوء تلقّيهم لآيات الله، وتكذيبهم بها، وسلّى رسوله بأنّ له في الأنبياء أسوة حسنة. ثمّ جاء بما يشتمل على الوعد والوعيد، من رجوع الأمور إلى حكمه، ومجازاة المكذّب والمكذّب بما يستحقّانه، فقال:

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ أي: فتأسّ بهم في الصبر على تكذيبهم. فوضع «فقد كذّبت» موضعه، استغناءً بالسبب عن المسبّب، أعني: بالتكذيب عن التأسّى.

وتنكير «رسل» للتعظيم المقتضي زيادة التسلية، والحثّ على المصابرة. كأنّه قال: فقد كذّبت رسل، أي: رسل ذو عدد كثير، وأولو آيات ونذر، وأهل أعمار طوال، وأصحاب صبر وعزم، وما أشبه ذلك. فهذا أسلى له، وأحتٌ على المصابرة. ﴿ وَالَّي اللهُ تُرْجَعُ الْأَمُورُ﴾ فيجازيك وإيّاهم على الصبر والتكذيب.

ثمّ خاطب العباد فقال: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الشَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللهِ ﴾ بالحشر، والجزاء بالثواب والعقاب ﴿ حَقَّ ﴾ لا خلف فيه ﴿ فَلَا تَغُرَّتُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ فلا يخدعنكم الدنيا، ولا يذهلنكم التمتّع بها، والتلذّذ بمنافعها عن العمل للآخرة، وطلب ما عند الله والسعى لها.

﴿ وَلاَ يَغُرُّنَكُمْ بِاللهِ الْغُرُورُ﴾ الشيطان الذي عادته أن يغرّكم، بأن يمنيكم المغفرة، مع الإصرار على المعصية، فيقول لكم: إنّ الله غفورٌ، يغفر كلّ كبير وصغير، ويعفو عن كلّ خطيئة، فإنّها وإن أمكنت، لكنّ الذنب بهذا التموقّع كتناول السمّ اعتماداً على دفع الطبيعة.

ثمّ حذّرهم عن الشيطان بقوله: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوً ﴾ عداوة قديمة عائمة ﴿ فَاتَّخِذُوهُ عَدُولًا في عقائدكم وأفعالكم، وكونوا على حدر منه في مجامع أحرالكم ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا جِزْبُهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ .

ثمّ وعد لمن أجاب دعاءه، ووعّد لمن خالفه، فقال: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ

شَدِيدُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ﴾ .

ثمّ كشف الغطاء، وقشر اللحاء، ليقطع الأطماع الفارغة والأماني الكاذبة. فبنى الأمر كلّه على الإيمان والعمل وتركهما، بعد أن ذكر الفريقين: اللّذين كـفروا والّذين آمنوا، فقال لنبيّه ﷺ:

﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ﴾ بأن غلب وهمه وهواه على عقله، حتى انتكس رأيه ﴿ فَرَءَاهُ حَسَناً ﴾ فرأى الباطل حقاً، والقبيح حسناً، كمن لم يزيّن له، بل وفّق بعد استرشاده واستصوابه، حتى عرف الحقّ، واستحسن الأعمال واستقبحها على ما هي عليه. فحذف الجواب، لأنّه دلّ عليه قوله: ﴿ فَإِنَّ اللهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾.

ومعنى تزيين العمل والإضلال واحد، وهو أن يكون العاصي على صفة لا تجدي عليه المصالح، من الإنكار والجحود واللجاج، بعد ظهور الحق عليه، حتى يستوجب بذلك خذلان الله تعالى وتخليته وشأنه، فعند ذلك يمهيم في الضلال، ويعتنق طاعة الهوى، حتى يرى القبيح حسناً والحسن قبيحاً، كأنما غلب على عقله، وسلب تمييزه.

وقيل: تقديره: أفمن زيّن له سوء عمله، ذهبت نفسك عليهم حسرات؟ فحذف الجواب لدلالة ﴿ فَلا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾ عليه. ومعناه: فلا تهلك نفسك عليهم للحسرات على غيّهم وإصرارهم على التكذيب.

والفاءات الثلاث للسببيّة، غير أنّ الأوليين دخـلتا عـلى السبب. والشـالثة دخلت على المسبّب.

وجمع الحسرات للدلالة على تضاعف اغتمامه على أحوالهم، أو على كثرة مساوي أفعالهم المقتضية للتأسّف.

<sup>(</sup>١) النُّهي: العقل. سمّي به لأنّه ينهي عن القبيح وعن كلّ ما ينافي العقل.

و «عليهم» ليست صلة لها، لأنّ صلة المصدر لا تتقدّمه، بل صلة «تذهب». أو بيان للمتحسّر عليه.

﴿إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَـصَنْفُونَ﴾ فيجازيهم عليه. وهذا وعيدلهم بالعقاب على سوء صنيعهم.

وَاللَّهُ الَّذِيَ أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتَثِيرُ سَحَانًا فَسُفْتَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيَتٍ فَأَحْيَئِنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْقِهَا كَذَلِكَ النَّشُورُ ﴿٠﴾

ثمّ عاد سبحانه إلى ذكر أدلّة التوحيد، فقال: ﴿ وَاللهُ الّذِي أَرْسَلَ الرّيَاحَ ﴾ وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: الريح. ﴿ فَتَثِيرُ سَحَاباً ﴾ على حكاية الحال الماضية، استحضاراً لتلك الصورة البديعة، الدالّة على كمال القدرة الربّانيّة، والحكمة البالغة الإلهيّة، ولأنّ العراد بيان إحداثها بهذه الخاصّيّة، ولذلك أسنده إليها.

﴿ فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيْتِ ﴾ جدب لم يمطر فيمطر على ذلك البلد ﴿ فَاحْتَيْنَا بِهِ الْأَرْضُ ﴾ بالمطر النازل منه، أو بالسحاب، فإنّه سبب السبب. ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ بعد يبسها. والعدول فيهما من الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدلّ عليه، لما فيهما من مزيد الصنع.

﴿كَذَلِكَ النَّشُورُ﴾ الكاف في محلّ الرفع، أي: مثل إحياء السوات نشور الأموات، في صحّة المقدوريّة، إذ ليس بينهما إلّا احتمال اختلاف المادّة في المقيس والمقيس عليه، وذلك لا مدخل له فيها.

وروي: أنّه قيل لرسول الله ﷺ: كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: هل مررت بوادى أهلك محلاً (١) ثمّ مررت به يهتزّ خضراً؟ قال: نعم.

<sup>(</sup>١) وادٍ مَحْل أي: جَدْب. والمَحْل: الجدب، وانقطاع المطر، ويبس الأرض.

سورة فاطر، آية ١٠ ......

قال: فكذلك يحيى الله الموتى، وتلك آيته في خلقه».

وقيل في كيفيّة الإحياء: إنّه تعالى يرسل ماءً من تحت العرش كمنيّ الرجال. فتنبت منه أجساد الخلق.

مَن كَانَ يُوِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ وَالْمَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالْذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُوَ

يَبُورُ ﴿١٠﴾

روي: أنّ الكفّار كانوا يتعزّزون بالأصنام، كما قال تَخَدُ ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةُ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَاً﴾ (١٠. والّذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة قلوبهم كانوا يتعزّزون بالمشركين، كما قال تعالى: ﴿ النِّينَ يَشَخِذُونَ الْقَافِرِينَ أَوْلِياً عَمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَيَنِتَغُونَ عِنْدُهُمُ الْعِزُّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ شِجَعِيعاً﴾ (٣٠. فبيّن أن لا عرزة إلّا لله ولأوليائه. وقال: ﴿ وَشِ الْعِزُّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣٠.

وهاهنا قال: ﴿مَنْ كَانَ يُوِيدُ الْجَزَّةَ﴾ الشرف والمنعة ﴿فَلِلْهِ الْجَزَّةُ جَمِيعاً﴾ أي: فليطلبها من عنده، فإنّ العرّة في الدنيا والآخرة كلّها مختصة به. فوضع قوله: «فلّله العرّة جميعاً» موضعه، استغناءً به عنه، لدلالته عليه، لأنّ الشيء لا يطلب إلّا عند صاحبه ومالكه. ونظيره قولك: من أراد النصيحة فهي عند الأبرار. تريد: فليطلبها عندهم، إلا أنك أقمت ما يدلّ عليه مقامه.

<sup>(</sup>۱) مريم: ۸۱.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) المنافقون: ٨.

والمعنى: من أراد العزّة فليتعزّز بطاعة الله، فإنّ الله تعالى يعزّه.

عن النبي ﷺ قال: «إنّ ربّكم يقول كلّ يوم: أنــا العــزيز، فـــمن أراد عــزّ الدارين فليطع العزيز».

ثمّ عرّف أنّ ما تطلب به العرّة هو الإيمان والعمل الصالح بقوله: ﴿إِلَيْهِ يَضعَدُ الْكِلَمُ الطَّلْبُ ﴾ وهو كلمة التوحيد ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ الضمير المستكن للكلم، فإنّ العمل الصالح لا يقبل إلّا بالتوحيد. وصعودهما إليه مجاز عين قبوله إيّاهما، فإنّ كلّ ما يتقبّله الله سبحانه من الطاعات، يكتبه الملائكة إلى حيث شاء الله.

وقيل: الكلم الطيّب يتناول جميع أقسام الذكر، من التكبير، والتسبيع والتهليل والتحميد، وغيرها، من قراءة القرآن والدعاء والاستغفار.

وعنه على الله : «هو: سبحان الله ، والحمد الله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر . إذا قالها المبد عرج بها الملك إلى السماء ، فحيًا بها وجه الرحمن . وإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل منه».

وفي الحديث: «لا يقبل الله قولاً إلّا بعمل، ولا يقبل قولاً ولا عملاً إلّا بنيّة. ولا يقبل قولاً وعملاً ونيّة إلّا بإصابة السنّة».

وكذا نقل عن ابن عبّاس أنَّ معنى الآية: إنَّ هذه الكلم لا تقبل، ولا تصعد إلى السماء، فتكتب حيث تكتب الأعمال المقبولة، كما قال في في يُقاب الأنبُوارِ لَفِي عِلْيِينَ في الله العمل الصالح الذي يحققها ويصدّقها، فرفعها وأصعدها. وعن ابن المقفّم: قول بلا عمل كثر يد بلا دسم، وسحاب بلا مطر.

﴿ وَالَّذِينَ يَعْكُرُونَ السَّيِّنَاتِ ﴾ أي: المكرات السيَّات. فالسيَّات صفة للمصدر، لا أنَّه مفعول به، لأنّ المكر غير متعدٍّ، فلا يقال: مكر فلان عمله. وعنى

<sup>(</sup>١) المطفّفين: ١٨.

بها مكرات قريش للنبيّ ﷺ في دار الندوة، وتداوروا الرأي فــي إحـــدى شــلاث مكرات: حبسه، وقتله، وإجلائه، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّــذِينَ تَحَقُّرُوا لِيُثْنِدُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُشْرِجُوكَ﴾ (١).

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُوَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَة ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْسَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمَهُ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّر وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُوه إِلاَّ فِي كَابِ إِنَّ ذَلكَ عَلَى اللَّه يَسْيَرُ ﴿ ١١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَآتَغُ شَرُابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِّيا وَسَمْتَخُرِجُونَ حَلْيَةً تَبْسُونَهَا وَتَوَى الْفَلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِثَبَّتُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ ﴿ ١٧﴾ تُلْبَسُونَها وَتَوَى الْفَلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِثَبَتَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ ﴿ ١٧﴾ يُولِحُ اللَّهُ وَمِن مَن دُونِه مَا يَمْلكُونَ إِلَيْ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي لِأَجَل مُسَمِّعٌ ذَلكُمُ اللَّه رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِه مَا يَمْلكُونَ

<sup>(</sup>١، ٢) الأنفال: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) فاطر: ٤٣.

مِن قِطْمِيرِ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءُكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱلسَّجَابُوا لَكُمْ وَيْوَمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرِّكِكُمْ وَلاَ يَتَبَكُ مِثْلُ حَبِيرِ ﴿١٤﴾

ثمّ نسق سبحانه على ما تقدّم من دلائل التوحيد، فقال: ﴿ وَاللّهُ خَلَقُكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ بخلق آدم منه ﴿ ثُمُّ مِنْ نُطَفَةٍ﴾ بخلق ذرّيّته منها ﴿ ثُمُّ جَعَلَكُمْ ازْوَاجاً﴾ ذكراناً وإناثاً. وعن قتادة: زرّج بعضكم بعضاً.

﴿ وَمَا تَحْفِلُ مِنْ انْثَنَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾ إلَّا معلومة له. والجارّ والمجرور في موضع الحال.

﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمِّرٍ ﴾ أي: وما يعتر من أحد. فستاه معتراً بما هو صائر إليه، كأنّه قال: وما يمدّ في عمر من مصيره إلى الكبر.

﴿ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُوهِ ﴾ من عمر المعتر لغيره، بأن يعطى له عمر ناقص من عمره. أو لا ينقص من عمر المنقوص عمره، بجعله ناقصاً. والضمير له وإن لم يذكر، لدلالة مقابله عليه. أو للمعتر على التسامح فيه، ثقة بأفهام السامعين، واتّكالاً على تسديدهم معناه بعقولهم، وأنّه لا يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر في عمر واحد. وعليه كلام العرب العرباء يقولون: لا يثيب الله عبداً ولا يعاقبه إلا بحق.

فعلى هذا التوجيه لا يرد: أنّ الانسان إمّا معمّر ــ أي : طــويل العــمر ــ أو منقوص العمر، أي: قصيره. فإمّا أن يتعاقب عليه التعمير، وخلافه محال. فكــيف يصحّ قوله: «وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره»؟

وقيل: الزيادة والنقصان في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة. أثبتت فسي اللوح. مثل أن يكون فيه: إن حجّ زيد فعمره ستّون سنة. وإلّا فأربعون. فقد نقص من عمره الذي هو الغاية. وهو الستّون. وإليه أشار رسول الله ﷺ في قوله: «إنّ

الصدقة والصلة تعمران الديار، وتزيدان في الأعمار». وعن سعيد بن جبير: يكتب في الصحيفة: عمره كذا وكذا سنة. ثمّ يكتب في أسفل ذلك: ذهب يـوم، ذهب يومان، حتّى يأتي على آخر عمره.

وعن قتادة: المعمّر من بلغ ستّين، والمنقوص مِن عمره مَنْ يموت قبله.

وقيل: المراد بالنقصان ما يمرّ من عمره وينقص، فإنّه يكتب فسي صحيفة عمره يوماً فيوماً. فالنقصان على ثلاثة أوجه: إمّا أن يكون من عمر المعمّر، أو من عمر معمّر آخر، أو يكون بشرط.

وعن يعقوب: وَلاَ يَنقُصُ ، على بناء الفاعل ، أي: ولا ينقص الله من عمره. ﴿إِلَّا فِي جِتَابٍ ﴾ في علم الله ، أو اللوخ ، أو صحيفة الإنسان ﴿إِنَّ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى الحفظ ، أو الزيادة ، أو النقص ﴿عَلَى اللهِ يَسِيدِرٌ ﴾ سهل ، غير متعذّر ولا متعسّر . ثمّ ضرب البحرين \_الهذب والمالح \_مثلين للمؤمن والكافر ، فقال:

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبُ قُرَاتُ ﴾ وهو الّذي يكسر العطش ﴿ سَائِغُ شَرَائِهُ ﴾ وهو الّذي يسهل انحداره لعذوبته ﴿ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ وهو الّذي يـحرق بشدّة ملوحته.

ثمّ قال على سبيل الاستطراد في صفة البحرين، وما فيهما من النعم العظيمة: ﴿ وَمِنْ كُلُّ﴾ ومن كلّ واحد منهما ﴿ تَاكُلُونَ لَـحْماً طَرِيّاً﴾ وهمو السمك ﴿ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ وهي اللؤلؤ والعرجان.

ويحتمل أن يحمل هذا على غير طريقة الاستطراد، بأن يجعل من تتمّة التمثيل، فيشبّه الجنسين بالبحرين، ثمّ يفضّل البحر الأجاج على الكافر، بأنّه قد شارك العذب في منافع، من السمك واللؤلؤ وجري الفلك فيه، والكافر خلو من النفع. فهو في طريقة قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْجِجَارَةِ أَقْ أَشَدًا قَسُومًةً اللَّانَهُارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيْخُرُجُ

﴿ وَتَزَى الْقُلْكَ فِيهِ ﴾ في كلّ من البحرين ﴿ مَوَاخِزَ ﴾ شواق للماء بمجريها. يقال: مخرت السفينة الماء. ويقال للسحاب: نبات مخر، لأنّها تمخر الهواء. وقريب من المخر السفن، الذي اشتقّت منه السفينة، لأنّها تسفن الماء، كأنّها تقشره كما تمخده.

﴿ لِتَنْتَقُوا مِنْ فَضَلِهِ ﴾ من فضل الله بالنقلة فيها، وإن لم يجر له ذكر في الآية، لكن يدلّ سوق الكلام عليه. واللام متعلّقة بر مواخر». ويجوز أن تتعلّق بما دلّ عليه الأفعال المذكورة.

﴿ وَلَقَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ على ذلك. وحرف الرجاء مستعار لمعنى الإرادة. ألا ترى كيف سلك به مسلك لام التعليل، كأنّما قيل؛ لتبتغوا ولتشكروا.

﴿ يُولِجُ النَّيْلَ ﴾ يدخله ﴿ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّنْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِي لِأَجْلِ مُسَمِّى ﴾ هي مدّة دوره، أومنتهاه، أو يوم القيامة ﴿ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ﴾ الإشارة إلى فاعل هذه الأشياء. وفيها إشعار بأنَّ فاعليّته لها موجبة لثبوت هذه الأخبار المترادفة.

ويحتمل أن يكون «له الملك» كلاماً مبتداً واقعاً في قران قوله: ﴿ وَالَّـذِينَ تَذْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ للدلالة على تفرّده بالألوهيّة. و «القطمير» لفّافة النواة. وهي القشرة الرقيقة الملتقّة عليها.

﴿إِن تَدَعُوهُمُ إِن تدعوا الأوثان لكشف الضرّ ﴿ لَا يَسْمَعُوا دُعَاآءُكُمْ ﴾ لأنهم جماد ﴿ وَلَوْ سَمِعُوا ﴾ على سبيل الفرض ﴿ مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ﴾ لعدم قدرتهم على الإنفاع، أو لتبرّثهم منكم وممّا تدّعون لهم ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرِيكُمْ ﴾ بإشراككم لهم، وعبادتكم إيّاهم، يقرّون ببطلانه. أو يقولون: ﴿ مَا كُنْتُمْ

(١) البقرة: ٧٤.

﴿ وَلَا يُنَدِّئُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ ولا يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير عالم به أخبرك. وهو الله تعالى، فإنّه هو الخبير به على الحقيقة، دون سائر المخبرين. والمراد تحقيق ما أخبر به من حال آلهتهم، ونفي ما يدّعون لهم. كأنّه قال: إنّ هذا الّـذي أخبر تكم من حال الأوثان هو الحقّ، لأنّى خبير بما أخبرت به.

يَآ أَنَيُهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفَقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخُلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ ﴾ في أنفسكم ومايعن لكم. وتعريف الفقراء للمبالغة في فقرهم، كانهم لشدّة افتقارهم إليه وكثرة احتياجهم هم الفقراء، وأنَّ افتقار سائر الخلائق بالنسبة إلى فقرهم غير معتدّ به، لأنَّ الفقر ممّا يستبع الضعف، فكلما كان أضعف كان أفقر، وقد شهد سبحانه على الانسان بالضعف في قوله: ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً ﴾ (٣). وقال: ﴿ اللهُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعَفٍ ﴾ (٣). ولو نكر لكن المقصود.

ولمّا أثبت فقرهم إليه، وغناه عنهم، وليس كلّ غنيّ نافعاً بغناه إلّا إذا كان الغنيّ جواداً منعماً، فإذا جاد وأنعم استحقّ عليهم الحمد، وحمده المنعم عليهم، ذكر الحميد ليدلّ به على أنّه الغنيّ النافع بغناه خلقه، الجواد المنعم عليهم، المستحقّ بإنعامه عليهم أن يحمدوه، الحميد على ألسنة مؤمنيهم، فقال:

<sup>(</sup>۱) يونس: ۲۸.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۲۸.

<sup>(</sup>٣) الروم: ٥٤.

﴿ وَاللهُ هُوَ الْفَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ المستغني على الإطلاق، المنعم على سائر الموجودات، حتّى استحقّ عليهم الحمد.

ثمّ دلّ على كمال قدرته بقوله: ﴿إِنْ يَشَا لُهُ ذَهِبْكُمْ ﴾ يخنكم ﴿وَيَاتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ بقوم آخرين أطوع منكم. أو بعالم آخر غير ما تعرفونه. ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ ﴾ بمتعذر أو متعسّر.

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوكَانَ ذَا قُرْبِيَ إِنْمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَؤْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاَة وَمَن تَزَكَّى فَإِنْمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ ١٨ ﴾

ثمّ أخبر عن عدله في حكمه، فقال: ﴿ وَلا تَزِرُ وَانِرَةً وِزْرُ أَخْرَى ﴾ ولا تحمل نفس حاملة الإثم حمل إثم نفس أخرى، والوزر: الوقر، والمعنى: أنّ كلّ نفس يوم القيامة لا تحمل إلّاوزرها الّذي اقترفته. فلا تؤخذ نفس بذنب نفس ، كما تأخذ جبابرة الدنيا الولى بالولى ، والجار بالجار.

وأمّا قوله: ﴿ وَلَيَخْبِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاثْقَالُا مَعَ اثْقَالِهِمْ ﴾ (١) ففي الضالّين المضلّين، فإنّهم يحملون أثقال إضلالهم مع اثقال ضلالهم، وكلّ ذلك أوزارهم، ليس فيها شيء من أوزار غيرهم. ألا ترى كيف كـذّبهم في قولهم: ﴿ اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلُمُتَمِلِّ خَطَايَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (٣) ففي أنّه لا يؤاخذ نفساً بغير ذنبها، دلالة على عدل الله في حكمه.

ثمّ بيّن أن لا غياث يومئذِ لمن استغاث، فقال: ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً ﴾ نفس أثقلها

<sup>(</sup>١ \_ ٣) العنكبوت: ١٢ \_ ١٣.

الأوزارُ غيرَها ﴿إِلَىٰ حِثلِهَا﴾ إلى أن يتحمّل عنها بعض أوزارها ﴿ لاَ يُخفلُ مِنْهُ شَيءً ﴾ لم تجب لحمل شيء منه، ولم تغث، فلم يحمل غيرها شيئاً من ذلك الحمل ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قَرْبَيْ ﴾ ولو كان المدعوّ ذا قرابتها، من أب أو ولد أو أخ. فأضمر المدعوّ لدلالة «إن تدع» عليه.

ولمّا غضب الله تعالى عليهم في قوله: «إن يشأ يذهبكم» أتبعه الإنذار بيوم القيامة وذكر أهوالها، فقال:

﴿إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَنْدِ﴾ غائبين عن عذابه، أو عن الناس في خلواتهم. أو يخشون عذابه غائباً عنهم، أي: إنَّ إِنْـذارك لا ينفع إلَّا الَّـذين يخشون ربّهم بالغيب.

﴿ وَاقَامُوا الصَّلَاقَ﴾ أي: أداموها وقاموا بشرائطها، فإنهم المنتفعون بالإنذار لا غير. وإنّما عطف الماضي على المستقبل، إشعاراً باختلاف المعنى، لأنّ الخشية لازمة في كلّ وقت، والصلاة لها أوقات مخصوصة.

﴿ وَمَن تَزَكَّى ﴾ ومن تطهّر بفعل الطاعات من دنس المعاصي ﴿ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ﴾ إذ نفعه لها. وهو اعتراض مؤكّد لخشيتهم وإقامتهم الصلاة، لأنهما من جملة التزكّي . ﴿ وَإِلَىٰ اللهِ الْمُصِيرُ ﴾ فيجازيهم على تزكّيهم.

وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظَّلْمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظَّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَآءُ وَلَا الأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مِّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ إِنْ أَنتَ إِلاَّ نَذيرٌ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَرْسُلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَتَذيرًا وَإِن مِّنْ أَمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذيرٌ ﴿٣٤﴾ وَإِن يُكَذَّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَاتِ وَبِالزُّبِرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنير ﴿٣٠﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفُرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرَ ﴿٣٦﴾

ثمّ ضرب للكافر والمؤمن مثلاً آخر . كما ضرب لهما البحرين مثلاً ، فقال :

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَغْمَىٰ وَالْبَصِيدِ ﴾ قيل: هما مثلان للصنم ولله تعالى ﴿ وَلَا الطُّلُمَاتُ وَلَا المُحْرُورُ ﴾ ولا النواب ولا النقاب. و«لا» لتأكيد نفي الاستواء. وتكريرها على الشقين لمزيد التأكيد. والحرور فعول من الحرّ، غلّب على السموم. وقيل: السموم ما تهب نهاراً، والحرور ما تهب لللاً.

ثمّ مثّل تمثيلاً آخر للمؤمنين والكافرين، أبلغ من الأوّل والثاني، فقال: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَخْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ﴾ قبل: هذا تمثيل للعلماء والجهلاء. ﴿ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ أي: إنّه تعد علم من يدخل في الاسلام ممّن لا يدخل فيه، فيهدي الذي قد علم أنّ الهداية تنفع فيه، ويخذل من علم أنّها لا تنفع فيه ﴿ وَمَا الْنَتْ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُورِ» ترشيح لتمثيل المصرّين على الكفر بالأموات، ومبالغة في إقناطه عنهم.

والمعنى: يا محمّد قد خفي عليك أمرهم، فلذلك تـحرص وتـتهالك عـلى إسلام قوم من المخذولين. ومثلك في ذلك مثل من لا يريد أن يسـمع المـقبورين وينذر، وذلك ما لا سبيل اليه.

﴿إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ فما عليك إلَّا الانذار، وأمَّا الإسماع فلا إليك، ولا حيلة لك إليه في المطبوع على قلوبهم.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ حال من أحد الضميرين، أي: محقِّين، أو محمَّاً. أو صفة للمصدر، أي: إرسالاً مصحوباً بالحقّ. ويجوز أن يكون صلة لقوله: ﴿بَشِيراً وَنَذِيرا﴾ أي: بشيراً بالوعد الحقّ، ونذيراً بالوعيد الحقّ.

﴿ وَإِنْ مِنْ أَمَّةٍ ﴾ من جماعة كثيرة من أهل كلّ عصر ، فإنّ كلّ عصر أمّة ﴿ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ مضى فيها نبيّ ، أو عالم ينذرهم عنه سبحانه. فإذا اندرست آثمار النذارة من العالم، وجب على الله بعث نبيّ آخر، كما في زمان الفترة بين عيسى ومحمّد فما دامت آثار النذارة فيه باقية بنحو نبيّ أو عالم لم يحتج إلى إرسال نبيّ، ولمّا إندرست بعث الله محمّداً ﷺ. والاكتفاء بذكر النذير للعلم بأنّ النذارة مقرونة بالبشارة ومشفوعة بها، وقد قرن به من قبل. أو لأنّ الإنذار هو المقصود الأهمّ من البعثة.

﴿ وَإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ بالمعجزات الشاهدة على نبوتهم ﴿ وَبِالزَّبُرِ ﴾ كصحف إبراهيم ﴿ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴾ الواضح البيّن ، كالتوراة والإنجيل . ولمّا كانت هذه الأشياء في جنسهم ، أسند المجيء بها إليهم إسناداً مطلقاً ، وإن كان بعضها في جميعهم ، وهي البيّنات ، وبعضها في بعضهم ، وهي الزبر والكتاب . وفيه مسلاة لرسول الله ﷺ .

ويجوز أن يراد بالزبر والكتاب الصنير التوراة والإنجيل. والعطف لتخاير الوصفين، فإن الزبور أثبت في الكتاب من الكتاب، لأنه يكون منقراً منقشاً فيه، كالنقر في الحجر. هكذا قال صاحب المجمع(١٠). ﴿ ثُمُ أَخَذْتُ الذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَعِيرٍ﴾ أي: إنكاري بالعقوبة، وإنزالي العقاب بهم.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ فَأَخْرَجُنَا بِهِ ثَمَرَات مُّخُلِفًا أَلوَانُهَا وَمَنِ الْجَبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْلَفٌ أَلوَانُهَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٧٧﴾ وَمِنَ النَّهِ مِنْ عَبَادِهِ النَّاسِ وَالدَّوَآبِ وَالْأَنْمَامِ مُخْلَفٌ أَلوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ النَّالَةَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٨٨﴾.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٨: ٤٠٦.

ثمّ بين قدرته التامّة بقوله: ﴿ أَلَمْ فَرَ أَنَّ اللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمْآءِ مَا هَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَمْرَاتِ مُخْتَلِفا أَلْوَانْهَا ﴾ أجناسها، من الرمّان والتفّاح والتين والعنب، وغيرها ممّا لا يحصى. أو أصنافها، على أنّ كلاً منها ذو أصناف مختلفة. أو هيئاتها، من الصفرة والخضرة ونحوهما.

﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُنَدَ﴾ ذوجدد. أي: خطط وطرائق. يقال: جُدّة العمار للخطّة السوداء على ظهره. وقد يكون للظبي جدّتان مستكنتان تفصلان بين لوني ظـهره وبطنه. ﴿ بيضٌ وَهُثَوْ مُفْقَكُ الْوَانْهَا﴾ بالشدّة والضعف.

﴿ وَغَرَامِيبُ سُودٌ ﴾ عطف على «بيض» أو على «جدد» . كأنّه قنيل: ومن الجبال ذو جدد مختلفة اللون، ومنها غرابيب متّحدة اللون، وهو تأكيد مضمر يفسّره ما بعده، فإنّ الفربيب تأكيد للأسود، ومن حقّ التأكيد أن يتبع المؤكّد. وفي مثله مزيد تأكيد، لما فيه من التكرير باعتبار الإضمار والإظهار جميعاً. ونظير ذلك قول النابغة:

والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكّة بين الغيل والسلم ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوَابُّ﴾ الَّتِي تدبّ على وجه الأرض ﴿ وَالْأَسْعَامِ ﴾ كالإبل والبقرة والغنم ﴿ مُخْتَلَفٌ الْوَانُهُ كَذَلِكَ ﴾ أي: كاختلاف الثمار والجبال.

ولمّا قال: «ألم تر» بمعنى: ألم تعلم أنّ الله أنزل من السماء ماءً، وعدّد آيات الله وأعلام قدرته وآثار صنعه، وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس، وما يستدلّ به عليه وعلى صفاته، أتبع ذلك قوله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَىٰ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْخُلَمَاتَهُ ﴾ كأنّه قال: إنّما يخشاه مثلك، ومن كان على صفتك متن عرفه حقّ معرفته، وعلمه كنه علمه، إذ شرط الخشية معرفة المخشيّ، والعلم بصفاته وأفعاله، فمن كان أعلم به كان أخشى منه، ومن كان علمه أقلّ كان أمن.

وفي الحديث: «أعلمكم بالله أشدَّكم له خشية». ولذلك قـال ﷺ: «إنِّي

وعن مسروق: كفي بالمرء علماً أن يخشى الله ، وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعلمه.

وعن الصادق ﷺ : «يعني بالعلماء من صدّق قولَه فعلُه، ومن لم يصدّق قولَه فعلُه فليس بعالم».

وعن ابن عبّاس قال: يريد: إنّما يخافني من خـلقي. مَـن عـلم جــبروتي وعزّتي وسلطاني.

إن قلت: قد نرى من العلماء من لا يخاف الله، ويرتكب المعاصى.

فالجواب: أنّه لا بدّ من أن يخافه مع العلم به، وإن كان ربما يؤثر المعصية عند غلبة الشهوة لعاجل اللذّة.

وتقديم المفعول لأنَّ المقصود حصر الفاعليَّة، ولو أخِّر انعكس الأمر.

ثمّ علّل وجوب الخشية بقوله: ﴿إِنَّ اللهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ لدلالته عـلى عـقوبة العصاة وقهرهم، وإثابة أهل الطاعة والعفو عنهم، والمعاقب المثيب حقّه أن يخشى.

إِنَّ الَّذِينَ يَنْكُونَ كَنَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِنَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَئِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً نَّن تَبُورَ ﴿٣٦﴾ لِيُوقِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

ثمّ وصف سبحانه العلماء، فقال على سبيل الاستئناف: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ يَتَلُونَ كِتَابَ اللهِ ﴾ يداومون على قراءته، أو متابعة ما فيه، حتّى صارت عادة لهم، والمراد بكتاب الله القرآن، وقيل: جنس كتب الله. فيكون ثناءً على المصدّقين من الأمم، ... زیدة التفاسیر ـج ٥

بعد اقتصاص حال المكذّبين.

﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيّةٌ ﴾ كيف اتّفق من غير قصد إليهما. وقيل: السرّ في السنّة المسنونة، والعلانية في المفروضة.

عن عبدالله بن عبيد بن عمر الليثي قال: «قام رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله عليه فقال: لا أحبّ الموت؟ قال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: فقدّمه. قال: فؤنّ قلب الرجل مع ماله، إن قدّمه أحبّ أن يلحق به، وإن أخّره أحبّ أن يتأخّر معه».

﴿ يَرْجُونَ تِجَارُةً ﴾ تحصيل ثواب الطاعة. وهو خبر «إنَّ». ﴿ فَنْ تَبُورَ ﴾ لن تكسر ولن تهلك بالخسران. صفة للتجارة.

وقوله: ﴿ لِيُوَفِّقَيْهُمْ أَجُورَهُمْ ﴾ متعلَّق بدال تبور» أي: ينتفي عنها الكساد، وتنفق (١) عند الله ، ليوقيهم بنفاقها عنده أجور أعمالهم، وهي ما استحقوه من الثواب ﴿ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ على ما يقابل أعمالهم.

روى ابن مسعود عن النبيّ ﷺ أنّه قال في قوله: «ويزيدهم من فـضله»: «هو الشفاعة لمن وجبت له النار، ممّن صنع إليه معروفاً في الدنيا».

﴿إِنَّهُ غَفُورٌ﴾ لفرطاتهم ﴿شَكُورٌ﴾ لطاعتهم، أي: مجازيهم. وهو علّة للتوفية والزيادة. أو خبر «إنِّ»، و«يرجون» حال من واو «وأنفقوا» أي: راجين بذلك تجارة لن تكسد ولن تفسد.

وَالَّذِيَّ أَوْحَنْيَنَا ۚ إِلَيْكَ مِنَ الْكَنَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدَقًا لَمَا نَبْنَ يَدْيُهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣٦﴾ ثُمَّ أَوْرَثُنَا الْكِتَابَ الّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

<sup>(</sup>١) نفقت التجارة: راجت.

فَمْنُهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذِنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُو الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّاتُ عَدُن يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَلُؤْلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الذِي أَذْهَبَ عَنَا الْحَزَنُ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُرٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الذِي أَحَلَنا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لاَ يَسَتُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمُسَنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾

ثمّ خاطب سبحانه نبيّه ﷺ ، فقال : ﴿ وَالَّذِي الْوَحْيْنَا إِلْيَكَ مِنَ الْعِتَابِ ﴾ يعني : القرآن ، و«من» للتبعيض . ﴿ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِهَا بَنْنَ القرآن ، ودمن» للتبعيض . ﴿ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِهَا بَنْنَ يَدَيْهِ ﴾ لما تقدّمه من الكتب السماويّة . حال مؤكّدة ، لأنّ الحقّ لا ينفكّ عن هذا التصديق ، أي : حقيّته تستلزم موافقته إيّاه في المقائد وأصول الأحكام .

﴿إِنَّ اللهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ عالم بالبواطن والظلواهر. فخبرك وبـصّر أحوالك، فرآك أهلاً لأن يوحي إليك. فلو كان في أحوالك ما ينافي النبوّة لم يوح إليك مثل هذا الكتاب المعجز، الذي هو عيار على سائر الكتب. وتقديم «الخبير» للدلالة على أنّ العمدة في ذلك الأمور الروحانيّة.

﴿ ثُمُّ أَوْرَفْنَا الْجَنَّابَ﴾ أي: إنَّا أوحينا إليك الكتاب، أي: القرآن، ثمَّ حكمنا بتوريثه منك. أو نورَثه، فعبر عنه بالماضي لتحققه. أو المعنى: أورثناه من الأمم السالفة. ومعنى الإرث: انتهاء الحكم إليهم، ومصيره لهم، كما قال: ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ ٤٨٢ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٥

الَّتِي أورِثْتُمُوهَا﴾ (١٠). والعطف على «إنّ الَّذين يتلون». و«الَّذي أوحينا إليك» اعتراض لبيان كيفيّة التوريث.

﴿ الَّذِينَ اصْطَفَقَتْنَا مِنْ عِبَائِنَا﴾ يعني: علماء الأمّة، من أهل البيت، وسائر الصحابة، ومن بعدهم. أو الأمّة بأسرهم، فإنّ الله اصطفاهم على سائر الأمم، كقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أَمّةٌ وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ ﴾ (٣). واختصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل رسل الله، وحمل الكتاب الذي هو أفضل الكتب.

وقيل: هم الأنبياء. اختارهم الله برسالته وكتبه.

وقيل: هم المصطفون الداخلون في قوله: ﴿إِنَّ اللهُ اصْطَفَىٰ﴾ إلى قوله: ﴿وآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِنْرَانَ﴾ (٣).

والمرويّ عن الباقر والصادق ﷺ أنّهما قالا: «هي لنا خاصّة، وإيّانا عنى». وهذا أقرب الأقوال، لانّهم أحقّ الناس بـوصف الاخـتصاص والاجـتباء، وإيراث علم الأنبياء. وهم الّذين كـانوا مـتعبّدين بـحفظ القـرآن وبـيان حـقائقه، العارفين بجلائله ودقائقه.

﴿فَهِنْهُمْ طَائِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ بالتقصير في العمل به ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ﴾ يعمل به في أغلب الأوقات ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالشَّقِيرَاتِ ﴾ بضم التعليم والإرشاد إلى العمل.

وقيل: الظالم: الجاهل. والمقتصد: المتعلّم. والسابق: العالم.

وقيل: الظالم: المجرم. والمقتصد: الذي خلط الصالح بالسيّ. والسابق: الذي ترجّعت حسناته، بحيث صارت سيّئاته مكفّرة. وهو معنى قوله ﷺ: «أمّا الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنّة يرزقون فيها بغير حساب. وأمّا الذين اقتصدوا

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٣٣.

فأولئك يحاسبون حساباً يسيراً. وأمّا الّذين ظلموا أنفسهم، فأولئك يحبسون في طول المحشر، ثمّ يتلقّاهم الله برحمته».

وقيل: الظالم: الكافر، على أنّ الضمير للعباد. وعند أكثر المفسّرين الضمير يعود إلى المصطفين من العباد. ثمّ اختلف في أحوال الفرق الثلاث عملى قـولين: أحدهما: أنّ جميعهم ناج.

ويؤيّد ذلك ما ورد في الحديث عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في الآية: «أمّا السابق فيدخل الجنّة بغير حساب. وأمّا المقتصد فيحاسب حساباً يسيراً. وأمّا الظالم لنفسه، فيحبس في المقام، ثمّ يدخل الجنّة، فهم الّذين قالوا: ﴿المحدد الذي أنهب عنّا الحزن﴾ (١١)».

وعن عائشة: أنّها قالت: كلّهم في الجنّة. أمّا السابق: فمن مضى على عهد رسول الله ﷺ، وشهد له رسول الله بالجنّة. وأمّا المقتصد: فسمن اتّبع أثـره مسن أصحابه حتّى لحق به. وأمّا الظّالم: فمثلى ومثلكم.

وروي عنها أيضاً قالت: السابق: الذي أسلم قبل الهجرة. والمقتصد: الذي أسلم بعد الهجرة. والظالم: نحن.

وقيل: إنّ الظالم من كان ظاهره خيراً من باطنه. والمقتصد: الّذي يستوي ظاهره وباطنه. والسابق: الّذي باطنه خير من ظاهره.

وقيل: منهم ظالم لنفسه بالصفائر، ومنهم مقتصد في الطاعات في الدرجات الوسطى، ومنهم سابق بالخيرات في الدرجة العليا.

وروى أصحابنا عن ميسر بن عبد العزيز، عن جعفر الصادق الله أنّه قال: «الظالم لنفسه منّا من لا يعرف حقّ الإمام. والمقتصد منّا العارف ببحقّ الإمام. والسابق بالخيرات هو الامام. وهؤلاء كلّهم مففور لهم».

<sup>(</sup>۱) فاطر : ۳٤.

وعن زياد بن المنذر عن أبي جعفر على: «أمّا الظالم لنفسه منّا فـمن عـمل عملاً صالحاً وآخر سيّمًا. وأمّا المقتصد فهو المتعبّد المجتهد. وأمّاالسابق بالخيرات فعليّ والحسن والحسين، ومن قتل من آل محمّد شهيداً».

وعن قتادة: الظالم لنفسه أصحاب المشأمة. والمقتصد أصحاب السيمنة. والسابق هم السابقون المقرّبون من الناس كلّهم. كما قال سبحانه: ﴿ وَكُنْتُمُ أَزُوَاجاً 
فَلَافَكُ ﴿ (١).

وقال عكرمة، عن ابن عبّاس: إنّ الظالم هو المنافق. والمقتصد والسابق من جميع الناس.

وروي أيضاً: أنَّ الفرقة الظالم لنفسها غير ناجية.

وتقديم الظالم لكثرة الظالمين، وقلّة المقتصدين بالإضافة إليهم. والسابقين أقلّ القليل.

وقيل: إنّما قدّم الظالم لئلا ييأس من رحمته، وأخّر السابق لئلا يعجب بعلمه. ولأنّ الظلم متضمّن الجهل والركون إلى الهوى، وهو مقتضى الجبلّة، والاقتصاد والسبق عارضان.

وقيل: إنّما ربّبهم هذا الرتيب على مقامات الناس، لأنّ أخوال العباد ثلاث: معصية وغفلة، ثمّ التوبة، ثمّ القربة، فإذا عصى فهو ظالم، وإذا تاب فهو مقتصد، وإذا صحّت توبته، وكثرت مجاهدته، اتّصل بالله، وصار من جملة السابقين.

﴿ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ بأمره وتوفيقه ولطفه ﴿ ذَلِكَ هُــ وَ الْفَضْلُ الْكَبِينِ ﴾ إنسارة إلى التوريث، أو الاصطفاء، أو السبق.

ثمّ فسّر الفضل، فقال على وجه الاستثناف: ﴿ بَثِنَّاتُ عَذْنٍ يَدْخُلُونَهَا ﴾ كأنّه قيل: ما ذلك الفضل؟ فقال: هي جنّات عدن. أو «جنّات» مبتدأ، خبره

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٧.

«يدخلونها». ويجوز أن يكون بدلاً منه. وذلك لأنّه لمّا كان السبب في نيل الثواب. نزّل منزلة المسبّب، كأنّه هو الثواب، ففسّرت أو أبدلت عنه «جنّات عدن». وضمير الجمع باعتبار أنّ السابق للجنس.

وفي اختصاص السابقين بعد التقسيم بذكر ثوابهم، والسكوت عن الآخرين، ما فيه من وجوب الحذر، فليحذر المقتصد، وليملك الظالم لنفسه حذراً، وعليهما بالتوبة النصوح المخلصة من عذاب الله.

وقيل: الضمير للفرق الثلاث. والظالم والمقتصد إنّما يدخلانها بفضل الله. أو بالشفاعة.

وقرأ أبو عمرو: يُدْخَلُونَهَا، على بناء المفعول.

﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا﴾ خبر ثانٍ، أو حال مقدّرة ﴿ مِنْ السَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ ﴿ مَن اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْ الْوَالَةِ عَلَى اللَّهُ وَالثَانِية للتبيين ﴿ وَلَوْ الْوَالَةِ عَلَى اللَّهُ وَعَاصم عَطفاً على محلّ مرضّع باللَّوْلُو. أو من ذهب في صفاء اللَّوْلُو. ونصبه نافع وعاصم عَطفاً على محلّ «من أساور». ﴿ وَلِيَا السَّمَةُ فِيهَا حَوِيدٌ ﴾ وهو الاسم المحض.

﴿ وَقَالُوا الْحَدُ شِهِ اعترافاً منهم بنعمته، لا على وجه التكليف ﴿ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزُنَ ﴾ همّهم من خوف زوال النعم. أو من أجل المعاش وآفاته. أو من وسوسة إبليس وغيرها.

وقيل: إنّهم كانوا يخافون دخول النار ، وكانوا مستحقّين لذلك. فإذا تفضّل الله عليهم بإسقاط عقابهم، وأدخلهم الجنّة ، حمدو، على ذلك وشكروه.

وعن رسول الله ﷺ: «ليس على أهل لا إله إلّا الله وحشة في قبورهم، ولا في محشرهم، ولا في مسيرهم. وكأنّي بأهل لا إله إلّا الله يخرجون من قبورهم، وهم ينفضون التراب عن وجوههم، ويقولون: «الحمد لله الّذي اذهب عنّا الحزن». ﴿ الله لَذِينَ ﴿ لَلَّهُورُ ﴾ يقبل محاسن المطيعين، فإنّ شكره

٤٨٦ ..... زيدة التفاسير ــ ج ٥

سبحانه هو مكافاته لهم على الشكر له والقيام بطاعته.

﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ﴾ دار الإقامة. يقال: أقمت إقامة ومقاماً ومقامة. والمراد دار الخلود، فيقيمون فيها أبداً، لا يموتون ولا يتحولون عنها. ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ من عطائه وإفضاله, من قولهم: لفلان فضول على قومه وفواضل. وليس من الفضل الذي هو التفضل، لأنّ الثواب بمنزلة الأجر المستحق، والتفضّل كالتبرّع.

﴿ لاَ يَمَشُنَا فِيهَا مَصِبُ عَبِ ﴿ وَلاَ يَمَشُنا فِيهَا لُقُوبُ ﴾ كلال، إذ لا تكليف فيها ولا كذّ. والفرق بين النصب واللغوب: أنّ النصب التعب والمشقّة الّتي تصيب المنتصب للأمر المزاول له. وأمّا اللغوب فما يلحقه من الفتور بسبب النصب. فالنصب نفس المشقّة، واللغوب نتيجته وما يحدث منه من الكلال والفترة. فأتبع نفى النصب نفى ما يتبعه مبالغة.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مَنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُور ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَّبَنَآ أَخْرِجُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُمَّا نَعْمَلُ أُولَمْ نُعْمَرُكُم مَّا يَنَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا للظَّالِمِينَ مِن نَصِيرَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ ٣٨﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَرْفَ فِي الأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْه كُفُرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِلاَّ مَقْنًا وَلاَ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْمُ شُركاً عَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شَرْكُ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ اَتَّيَنَاهُمْ كَاآبًا فَهُمْ عَلَى نَبِيَّةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضَهُم بَعْضَهُم إِلَّا غَرُورًا ﴿٤٠﴾

ولمّا قدّم سبحانه ذكر ما أعدّه لأهل الجنّة من أنواع الثواب، عقّبه بذكر ما أعدّه للكفّار من أليم العقاب، فقال:

﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَدُّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ ﴾ لا يحكم عليهم بموت ثانٍ ﴿ فَيَعُوتُوا ﴾ فيستريحوا. ونصبه بإضمار «أن». ﴿ وَلَا يُخَفُّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ﴾ ولا يسهل عليهم عذاب النار، بل كلماخبت زيد إسعارها ﴿ كَذَلِكَ ﴾ مثل ذلك الجزاء ﴿ نَجْزى كُلُّ كَفُور ﴾ مبالم في الكفر، أو الكفران.

وقرأ أبو عمرو: يُجْزَىٰ، على بناء المفعول. وإسناده إلى «كلّ».

﴿ وَهُمْ يَضَطَرِخُونَ فِيهَا ﴾ يستغيثون. يفتعلون من الصراخ، وهو الصياح. استعمل في الاستغاثة، لجهر المستغيث صوته. ﴿ رَبُنَا الْحَرِجْنَا ﴾ من عذاب النار ﴿ نَعْتَلْ صَالِحا ﴾ نؤمن بدل الكفر، ونطيع بدل المعصية، أي: ردّنا إلى الدنيا لنعمل بالطاعات الّتي تأمرنا بها ﴿ غَيْقِ الذِي كُنّا تَمْعَلُ ﴾ من المعاصي، وتقييد الممل الصالح بالوصف المذكور للتحسر على ما عملوه من غير الصالح، والاعتراف به، والإشعار بأنّ استخراجهم لتلافيه، وأنّهم كانوا يحسبون أنّه صالح، والآن تحقق لهم خلافه.

فوبّخهم الله تعالى فقال: ﴿أَوْ لَمْ نُعَمَّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ﴾ أو لم نعطكم من العمر مقدار ما يمكن أن تتفكّروا وتتذكّروا. و«ما يتذكّر فيه» متناول كلّ عمر يمكن المكلّف فيه من التفكّر والتذكّر والعمل الصالح. وعن أمير المؤمنين على: «العمر الذي أعذر الله فيه ابـن آدم ســتون ســنه». ومصداقه ما روي عن النبيّ ﷺ مرفوعاً أنّه قال: «من عمّره الله ستّين سنة فـقد أعذر إليه».

وعن ابن عبّاس: هو أربعون سنة. وقيل: هو توبيخ لابن ثماني عشرة سنة. وروي ذلك عن الصادق ﷺ، ومأثور عن وهب وقتادة. وعــن مــجاهد: مــا بــين العشرين إلى السنّين.

﴿ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ عطف على معنى «أو لم نعتركم» فإنّه للتقرير . كأنّه قيل : عترناكم وجاءكم النذير . وهو النبيّ ، أو الكتاب . وقيل : الشيب ، أو موت الأقارب . ﴿ فَذُوقُوا ﴾ فذوقوا العذاب وحسرة الندم ﴿ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴾ يدفع

العذاب عنهم.

﴿إِنَّ اللهُ عَالِمُ غَيْبٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لا يخفى عليه شيء ممّا يغيب عن الخلائق علمه، فلا تخفى عليه أحوالهم ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ﴾ بما فيها من المضمرات. وهذا تعليل له، لأنّه إذا علم مضمرات الصدور، وهي أخفى ما يكون، كان أعلم بغيرها، والذات تأثيث «ذو». وهو موضوع لمعنى الصحبة، والمعنى: مضمرات تصحب الصدور.

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ﴾ أي: جعلكم معاشر الكفّار، أمّة بعد أمّة، وقرناً بعد قرن ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ بأن أحدثكم بعدهم فيها، وأورثكم ما كان لهم، فملككم مقاليد التصرّف، وسلّطكم على ما فيها، وأباح لكم منافعها، لتشكروه بالتوحيد والطاعة. يقال للمستخلف: خليفة وخليف. والخليفة تجمع: خلائف، والخليف:

﴿فَمَنْ كَفَرَ﴾ وغمط مثل هذه النعمة السّنيّة ﴿فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ﴾ فواقع عليه جزاء كفره. ثمّ بين جزاءه بقوله: ﴿ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كَفُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَا﴾ وهو أشدّ البغض، بحيث لا يكون وراءه خزي وصغار. ومنه قيل لمن ينكح امرأة أبيه: مقتي، لكونه ممقوتاً في كلّ قلب.

﴿ وَلَا يَزِيدُ الْمُنَافِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّا خَسَاراً﴾ أي: خسار الآخرة وهلاكها. والتكرير للدلالة على أنَّ اقتضاء الكفر لكلِّ واحد من الأمرين، مستقلٌ بــاقتضاء قـبحه ووجوب التجنّب عنه.

﴿ قُلُ أَوْلَيْتُمْ شُوكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ اللهِ يعني: آلهتهم. والإضافة إليهم لأنهم جعلوهم شركاء للله، أو لأنفسهم فيما يملكونه. ﴿ أَوْفِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ بدل من «أرأيتم» بدل الاشتمال، لأنّه بمعنى: أخبروني، كأنّه قال: أخبروني عن هؤلاء الشركاء، وعمّا استحقّوا به الإلهيّة والشركة، أروني أيّ جزء من الأرض استبدّوا بخلقه دون الله ؟

﴿أَمْ لَهُمْ شِيْوَكَ فِي السَّمْوَاتِ﴾ أم لهم شركة مع الله في خلق السّماوات، فاستحقّوا بذلك شركة في الألوهيّة ذائيّة ؟ ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً﴾ ينطق على أنّا اتّخذناهم شركاء ﴿فَهُمْ عَلَىٰ بَيّئَةٍ مِنْهُ﴾ على حجّة واضحة من ذلك الكتاب، بأنّ لهم استحقاق شركة لنا. وجميع ذلك محال، لا يمكنهم إقامة حجّة ولا شبهة على شيء منه.

وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر: بيّنات. فيكون إيماءً إلى أنّ الشرك خطير لا بدّ فيه من تعاضد الدلائل.

ولمّا قرر نفي أنواع الحجج في ذلك، أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه بقوله: ﴿ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا عُرُوراً ﴾ يعني: ما حملهم على اتّخاذ الشركاء إلّا تغرير الأسلاف الأخلاف، أو الرؤساء الأتباع، بأنّهم شفعاء عنه الله يشفعون لهم بالتقرّب إليه، حيث قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله.

إِنَّ اللَّهَ يُنسكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولاً وَكَثِن زَالَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحد مِن بَعْدهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ﴿ ٤١ ﴾

ثمّ بيّن سبحانه عظيم قدرته المغنية عن اعتضاد شريك، وسعة مملكته المتقنة الدالّة على كمال غنائه عمّا سواه، فقال:

﴿إِنَّ اللهَ يَمُسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ بمحض القدرة التاسّة، من غير علاقة فوقها، ولا عماد تحتها.

عن ابن عبّاس أنّه قال لرجل مقبل من الشام: من لقيت به ؟ قال: كعباً. قال: وما سمعته يقول ؟ قال: سمعته يقول: إنّ السماوات على منكب ملك. قال: كذب كعب، أما ترك يهوديّنه بعد؟! ثمّ قرأ: ﴿إنّ الله يمسك السموات والأرض﴾.

﴿أَن تَزُولَا﴾ كراهة أن تزولا، فإنّ الممكن حال بقائه لا بدّ له من حافظ. أو يمنعهما أن تزولا، لأنّ الإمساك منع.

﴿ وَلَذِنْ زَالَتَا﴾ وإن قدّر أن تزولا عن مراكزهما ﴿إنْ أَمْسَعَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَغْدِهِ﴾ من بعد الله، أو من بعد الزوال. والجملة سادّة مسدّ جواب القسم وجواب الشرط. و«من» الأولى زائدة. والثانية للابتداء.

﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً﴾ غير معاجل بالعقوبة، حيث أمسكهما وكانتا جديرتين بأن تهدّا هدّاً، لنظم كلمة الشرك، كما قال: ﴿ تَكَادُ السَّمْوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَذَا﴾ (١٠).

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهُمْ لَنِ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهُدَى مِنْ إِحْدَى الْأَرْضِ وَأَعْمُ مَا نَدِيرٌ لَيَكُونَا أَهُدَى مِنْ إِحْدَى الْأَرْضِ وَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلاَّ نُفُورًا ﴿٤٢﴾ ٱسْتِكْبَارًا فِي الأَرْضِ

<sup>(</sup>۱) مريم: ۹۰.

وَمَكْرَ السَّيْنِ وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَتَ الأُوَّلِينَ فَلَن تَجدَ لِسُنَّتِ اللَّهَ تُبْدِيلاً وَلَن تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّه تَحْوِيلاً ﴿٢٣﴾

روي: أنّ قريشاً لمّا بلغهم أنّ أهل الكتاب كذّبوا رسلهم، قالوا: لعن الله اليهود والنصارى و أتانا رسول لنكونن أهدى من إحدى الأمم، أي: اليهود والنصارى وغيرهم. فلمّا بعث رسول الله كذّبوه، فحكى الله سبحانه من قولهم وفعلهم بقوله: ﴿ وَاقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ يعني: كفّار مكّة حلفوا بالله قبل أن يأتيهم محدة الله يمان غلاظ، غاية وسعهم وطاقتهم ﴿ لَفِن جَآهُمْ مَنْبِينٌ ﴾ من جهة الله ﴿ لَيَكُونُنُ الْهَدَى ﴾ إلى قبول قوله واتباعه ﴿ مِنْ إحْدَى الأُمْ ﴾ أي: من واحدة منهم. أو من الأمّة الّتي يقال لها: هي إحدى الأمم، تفضيلاً لها على غيرها في الهدى والاستقامة.

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ ﴾ يعني: محمداً ﷺ ﴿ مَا زَادَهُمْ ﴾ أي: النذير . أو مجيئه . على الإسناد المجازي تسبّباً ، لأنّه هـو السـب، كـقوله: ﴿ فَزَادَشْهُمْ رِجْساً إلَـنَ رِجْسِهِهُ ﴾ (١) ﴿ إِلَّا نَقُوراً ﴾ تباعداً عن الحقّ ، وهرباً منه .

﴿السَّتِعْبَاراً فِي الْأَرْضِي﴾ عتواً على الله، وأنفة من أن يكونوا تبعاً لغيرهم. وهذا بدل من «نفوراً». أو مفعول له، أي: لاستكبارهم في الأرض. أو حال، بمعنى: مستكبرين، وكذا قوله: ﴿وَمَكَنَّ السَّيِّيءِ﴾ أصله: وأن مكروا المكر السيّىء برسول الله وأصحابه. فعذف الموصوف استغناءً بوصفه بدل «أن»، مع الفصل بالمصدر، ثمّ أضيف. والدليل عليه قوله: ﴿وَلاَ يَجِيقُ﴾ ولا يحيط ﴿الفَكْرُ السَّيِّيءُ إِلا بِاهْلِهِ﴾ وهو الماكر. وقد حاق بهم يوم بدر.

وعن النبي ﷺ: «لا تمكروا، ولا تعينوا ماكراً، فإنّ الله يقول: «ولا يحيق المكر السّيّي، إلّا بأهله» ولا تبغوا ولا تعينوا باغياً، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٢٥.

بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (١).

وعن كعب أنّه قال لابن عبّاس: قرأت في التوراة: من حفر مــغواة<sup>(٢)</sup> وقــع فيها. قال: أنا وجدت ذلك في كتاب الله تعالى. وقرأ هذه الآية.

وفي أمثال العرب: من حفر لأخيه جبّاً، وقع فيه منكبّاً.

﴿فَهَلَ يَنظُرُونَ ﴾ ينتظرون ﴿إِلَّا سُنَّةَ الْأَوْلِينَ ﴾ سنَّة الله وعـادته فـي الأمـم الماضية، بأن يهلكهم إذا كذّبوا رسله، وينزل بهم العذاب.

﴿ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً ﴾ إذ لا يبدّل عادته، من عقوبة من كفر نعمته وجحد ربوبيّته، بأن يجعل غير التعذيب تعذيباً ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَخْوِيلاً ﴾ ولا يحوّلها، بأن ينقله من المكذّبين إلى غيرهم. فالتبديل: تصبير الشيء مكان غيره. والتحويل: تصبير الشيء في غير المكان الذي كان فيه. وأمّا التغيير: تصبير الشيء على خلاف ما كان.

أُولَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَلِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا اللّهَ يَعْجِزُهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرِكَ اللّهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرِكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآيَةٍ وَلَكِن يُؤخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ شُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآيَةٍ وَلَكِن يُؤخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ شُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِعِبَادِه بَصِيرًا ﴿ 28 ﴾

<sup>(</sup>١) يونس: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) المَغْواة: المضلَّة. يقال: حفر الأخيه مغواة، أي: ورَّطه.

ثم استشهد عليهم بما كانوا يشاهدونه في مسايرهم إلى الشام والسمن والعراق، من آثار الماضين، وعلامات هلاكهم ودمارهم، بقوله:

﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ في مسايرهم ومتاجرهم في رحلهم إلى الشام واليمن ﴿ فَيَنْظُرُوا ﴾ في علامات الهلاك ﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ مثل عاد وثوم لوط، فيعتبروا بهم ﴿ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَا كَانَ اللهُ لِيكَحْجِزَهُ مِن شَيءٍ ﴾ ليسبقه ويفوته ﴿ فِي الشَّمْوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيما ﴾ بالأشياء كلّها ﴿ فَيرا ﴾ عليها .

ثمّ منّ الله سبحانه على خلقه بتأخيره العقاب عنهم، فقال:

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا﴾ من الشرك والمعاصي ﴿ مَا تَـرَكَ عَـلَىٰ ظَهْرِهَا﴾ ظهر الأرض ﴿ مِنْ دَآبَتِهِ ﴾ من نسمة تدبّ عليها بشوم معاصيهم.

وعن ابن مسعود: كاد الجعل يعذَّب في جحره بذنب ابن آدم. ثمّ تلا هـذه الآمة.

وعن أنس: إنَّ الضبُّ ليموت في جحره بذنب بني آدم.

وقيل: يحبس المطر، فيهلك كلِّ شيء.

وقيل: المراد بالدابّة الإنس وحده، لقوله: ﴿ وَلَكِنْ يُؤَخَّرُهُمْ إِلَىٰ أَجْلِ مُسَمّى ﴾ هو يوم القيامة ﴿ فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً ﴾ فيجازيهم على أعمالهم. وهذا وعيد بالجزاء.

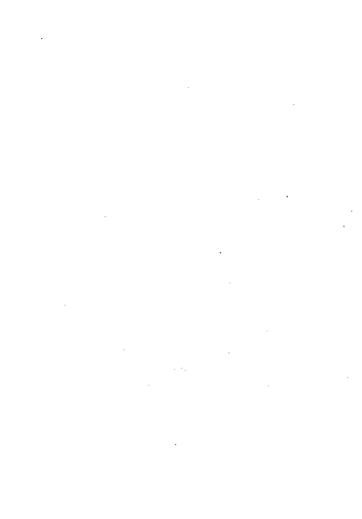



## سورة يس

مكيّة وهي ثلاث وثمانون آية. أبيّ بن كعب عن النبيّ ﷺ قال: «من قرأ سورة يس يريد بها الله ﷺ غفر الله له، وأعطي من الأجر كأنّما قرأ الترآن اثنتي عشرة مرّة. وفي رواية أخرى: اثنتين وعشرين مرّة. وأيّما مريض قرئت عنده سورة يسّ، نزل عليه بعدد كلّ حرف منها عشرة أملاك، يقومون بين يديه صفوفاً، ويستغفرون له، ويشهدون قبضه، ويتبعون جنازته، ويصلّون عليه، ويشهدون دفنه. وأيّما مريض قرأها وهو في سكرات الموت، أو قرئت عنده، جاءه رضوان خازن الجنّة بشربة من شراب الجنّة، فسقاه إيّاها وهو على فراشه، فيشرب فيموت، فيقبض ملك الموت روحه وهو ريّان، ويمكث في القبر وهو ريّان، ويبعث ريّان، ويبعث ريّان،

وقال ﷺ : «إنّ فِي القرآن سورة يشفّع قائلها، ويستغفر لمستمعها، ألا وهي سورة يش».

أبو بكر عن النبي ﷺ أنّه قال: «سورة يس تدعى في التوراة المعمّة. قيل: وما المعمّة؟ قال: تعمّ صاحبها خير الدنيا والآخرة، وتكابد عنه بلوى الدنيا، وتدفع عنه أهاويل الآخرة. وتدعى المدافعة والقاضية، تدفع عن صاحبها كلّ شرّ، وتقضي له كلّ حاجة. ومن شمعها عدلت له ألف دينار في سبيل الله. ومن كتبها ثمّ شربها أدخلت جوفه ألف دواء، وألف نور، وألف يقين، وألف بركة، وألف رحمة. ونزعت عنه كلّ داء وغلّة».

أنس بن مالك عن النبيّ ﷺ قال: «إنّ لكلّ شيء قلباً، وقلب القرآن يس». وعنه عن النبيّ ﷺ قال: «من دخل المقابر فقرأ سورة يس، خفّف عنهم

يومئذٍ، وكان له بعدد من فيها حسنات». وروى أبو بصير عن أبي عبدالله ﷺ : «إنّ لكلّ شيء قلباً، وقلب القرآن يش.

فمن قرأها في نهاره قبل أن يمسي، كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتّى

ومن قرأها في ليله قبل أن ينام، وكُل بــه ألف مــلك كــلّهم يســتغفرون له. ويشيّعونه إلى قبره بالاستغفار له.

فإذا أدخل لحده كانوا في جوف قبره يعبدون الله ، وثواب عبادتهم له . وفسح له في قبره مدّ بصره ، وأمن من ضغطة القبر . ولم يزل له في قبره نور ساطع إلى أعنان السماء ، إلى أن يخرجه الله من قبره .

فإذا أخرجه لم تزل ملائكة الله معه يشيّعونه ويحدّثونه، ويـضحكون فـي وجهه، ويبشّرونه بكلّ خير، حتّى يجوزوا به الصّراط والميزان، ويـوقفوه مـن الله موقفاً لا يكون عند الله خلق أقرب منه، إلّا ملائكة الله المقرّبون وأنبياؤه المرسلون. وهو مع النبيّين واقف بين يدي الله، لا يحزن مع من يحزن، ولا يهتمّ مع من يهتمّ، ولا يجزع مع من يجزع.

ثمّ يقول له الربّ تعالى: اشفع عبدي أشفّعك في جميع ما تشفع. وسلني عبدي أعطك جميع ما تشأل. فيسأل فيعطى. ويشفع فيشفّع. ولا يحاسب فيمن يحاسب. ولا يذلّ مع من يذلّ. ولا يبكّت بخطيئة، ولا بشيء من سوء عمله، ويعطى كتاباً منشوراً. فيقول الناس بأجمعهم: سبحان الله ماكان لهذا العبد خطيئة واحدة! ويكون من رفقاء محمّد الشّيّاتي».

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر ﷺ قال: «إنّ لرسول الله اثني عشــر اسماً. خمسة منها في القُرآن: محمّد، وأحمد، وعبدالله، ويسّ، ونون».

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يس ﴿١﴾ وَالْقُرُآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَى صَرَاطَ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ النَّذِرَ قَوْمًا مَآ أَنذَرَ آبَآؤُهُمْ صَرَاطَ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ النَّذِرَ قَوْمًا مَآ أَنذَرَ آبَآؤُهُمْ فَهُمْ عَافِينَ ﴿٧﴾ إِنَّا فَهُمْ عَافِينَ ﴿٧﴾ إِنَّا فَهُمْ عَالَيْكُ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَمَلْنَا مِن جَمَلْنَا مِن أَيْدِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُصِورُونَ ﴿١﴾ وَجَمَلْنَا مِن عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْهُمْ أَمُ لَمُ يُومِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا الذَّكُرَ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْهُمْ أَمُ لَمْ تُنذَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا الذَّكُرَ وَحَشَيْنَاهُ فِي الزَّحْمَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا الذَّكُرَ مَن النَّبَعَ الذَّكُرَ وَحَشَيْنَاهُ فِي الْمَا اللَّمُ مَنْ الْمَعْنَ وَالْمُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا اللَّمُ اللَّهُ مَن اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأَجْرِ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا مَعْنُ مُعْنَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ فَي الْمَا وَمِنْ الْمَعْنَ الْمُعْنَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمَا مُنْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّمُ اللَّهُمُ اللْمُولَةُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُونَ الْمُولَامُ الْمُولَامُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُولَامُ اللَّهُمُ اللْمُولُومُ

واعلم أنّه لمّا ذكر سبحانه في آخر سورة فاطر، أنّهم أقسموا بالله ليؤمننّ إن جاءهم نذير، افتتح هذه السورة بأنّهم لم يؤمنوا وقد جاءهم النذير، فقال:

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْفٰنِ الرَّحِيمِ يسَ﴾ قد مضى الكلام في الحروف المقطَّعة عند مفتتح السور في أوّل سورة البقرة ، واختلاف الأقوال فيها.

وعن ابن عبّاس وأكثر المفسّرين: أنّ معنى «يسّ»: يا إنسان في لغة طيّ. على أنّ أصله: يا أنيسين، فاقتصر على شطره. لكثرة النداء به، كما قيل في القسم 89.4 ...... زیدة التفاسیر ــج ٥ فی «أیمن الله»: من الله.

وقبل: معناه: يا سيّد الأوّلين والآخرين. وهذا ماروي عن أمير المؤمنين 紫 وأبي جعفر الباقر 爨.

وقيل: معناه: يا رجل.

وأمال الياء حمزة والكسائي وحفص وروح. وأدغم ابن عــامر والكســائي وأبو بكر وورش ويعقوب النون في الواو.

﴿ وَالْقُرْآنِ الْمَكِيمِ ﴾ أي: ذو الحكمة. أو إنّه دليل ناطق بالحكمة، كالحيّ، أو إنّه كلام حكيم يوصف بوصف المتكلّم. والواو واو القسم، أو العطف إن جعل «يسّ» مقسماً به.

﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُؤْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ لمن الذين ارسلوا على صراط مستقيم. وهو التوحيد والاستقامة في الأمور. ويجوز أن يكون «على صراط» خبراً ثانياً، أو حالاً من المستكن في الجاز والمجرور. وفائدته: وصف الشرع بالاستقامة صريحاً، وإن دلّ عليه «لمن المرسلين» التزاماً.

﴿ تَنْزِيلَ الْعَزِينِ الرَّحِيمِ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، والمصدر بمعنى المفعول. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالنصب، بإضمار: أعني، أو بفعله المقدر، أعني: ننزّله. رِ

﴿لِتُنْذِرَ قَوْماً﴾ متعلّق ب«تنزيل»، أو بمعنى «لمن المرسلين». والمعنى: إرسالك لتنذر قوماً. ﴿مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمُ ﴿ قوماً لم يأت آباءهم من ينذرهم بالكتاب \_ يعني: آباءهم الأقربين \_ لتطاول مدّة الفترة بين عيسى ومحمد ﷺ. فيكون صفة مبيّنة لشدّة حاجتهم إلى إرساله. أو الذي أنذر به. أو شيئاً أنذره به آباؤهم الأبعدون. فيكون مفعولاً ثانياً لاتنذر». وعلى هذا «ما» موصولة، أو موصوفة. ويجوز أن تكون مصدريّة، أي: لتنذر إنذار آبائهم.

﴿ فَهُمْ هَافِلُونَ﴾ متملّق بالنفي على الأوّل، أي: لم ينذروا فبقوا غافلين. يعني: عدم إنذارهم هو سبب غفلتهم. أو بقوله: ﴿ إِنَّكَ لَهِنَ الْمُرْسَلِينِ ﴾ على الوجوه الآخر، أي: أرسلناك إليهم لتنذرهم، فإنهم غافلون عمّا أنذر الله من نزول العذاب.

ثمّ أقسم سبحانه مرّة أخرى فقال: ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ ﴾ أي: وجب وثبت قولنا ﴿ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ ﴾ يعني قوله: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (١) ﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ لِأنّهم مثن علم أنّهم لا يؤمنون لفرط عنادهم وتوغّلهم في الجحود.

ثمّ قرّر تصميمهم على الكفر والطبع على قبلوبهم، ببحيث لا يمغني عنهم الآيات والنذر، بتمثيلهم بالذين غلّت أعناقهم، فقال:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَغْنَاقِهِمْ أَغُلَالًا فَهِي﴾ أي: فالأغلال واصلة ﴿إِلَى الْأَذْقَانِ﴾ إلى أذقانهم، فلا تخليهم يطأطؤن رؤوسهم له ﴿فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ رافعون رؤوسهم، غاضون أبصارهم. يقال: قمح البعير فهو قامح، إذا روى فرفع رأسه، فغضّ بصره ترفّهاً. والمعنى: أنّهم لا يلتفتون لفت الحقّ، ولا يعطفون أعناقهم نحوه، ولا يطأطؤن رؤوسهم له، بل كانوا رافعين رؤوسهم، لاوين أعناقهم، شامخين بأنوفهم، لا ينظرون إلى الأرض، فصاروا كأنّما جعلت الأغلال في أعناقهم.

ثمّ بتمثيلهم بالّذين أحاط بهم سدّان. فغطّی أبصارهم بحیث لا يبصرون ما قدّامهم ووراءهم. فقال:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَاً وَمِنْ خَلْقِهِمْ سَدَاً فَاغْشَيْدَاهُمْ ﴾ فأغشينا أبصارهم ﴿ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ يعني: أنّهم محبوسون في مطمورة الجهالة، ممنوعون عن النظر في الآيات والدلائل، لتسليمهم أنفسهم إلى الوساوس الشيطانيّة، والهواجس النفسانية.

وقرأ حمزة والكسائي وحفص: سَدّاً بالفتح. وهو لغة فيه. وقيل: ماكان بفعل

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱۹.

الناس فبالفتح، وما كان بخلق الله فبالضمّ.

وإنّما أضاف ذلك إلى نفسه، لأنّ عند تلاوة القرآن عليهم، ودعوته إيّـاهم، صاروا بهذه الصفة، فكأنّه سبحانه فاعل ذلك. أو لأنّ ذلك عبارة عن خــذلان الله إيّاهم لمّا كفروا عناداً. فكأنّه قال: تركناهم مخذولين، فصاروا مثل من جعلنا في عنقه غلاً، ومن بين يديه سدّاً، وخلفه سدّاً، وأغشينا بصره، فلا يقدر أن ينظر إلى الأرض ويبصر شيئاً.

وقيل: الآيتان في بني مخزوم. وذلك أنّ أبا جهل حلف إن رأى محمداً يصلّي ليرضخن (١) رأسه. فأتاه وهو يصلّي، ومعه حجر ليدمغه، فلمّا رفع يده انثنت ولويت يده إلى عنقه، ولزق الحجر بيده، حتّى فكّوه عنها بجهد. فرجع إلى قومه فأخبرهم. فقال مخزوميّ: أنا أقتله بهذا الحجر. فذهب فأعماه الله. فجعل يسمع صوته ولا يراه. فرجع إلى أصحابه فلم يرهم، حتّى نادوه ما صنعت؟ فقال: ما رأيته، ولقد سمعت صوته، وحال بيني وبينه كهيئة الفعل يخطر بذنبه، ولو دنوت منه لأكلنه.

وروى أبو حمزة الثمالي، عن عمار بن عاصم، عن شقيق بن سلمة، عسن عبدالله بن مسعود: أنّ قريشاً اجتمعوا بباب النبي ﷺ، فخرج إليهم، فطرح التراب على رؤوسهم وهم لا يبصرونه. قال عبدالله: هم الذين سحبوا في قليب بدر.

وروى أبو حمزة عن مجاهد، عن ابن عبّاس: أنّ قريشاً اجتمعوا فقالوا: لئن دخل محمد لنقومن إليد. فدخل النبيّ الله الله من بين أيديهم سدّاً، ومن خلفهم سدّاً، فلم يبصروه. فصلّى النبيّ الله ثمّ أتاهم، فجعل ينثر على رؤوسهم التراب وهم لا يرونه، فلمّا خلّى عنهم رأوا التراب، وقالوا: هذا ما سحركم ابن أبي كشة.

<sup>(</sup>١) أي: ليكسرنً.

وعلى هذه الروايات كان ذلك صفة القوم اللذين همقوا بمقتل النمي ﷺ. وإضافة ذلك إلى الله سبحانه كان على الحقيقة. والمعنى: جعلنا أيديهم إلى أعناقهم، فلا يستطيعون أن يبسطوا إليه يداً. وجعلنا من بين أيدي أولئك الكفّار منعاً. ومن خلفهم منعاً، حتى لم يبصروا النبئ ﷺ.

وقيل: المراد به وصف حالهم يوم القيامة. فهو مثل قــوله: ﴿إِذِ الْأَغْـَلَالُ فِــي أَغْنَاقِهمْ﴾ (١). وإنّما ذكر بلفظ الماضي لتحقّق وقوعه.

﴿ وَسَوَآءَ عَلَيْهِمْ ءَانْذَرَتَهُمْ أَمْ نَمْ تُنْذِرهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ سبق تفسير ، في البقرة (١٠). ولمّا أخبر سبحانه عن أولئك الكفّار أنّهم لا يـؤمنون ، وأنّـه سواء عـليهم الإنذار وترك الإنذار ، عبّّه بذكر حال من ينتفع بالإنذار ، فقال:

﴿إِنْمَا تُنْذِرُ﴾ إِنذاراً يترتب عليه البغية المرومة، لا الإنذار المطلق، لأنّه قد حصل للجميع ﴿ عَنِ اتَّبْعَ الذَّكْرَ ﴾ أي: القرآن، بالتأمّل فيه والعمل به ﴿ وَخَشِينَ الرَّحْمُنَ بِالْفَيْبِ ﴾ وخاف عقابه قبل حلول ما غاب عنه ومعاينة أهواله. أو في سريرته. ولا يغتر برحمته، فإنّه كما هو رحمان منتقم قهّار. ﴿ فَبَشُرُهُ بِمَغْفِرَةٍ ﴾ من الله لذنوبه ﴿ وَأَجْر كَوِيم ﴾ وثواب خالص من شوائب النقص.

﴿إِنَّا نَخَنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ الأموات بالبعث. وقيل: الجهّال بالهداية. ﴿ وَتَكْتُبُ مَا قَدْمُوا﴾ ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة ﴿ وَآثَارَهُمُ ﴾ الحسنة، كعلم علّموه، أو كتاب صنّفوه، أو حبيس وقفوه، كبناء مسجد أو رباط أو قنطرة، أو نحو ذلك. أو سنّة حسنة بعدهم يقتدى فيها بهم. أو آثارهم السيّئة، كوظيفة وظّفها بعض الظلّام على المسلمين، أو شيء صادّ عن ذكر الله، وإشاعة باطل، وتأسيس ظلم. وقيل: معناه: ونكتب خطاهم إلى المساجد، لما رواه أبو سعيد الخدرى: أنّ

<sup>(</sup>۱) غافر: ۷۱.

<sup>(</sup>٢) راجع ج ١ ص ٥٥، ذيل الآية (٦) من سورة البقرة.

بني سلمة كانوا في ناحية من المدينة، فشكوا إلى رسول الله بعد منازلهم من المسجد والصلاة معه، فنزلت.

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما(١) عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم».

﴿ وَكُلُّ شَنِيَ الْحَصَيْنَاهُ ﴾ وعدّنا كلَّ شيء من الحوادث ﴿ فِي إِصَامٍ مُبِينٍ ﴾ يعني: اللوح المحفوظ. والوجه في إحصاء ذلك فيه اعتبار الملائكة به. إذ قابلوا به ما يحدث من الأمور. ويكون فيه دلالة على معلومات الله سبحانه على التفصيل. وقيل: أراد به صحائف الأعمال. وستى مبيناً، لأنّه لا يدرس أثره.

وَآصْرِبُ لَهُم مَّنَالًا أَصْحَابَ الْقَرْبَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ أَرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ وَمَا أَلْتُمْ اللَّهِ مُرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ فَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مَثْلُتُنا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمِنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكُذّبُونَ ﴿١٥﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَعُ النّبِينُ ﴿١٥﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَعُ النّبِينُ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا الْمُكُمُ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَعُ النّبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا وَالْمَاتِرُنَا بِكُمْ لَنِن لَمْ تَسَتُهُوا لَنُوجُمَنَكُمْ وَلَيْمَسَنَكُم مَنَا عَذَابِ الْمِنْ ﴿١٤﴾ قَالُوا طَانَوْكُمُ مَعَكُمْ أَنِن ذُكِرْتُم بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

ثمّ هدّد المعاندين من قريش بـذكر عـاقبة أهـل أنـطاكـية واستئصالهم. لأجل عنادهم ومكابرتهم ولجاجهم، مع وضوح طريق الحـقّ وصـدق رسـلهم

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ۱: ٤٦٠ - ٢٧٧، صحيح البخاري ١: ١٦٦.

﴿ وَاضَرِبُ لَهُمْ﴾ ومثّل لهم. من قولهم: هذه الأشياء على ضرب واحد، أي: مثال واحد، وعندي من هذا الضرب كذا، أي: هذا المثال. وهمو يتعدّى إلى مفعولين، لتضتنه معنى الجعل. وهما: ﴿ مَثَلَا أَصْحَابُ الْقَرْفِيْهِ ﴾ على حذف المضاف، أي: اجعل لهم مثلاً مثل أصحاب القرية، أي: قصّة عجيبة قصّة أصحاب القرية. ويجوز أن يقتصر على واحد، ويجعل المقدّر بدلاً من الملفوظ، أو بياناً له، والقرية: أنطاكية.

﴿إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ بدل من «أصحاب القرية». والمرسلون رسل عيسى ﷺ إلى أهلها. وإسناده إلى نفسه في قوله: ﴿إِذْ ارْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الثَّنَيْنِ﴾ لآنه فعل رسوله وخليفته. وهما يحيى ويونس. وقيل: غيرهما.

﴿ فَكَذَّبُوهُمَا﴾ ضربوهما، وسجنوهما ﴿ فَعَزَّزْفَا﴾ فقوينا. يقال: المطر يعزّز الأرض، إذا لتدها(۱) وشدّها. وتعزّز لحم الناقة، إذا اشتدّ وتصلّب. وقرأ أبو بكر مخفّفاً، من: عزه إذا غلبه. وحذف المفعول لدلالة ما قبله عليه. ولأنّ المقصود ذكر المعزّز به، وهو قوله: ﴿ بِفَالِيثٍ ﴾ برسول ثالث. وهو شمعون، وعن شعبة: اسم المرسلين: شمعون، ويوحنّا، واسم الثالث بولس، وعن ابن عبّاس وكعب: صادق، وصدوق، والثالث سلوم. والأوّل قول الأكثر.

﴿ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾ من عند عيسى، لندعوكم إلى التوحيد، وننهاكم عن عبادة الأوثان.

﴿ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُناً ﴾ لا مزيّة لكم علينا تقتضي اختصاصكم بما تدّعون، فلا تصلحون للرسالة، كما لا نصلح نحن لها. وإنّما رفع «بشر» هنا ونصب

<sup>(</sup>١) لبّد المطرُ الأرضَ: رشّها.

في قوله: ﴿مَا هَذَا بَشُوا﴾ (١٠ لأنّ «إلّا» ينقض النفي، فلا يبقى لهما» المشبّهة بدليس» شبه، فلا يبقى له عمل.

﴿ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمُنُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ من وحي ورسالة ﴿ إِنْ أَنْتُمُ إِلَا تَكْذِبُونَ ﴾ في دعوى إرساله إيّاكم ، فإنهم اعتقدوا أنَّ من كان مثلهم في البشريّة لا يصلح أن يكون رسولاً ، وذهب عليهم أنّ الله سبحانه يختار من يشاء لرسالته ، وأنَّه علم من حال هؤلاء صلاحهم للرسالة وتحمّل أعبائها .

﴿ قَالُوا رَبُّنَا يَطْنَمُ إِنَّا إِنْيَكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ استشهدوا بعلم الله. وهو يجري مجرى القسم. وزادوا اللام المؤكّدة هاهنا، لأنه جواب عن إنكارهم، بخلاف الأوّل، فإنّه ابتداء إخبار، فلا يناسبه اللام المؤكّدة.

﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ النَّمِينُ﴾ الظاهر البيّن بالآيات الشاهدة لصحّته. وهـ و المحسن للاستشهاد، فإنّه لو قال المدّعي: والله إنّي لصادق فيما أدّعي، ولم يسبيّنه بدليل واضح، لكان قبيحاً، فلا يحسن الدعوى إلّا ببيّنة.

﴿ قَالُوا﴾ في جواب الرسل حين عجزوا عن إيراد شبهة، وعدلوا عن النظر في المعجزة ﴿ إِنَّا تَسَطَيْرُنَا بِكُمْ ﴾ تشاءمنا بكم. وذلك لاستغرابهم ما ادّعوه، واستقباحهم له، وتنفّرهم عنه، فإنّ من عادة الجهّال أن يتيتنوا بكلّ شيء مالوا إليه واشتهوه وآثروه وقبلته طباعهم، ويتشاءموا بما نفروا عنه وكرهوه، فإن أصابهم نعمة أو بلاء، قالوا: ببركة هذا وبشؤم هذا، كما حكاه الله تعالى عن القبط: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ تَصِبْهُمْ سَيِنْهُ يَطْيُرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعْهُ ﴾ (٣). وعن مشركي مكّة: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْنَةٌ يَطْيُرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعْهُ ﴾ (٣). وعن مشركي مكّة: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْنَةٌ يَطْيُرُوا مِدْه مِنْ عَدْدَكَ ﴾ (٣). وعن مشركي مكّة: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْنَةً مَقُولُوا هَذِه مِنْ عَدْدَكَ ﴾ (٣). وعن مشركي مكّدة الله وياله و

<sup>(</sup>۱) بوسف: ۳۱.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٣١.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٧٨.

﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا﴾ عمّا تدّعونه من الرسالة ﴿لَنَزَجُمَنَّكُمْ﴾ بالحجارة. وقيل: لنشتمنّكم. ﴿ وَلَيَنسُنَّكُمْ مِنَّا عَذَابُ البِيمُ﴾ .

﴿قَالُوا﴾ يعني: الرسل ﴿ طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾ سبب شؤمكم معكم. وهو سوء عقيدتكم وأعمالكم. فأمّا الدعاء إلى التوحيد، وعبادة الله تعالى وحده، ففيه غاية البركة والخير واليمن، وليس فيه شائبة الشؤم أصلاً. ﴿أَنِن ذُكِّرَتُمْ﴾ وعظتم. وجواب الشرط محذوف، مثل: تطيّرتم، أو توعّدتم بالرجم والتعذيب. وقرأ ورش وأبو عمرو: آئن بالمدّ والتسهيل، وقالون وابن كثير: أئن بالتسهيل بلا مدّ. ﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْوِفُونَ﴾ قوم عادتكم الإسراف في العصيان، فمن ثمّ جاءكم الشؤم، أو في الضلال، ولذلك توعّدتم وتشاءمتم بمن يجب أن يكرّم ويتبرّك به.

وتفصيل هذه القصة: أنّ أهل أنطاكية كانوا عبدة أصنام، فأرسل إليهم عيسى اثنين، فلمّا قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له، وهمو حبيب النجار صاحب يس، فسلّما عليه.

فقال الشيخ لهما: من أنتما؟

قالا: رسولا عيسى، ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمان.

فقال: أمعكما آية؟

قالا: نعم، نشفي المريض، ونبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله.

فقال الشيخ: إنّ لي ابناً مريضاً صاحب فراش منذ سنين.

قالا: فانطلق بنا إلى منزلك نتطلّع حاله.

فذهب بهما، فمسحا ابنه، فقام في الوقت بإذن الله صحيحاً. فآمن حبيب، وفشى الخبر، فشفى الله على أيديهما خلقاً. وبلغ حديثهما إلى الملك، فـدعاهما وقال: من أنتما؟

قالا: رسولا عيسي، جئنا ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة

٥٠٦ ..... زيدة التفاسير ــج ٥

## من يسمع ويبصر.

فقال الملك: ولكما إله سوى آلهتنا؟

قالا: نعم، من أوجدك وآلهتك.

فقال: قوما حتّى أنظر في أمركما. فحبسهما.

وعن وهب بن منبه: بعث عبسى هذين الرسولين إلى أنطاكية، فأتياها ولم يصلا إلى ملكها، وطالت مدة مقامهما، فخرج الملك ذات يوم، فكبّرا وذكرا الله. فغضب الملك وأم يحبسهما، وجلد كلَّ واحد منهما مائة جلدة.

فلمّا كذّب الرسولان وضربا، بعث عيسى شمعون الصفا \_ رأس الحواريّين \_ على أثرهما لينصرهما. فدخل شمعون البلدة متنكّراً، فجعل يعاشر حاشية الملك، حتى أنسوا به، فرفعوا خبره إلى الملك، فدعاه ورضي عشرته، وأنس به وأكرمه. ثمّ قال له ذات يوم: أيّها الملك بلغني أنّك حبست رجلين في السجن، وضربتهما حين، دعو الله إلى غير دينك، فهل سمعت قولهما؟

قال الملك: حال الغضب بيني وبين ذلك.

قال: فإن راي الملك دعاهما حتّى نتطلّع ما عندهما.

فدعاهما الملك. فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى هاهنا؟

قالا: الله الّذي خلق كلّ شيء، وليس له شريك. -

فقال: صِفا وأوجزا.

قالا: يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.

قال: وما آيتكما؟

قالا: ما يتمنّى الملك.

فدعا بغلام مطموس(١) العين، وموضع عينيه كالجبهة. فدعوا الله حتّى انشقّ

(١) المطموس: الذاهب اليصر .

له موضع البصر، فأخذا بندقتين من الطين، فوضعاهما في حدقتيه، فصارتا مقلتين(١) ينظر بهما. فتعجّب الملك. فقال له شمعون: أرايت لو سألت إلهك حتّى يصنع مثل هذا، فيكون لك والإلهك شرفاً؟

فقال: ليس لي عنك سرّ، إنّ آلهتنا لا تسمع، ولا تبصر، ولا تضرّ، ولا تنفع. وكان شمعون يدخل معهم على آلهتهم، فيصلّي ويـتضرّع، ويـحسبون أنّـه هم.

ثمّ قال: إن قدر اللهكما على إحياء ميّت آمنًا به وبكما.

فقال الملك: إنَّ هنا ميتاً مات منذ سبعة أيَّام، لم ندفنه حتَّى يرجع أبوه، وكان غاثباً. فجاءوا بالميّت، وقد تغيّر وأروح<sup>(٢)</sup>. فجعلا يدعوان ربّهما علانية، وجـعل شمعون يدعو ربّه سرّاً. فقام الميّت وقال لهم: إنّي قد متّ منذ سبعة أيّام، وأدخلت في سبعة أودية من النار، أنا أحذّركم ما أنتم عليه، فآمنوا.

وقال: فتحت أبواب السماء، فرأيت شابًا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة. قال: ومن هم؟

قال: شمعون وهذان. فتعجّب الملك. فلمّا رأى شمعون أنَّ قوله قد أثّر فيه نصحه في جمع، فآمن هو ومن أهل مملكته قوم، ومن لم يـؤمن صـاح عـليهم جبرئيل فهلكوا.

وقد روى مثل ذلك العيّاشي بإسناده عن الثمالي وغيره، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ﷺ .

وفي بعض الروايات: أنَّ الميَّت الّذي أحياه الله بدعائهما كان ابن الملك، وأنّه قد خرج من قبره ينفض التراب عن رأسه. فقال: يا بنيّ ما حالك؟

قال: كنت ميَّتاً، فرأيت رجلين ساجدين يسألان الله أن يحييني.

<sup>(</sup>١) المُقْلة: شحمة العين، أو هي السواد والبياض منها.

<sup>(</sup>٢) أروح الماءُ: أنتن وفسد ووجد ريحه.

۵۰۸ ..... زيدة التفاسير ــج ٥

قال: يا بنيّ فتعرفهما إذا رأيتهما؟ قال: نعم.

على تعم.

فأخرج الناس إلى الصحراء، فكان يمرّ عليه رجل بعد رجل. فمرّ أحدهما بعد جمع كثير، فقال: هذا أحدهما، ثمّ مرّ الآخر، فعرفهما، وأشار بيده إليهما. فآمن الملك وأهل مملكته.

وَجَاءَ منْ أَقْصَى الْمَدينَة رَجُلْ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمٍ ٱتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٠﴾ ٱتَّبَعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمُ أَجْرًا وَهُم تُهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِيَ لآ أَعْبُدُ الَّذي فَطَرَني وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ أَأَتَّخذُ من دُونه آلَهَةً إِن يُرِدْن الرَّحْمَنُ بِضُرَّ لاَّ تُغْن عَني شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يُنقذُون ﴿٣٢﴾ إِنِّي إِذًا لَفي ضَلال مُّبين ﴿٢٤﴾ إَنْيَ آمَنتُ برِّكُمُ فَاسْمَعُونَ ﴿٢٥﴾ قِيلَ آدْخُلِ الْجَنَّةُ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَّبِي وَجَعَلَني مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمه من بَعْده منْ جُند مّنَ السَّمَآء وَمَا كُمُّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إن كَانْتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحدَةً فَإِذَا هُمْ خَامدُونَ ﴿٢٩﴾ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعَبَادِ مَا يَأْتِيهِم مّن رَّسُول إلاَّكَانُوا بِهِ يَسْتُهْزِؤُون ﴿٣٠﴾

وقال ابن إسحاق: بل كفر الملك، وأجمع هو وقومه على قتل الرسل، فبلغ

ذلك حبيباً، وهو على باب المدينة الأقصى، فجاء يسعى إليهم، يذكّرهم ويدعوهم إلى طاعة الرسول، كما حكاه الله تعالى بقوله: ﴿ وَجَاآهُ مِنْ أَفْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ﴾ يعني: حبيب النجّار. كان ينحت أصنامهم. وهو ممّن آمن بمحمّد، وبينهما ستّمائة سنة.

وقيل: كان في غار يعبد الله . فلمّا بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه وقاول الكفرة.

﴿قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْالُكُمْ أَجْراً ﴾ على النصح وتبليغ الرسالة ﴿وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ وهذا كلمة جامعة في الترغيب فيهم، أي: لا تخسرون معهم شيئاً من دنياكم، وتربحون صحّة دينكم، فينتظم لكم خير الدارين.

ثمّ أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه، وهو يريد مناصحتهم، ليتلطّف بهم في الإرشاد، ويداريهم، ولأنّه أدخل في إمحاض النصح، حيث لا يريد لهم إلّا ما يريد لنفسه، فقال:

﴿ وَمَالِيَ ﴾ بفتح الياء، على قراءة غير حمزة، فإنّه يسكن الياء في وصله بقوله: ﴿ لاَ اعْبُدُ الذِّي قَطَوَنِي ﴾ مراده منه تقريعهم على إشراكهم في عبادة خالقهم عبادة غيره. ولذلك قال: ﴿ وَالنّهِ تُرْجَعُونَ ﴾ مبالغة في التهديد. ولولا أنّه قصد ذلك لقال: الذي قطرني وإليه أرجع.

ثمّ عاد إلى المساق الأوّل فقال: ﴿ وَالتَّحِدُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُوِدْنِ الرَّحْمُنُ بِضُنَّ لاَ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْدًا﴾ لا تنفعني شفاعتهم. والمعنى: لا شفاعة لهم فتعني. ﴿ وَلاَ يَنْقِدُونِ﴾ من ذلك الضرر بالنصر والمظاهرة بوجه من الوجوه.

﴿إِنِّي إِذَا﴾ أي: حين أوثر ما لا ينفع ولا يدفع ضرّاً بوجه ما. على الخالق المقتدر على النفع والضرّ وإشراكه به ﴿لَفِي ضَكَلاٍ مُبِينٍ﴾ لا يخفى على عاقل. وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء. وكذلك في قوله: ﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ الّـذي خـلقكم ٥١ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٥

## ﴿فَاسْمَعُونِ﴾ فاسمعوا قولي وأطيعوني.

وعن ابن مسعود: الخطاب للرسل، فإنّه لمّا نصح قومه أخذوا يسرجمونه، فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتل، فقال: إنّي آمنت بربّكم أيّها الرسل، فاسمعوا إيماني تشهدوا لي به.

﴿قِيلَ انْخُلِ الْجُنْقَ﴾ قيل له ذلك لمّا قتلوه بشرىً له بأنّه من أهل الجنّة، أو إكراماً وإذناً في دخولها كسائر الشهداء.

وعن الحسن: لمّا همّوا بقتله رفعه الله إلى الجنّة، وهو فيها حيّ يرزق. فأراد به قوله: ﴿ بَلُ الْخَيّاءُ عِنْدَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (١٠). وإنّما لم يقل: له، لأنّ الفرض بيان المقول وعظمه، دون المقول له، فإنّه معلوم.

والكلام استئناف في حيّر الجواب عن السؤال عن حاله عند لقاء ربّه. كأنّ قال: كيف كانت حاله بعد تصلّبه في نصر دينه؟ فقيل: قيل ادخـل الجـنّة. ولذلك ﴿قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ فإنّه مرتبّ على تقدير سؤال سأل سأل بحاله، ليحملهم على اكتساب مثلها بالتوبة عن الكفر، والدخول في الإيمان والطاعة المغضيين بأهـلهما إلى الجـنّة، عـلى دأب الأولياء في كظم الفيظ، والترحّم على الأعداء. أو ليعلموا أنّهم كانوا عـلى خطأ عظيم في أمره، وأنّه كان على الحقّ.

و«ما» موصولة أو مصدريّة. والباء صلة «يعلمون». ويحتمل أن تكون استفهاميّة جاءت على الأصل، والباء صلة «غفر لي». يريد به المهاجرة عن دينهم، والمصابرة على أذيّتهم حتى قتل. والمعنى: بأيّ شيء غفر لي ربّي؟ إلّا أنّ حذف الألف من لفظة «ما» حينئذٍ أجود من إثباته.

وفي تفسير الثعلبي بالإسناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن النبيَّ النُّجُّةُ:

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٦٩ ـ ١٧٠.

«سبّاق الأمّة ثلاثة. لم يكفروا طرفة عين: عليّ بن أبي طـالب، وصـاحب يس. ومؤمن آل فرعون. فهم الصدّيقون، وعليّ هللله أفضلهم».

ثمّ حكى سبحانه ما أنزله بقومه من العذاب والاستئصال. فـقال اسـتحقاراً لإهلاكهم. وإيماءً بتعظيم رسوله ﷺ:

﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ أي: من بعد قتله، أو رفعه ﴿ مِنْ جُنْدِ مِنْ السَّمَآءِ ﴾ من جنود السماء الإهلاكهم ﴿ وَمَا كُنّا مُنزِلِينَ ﴾ وما صحّ في حكمتنا أن ننزّل جنداً الإهلاك قومه، كما أرسلنا وأنزلنا منها جنوداً لم تروها يوم بدر والخندق، حيث قال: ﴿ بِالْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ (١) ﴿ بِثَلَاثَةِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسْرَقِينَ ﴾ (١) ﴿ بِثَلَاثَةِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ (١) ﴿ بِثَلَاثَةِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ (١) ﴿ بِثَلِكَةً اللهِ عَلَى المَا الأنبياء وأممهم. فكأنّه أشار بقوله: «وما أنزلنا» «وما كنّا منزلين» إلى أنّ إنزال الجنود من عظائم الأمور الّتي لا يؤهّل لها إلّا مثلك، وما كنّا نفعله بغيرك.

وقيل: «ما» موصولة معطوفة على «جند» أي: وممّا كنّا منزلين على من قبلهم، من حجارة وريح وأمطار شديدة.

ثمّ بين سبحانه بأيّ شيء كان هلاكهم، فقال: ﴿إِنْ كَانَتْ ﴾ ما كانت الأخذة أو العقوبة ﴿إِلَّ صَدِيْحَةٌ وَاجِدَةً ﴾ صاح بها جبرئيل. وقرأ أبو جعفر بالرفع على «كان» التامّة، أي: وما وقعت إلّا صيحة. والقياس والاستعمال على تذكير الفعل، لأنّ المعنى: ما وقع شيء إلّا صيحة، ولكنّه نظر إلى ظاهر اللفظ، وأنّ الصيحة في حكم فاعل الفعل. ﴿ قَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ ميتون. شبّهوا بالنار، رمزاً إلى أنّ الحيّ كالنار الساطعة والميّت كرمادها، كما قال لبيد:

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٩.

<sup>(</sup>۲ و ۳) آل عمران: ۱۲۵ \_ ۱۲۵ .

وما المرء إلّا كالشهاب وضوئه يحور(١١) رماداً بعد إذ هو ساطع

روي: أنّهم لمّا قتلوا حبيب النجّار غضب الله عليهم، فبعث جبرئيل حـتّى أخذ بعضادتي باب المدينة، ثمّ صاح بهم صيحة فماتوا عن آخرهم، لا يسمع لهم حسّ، كالنار إذا طفئت.

واعلم أنّ الله سبحانه أجرى هلاك كلّ قوم على بعض الوجوه، بناءً على ما اقتضته الحكمة، وأوجبته المصلحة. ألا ترى إلى قوله: ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَامِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَدْسَلْنَا عَلَيْهِ حَامِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرَفْنَا﴾ (٣).

ثمّ نادى الحسرة عليهم بقوله: ﴿ يَا حَسْرَةُ عَلَى الْعِبَادِ ﴾ كأنّه قبل للحسرة: تعالى فهذه الحالة من الأحوال الّتي من حقّها أن تعضري فيها. وهي ما دلّ عليها قوله: ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ ﴾ فإنّ المستهزئين بالناصحين المخلصين - المنوط بنصحهم خير الدارين - أحقّاء بأن يتحسّر عليهم المتحسّرون، ويتلهّف على حالهم المتلهّفون. أو هم متحسّر عليهم من جهة الملائكة. ويجوز أن يكون تحسّراً من الله عليهم على سبيل الاستعارة، لتعظيم ما جنوه على أنفسهم.

أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِنْ الْقُرُونِ أَلَهُمْ إِلَيهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴿٣٦﴾ وَإِن كُلْ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَّيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَآيَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ الْمُئِنَةُ أَخْيَئِنَاهَا وَأَخْرَجُنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَاتِ مِن نَخيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنْ الْنُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمَلْتُهُ أَيديهِمْ

<sup>(</sup>١) أي: ينقص فيرجع رماداً.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٤٠.

أَفَلاَ يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبُحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنَّا تُنبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْسُهِمْ وَمِنَّا لاَيْهَلَمُونَ ﴿٣٦﴾

ثمّ خوّف سبحانه كفّار مكّة بقوله: ﴿ أَلَهْ يَرَوْا ﴾ ألم يعلموا. وهو معلّق عن العمل في قوله: ﴿ كُمّ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ القُرُونِ ﴾ لأنّ «كم» لا يعمل فيها ما قبلها، وإن كانت خبريّة، لأنّ أصلها الاستفهام. ويستى كلّ عصر قرناً، لاقترائهم في الوجود. ﴿ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ بدل من «كم» على المعنى، أي: ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم في الدنيا، فيعتبروا بهم أنّهم سيصيرون إلى مثل حالهم، فينظروا لأنفسهم، ويحذروا أن يأتيهم الهلاك، وهم في غفلة وغرّة كما أتاهم.

﴿ وَإِن كُلُّ لَمُّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ يوم القيامة للجزاء. و«إن» مخفّفة من التقيلة. واللام هي اللام الفارقة. و«ما» مزيدة للتأكيد. وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم «لنّا» بالتشديد، بمعنى: إلاّ فتكون «إن» نافية. والتنوين في «كلّ» هو الّذي يقع عوضاً عن المضاف إليه، كقولك: مررت بكلِّ قائماً. و«جميع» فعيل بمعنى مفعول. و«لدينا» ظرف له، أو ل«محضرون». والمعنى: إن كلّهم \_ من الماضين والباقين \_ مجموعون محشورون للحساب والجزاء على وفق أعمالهم.

ثم نبّه على بعثهم بقوله: ﴿ وَآيَةٌ لَـهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ ﴾ أي: دلالة واضحة، وحجّة قاطعة لهم على قدرتنا على بعث الأرض القحطة المجدبة الّتي لا تنبت. وقرأ نافع بالتشديد. ﴿ أَخْيَيْنَاهَا ﴾ خبر للأرض. والجملة خبر «آية» أو صفة لها، إذ لم يرد بها معيّنة، فعوملت معاملة النكرات. ونحوه: ولقد أمر على اللئيم يسبّني. و «الأرض» خبر أو مبتدأ، والآية خبرها، أو استئناف لبيان «الأرض الميتة».

﴿ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا مَتِهَ ﴾ جنس الحبّ، من الشعير والحنطة والأرز وغيرها

﴿فَمِنْهُ يَاكُلُونَ﴾ قدّم الصلة، للدلالة على أنّ الحبّ معظم ما يؤكل ويعاش به، ومنه صلاح الإنس، وإذا قلّ جاء القحط ووقع الضرّ، وإذا فقد جاء الهلاك.

﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ ﴾ بساتين ﴿ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ﴾ من أنواع النخل والعنب، ولذلك جمعهما دون الحب، فإنّ الدالّ على الجنس مشعر بالاختلاف، ولا كذلك الدالّ على الأنواع، وذكر النخيل دون التمور ليطابق الحبّ. وجمع الأعناب لاختصاص شجرها بمزيد النفع وآثار الصنع.

﴿ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ﴾ أي: شيئاً من العيون. فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. أو العيون، و «من» مزيدة عند الأخفش.

﴿ لِيَاكُلُوا مِنْ تَمَوِمِ﴾ ثمر ما ذكر. وهو الجنّات. وقبل: الضمير لله على طريقة الالتفات. والإضافة إليه، لأنّ الثمر بخلقه وفعله. فالمعنى: ليأكلوا ممّا خلقه الله من الثمر. وقرأ حمزة والكسائي بضمّين (١٠). وهو لغة فيه، أو جمع ثمر.

﴿ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ عطف على الثمر. والمراد: ما يتخذ منه، كالعصير والدبس، وغير ذلك من الأعمال. يعني: أن الثمر في نفسه فعل الله وخلقه، وفيه آثار من كذّ بني آدم. وقيل: «ما» نافية. والمعنى: أنّ الثمر بخلق الله لا بمفعلهم. ويؤيّد الأوّل قراءة الكوفيين غير حفص بلا هاء، فإنّ حذفه من الصلة أحسن من غيرها. ﴿ أَفَلَا يَشْتُكُونَ ﴾ أمر بالشكر من حيث إنّه إنكار لتركه.

ثمّ نزّه سبحانه نفسه وعظّمها. دالاً بذلك على أنّه هو الّذي يستحقّ منتهى الحمد وغاية الشكر، فقال:

﴿ سُنِحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ أي: تنزيهاً وتعظيماً وبراءة عن السوء، للّذي خلق جميع الأنواع والأصناف ﴿ مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ﴾ من سائر النبات والشجر ﴿ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ الذكر والأنثى ﴿ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ وأزواجاً مـمّا لم يطلعهم الله

<sup>(</sup>١) أي: ثُمُرِهِ.

عليه، ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته. ولا يبعد أن يخلق الله تعالى من الخلائق الحيوان والجماد ما لم يجعل للبشر طريقاً إلى العلم به، لأنّه لا حاجة بهم في دينهم ودنياهم إلى ذلك العلم، ولو كانت بهم إليه حاجة لأعلمهم، وفي الإعلام بكثرة ما خلق ــ منّا علموه ومنّا جهلوه ــ ما يدلّ على عظم قدرته واتساع ملكه.

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ شَلْتُ مِنْهُ النَهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلُمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرُنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْفُرْجُونَ الْقَدِيمِ ﴿٣٦﴾ لاَ الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

﴿ وَآنِيَةٌ ﴾ ودلالة أخرى ﴿ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾ نكشفه عن مكانه. يعني: ننزع ونخرج منه ضوء الشمس، فيبقى الهواء مظلماً كما كان، لأنَّ الله سبحانه يضيء الهواء بضياء الشمس، فإذا انسلخ منه الضياء \_ أي: كشط وأزيل \_ يبقى مظلماً. مستعار من: سلخ جلد الشاة، إذا كشطه عنها وأزاله، والكلام في إعرابه ما سبق.

﴿ فَإِذَا هُمْ مُعْلِمُونَ ﴾ داخلون في الظلام، لا ضياء لهم فيه. فجعل سبحانه الليل كالجسم المظلم، والنهار كالقشر. أو جعل النهار لأنّه عارض كالكسوة، والليل لأنّه أصل كالجسم.

﴿ وَالشَّمْسُ تَجْدِي﴾ في فلكها إلى آخر السنة ﴿ لِمُسْتَقَوِّ لَهَا﴾ لحد معين ينتهي إليه دورها. فشبّه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره. أو لمنتهى لها مقدر لكلّ يوم من المشارق والمغارب، فإنّ لها في دورها ثلاثمائة وستّين مشرقاً ومغرباً. تطلع كلّ يوم من مطلع وتغرب من مغرب. حتّى تبلغ أقصاها، ثمّ لا تعود إليهما إلى العام القابل، فذلك حدّها ومستقرّها. أولمنقطع جسريها عند خسراب العالم. أو لاستقرار لها على نهج مخصوص، لا تعدوه ولا تختلف. أو لكبد السماء. فبانّ حركتها فيه يوجد فيها إبطاء، بحيث يظنّ أنّ لها هناك وقفة.

﴿ ذَلِكَ﴾ الجري على هذا التقدير المتضمّن للحكم الّتي تكـلَّ الفـطن عـن إحصائها ﴿ تَقْدِيرُ الْعَزِيرُ﴾ الفالب بقدرته على كلَّ مقدور ﴿ الْعَلِيمِ ﴾ المحيط علمه بكلَّ معلوم.

﴿ وَالْقَمْرَ قَتْرَنَاهُ﴾ مرفوع بالابتداء،أو بعطفه على الليل. وقرأ الكوفيّون وابن عامر بنصب الراء بفعل يفسّره «قدّرناه». وعلى التقديرين، معناه: قـدّرنا مسيره. ﴿ مَنَازَلُ﴾ أو قدّرنا سيره في منازل.

وهي ثمانية وعشرون: الشرطين، البطين، الثريّا، الدبران، الهيقعة، الهينعة، الذراع، النثرة، الطرف، الجبهة، الزبرة، الصرفة، العواء، السماك، الغفر، الزباني، الإكليل، القلب، الشولة، النمائم، البلدة، سعد الذابح، سعد بالع، سعد السعود، سعد الأخبية، فرخ الدلو المقدّم، فرخ الدلو المؤخّر، الرشاء، وهو بطن الحوت. ينزل كلّ ليلة في واحد منها، لا يتخطّاه ولا يتقاصر عنه، بل يكون على تقدير مستوٍ لا يتفاوت، يسير فيها كلّ ليلة من المستهلّ إلى الثامنة والعشرين، ثمّ يستتر ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر.

وهذه المنازل هي مواقع النجوم ألني نسبت إليها العرب الأنواء المستمطرة. وإذا كان القمر في آخر منازله دقّ واستقوس.

﴿ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ﴾ كالشمراخ المعوجّ. «فعلون» من الانعراج، وهـو الاعوجاج، ﴿الْقَلِيمِ﴾ العتيق.قيل: إنّ العرجون يصير معوجّاً في كلّ ستّة أشهر.

روى عليّ بن إبراهيم بإسناده قال: «دخل أبو سعيد المكاري ــوكان واقفيّاً ــ على أبي الحسن الرضا ﷺ فقال له: أبلغ من قدرك أنّك تدّعي ما ادّعاه أبوك؟ ققال له أبو الحسن ﷺ: مالك أطفأ الله نورك، وأدخل الفقر بيتك، أما علمت أنّ الله ﷺ أوحى إلى عمران: أنّي واهب لك ذكراً يبرىء الأكمه والأبرص. فوهب له مريم، ووهب لمريم عيسى. فعيسى من مريم، ومريم من عيسى، وعيسى ومريم شيء واحد.

فقال له أبو سعيد: فأسألك عن مسألة؟

قال سل، ولا تقبل منّي، ولست من غنمي، ولكن هلمّها.

قال: ما تقول في رجل قال عند موته: كلّ مملوك لي قديم، فهو حرّ لوجه الله تعالى ؟

فقال أبو الحسن ﷺ: ما ملكه لستّة أشهر فهو قديم، وهو حرّ.

قال: وكيف صار كذلك؟

قال: لأنّ الله تعالى يقول: «والقمر قدّرناه منازل حتّى عاد كالعرجون القديم». سمّاه قديماً، ويعود كذلك لسمّة أشهر.

قال: فخرج أبو سعيد من عنده، وذهب بصره، وكان يسأل على الأبـواب حتّى مات».

﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا﴾ لا يصح لها ولا يتسهّل ويستقيم ﴿ أَن تُدُوكَ الْقَدَرُ ﴾ في سرعة سيره، لأنَّ الشمس أبطأ سيراً من القمر، فإنَّها تقطع منازلها في سنة، والقمر يقطعها في شهر. والله سبحانه يجريهما إجراء التدوير، وباين بين فلكيهما ومجاريهما، فلا يمكن أن يدرك أحدهما الآخر ما داما على هذه الصفة. وإن كان سيرهما مساوياً في السرعة والبطء، يخلّ بتكوّن النبات وتعيّش الحيوان. أو في آثاره ومنافعه. أو مكانه، بالنزول إلى محلّه، فإنّ القمر في السماء الدنيا، والشمس في الرابعة. أو سلطانه، فتطمس نوره، وإيلاء حرف النفي «الشمس» للدلالة على أنّها مسخّرة، لا يتيسر لها إلا ما أريد بها.

﴿ وَلَا اللَّذِلُ سَامِقُ النَّهَارِ ﴾ يسبقه فيفوته، ولكن يعاقبه. وقيل: المراد بهما

۸۱۸ ...... زیدة التفاسیر ــج ٥

آيتاهما، وهما النيّران، وبالسبق سبق القمر إلى سلطان الشمس. فـيكون عكســاً للأوّل. وتبديل الإدراك بالسبق لأنّه الملائم لسرعة سيره.

﴿ وَكُلُّ ﴾ التنوين فيه عوض عن المضاف إليه. والمعنى: وكلَّهم. والضمير للشموس والأقمار. ﴿ فِي قَلْكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ يسيرون فيه بانبساط. وكلَّ ما انبسط في شيء فقد سبح فيه. ومنه السباحة في الماء. ولا يزال الأمر على هذا الترتيب إلى أن يبطل الله ما دبر في ذلك، وينقض ما ألف، فيجمع بين الشمس والقمر، ويطلع الشمس من مغربها.

وإنَّما قال: «يسبحون» بالواو والنون، لأنَّه وصفها بصفة من يعقل.

وقال ابن عبّاس: يسبحون، أي: يجري كلّ واحد منها في فلكه. كما يدور المغزل في الفلكة.

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَا حَمَلُنَا ذُرَيَهُمْ فِي الْفَلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ ١٩﴾ وَحَلَقْنَا لَهُم مِن مَثْلِهِ مَا يَزَكَبُونَ ﴿ ١٩﴾ وَإِن نَشَأُ نُعْرِفْهُمْ فَلاَ صَوِحَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يُنقَذُونَ ﴿ ٤٣﴾ إِلاَّ رَحْمَةً مَنَا وَمَنَاعًا إِلَى حِينٍ ﴿ ٤٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفُكُمْ لَقُلَكُمْ تُوْحَمُونَ ﴿ ٥٤﴾ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَة مِنْ آيَاتِ رَبِهِمُ أَيْدِيكُمُ وَمَا خَلْفُكُمْ لَقُلْكُمْ تُوْحَمُونَ ﴿ ٥٤﴾ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَة مِنْ آيَاتِ رَبِهِمُ إِلاَّ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ ٤٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفَقُوا مِنّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الذّينِ كَثُوا لِلّذِينَ آمَنُوا أَنْطُعُمُ مَن قُو يَشَاآءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَ فِي ضَلالٍ مُبْينِ ﴿ ٤٤﴾

ثمّ امتنّ سبحانه على خلقه بـذكر فـنون نـعمه الأخـر، دالاً بـذلك عـلى وحدانيّته، وكمال قدرته وعلمه، فقال:

﴿ وَآيَةً لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرْيَعَهُمْ ﴾ أولادهم الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم، أو صبيانهم ونساءهم الذين يستصحبونهم، فإن الذريّة تقع عليهنّ، لأنّهنّ مزارعها. وفي الحديث: أنّه نهى عن قتل الذراري، يعني: النساء، وتخصيصهم بالحمل في الفلك لضعفهم، ولاتّه لا قوّة لهم على السفر كقوّة الرجال، فتمكّنهم في السفن أشق، وتماسكهم فيها أعجب، وقرأ نافع وابن عامر: ذرّيّاتهم.

﴿ فِي النَّفْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ المملوء . وقيل: المراد فلك نوح . وحمل الله ذريّاتهم فيها . أنّه حمل فيها آباءهم الأقدمين ، وفي أصلابهم ذريّاتهم . وتخصيص الذريّة ، لأنّه أبلغ في الامتنان ، وأدخل في التعجّب من قدرته ، في حمل أعقابهم إلى يموم القيامة في سفينة نوح .

وعن الضحّاك وقتادة وجماعة من المفسّرين: أنّ العراد من ذرّيتهم آباؤهم وأجدادهم الذين هؤلاء من نسلهم، في سفينة نوح العملوءة من النّاس، وما يحتاج إليه من فيها، فسلموا من الغرق، فانتشر منهم بشر كثير. وستي الآباء ذرّيّة من: ذرأ الخلق، لأنّ الأولاد خلقوا منهم. ويستي الأولاد ذرّيّة، لأنّهم خلقوا من الآباء.

﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ من مثل الفلك ﴿ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ من الإبل، فإنها سفائن البرّ. أو من مثل سفينة نوح من السفن والزوارق.

﴿ وَإِن نَشَأَ﴾ إذا حملناهم في السفن ﴿ نُغْدِقَهُمْ ﴾ بتهييج الرياح والأمواج ﴿ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ ﴾ ينجون من ﴿ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ ﴾ فلا مغيث لهم يحرسهم عن الغرق ﴿ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ ﴾ ينجون من الموت به ﴿ إِلَّا رَحْمَةُ مِنَّا وَمَتَاعاً ﴾ إلّا لرحمة ولتمتيع بالحياة ﴿ إِلَىٰ حِينِ ﴾ زمان قدّر لآجالهم.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ﴾ من الوقائع الَّتي خلت في الأمم المكذِّبة

بأنبيائهم ﴿ وَمَا خَلَقَكُمُ ﴾ من العذاب المعدّ في الآخرة. أو من نوازل السماء ونوائب الأرض، كقوله: ﴿ أَفَلَمْ يَرَوَا إِلَىٰ مَا يَئِنَ الْيَدِيهِمْ وَمَا خَلَقَهُمْ مِنَ السَّماءَ وَالْأَرْضِ ﴾ (١). أو من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة، أو عكسه. أو ما تقدّم من الذنوب وما تأخّر. وروى الحلبي عن أبي عبدالله على قال: «معناه: اتقوا ما بين أيديكم من الذنوب وما خلفكم من القوبة» ﴿ نَعْلُكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ لتكونوا راجين رحمة الله.

وجواب «إذا» محذوف دلَّ عليه قوله: ﴿ وَمَا تَالِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتٍ رَبَّهِ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ كأنَّه قال: وإذا قيل لهم اتقوا المذاب أعرضوا. ثمَّ قال: ودأبهم الإعراض عند كلّ آية وموعظة، واعتادوه وتعرّنوا عليه.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انْفَقُوا ﴾ في طاعته ﴿ مِمَّا رَزَقَتُمُ الله ﴾ على محاويجكم، أي: أخرجوا ما أوجب عليكم في أموالكم ﴿ قَالَ النَّدِينَ كَقُووا ﴾ بالصانع. يعني: المعطّلة من أهل مكّة الذين كانوا منكرين أن يكون الغنا والعفو من الله. ﴿ لِلنَّدِينَ آمَنُوا ﴾ تهكّماً بهم من إقرارهم به، وتعليقهم الأمور بمشيئته ﴿ أَنُ طَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَمَّاهُ الله أَفْعَمَهُ ﴾ على زعمكم، أي: احتجّوا في منع الحقوق، بأن قالوا: كيف نطعم من يقدر الله على إطعامه، ولو شاء أطعمه، فإذا لم يطعم دلّ على أنّه لم يشأ إطعامه. وذهب عنهم أنّ الله سبحانه إنّما تعبّدهم بذلك لما لهم فيه من المصلحة، فأمر الغنيّ بالإنفاق على الفقير ليكسب به الأجر والثواب.

قيل: قاله مشركوا قريش، حين استطعمهم فقراء المؤمنين، إيهاماً بأنّ الله لمّا كان قادراً أن يطعمهم ولم يطعمهم، فنحن أحقّ بذلك. وهذا من فرط جهالتهم، فإنّ الله يطعم بأسباب، منها حثّ الأغنياء على إطعام الفقراء.

﴿إِنْ أَنْتُمُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ حيث أمر تمونا ما يخالف مشيئة الله. ويجوز أن يكون جواباً من الله لهم ، أو حكاية لجواب المؤمنين لهم.

<sup>(</sup>١) سبأ: ٩.

سورة يش، آية ٤٨ ــ ٤٥ ......٠٠٠ ٢١٥

وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُتُمُ صَادِقِينَ ﴿ ١٨﴾ مَا يَنظُرُونَ الِلّا صَيْحَةً وَاحَدَةً تَأْخُدُهُمْ وَهُمْ يَخِصَمُونَ ﴿ ١٩﴾ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاّ اللّهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ١٠﴾ وَيُفْخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِمْ يَسِلُونَ ﴿ ١٠﴾ قَالُوا يَا وَيُلْتَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدَنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿ ١٠﴾ إِن كَانَتُ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ ١٠﴾ فَالْيُومَ لاَ تُعْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُمتُمُ فَمْوَنَ ﴿ ١٠﴾ فَالْيُومَ لاَ تُعْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلاَ تَجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُمتُمُ فَمْوَى ﴿ ١٠﴾

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ ﴾ يعنون وعد البعث ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ وهـ ذا استهزاء منهم بخبر النبيّ والمؤمنين بوقوع البعث.

فقال في جوابهم: ﴿ مَا يَنْفَلُونَ ﴾ ما ينتظرون ﴿ إِلَّا صَدِيْحَةً وَاهِدَةً ﴾ هي النفخة الأولى ﴿ تَا هُذَهُمُ ﴾ أو القيامة تأتيهم بغتة ﴿ وَهُمْ يَخِصَّمُونَ ﴾ يتخاصمون في متاجرهم ومعاملاتهم، لا يخطر ببالهم أمرها، كقوله: ﴿ أَوْ تَاتِيْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١).

وفي الحديث: «تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه، فما يطويانه حتى تقوم. والرجل يرفع أكلته إلى فيه، فما تصل إلى فيه حتى تقوم، والرجل يليط(٢) حوضه ليسقى ماشيته، فما يسقيها حتى تقوم».

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۱۰۷.

<sup>(</sup>٢) لاط الحوضَ: طيّنه لئلّا ينشف الماءُ.

٥٢١ ..... زيدة التفاسير ـج ٥

وقيل: وهم يختصمون هل ينزل بهم العذاب أم لا؟

وأصل «يخصّمون»يختصمون. فأسكنت التاء وأدغمت. ثمّ كسرت الخاء. لالتقاء الساكنين.

وروي عن أبي بكر بكسر الياء. للإتباع. وقرأ ابن كثير وورش وهشام بفتح الخاء، على إلقاء حركة التاء إليه. وأبو عمرو وقالون به مع الاختلاس<sup>(۱)</sup>. وعن نافع الفتح فيه والإسكان والتشديد. وكانه جوّز الجمع بين الساكنين إذا كان الشاني مدغماً. وقرأ حمزة: يَخْصِمُونَ، من: خصمه إذا جادله.

﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْمِينَةُ ﴾ في شيء من أمورهم ﴿ وَلَا إِلَىٰ الْمَلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ولا يقدرون على الرجوع إلى منازلهم وأهاليهم، فيروا أحوالهم، بل يموتون حيث تفاجئهم الصيحة.

﴿ وَنَفِخَ فِي الصَّورِ ﴾ أي: مرّة ثانية. وقد سبق تفسيره في سورة المؤمنين (٣). ﴿ فَإِذَا هُمْ مِنَ الثَّجْدَاثِ ﴾ من القبور. جمع جدث. ﴿ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ إلى الموضع اللّذي يحكم الله فيه، لا حكم لغيره هناك ﴿ يَشْعِلُونَ ﴾ يسرعون.

فلمّا رأوا أهوال القيامة ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَزْقَدِنَا﴾ من منامنا الذي كنّا فيه. وفيه ترشيح ورمز وإشعار بأنهم الاختلاط عقولهم يظنّرن أنهم كانوا نياماً. وقيل: إنهم لمّا عاينوا أهوال القيامة، عدّوا أحوالهم في قبورهم بالإضافة إلى تلك الأهوال رقاداً. وسكت حفص على «مرقدنا» سكتة لطيفة. ووقف غيره عليه.

﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ ﴾ مبتدأ وخبر . و«ما» مصدريّة . أوموصولة محذوفة الراجع . أي: هذا الّذي وعده الرحمن والّذي صدّقه المرسلون صدقوا فيه. من

<sup>(</sup>١) اختلس القارىء الحركة: لم يبلغها. ويقابله الإشباع. وهو: تبليغ الحركة حتّى تصير حرف مدّ.

<sup>(</sup>٢) راجع ج ٤ ص ٤٦٦، ذيل الآية (١٠١) من سورة العؤمنون.

سورة يسَ، آية ٥٥ ــ ٨٥ ............

قولهم: صدقوهم الحديث. أو «هذا» صفة لدمر قدنا». و«ما وعد» خبر محذوف. أو مبتدأ خبره محذوف، أي: ما وعد الرحمن ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ حقّ. وهو ممن كلامهم، يتذكّرون ما سمعوه من الرسل، فيجيبون به أنفسهم، أو بعضهم بعضاً.

وقيل: جواب للملائكة أو المؤمنين عن سؤالهم، تذكيراً لكفرهم، وتقريعاً لهم عليه، وتنبيهاً بأنّ الذي يهتهم هو السؤال عن البعث دون الباعث، فكأنّه قيل لهم: ليس الأمر كما تظنّون، فإنّه ليس البعث الذي عرفتمو، هو بعث النائم من مرقده، فيهتكم السؤال عن الباعث، إنّ هذا هو البعث الأكبر ذو الأهوال الشديدة، والأفزاع العظيمة.

﴿إِنْ كَانَتُ﴾ ما كانت الفعلة ﴿إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ هي النفخة الأخبرة ﴿فَإِذَا هُمْ جَمِيعَ﴾ مجموعون في عرصات القيامة ﴿لَدَيْنَا﴾ عند محاسبتنا إيّاهم ﴿مُخْصَرُونَ﴾ بمجرّد تلك الصيحة. وفي كلّ ذلك تهوين أمر البعث والحشر، واستغناؤهما عن الأسباب الّتي ينوطان بها، فيما يشاهده الأوّلون والآخرون.

ثمّ حكى سبحانه ما يقوله في ذلك اليوم للخلائق، تمكيناً له في نــفوسهم. وزيادة لتصوير الموعود، وترغيباً في الحرص عليه، فقال:

﴿ فَالْنَوْمَ لَا تُطْلَمُ نَفْسُ شَنَیْاً﴾ لا ینقص من له حق شیئاً من حقّه من التواب أو العوض، ولا یفعل به ما لا یستحقّه من العقاب، بل الأمور جاریة علی مقتضی المدل. وذلك قوله: ﴿ وَلاَ تُجْزُونَ إِلّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُعْلِ فَاكْهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمُ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظلال عَلَى الأَرْآبَكِ مُتَكُوُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلاَمٌ قَوْلاً مِن رَّبَ رَحِيمُ ﴿٥٨﴾ ثم ذكر حال أوليائه بقوله: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُـفُلٍ فَاجِهُونَ﴾ متلذّذون فرحون في النعمة. من الفكاهة . وفي تنكير «شغل» وإبهامه تعظيم لماهم فيه من البهجة التامّة والتلذّذ الكامل، وتنبيه على أنّه أعلى ما تحيط به الأفهام، ويفسّر عن كنه الكلام، فلا يهتمون بأهل النار ونكالهم، وإن كانوا أقاربهم.

وعن ابن مسغود وابن عبّاس: أنّهم شغلوا بافتضاض الأبكار. وهو المرويّ عن الصادق ﷺ. وقيل: باستماع الألحان.

وقيل: شغلهم في الجنّة سبعة أنواع من الثواب لسبعة أعضاء. فنواب الرجل بقوله: ﴿انْ هُلُوهُا بِسَلَامِ آمَٰنِينَ﴾ (١٠). وثواب اليد ﴿ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَاسَا﴾ (١٠). وثواب الفرج ﴿ وَصُورٌ عِينٌ﴾ (١٠). وثواب البطن ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيناً﴾ (١٠) وثواب اللسان ﴿ وَآخِرُ نَعُواهُمْ ﴾ (١٠) الآية. وثواب الأذن ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَـغُوا﴾ (١٠). وثواب الين ﴿ وَتَذَا الْأَعْيُنُ﴾ (١٠).

وقرأ ابن كثير ونافع: في شُغْلِ بالسكون. ويمقوب في رواية: فَكِهُونَ، للمبالغة. وهما خبران («إنّ». ويجوز أن يكون «في شفل» صلة ل«فاكهون».

﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ ﴾ وحلائلهم في الدنيا منن وافقهم على إيمانهم. أو أزواجهم الله تعالى من الحور المين. ﴿ فِي ظِلَالٍ ﴾ جمع ظلّ، كالشعاب جمع الشعب. أو ظلّة، كقلال وقلّة. ويويده قراءة حمزة والكسائي: في ظُلل. ﴿ عَلَى

<sup>(</sup>١) الحجر: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) الطور: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الواقعة: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الطور: ١٩.

<sup>(</sup>٥) يونس: ١٠.

<sup>(</sup>٦) مريم: ٦٢.

<sup>(</sup>٧) الزخرف: ٧١.

الْإَرَائِكِ ﴾ على السرر المزيّنة. جمع الأريكة ، وهي السرير في الحجلة. ﴿ مُتَّكِنُونَ ﴾ جالسون جلوس الملوك.

و«هم» مبتدأ، خبره «في ضلال». و«على الأرائك» جملة مستأنفة، أو خبر ثانٍ. أو «متكون». والجارّان صلتان له. أو «هم» تأكيد للضمير في «شغل»، أو في «فاكهون». و«على الآرائك متكنون» خبر آخر. و«أزواجهم» عطف على «هم» لأنهم يشاركنهم في الأحكام الثلاثة، أعني: الفكاهة والظلال والاتكاء. و«في ظلال» حال من المعطوف \_ وهو : أزواجهم \_ والمعطوف عليه، وهو ضمير «هم».

﴿ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴾ ما يدّعون به لأنفسهم. يفتعلون من الدعاء، كاشتوى إذا شوى لنفسه. أو ما يتداعونه، كقولك: از تموه، بمعنى: تراموه. أو يتمنّون، من قولهم: ادّع عليّ ما ششت، بمعنى: تمنّه عليّ. أو ما يدعونه في الدنيا من الجنّة ودرجاتها.

و«ما» موصولة، أو موصوفة، مرتفعة بالابتداء، و«لهـم» خـبرها. وقــوله: ﴿سَكَامُ﴾ بدل منها، أو صفة أخرى.

وقيل: «ما يدّعون» مبتدأ ، وخبره «سلام» بمعنى: ولهم ما يدّعون خالص لا شوب فيه ، أو خبر محذوف . أو مبتدأ محذوف الخبر ، أي: القول بينهم سلام.

﴿ فَوْلاً مِن رَبُّ رَجِيمٍ ﴾ أي: يقول الله. أو يقال لهم قولاً كائناً من جهته. والمعنى: أنَّ الله يسلّم عليهم بواسطة الملائكة تعظيماً لهم، وذلك مطلوبهم ومتمنّاهم. وعن ابن عبّاس: الملائكة يدخلون عليهم بالتحيّة من ربّ العالمين، فيقولون: سلام عليكم من ربّكم الرحيم، ويحتمل نصبه على الاختصاص.

وَّامُّنَازُوا الْيُوْمُ أَيُّهَا الْسُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِيَ آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنِ آعُبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَمِيمٌ ﴿ ٦١ ﴾ وَلَقَدُ أَضَلَ مِنكُمْ جِبِلاً كَثِيرًا أَفَلُمْ تَكُونُوا تَعْتَلُونَ ﴿ ٦٢ ﴾ أَصْلُوهَا الْيَوْمَ بِمَا كُتُمُ تَكُفُرُونَ ﴿ ٦٢ ﴾ آصْلُوهَا الْيَوْمَ بِمَا كُتُمُ تَكُفُرُونَ ﴿ ٦٠ ﴾ الْسُوهَ الْيَوْمَ بِمَا كُتُمُ تَكُفُرُونَ ﴿ ٦٠ ﴾ الْيُومَ نَخْتُمُ عَلَى أَفُواهِمُ وَتُكْلَمُنَا أَيْدِهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكُسُبُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ وَلَوْ نَشَاء كَالَمَسْنَا عَلَى أَعْيَنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصَراطَ فَأَنِي يَكُسُبُونَ ﴿ ٦٠ ﴾ وَلَوْ نَشَاء كَالَمَسْمُ عَلَى مَكَانَتُهِمْ فَمَا أَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَوْجَعُونَ ﴿ ٦٠ ﴾ وَمَنْ نُعَدِّرُهُ ثَنَكَسُهُ فِي الْخُلِق أَفَلاَ يُعْقَلُونَ ﴿ ٦٨ ﴾

ثمّ ذكر سبحانه أهل النار، فقال: ﴿وَاهْتَازُوا النَّيْوَمُ ﴾ وانــفردوا اليــوم عــن المؤمنين ﴿ أَيُّهَا النَّمْجُومُونَ ﴾ معاشر المصاة. وذلك حين يسار بهم إلى الجنّة. ونحوه قوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِ يَتَقَرَّقُونَ ﴾ (١٠).

وقيل: اعتزلوا من كلّ خير . أو تفرّقوا في النار ، فإنّ لكلّ كافر بيتاً ينفرد به ، لا يرى ولا يرى .

ثمّ خصهم سبحانه بالتوييخ، فقال: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمُ أَن لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ تقريعاً لهم، وإلزاماً للحجّة. وعهده إليهم ما نصب لهم من الحجج العقلية والسمعيّة، الآمرة بعبادته، الزاجرة عن عبادة غيره، وجعلها عبادة الشيطان لأنّه الآمر بها والمزيّن لها ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُهِينَ ﴾ ظاهر عداوته، فإنّه يدعوكم إلى ما فيه هلاكك.

<sup>(</sup>١) ألروم: ١٤.

سورة يش، آية ٥٩ ـ ٦٨ ....... ٢٧٥٥

﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِي﴾ عطف على «أن لا تعبدوا» ﴿ هَذَا ﴾ إسارة إلى ما عهد إليهم، أو إلى عبادة الله ﴿ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ إلى الجنّة. والجملة استئناف لبيان المقتضي للعهد بشقّيه، أو بالشق الآخر. والتنكير للمبالغة والتعظيم، أي: صراط بليغ في استقامته، جامع لكلّ شرط يجب أن يكون عليه. أو للتبعيض، فإنّ التوحيد سلوك بعض الطريق المستقيم.

ثمّ رجع إلى بيان معاداة الشيطان بقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَضَلُ مِنْكُمْ چِبِلاً كَثِيراً ﴾ خلقاً كثيراً، بأن دعاهم إلى الإغواء والإضلال. وقرأ يعقوب بنضمتين (١١). وابن كثير وحمزة والكسائي بهما مع تخفيف اللام. وابن عامر وأبو عمرو بضمّة وسكون مع التخفيف. والكلّ لفات. ﴿ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَفْقِلُونَ ﴾ فإنّه وضح إضلاله لمن له أدنى عقل ورأى. وفي هذا بطلان مذهب أهل الجبر في أنّ الله سبحانه أراد إضلالهم.

﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّذِي كُنْتُمُ تُموعَدُونَ ﴾ بها في دار التكليف، حاضرة لكم تشاهدونها ﴿ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ ﴾ الزموا العذاب بها، وذوقوا حرّها. وأصل الصلاء: اللزوم. ومنه المصلّي الذي يجيء في أثر السابق، للزومه أثره، ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ بكفركم في الدنيا.

﴿ الْيَوْمَ نَفْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِ ﴾ نمنعها عن الكلام، فلا يقدرون على التكلّم ﴿ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِ ﴾ بما عملوا ﴿ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَضْبِبُونَ ﴾ بظهور آثار المعاصي عليها، ودلالتها على أفعالها. فستي ذلك شهادة منها، كما تقول: عيناك تشهدان بسهرك، أو بإنطاق الله إيّاها. وفي الحديث: أنّهم يححدون ويخاصمون فيختم على أفواههم، ويقال لأركانه: انطقى، فتنطق بأعماله.

ثمّ أخبر سبحانه عن قدرته عـلى إهـلاك هـؤلاء الكـفّار الّـذين جـحدوا وحدانيّته، فقال تهديداً لهم:

<sup>(</sup>١) أي: جُبُلاً.

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسُنا عَلَىٰ أَعَيْنِهِمْ ﴾ لمسحنا أعينهم، حتى تصير ممسوحة ممحوّاً أثرها ﴿ فَاسْتَبَقُوا الصَّرَاطَ ﴾ فاستبقوا إلى الطريق اللّذي اعتادوا سلوكه. وانتصابه بنزع الخافض. أو بتضمين الاستباق معنى الابتدار. أو جعل المسبوق إليه مسبوقاً على الاتساع. أو بالظرف. ﴿ فَالَّيْ يُبْصِرُونَ ﴾ الطريق وجهة السلوك، فضلاً عن غيره ؟

وعن ابن عبّاس: معنى الآية: ولو نشاء لأعميناهم عن الهدى، فطلبوا طريق الحقّ وقد عموا عنه، فكيف يبصرون؟

﴿ وَلَوْ نَشَاءَ لَمَسَخْنَاهُمْ ﴾ بتغيير صورهم، وإبطال قواهم، كالحجارة ﴿ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ﴾ أي: مكانهم الذي هم فيه قعود. والمكانة والمكان واحد، كالمقامة والمقام. وقرأ أبو بكر: مكاناتهم. ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيّلًا ﴾ ذهاباً ﴿ وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾ ولا رجوعاً. فوضع الفعل موضعه للفواصل، وقيل: ولا يرجعون عن تكذيبهم.

والمعنى: أنّهم بكفرهم ونقضهم ما عهد إليهم أحقّاء بأن يفعل بهم ذلك. لكنّا لم نفعل لشمول الرحمة لهم، واقتضاء الحكمة إهمالهم.

وعن ابن عبّاس: معناه: لمسخناهم قردة وخنازير .

وعن قتادة: لأقعدناهم على أرجلهم وأزمنّاهم(١).

﴿ وَمَنْ نُعَمِّوْهُ ﴾ ومن نطل عمره ﴿ نُنكَسْنُ ﴾ نقلبه ﴿ فِي الْخَلْقِ ﴾ فلا يسزال يتزايد ضعفه، وانتقاض بنيته وقواه، عكس ما كان عليه بدء أمره، وابن كثير يشبع ضمّة الهاء على أصله. وقرأ عاصم وحمزة: ننكسه، من التنكيس. وهو أبلغ. والنكس أشهر.

والملخّص: إنّا نقلبه فنخلقه على عكس ما خلقناه قبلاً، بأن خلقناه على ضعف في جسده، وخلوّ من عقل وعلم، ثمّ جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى

<sup>(</sup>١) أزمن الله فلاناً: ابتلاه بالزمانة.

حال، ويرتقي من درجة إلى درجة، إلى أن يبلغ أشده، ويستكمل قوّته، ويعلم ماله وما عليه، فإذا انتهى نكسناه في الخلق، فجعلناه يتناقص حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبيّ، في ضعف جسده وقلّة عقله وخلرّه من العلم، كما ينكس السهم، فيجعل أعلاه أسفله. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِثْكُمْ مَن يُزِدُ إِلَىٰ ازْذَلِ الْمُعُولِ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمُ شَيْئاً﴾ (١١). ﴿ فُمُ رَدَدْنَاهُ السَفْلَ سَافِلِينَ ﴾ (١٢).

﴿ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ أنّ من قدر على أن ينقلهم من الشباب إلى الهرم، ومن القوّة إلى الضعف، ومن رجاحة العقل إلى الخرف وقلّة التمييز، ومن العلم إلى الجهل، قادر على أن يطمس على أعينهم، ويمسخهم على مكانتهم، ويفعل بهم ما شاء وأراد. فلم لا يتدبّرون في أنّ الله تعالى يقدر على الإعادة كما قدر على ذلك؟

وَمَا عَلْمُنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَسَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرُانٌ شُبِينٌ ﴿٦٦﴾ لِيَنذرِ مَنكَانَ حَيًّا وَيَعَجِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

ولمّا ذكر أدلّة وحدائيّته وكمال قدرته، شرع في بيان رسالة رسوله، ردّاً لقولهم: إنّ محمداً شاعر ليس برسول، فقال تأكيداً لقوله: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٣٠: ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ ﴾ بتعليم القرآن، فإنّه غير مقفّى ولا موزون، ولا يكون

و وما علمماه السعوج بتعليم الفران، فإنه غير مفقى ولا مورون، ولا يخون نظمه كنظمه، ولا أسلوبه كأسلوبه، وليس معناه ممّا يتوخّاه الشعراء من التخيّلات المرغّبة والمنفّرة، فأين هو عن الشعر؟

﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ وما يصحّ له الشعر، ولا يتطلّب لو طلبه، أي: جعلناه

<sup>(</sup>١) النحل: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) التين: ٥.

<sup>(</sup>٣) يس : ٣.

بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأتّ له ولم يتسهّل. كما جعلناه أمّيّاً لا يتهدّى للخطّ ولا يحسنه، لتكون الحجّة أثبت، والشبهة أدحض.

وعن عائشة أنّها قالت: كان رسول الله ﷺ يتمثّل ببيت أخي بني قيس:
ستبدي لك الأيّام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تـزوّد
فجعل يقول: من لم تزوّد بالأخبار. فيقول أبو بكر: ليس هكذا يا رسول الله.
فيقول: إنّى لست بشاعر، وما ينبغى لى.

## وأمّا قوله ﷺ:

أنا النبييّ لا كذب أنا ابن عبدالمطّلب ووله ﷺ عين اصابه حجر فعثر فدميت إصبعه:

هل أنت إلّا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت

اتفاقيّ من غير تكلّف وقصد منه إلى ذلك. وقد ينقع كثيراً في تنضاعيف المنثورات من الخطب والرسائل والمحاورات ما أشياء موزونة لا يسميها أحد شعراً، ولا يخطر ببال المتكلّم ولا السامع أنّه شعر على أنّ الخليل ما أعدّ المشطور من الرجز شعراً. هذا وقد روي: أنّه حرّك الباءين (١) وكسر التاء الأولى بلا إشباع، وسكّن الثانية.

<sup>(</sup>١) أي: الباءين من: كذب، عبدالمطّلب. والتاء من: دميت، لقيت.

وقيل: الضمير للقرآن، أي: وما يصحّ للقرآن أن يكون شعراً.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ﴾ عظة وإرشاد من الله ﴿وَقُرْآنَ مُبِينٌ﴾ وكتاب سماويّ يتلى في المعابد، ظاهر أنّه ليس كلام البشر، لما فيه من الإعجاز.

﴿ لِيُنْذِزَ﴾ القرآن أو الرسول من معاصي الله. ويؤيده قراءة نافع وابن عامر ويعقوب بالناء. ﴿ مَنْ كَانَ حَيّا﴾ عاقلاً متأمّلاً، فإنّ الغافل كالميّت. أو مؤمناً في علم الله، فإنّ الحياة الأبديّة بالإيمان. وتخصيص الإنذار بمن كان حيّاً، لأنه المنتفع به. ﴿ وَيْجِقُ الْقَوْلُ ﴾ وتجب كلمة العذاب ﴿ عَلَى الْكَافِوِينَ ﴾ المصرّين على الكفر. وجعلهم في مقابلة من كان حيّاً، إشعار بأنّهم لكفرهم وعدم تأمّلهم أموات في الحقيقة.

أُولَمُ يَرُواْ أَنَا حَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَآ أَنَعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿ ٢٧﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ﴿ ٢٧﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَيهًا مَنَافِعُ وَمُثْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ ٢٧﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ ﴿ ٣٧﴾ وَأَتَخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ آلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ ٤٧﴾ لَا يَشْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ ﴿ ٤٧﴾ فَلاَ يَحْزُنكَ وَلَهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنونَ ﴿ ٢٧﴾

ثمّ عاد الكلام إلى ذكر الأدلّة على التوحيد، فقال: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ عَبِكُ أَلَهُم عَبِكُ مِمّا عَبِكُ أَيْدِينا ﴿ وَلَمْ اللّهِ عَلَى إحداثه غيرنا. وذكر الأيدي وإسناد العمل إليها، استعارة تفيد مبالغة في الاختصاص والتفرّد بالإحداث، كقول الواحد منّا: عملت هذا بيدي، أي: انفردت فيه من غير إعانة معين.

﴿ أَنْفَاما ﴾ خصها بالذكر ، لما فيه من بدائع الفطرة وكثرة المنافع ﴿ فَهُمْ لَمَهَا مَالِكُونَ ﴾ متملّكون بتمليكنا إيّاها . أو متمكّنون من ضبطها ، متصرّفون فيها تصرّف الملّك بتسخيرنا إيّاها لهم ، كقوله :

أصبحت لا أحمل السلاح ولا أمسلك رأس السعير إن نسفرا أى: لا أضبطه.

﴿ وَذَلْنَاهَا لَهُمْ ﴾ صيرناها منقادة لهم ﴿ فَعِنْهَا رَكُوبُهُمْ ﴾ مركوبهم ﴿ وَعِنْهَا يأكُنُونَ ﴾ أي: ما يأكلون لحمه ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ﴾ من الجلود والأصواف والأوبار وغير ذلك ﴿ وَمَشَارِبُ ﴾ من اللبن. جمع مشرب، بمعنى موضع الشرب، أو المصدر. ذكرها مجملة، وقد فصلها في قوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا ﴾ (١١ الآية. وأمال الشين ابن عامر وحده برواية هشام. ﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ نعم الله في ذلك، إذ لولا خلقه لها وتذليله إيّاها، كيف أمكن التوسّل إلى تحصيل هذه المنافع المهمة ؟

ثمّ ذكر سبحانه جهلهم فقال: ﴿ وَالتَّحَدُوا ﴾ وعبدوا ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَهُ ﴾ أي: أشركوها به في العبادة بعد ما رأوا منه تلك القدرة الباهرة والنعم المتظاهرة، وعلموا أنّه المتفرّد بها ﴿ لَعَلَهُمْ يُغْصَرُونَ ﴾ رجاء أن ينصروهم فيما حزبهم (٢) من الأمور، والأمر على عكس ما قدّروا، لأنّهم ﴿ لاَ يَسْتَطِيعُونَ فَصَرَهُمْ ﴾ ودفع الحزن عنهم ﴿ وهُمْ لَهُمْ ﴾ لآلهتهم ﴿ جُنْدٌ مُحْصَرُونَ ﴾ معدّون، يخدمونهم ويدبرون عنهم، أو اتخذوهم لينصروهم عند الله ويشفعوا لهم، والأمر على خلاف ما توهموا، حيث هم محضرون إثرهم في النار، فإن كل حزب مع ما عبدوه من الأوثان في النار، فللا الجدد يدفعون عنها الإحراق، ولا هي تدفع عنهم العذاب. وهذا كما قال سبحانه:

<sup>(</sup>١) النحل: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) أي: أصابهم واشتدٌ عليهم.

﴿إِنَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ﴾ (١٠). ﴿ ذَكَ نَا شُرْدَكُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ أَنْ كُلُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

﴿فَلَا يَحْزُنكَ﴾ فلا يهمّنك ﴿قَوْلُهُمْ﴾ في الله بالإلحاد والشرك. أو فيك بالتكذيب والتهجين. ﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴾ فنجازيهم عليه، وكفى ذلك أن تتسلّى به. وهو تعليل للنهي على الاستئناف، فلذلك لو قرىء: أنّا بالفتح، على حذف لام التعليل، جاز.

أَوْلِيمُ يَرَ الإِنسَانُ أَنَا حَلَقْنَاهُ مِن نَطْفَة فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مَّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَصُرَبَ لَنَا مَثْلًا وَهِي رَمِيمٌ ﴿٧٧﴾ قُلُ وَضَرَبَ لَنَا مَثْلًا وَهِي رَمِيمٌ ﴿٧٧﴾ قُلُ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ ﴿٧٧﴾ قُلُ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَاهَا أَوْلَ مَرَّة وَهُوَ بِكُلِّ خُلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مَن الشّيجَرِ الأَحْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مَنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾ أُولِيسَ الّذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادر عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلُهُم بَلَى وَهُو الْحَلَاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٨﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا آَرًادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيكُونُ ﴿٢٨﴾ فَسُبْحَانَ الذي بِيرَهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَالِمَهِ تُؤْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

روي: أنّ أبا لهب أو العاص بن وائل. جاء بعظم بالٍ يفتته بيده. وقال: يــا محمّد أتزعم أنّ الله يحيي هذا بعد ما رمّ؟ فقال ﷺ نعم. ويبعثك ويدخلك فــي النار. فنزلت:

﴿ أَوْلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ ﴾ ثمّ نقلناه من النطفة إلى العلقة ، ومنها

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٩٨.

إلى المضغة، ومنها إلى العظم، ومنه إلى أن جعلناه خلقاً سويّاً. ثمّ جعلنا فيه الروح، وأخرجناه من بطن أمّه، ثمّ نقلناه من حال إلى حال، حتّى كمل عقله، وصار متكلّماً خصيماً. وذلك قوله: ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُبِينَ﴾ أي: مخاصم ذو بيان. فمن قدر على جميع ذلك فكيف لا يعقدر على الإعادة، وهي أسهل من الإنشاء والابتداء؟

وهذا تسلية ثانية بتهوين ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر. وفيه تقبيح بليغ لإنكاره، حيث عجّب الله منه، وجعله إفراطاً في الخصومة بيّناً. ومنافاة لجحود القدرة على ما هو أهون منّا عمله في بدء خلقه. ومقابلة النعمة الّتي لا مزيد عليها \_ وهي خلقه من أخسّ شيء وأمهنه شريفاً مكرّماً \_ بالعقوق والتكذيب.

وقيل: معناه: فإذا هو بعد ما كان ماء مهيناً. رجل مميّز منطيق قــادر عــلى الخصام، معرب عنّا في نفسه، فصيح.

ثمّ أكّد سبحانه الإنكار عليه، فقال: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثْلاً﴾ أمراً عجيباً. وهــو إنكار قدرتنا على إحياء الموتى. أو تشبيهنا بخلقنا، لوصفنا بالعجز عــمّا عــجزوا عنه. ﴿وَنَسِيَ خَلْقُهُ﴾ خلقنا إيّاه.

ثمّ بيّن ذلك المثل بقوله: ﴿قَالَ مَنْ يُخْفِي الْفِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ منكراً إيّاه، مستبعداً له. والرميم ما بلي من العظام. ولعلّه فعيل بمعنى فاعل، من: رمّ الشيء. صار اسماً بالفلبة، ولذلك لم يؤنّث. أو بمعنى مفعول، من: رممته. والعراد بإحياء العظام في الآية ردّها إلى ما كانت عليه غضّة رطبة في بدن حيّ حسّاس، لا بمعنى أنّ العظم ذوحياة، فيؤثّر فيه الموت كسائر الأعضاء. ولهذا عندنا وعند أبي حنيفة طاهر. وكذلك الشعر والوبر والصوف، وسائر ما لا تحلّه الحياة. والشافعي يقول: إنّ العظم ذو حياة، فيؤثّر فيه الموت. ولذلك عنده عظام الميتة نجسة.

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ لأنّ من قدر على اختراع مايبقي فهو

على إعادته قادر لا محالة ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ﴾ يعلم تفاصيل المخلوقات وكيفيّة خلقها. فيعلم أجزاء الأشخاص المتفيّة، المتبدّدة أصولها وفصولها ومواقعها، وطريق تمييزها، وضمّ بعضها إلى بعض على النمط السابق، وإعادة الأعراض والقوى الّتي كانت فيها، أو إحداث مثلها.

ثمّ زاد سبحانه في البيان بقوله: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجْرِ الْأَخْضَرِ نَاراً ﴾ مع مضادّة النار الماء، وانطفائها به. وهي الزناد الَّتي تورى بها الأعراض. وأكثرها من المرخ (١) والعفار، بأن يسحق المرخ - الذي هو ذكر - على العفار الَّتي هي أنثى، وهما خضراوان يقطر منهما الماء، فتنقدح النار. وعن ابن عبّاس: ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العنّاب. ﴿ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ لا تشكّون في أنّها نار تخرج منه. فمن قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر، مع ما فيه من المائيّة المضادّة لها بكيفيّها، كان أقدر على إعادة الغضاضة فيما كان غضّاً فيبس وبلى.

ثمّ ذكر من خلقه ما هو أعظم من الانسان، فقال: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ مع كبر جرمهما وعظم شأنهما ﴿بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُهُ﴾ في الصغر والحقارة بالإضافة إليهما. أوشلهم في أصول الذات وصفاتها، وهو المعاد. وعن يعقوب: يَثْفِرُرُ. والهمزة للتقرير. يعني: من قدر على خلق السماوات والأرض واختراعهما، مع عظمهما وكثرة أجرامهما، ليقدر على إعادة خلق البشر.

ثمّ أجاب لتقرير ما بعد النفي بقوله: ﴿ بَلَنى ﴾ مشعراً بأنّه لا جـواب سـواه ﴿ وَهُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ﴾ كثير المخلوقات والمعلومات.

ثمّ ذكر سبحانه قدرته على إيجاد الأشياء على وجه السهولة. فقال: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ﴾ إِنِّما شأنه سبحانه ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْنَا﴾ إذا دعت حكمته إلى تكوين شيء ﴿أَن

 <sup>(</sup>١) المَرْخ: شجر رقيق سريع الوري يقتدح به. والعَفَار: شجر يتّخذ منه الزناد. والزِنَاد جمع الزَنْد، وهو العود الأعلى الذي يقتدح به النار.

٥٣٦ ..... زيدة التفاسير ـج ٥

يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ﴾ فهو يكون، أي: يحدث من غير توقف. وهو تمثيل لتأثير قدرته في مراده. بأمر المطاع للمطبع في حصول المأمور، من غير امتناع وتوقف، وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة، قطعاً لمادة الشبهة، وهي قياس قدرة الله على قدرة الخلق. ونصبه الكسائي عطفاً على «يقول».

ثمّ نزّه ذاته عمّا ضربوا له ، وعجّبهم عمّا قالوا فيه ، فقال: ﴿ فَسُبْخَانَ الَّذِي بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ معلّلاً بكونه مالكاً للملك ، قادراً على كلل شيء ﴿ وَإِلْنَهِ تُرجَعُونَ ﴾ أي: تردّون إلى حيث لا يملك الأمر والنهي أحد سواه ، وهو يوم القيامة ، فيجازيكم بالثواب والعقاب على الطاعات والمعاصي على قدر أعمالكم . وهذا وعد ووعيد للمقرّين والمنكرين . وقرأ يعقوب بفتح التاء ، من : رجم .



## سورة الصافات

مكيّة. وهي مائة واثنتان وثمانون آية. عن أبيّ بن كعب عن رسول الله ﷺ قال: «من قرأ سورة الصاقّات أعطي من الأجر عشر حسنات، بعدد كلّ جنّي وشيطان، وتباعدت عنه مردة الشياطين، وبرىء من الشرك، وشهد له حافظاه يوم القيامة أنّه كان مؤمناً بالمرسلين».

وروى الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله على قال: «من قرأ سورة الصافّات في كلّ يوم جمعة، لم يزل محفوظاً من كلّ آفة، مدفوعاً عنه كلّ بليّة في الحياة الدنيا، مرزوقاً في الدنيا بأوسع ما يكون من الرزق، ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شيطان رجيم، ولا من جبّار عنيد. وإن مات في يومه أو ليلته، بعنه الله شهيداً، وأماته شهيداً، وأدخله الجنّة مع الشهداء في درجة من الجنّة».

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّاَفَّاتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّالِيَاتِ ذَكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿ ٥ ﴾ إِنَّا زَنَّيْنَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِينَة الْكَوَّاكِبِ ﴿ ٦ ﴾ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدٍ ﴿ ٧ ﴾ لاَ يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَّا الأَعْلَى وَيُقْدَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ﴿ ٨ ﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿ ٩ ﴾ إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتَبَعَهُ شِهَابٌ تَاقِبٌ ﴿ ١ ﴾

واعلم أنّه سبحانه افتتح هذه السورة بمثل ما اختتم به سورة يس من ذكر البعث، فقال:

﴿ بِسَمِ اللهِ الرَّحْفَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّاقَاتِ صَفَّا﴾ أقسم بالملائكة الصافين أقدامهم في مقام العبوديّة على مراتب، باعتبارها تفيض عليهم الأنوار الإلهيّة، منتظرين لأمر الله. ومثله قوله: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ﴾ (١٠). أو الصّافَين أجنحتهم في الهواء. ﴿ فَالزَّاجِرِين السحاب سوقاً. أو جميع الأجرام العلويّة والسفليّة بالتدبير المأمور به فيها. أو الناس عن المعاصي بإلهام الخير، أو الشياطين عن التعرض لهم. ﴿ فَالتَّالِينَاتِ وَخُواً ﴾ فالتالين آيات الله، من الكتب المنزلة \_ وغيرها من جليا قدسه \_ على أنبيائه وأوليائه.

وقيل: أقسم الله بنفوس العلماء الصافّين في الصلوات بالجماعة. الزاجرين عن الكفر والمعاصي بالحجج والنصائح. التالين آيات الله، والدارسين شرائعه.

وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «أقسم الله سبحانه بنفوس الغزاة الصافين في الجهاد، الزاجرين الخيل أو العدق، التالين ذكر الله، لا يشغلهم عنه مباراة العدق».

<sup>(</sup>١) الصافّات: ١٦٥.

ويتحتمل أن يتقسم الله سبحانه بطوائف الأجرام المرتبة كالصفوف المرصوصة، والأرواح المدبرة لها، والجواهر القدسية المستغرقة في بحار القدس، الزاجرين أنفسهم عمّا يبعدهم عن امتثال أوامر الله، يسبّحون الليل والنهار لا يفترون.

والعطف لاختلاف الذوات أو الصفات. والفاء لترتيب الوجود، كقوله: يا لهف زَيّابة للحارَث الصابح فالغانم فالآيب. كأنّه قال: الذي صبح فغنم فآب. فهنا الصفّ كمال، والزجر تكميل بالمنع عن الشرّ، أو الإشاقة إلى قبول الخير، والتلاوة إفاضته. أو الفاء للرتبة، كقوله ﷺ: «رحم الله المحلّقين فالمقصّرين». غير أنّه لفضل المتقدّم على المتأخّر، وهذا للمحكس، فإنّ الطوائف الصافّات ذوات فضل، والزاجرات أفضل، والتاليات أبهر فضلاً.

وإنّما لم يقل: فالتاليات تلواً، كما قال: «فالرّاجرات زجراً» لأنّ التالي قد يكون بمعنى التابع، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالْقَفَرِ إِذَا تَلَاهَا﴾ (١١، فلمّا كان اللفظ مشتركاً بيّنه بما يزيل الإبهام.

وأدغم أبو عمرو وحمزة التاءات فيما يليها لتقاربها. فإنّها من طرف اللسان وأصول الثنايا.

﴿إِنَّ إِلْهَكُمْ لَوَاجِدٌ ﴾ جوابللقسم. والفائدة فيه تعظيم المقسم به، وتأكيد المقسم عليه، لما فيها من الدلالةعلى توحيده وصفاته العلى.

ثمّ حقّق مضمون المقسم عليه بقوله: ﴿ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: خالقهما ومدبّر هما ﴿ وَمَا بَيْنَهُمّا ﴾ من سائر الأجناس، من الحيوانات والنباتات والجمادات ﴿ وَرَبُ الْمُشَارِقِ ﴾ فإنّ وجود هذه الأمور وانتظامها على الوجه الأكمل مع إمكان غيره، دليل على وجود الصانم الحكيم ووحدته، على ما مرّ غير مرّة. و «ربّ» بدل

<sup>(</sup>١) الشمس: ٢.

من «واحد»، أو خبر ثانٍ، أو خبر محذوف. والمشارق مشارق الكواكب، أو مشارق الشمس في السنة. وهي ثلاثمائة وستّون مشرقاً، تشرق كلّ يوم في واحد، وبحسبها تختلف المغارب، ولذلك اكتفى بذكرها. مع أنّ الشروق أدلً على القدرة، وأبلغ في النعمة، وأسبق في الوجود.

﴿إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءَ الدُّمْنَا﴾ القربى ﴿بِزِيفَةِ الْكَوَاكِبِ﴾ بزينة هي الكواكب. والإضافة بيائيّة، فإنّ الزينة مبهمة، ويؤيّده قراءة حمزة ويعقوب وحفص بتنوين «زينة» وجرّ «الكواكب» على إبدالها منه.

أو بزينة هي للكواكب، كأضوائها ومطالعها ومسائرها وأشكالها المختلفة، كشكل الثريّا وبنات النعش والجوزا والعقرب وغيرها. أو بأن زيّنًا الكواكب فيها، على إضافة المصدر إلى المفعول، فإنّها كما جاءت اسماً كالليقة (١) لما يلاق، جاءت مصدراً كالنسبة، ويؤيّده قراءة أبى بكر بالتنوين والنصب على الأصل.

أو بأن زيّنتها الكواكب، على إضافته إلى الفاعل. وركوز الثوابت في الكرة الثامنة، وما عدا القمر من السيّارات في الستّ المتوسّطة بينها وبين السماء الدنيا، إن تحقّق لم يقدح في ذلك، فإنّ أهل الأرض يرونها بأسرها. كجواهر مشرقة متلألئة على سطحها الأزرق بأشكال مختلفة.فتخصيصها بالذكر لاختصاصها بالمشاهدة.

والتزيين عبارة عن تحسين الشيء، وجعله على صورة تميل إليها النفس. فالله سبحانه زيّن السماء على وجه تمتّع الرائي لها. وفي ذلك أعظم النعمة عملى العباد، مع ما لهم من المنفعة بالتفكير فيها، والاستدلال بها على صانعها.

﴿ وَجِفْظا﴾ منصوب بإضمار فعله، أي: حفظناها حفظاً. أو معطوف على «زينة» باعتبارالمعنى. كأنّه قال: إنّا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظاً ﴿ مِنْ كُلّ شَيْطَانِ مَارِدِ ﴾ متمرّد خبيث خالٍ من الخير خارج عن الطاعة برمي الشهب. أي:

<sup>(</sup>١) اللِّيقَةُ: صوفة الدواة، أو إذا بلَّت.

حفظناها من دنؤ كل شيطان للاستماع، فإنهم كانوا يسترقون السمع، ويستمعون إلى كلام الملائكة، ويلقون ذلك إلى ضعفة الجنّ. وكانوا يوسوسون بها في قلوب الكهنة، ويوهمونهم أنهم يعرفون النيب. فمنعهم الله تعالى عن ذلك.

وقوله: ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَاذِ الْآعَلَىٰ ﴾ كلام مبتداً لبيان حالهم بعد ما حفظ السماء عنهم. ولا يصح أن يكون صفة لدكلّ شيطان» لأنّه يقتضي أن يكون الحفظ من شياطين لا يسمعون أو لا يتسمّعون. وكذلك الاستثناف، لأنّ سائلاً لو سأل: لِمَ تحفظ من الشياطين؟ فأجيب: بأنّهم لا يسّمّعون، لم يستقم. ولا أن يكون علّة للحفظ على حذف اللام - كما في: جئتك أن تكرمني - ثمّ حذف «أن» وإهدارها، كقوله: ألا أيّهذا الزاجري أحضر الوغا، فإنّ اجتماع ذلك منكر، وصون الكلام عن مثل ذلك واجب. فبقي أن يكون كلاماً منقطعاً مبتداً، اقتصاصاً لما عليه حال المسترقة للسمع، وأنّهم لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملائكة أو يتسمّعوا. والضمير لدكلّ» باعتبار المعنى.

وتعدية السماع برالي» لتضمّنه معنى الإصغاء، مبالغة لنفيه، وتمهويلاً لما يمنعهم عن الإصغاء. ويدلّ عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص بالتشديد، من التسمّع، وهو تطلّب السماع.

والملأ الأعلى عِبارة عن المسلائكة، لأنَّهم يسكنون السماوات. والإنس والجنَّ هم الملأ الأسفل، لأنَّهم سكّان الأرض.

﴿ وَيُقْنَفُونَ مِن كُلُّ جَانِبٍ ﴾ من جوانب السماء، إذا قصدوا الصعود إليها للاستماع ﴿ دُحُوراً ﴾ نصب على العلّية، أي: ويقذفون للدحور (١١) ﴿ وَلَهُمْ ﴾ مع ذلك ﴿ عَذَابُ ﴾ أي: عذاب آخر ﴿ وَاصِبُ ﴾ دائم يوم القيامة، أو شديد. يعني: أنّهم في الدّنيا مرجومون بالشهب، وقد أعدّ لهم في الآخرة نوع من العذاب دائم غير منقطع.

<sup>(</sup>١) دَحَره دحوراً: طرده، وأبعده، ودفعه.

﴿إِلّا مَنْ خَطِف النَّحَطَقَة ﴾ استثناء من واو «يسمعون». و«من» بدل من الواو، أي: لا يسمع الشياطين إلّا الشيطان الذي خطف الخطفة. والخطف: الاختلاس والاستلاب بسرعة، والمراد: اختلاس كلام الملائكة مسارقة، ولذلك عرف الخطفة. ﴿ فَالْتَبْعَهُ ﴾ أي: تبعه ولحقه ﴿شِهَابٌ ﴾ نار مضيئة محرقة، كأنّه كوكب انقض ﴿ ثَاقِبٌ ﴾ مضىء، كأنّه يقب الجوّ بضوئه.

وما قيل: إنّ الشهاب بخار يصعد إلى الأثير فيشتعل، فتخمين. ويسمكن أن يقال: إنّ هذا القول لم يناف ذلك، إذ ليس فيه ما يدلّ على أنّه ينقضّ من الفلك، ولا في قوله: ﴿وَلَقَدْ رَبِّنًا السَّماءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ﴾ (١٠ لأنّ كلّ شيء نيّر يحصل في الجوّ العالي فهو مصباح لأهل الأرض وزينة للسماء، من حيث إنّه يرى كأنّه على سطحه. ويحتمل أن يصير الحادث في بعض الأوقات رجماً لشيطان يتصعّد إلى قرب الفلك للتسمّع.

وما روي: أنّ ذلك حدث بميلاد النبيّ، فيحتمل أن يكون المراد كثرة وقوعه. أو مصيره دحوراً.

واختلف في أنّ المرجوم يتأذّى به فيرجع، أو يحترق به؟ لكن قد يصيب الصاعد مرّة وقد لا يصيب، كالموج لراكب السفينة، ولذلك لا يرتعدون عنه رأساً. ولا يقال: إنّ الشيطان من النار فلا يحترق. لأنّه ليس من النار الصرف، كما أنّ الإنسان ليس من التراب الخالص. مع أنّ النار القويّة إذا استولت على الضعيفة استهلكتها.

فَاسْنَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خُلْقًا أَم مَنْ خَلَفْنَا آِبَا خَلَفْنَاهُم مِن طِينِ لأَرْبِ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) الملك: ٥.

رَأُوْا آَيَةً يَسْتَسْخُرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوٓا إِنْ هَذَاۤ إِلاَّ سَحْرٌ شَيِنٌ ﴿١٥﴾ أَنذَا مَثَنَا وَكُمَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَثِنَا لَنَبُعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قَلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنْمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿١١﴾ وَقَالُوا بَا وَيُلَنَا هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴿٢١﴾ وَقَالُوا بَا وَيُلِنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴿٢٢﴾ اللَّهِ فَاهْدُومُمُ إِلَى صَرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ ﴿٢٢﴾ مَا لَكُمُ لاَ تَناصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلُ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٢﴾

ثمّ خاطب نبيّه ﷺ فقال: ﴿ فَاسْتَغْتِهِمْ ﴾ فاستخبرهم وسلهم سؤال تقرير. والضمير لمشركي مكّة، أو لبني آدم. ﴿ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقاً ﴾ أحكم صنماً وأقواه. من قولهم: شديد الخلق، وفي خلقه شدّة. أو أصعبه وأشقّه. ﴿ أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ﴾ يعني: ما ذكر من الملائكة، والسماء، والأرض، وما بينهما، والمشارق، والكواكب، والشهب التواقب.

و«من» لتغليب العقلاء. ويدلّ عليه ذكر الفاء المعقّبة من بعد عدّ هذه الأشياء. وقوله: «أمّن خلقنا» مطلقاً من غير تقييد بالبيان، اكتفاء ببيان ما تقدّمه. كأنّه قال: خلقناكذا وكذا من عجائب الخلق وبدائعه، فاستفتهم أهم أشدّخلقاً أم الذي خلقناه من ذلك؟ وقوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾ فإنّه الفارق بينهم وبينها، لا بينهم وبين من قبلهم، كعاد وثمود. ولأنّ المراد إثبات المعاد، وردّ استحالتهم إيّاه. والأمر

فيه بالإضافة إليهم وإلى من قبلهم سواء. فإنّ من هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة، ولم يصعب عليه اختراعها، كان خلق جنس البشر من طين لازب \_أي: لازم، لاصق عليه \_أهون وأيسر.

وتقريره: أنّ استحالة ذلك إمّا لمدم قابليّة المادّة، ومادّتهم الأصليّة هي الطين اللازب غير الموصوف بالصلابة والقوّة، الحاصل من ضمّ الجزء المائي إلى الجزء الأرضي، وهما باقيان قابلان للانضمام بعد. وقد علموا أنّ الإنسان الأوّل إنّما تولّد منه، إمّا لاعترافهم بحدوث العالم، أو بقصّة آدم، وشاهدوا تولّد كثير من الحيوانات من الطين بلا توسّط مواقعه، فلزمهم أن يجوّزوا إعادتهم كذلك. وإمّا لصدم قدرة الفاعل، فإنّ من قدر على خلق هذه الأشياء قدر على ما لا يعتدّ به بالإضافة إليها، فإنّه بدأوهم أولاً من الطين السخيف الضعيف، وقدرته ذاتيّة لا تتغيّر.

﴿ بَلْ عَجِبْتَ ﴾ من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم للبعث ﴿ وَيَشْفَرُونَ ﴾ من تعجّبك وتقريرك للبعث.

وقرأحمزة والكسائي بضمّ التاء، أي: بلغ كمال قدرتي وكثرة خلائقي بحيث إنّي تعجّبت منها، وهؤلاء لجهلهم يسخرون منها. أوعجبت من أن ينكر البعث ممّن هذه أفعاله، وهم يسخرون ممّن يجوّزه. والعجب من الله إمّا على الفرض والتخييل، أو على معنى الاستعظام اللازم له، فإنّه روعة تعتري الإنسان عند استعظامه الشيء، والله هذا لا يجوز عليه الروعة. وبهذا المعنى ما ورد في الحديث من إضافة العجب إلى الله، حيث قال على الله عجب ربّكم من شابّ ليس له صبوة»(١). وقيل: إنّه مقدّر بالقول، أي: قل يا محمّد: بل عجبت.

﴿ وَإِذَا ذُكُرُوا﴾ وإذا وعلم السيء ﴿ لا يَذْكُرُونَ ﴾ لا يتّعظون به. أو إذا ذكر لهم ما يدلّ على صحّة الحشر لا ينتأمون به، لعدم استعمالهم الفكر والتدبّر

<sup>(</sup>١) أي: جهلة الصبيان.

﴿ وَإِذَا رَأُوا آيَةً ﴾ معجزة تدلّ على صدق القائل به، كانشقاق القمر ونحوه ﴿ يَسْتَسْجُرُونَ ﴾ يبالغون في السخريّة، ويقولون: إنّه سحر. أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها. وقيل: معناه: يعتقدونها سخريّة، كما يقال: استقبحته، أي: اعتقدته قبيحاً، واستحسنته اعتقدته حسناً.

﴿ وَقَالُوا إِنْ هَذَا ﴾ يعنون ما يرونه ﴿ إِلا سِخْرُ مُبِينَ ﴾ ظاهر سحريته ﴿ عَإِذَا مِثْنَا وَ وَعَلَا الفعليّة بالاسميّة. وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً عَإِنَّا لَمَنِعُوثُونَ ﴾ أصله: أنبعث إذا متنا؟ فبدّلوا الفعليّة بالاسميّة. وقدّموا الظرف، وكرّروا الهمزة والمعنى: كيف نبعث بعدما صرنا تراباً؟ مبالغة في الإنكار، وإشعاراً بأنِّ البعث مستنكر في نفسه، وحال كونهم تراباً وعظاماً أشدً استنكاراً. فهو ابلغ من قراءة ابن عامر بطرح الهمزة الأولى، وقراءة نافع والكسائي ويعقوب بطرح الثانية.

﴿ أَوۡ آبَاوُنَا الْأَوۡلُونَ﴾ عطف على محل «إنّ» واسمها، أو على الضمير في «مبعوثون» فإنّه مفصول منه بهمزة الاستفهام. والمعنى: أيبعث أيضاً آباؤنا؟ على زيادة الاستبعاد. يعنون: أنّهم أقدم، فبعثهم أبعد وأبطل. وسكّن نافع برواية قالون وابن عامر الواو، على معنى الترديد.

﴿ قُلْ نَعَمُ﴾ تبعثون ﴿ وَاثْتُمْ مَاخِرُونَ﴾ صاغرون أشدّ الصغار. وإنّما اكتفى به في الجواب لسبق ما يدلّ على جوازه، ودلالة المعجزة على صدق المسخبر عسن وقوعه. وقرأ الكسائي وحده: نِعَمْ بالكسر. وهو لغة فيه.

﴿فَإِنَّمَاهِيَ﴾ فإنّما البعثة أو قصة البعث ﴿ زَجْزةً وَاحِدَةً ﴾ وهذا جواب شرط مقدّر، تقديره: إذا كان ذلك فما البعثة إلا زجرة \_ أي: صيحة \_ واحدة. وهي النفخة الثانية. من زجر الراعي الغنم: إذا صاح عليها. وأمرها في الإعادة كأمر «كن» في الإبداء. ولذلك رتّب عليها ﴿ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ فإذا هم قيام من مراقدهم أحياء 230 ..... زیدة التفاسیر ــج ٥

يبصرون، أو ينتظرون ما يفعل بهم.

﴿ وَقَالُوا يَا وَيِلْنَا﴾ هو كلمة يقولها القائل عند الوقوع في الهلكة ومئله ياحسرتا. ﴿ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ اليوم الذي نجازى فيه بأعمالنا. والمراد أنهم قد اعترفوا بالحق خاضعين نادمين. وقد تمّ به كلامهم. وقوله: ﴿ هَذَا يَوْمُ الفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذَّبُونَ ﴾ جواب الملائكة. وقيل: هو أيضاً من كلام بعضهم لبعض. و«الفصل» القضاء. أو الفرق بين المحسن والمسيء. وذلك بأن يدخل المطبع الجنّة على وجه الإكرام، ويدخل العاصى النار على وجه الإهانة.

﴿احتثُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أمر الله الملائكة، أوامر بعضهم لبعض بحشر الظلمة، أي: جمعهم من مقامهم إلى الموقف. وقيل: إلى الجحيم. ﴿وَازْوَاجَهُمُ﴾ أي: مع أشباههم. يعني: عابد الصنم مع عبدته، وعابد الكوكب مع عبدته، وكذلك صاحب الزنا يحشر مع أصحاب الزنا، وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر، وصاحب السرقة مع أصحاب السرقة، إلى غيرهم. ومثله قوله: ﴿وَكُنْتُمُ أَزْوَاجاً وَصاحب السرقة مع السياطين.

﴿ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ من الأصنام وغيرها، زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم. وهو عام مخصوص بقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْدَىٰ ﴾ (٣) الآية. وفيه دليل على أنَّ الذين ظلموا هم المشركون.

﴿ فَاهْدُوهُم إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ فعرّفوهم طريقها ليسلكوها. وفي ذكر الهداية مقام التعريف تهكّم وتقريع. ﴿ وَقِفُوهُمْ ﴾ احبسوهم في السوقف. يقال: وقفت أنا ووقفت غيري. ﴿ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ ﴾ عن عقائدهم وأعمالهم. وروى أنس بن مالك مرفوعاً: أنّهم مسؤولون عمّا دعوا إليه من البدع. وعن أبي سعيد الخدري،

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٧.

<sup>(</sup>٢) الأنساء: ١٠١.

عن ابن عبّاس: أنّهم مسؤولون عن ولاية عليّ بن أبي طالب. والواو لا تـوجب الترتيب. مع جواز أن يكون موقفهم بعد الهدى والتعريف للسؤال.

﴿ مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ ﴾ لا ينصر بعضكم بعضاً بالتخليص. وهو توبيخ وتقريع. ﴿ بَلْ هُمُ الْيُوْمَ مُسْتَشْلِمُونَ ﴾ متقادون خاضعون، لعجزهم وانسداد الحيل عليهم. وأصل الاستسلام: طلب السلامة. أو يسلم بعضهم بعضاً، ويخذله عن عجز، فكلهم مستسلم غير منتصر.

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآعُلُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوۤا إِنَّكُمْ كُمُّتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْبَعِينِ ﴿٧٨﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّنِ الْبَعِينِ ﴿٨٨﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلُطَان بَلْ كُتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَا تَقُونَ ﴿٣٦﴾ فَأَغُونِنَا كُمُ إِنَّا كُمُ عَالِينَ ﴿٣٧﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَنْذ فِي الْمَذَاب مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَغُونِنَاكُمْ إِنَّا كُمُ لَا اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُولَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِنَهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكُبُرُونَ ﴿و٣٣﴾ وَيَقُولُونَ أَثِنَا لِنَا كَوَلَ إِنَهُ اللهُ اللهُ يَسْتَكُبُرُونَ ﴿٣١﴾ وَمَدَقَ النُوسَايِنَ ﴿٣٧﴾ إِلْحَقَ وصَدَقَ النُوسَايِنَ ﴿٣٧﴾

﴿ وَأَفْتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ يعني: يقبل الأتباع على المتبوعين، والمتبوعين، والمتبوعين، والذلك فشر ب: والمتبوعون على الأتباع ﴿ يَقَسَاءَلُونَ ﴾ يسأل بعضهم بعضاً للتوبيخ، ولذلك فشر بن يتخاصمون ويتعاتبون، فالغاوون يقولون لمغويهم: لِمَ أُغويتمونا ؟ ويقول المغوون لهم: لِمَ قبلتم منّا ؟

﴿قَالُوا﴾ قال الغاوون لعغويهم ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْمَيْبِينِ﴾ عن أقوى الوجوه وأيمنها. أو عن الدين، أو عن الخير. كأنّكم تنفعوننا نفع السانع، فتبعناكم وهلكنا. مستعار من يمين الإنسان الذي هو أقوى الجانبين وأشرفهما وأنفعهما، ولذلك ستي يميناً. أو من التيمن بالسانع، وهو صيد يعرض السالك من جانب يمينه متصف بالتيمن، عكس البروح، فإنّه صيد يعرض من جانب شماله موسوم بالتشاؤم. أو عن العلق، فإنّهم كانوا يحلفون لهم أنّهم على الحقّ.

﴿ قَالُوا﴾ ليس الأمر كما قلتم ﴿ بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ بل أبيتم أنتم الإيمان، واخترتم الكفر والطغيان، فهذا جواب الرؤساء بمنع إضلالهم إياهم، وثبوت ضلالتهم في أنفسهم.

﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ ﴾ من قدرة وقدّة، فنجبركم على الكفر والطنيان ﴿ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طَاغِينَ ﴾ مختارين الطنيان، باغين تجاوز الحدّ إلى أفحش الظلم وأعظم المعاصي، فلا تسقطوا اللوم عن أنفسكم، فإنّه لازم لكم ولا حق بكم.

ثمّ أخبروهم أنّ ضلال الفريقين ووقوعهم في العذاب كان أمراً مقضيّاً لا محيص لهم عنه، وأنّ غاية ما فعلوا بهم أنّهم دعوهم إلى الغيّ، لأنّهم كانوا على الغيّ، فأحبّوا أن يكونوا مثلهم ﴿فَحَقُّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾ أي: لزمنا قول الله ووعيده بأنّا ذائقون لعذابه لا محالة، لعلمه بحالنا واستحقاقنا العقوبة.

﴿فَاغْوَيْنَاكُمْ﴾ أي: أضللناكم عن الحقّ، ودعوناكم إلى الفيّ ﴿إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ﴾ داخلين في الضلالة والغواية، فأردنا إغواءكم لتكونوا أمثالنا ﴿فَإِنَّهُمْ فَإِنَّ الأتباع والمتبوعين جميعاً ﴿يَوْمَثِذٍ﴾ في ذلك اليوم ﴿فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ كما كانوا مشتركين في الغواية، والتخاصم لا ينفعهم.

﴿إِنَّا كَذَلِكَ ﴾ مثل ذلك الفعل ﴿ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ بكلَّ مشرك، لقوله: ﴿إِنَّهُمْ

كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ يَسْتَغْبِرُونَ﴾ عن قبول كلمة التـوحيد، أو عـلى مـن يدعوهم إليه ﴿وَيَقُولُونَ ءَانًا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْذُونِ﴾ يعنون محمّداً ﷺ.

فرد الله عليهم هذا القول بقوله: ﴿ بَلْ جَاآءً بِالْحَقَّ ﴾ أي: ليس بشاعر ولا مجنون، ولكنّه أتى بالتوحيد الذي هو حقّ قام به البرهان ﴿ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ بل أتى بمثل ما أتوابه من الدعاء إلى التوحيد.

إِنَّكُمْ لَذَا تَقُوا الْعَذَابِ الأَلِيمِ ﴿٣٦﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٦﴾ إِلاَّ عَبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعُلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ ﴿٤١﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسٍ مِن مَّمِينٍ ﴿٥٤﴾ بَيْضاءً لَذَةً لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٤﴾ لاَ فيهَا عَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿٤٤﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٨٤﴾ كَأَهْنَ بَبْضَ مَكْنُونٌ ﴿٤٤﴾

ثمّ خاطب الكفّار فقال: ﴿إِنْكُمْ لَذَافِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴾ بالإشراك وتكذيب الرسل. ولمّا كان لقائل أن يقول: كيف يليق بالرحيم الكريم المتعالي عن النفع والضرّ أن يعذّب عبيده ؟ فقال: ﴿وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَحْمَلُونَ ﴾ أي: مثل ما عملتم وعلى قدره ﴿إِلَّا عِبَادَاتُهُ الْمُخْلَمِينَ ﴾ الذين أخلصوا العبادة لله ، وأطاعوه في كلّ ما أمرهم به ، فإنّهم لا يذوقون العذاب ، وإنّما ينالون الشواب. وهذا استثناء منقطع ، إلّا أن يكون الضمير في «تجزون» لجميع المكلّفين، فيكون استثناؤهم عنه

باعتبار المماثلة، فإنّ ثوابهم مضاعف، والمنقطع أيضاً بهذا الاعتبار.

ثمّ بين ما أعدّه لعباده المخلصين من أنواع النعم، فقال: ﴿ أَوْلَعْتِكَ لَـهُمْ رِزْقُ صَعْلُومٌ ﴾ منعوت بخصائص خلق عليها، من طيب طعم، ورائحة، وحسن منظر، وتمحّض لذّة، ولذلك فسره بقوله: ﴿ فَوَاكِهُ ﴾ فإنّ الفاكهة ما يقصد للمتلذّذ دون التغذّي لحفظ الصحّة، والقوت بالعكس، وأهل الجنّة لتا كانت أجسامهم محكمة، مخلوقة للأبد، محفوظة عن التحلّل، كانت أرزقاهم فواكه خالصة. وقيل: المراد معلوم الوقت، كقوله: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا بُخْرَةٌ وَعَشِيبًا ﴾ (١١). وعين قيتادة: الرزق المعلوم الجنّة.

﴿ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴾ معظّمون مبجّلون في نيله، بأن يصل إليهم من غير تعب وسؤال كما عليه رزق الدنيا. وهذا ما قاله العلماء في حدّ الثواب: إنّه النفع المستحقّ المقارن للتعظيم والإجلال. ﴿ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ في جنّات ليس فيها إلّا النعيم. وهو ظرف أو حال من المستكن في «مكرمون». ﴿ عَلَىٰ سُرُو مُتَقَافِلِينَ ﴾ يستمتع بعضهم بالنظر إلى وجوه بعض، وهو أثمّ السرور والأنس، ولا ينظر بعضهم إلى قفا بعض.

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسِ ﴾ بإناء فيه خمر. أو بخمر، فإنّه يقال للزجاجة فيها الخمر: كأس. وتستى الخمر نفسها أيضاً كأساً. ﴿ مِنْ مَعِينِ ﴾ من شراب معين، أي جارٍ على ظاهر وجه الأرض، أو خارج من العيون الظاهرة ﴿ بَيضَاءَ ﴾ عن العسن: خمر الجنّة أشد بياضاً من اللبن ﴿ لَقَوْ ﴾ لذيذة ﴿ لِلشَّارِبِينَ ﴾ هما أيضاً صفتان له كأس». ووصفها به لذّة » إمّا للمبالغة، كأنّها نفس اللذّة وعينها. أو لانّها تأنيث لذّ، بمعنى لذيذ. يقال: لذّ الشيء فهو لذّ ولذيذ. ووزنه: فَشَل، كقولك: رجل

<sup>(</sup>۱) مريم: ٦٢.

طُبِّ(١). وقال في وصف النوم:

ولدٍّ كـ طعم الصُّــرخــديّ تـركته بأرض العدى من خشية الحدثان(٢)

﴿ لَا فِيهَا عَوْلَ﴾ غاثلة ، كالخمار (٣) والمرارة ، كما في خمر الدنيا . من : غاله يغوله إذا أفسده . ومنه الغول في تكاذيب العرب . وفي أمثالهم : الغضب غول الحلم . ﴿ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُغْزَقُونَ ﴾ يسكرون . من : نزف الشارب إذا ذهب عقله . ويقال للسكران : نزيف ومنزوف . أفرده بالنفي ، وعطفه على ما يعمّه ، لأنّه من عظم فساده كأنّه جنس برأسه .

وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي. وتابعهما عاصم على البناء للفاعل في الواقعة (٤). من: أنزف الشارب، إذا نفد عقله أو شرابه. ومعناه: صار ذا نزف. وأصله للنفاد. يقال: نزف المطعون إذا خرج دمه كلّه. ونزحت البركة حتّى نزفتها، إذا لم تترك فيها ماء.

وعن ابن عبّاس: معناه: ولاهم فيها يبولون. ثمّ قال: وفي الخمر أربع خصال: السكر، والصداع، والقيء، والبول. فنزّه الله سبحانه خمر الجنّة عن هذه الخصال.

﴿ وَعِنْدُهُمْ قَاصِوَاتُ الطَّرْفِ ﴾ قصرن أبصارهن على أزواجهن، فلا يرون غيرهم بسبب حبّهن إيّاهم. وقيل: لا يفتحن أعينهن دلالاً وغنجاً ﴿ عِينُ ﴾ واسعات العيون. جمع عيناء. ﴿ كَانْهُنَّ بَيْضٌ مَكْمُونٌ ﴾ شبّههن ببيض النعام \_ اللذي تكنّه

<sup>(</sup>١) أي: عالم حاذق ماهر بعمله.

 <sup>(</sup>٢) يقول: وربّ شيء لذيذ \_ يعني: النوم \_ طعمه كطعم الشراب الطيّب، تركته بأرض الأعداء
 خوف نزول المكاره بي. والصرخد: موضع من الشام ينسب إليه الشراب.

<sup>(</sup>٣) الخُمَار: ألم الخمر وصداعها. والعرارة مصدر: مَرَّ، أي: صار مُرّاً.

<sup>(</sup>٤) الواقعة: ١٩.

بالريش من الريح والغبار ـ في الصفاء والبياض المخلوط بأدنى صفرة. فإنّه أحسن ألوان الأبدان.

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآعُلُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ قَالَ قَائِلْ مَنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ ١٥ ﴾ أَثِذَا مِشَا وَكُمَّا تُرَابًا لِي قَرِينٌ ﴿ ١٥ ﴾ أَثِذَا مَشَا وَكُمَّا تُرَابًا وَعَظَامًا أَثَنَا لَمَديُونَ ﴿ ١٥ ﴾ قَالَ هَلْ أَنَّمَ مُطَلِّعُونَ ﴿ ١٠ ﴾ فَأَطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَآء الْجَحيم ﴿ ٥٥ ﴾ قَالَ تَالله إِنْ كَدِتَ لَتُرْدِينِ ﴿ ٢٥ ﴾ وَلُولًا نَعْمَةُ رَبِي لَكُتُتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿ ١٥ ﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيتِينَ ﴿ ١٥ ﴾ إِلاَّ مُؤتَنَا الْأُولَى وَمَا لَكُمْتُ مِنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ إِنْ هَذَا لَهُو الْفُؤْرُ الْمَظِيمُ ﴿ ١٠ ﴾ لِيشُلِ هَذَا فَلْيُعْمَلِ الْمَامِلُونَ ﴿ ١٦ ﴾

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ معطوف على «يطاف عليهم». والمعنى: يشربون فيتحادثون على الشراب كعادات الشرّاب. والتعبير عنه بالماضي للتأكيد فيه، على عادة الله تعالى في إخباره. والمعنى: فيقبل بعض أهل الجنّة على بعض، يتساءلون عن المعارف والفضائل، وما جرى لهم وعليهم في الدنيا.

﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ﴾ من أهل الجنّة ﴿إِنِّي كَانَ لِي قَدِينَ﴾ جليس في الدنيا ﴿يَقُولُ﴾ على وجمه الإنكار عليّ والتهجين لاعتقادي وعملي ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ المُصَدِّقِينَ﴾ أي: يويّخني على التصديق بالبعث ﴿وَإِذَا مِثْنَا وَكُنّا تُرَاباً وَعِظَاماً وَإِنَّا لَمُعَدِيدُونَ﴾ لمجزيّون، من الدين بمعنى الجزاء، يقال: كما تدين تدان، أو لمسوسون

مربوبون من: دانه أي: ساسه . وفي الحديث: «الكيّس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت».

﴿قَالَ﴾ أي: ذلك القائل ﴿ هَلْ أَنتُمْ مُطَّبِعُونَ ﴾ إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين. يقال: اطلع على كذا إذا أشرف عليه. وقيل: إنَّ في الجنّة كوى ينظر أهلها منها إلى أهل النار. وقيل: القائل هو الله أو بعض الملائكة، يقولون لهم: هل تحبّون أن تطّعوا على أهل النار، لأريكم ذلك القرين، فتعلموا أين منزلتكم من منزلتهم؟

﴿ فَاطَلْعَ ﴾ عليهم ﴿ فَرَآهُ ﴾ أي: قرينه ﴿ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴾ وسطه ﴿ قَالَ تَاللهِ إن كِذْتَ لَتُرْيينِ ﴾ لتهلكني بالإغواء. من الإرداء بمعنى الإهلاك. و «إن» هي المخفّفة، واللام هي الفارقة، أي: إنّك كدت تهلكني بما قلته لي ودعوتني إليه، حتى يكون هلاكي كهلاك المتردّي من شاهق. ومنه قوله: ﴿ وَمَسَا يُسْفِنِي عَنْهُ مَسَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾ (١) أي: تردّى في النار. ﴿ وَلَوْلَا نِعْنَهُ رَبِّي ﴾ باللطف والعصمة والتوفيق ﴿ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ من الذين أحضروا العذاب معك في النار.

ثمّ يقول على وجه التقرير والتحقيق: ﴿ أَفَهَا نَحْنُ بِهَيْتِينَ ﴾ عطفاً على محذوف، أي: أنحن مخلّدون منعّمون فما نحن بهيّين؟ أي: بمن شأنه الموت ﴿ إِلّا مَوْتَتَنَا الْأُوْلَىٰ ﴾ اللّي كانت في الدنيا. وهي متناولة لما في القبر بعد الإحياء للسؤال. ونصبها على المصدر من اسم الفاعل. وقيل: على الاستثناء المنقطع. ﴿ وَمَا نَحْنُ فِي مَكَالَمَةُ فِي كَالْكَفَّارِ. وذلك تمام كلامه لقرينه تقريعاً له. أو معاودة إلى مكالمة جلسائه، تحدّناً بنعمة الله. أو تبجّعاً بها وتعجّباً منها، وإظهاراً للسرور بدوام نعم الجنّة، وتعريضاً للقرين بالتوبيخ.

﴿إِنْ هَـذَا﴾ أي: هذا الأمر الذي نحن فيه، من نعيم الجئة والخلود فيها. والأمن من العقاب ﴿ لَهُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ فَإِنّه يقول ذلك أيضاً سروراً وفرحاً

<sup>(</sup>١) الليل: ١١.

مضاعفاً. وهذا كما أنّ الرجل يعطى المال الكثير، فيقول مستعجباً: أكلّ هذا المال لي؟ وهو يعلم أنّ ذلك كلّه له. ويحتمل أن يكون ذلك من كلام الله لتقرير قموله. والإشارة إلى ما هم عليه من النعمةوالخلود والأمن من العذاب.

﴿لِمِثْلِ هَذَا﴾ أي: لنيل مثل هذا الفوز والفلاح ﴿فَلْتَيْفَئْلِ الْعَامِلُونَ﴾ فيجب أن يعمل العاملون في دار التكليف، لا للحظوظ الدنيويّة المشوبة بالآلام السريعة الانصرام. وهو أيضاً يحتمل أن يكون من كلامهم ومن كلام الله.

أَذَلَكَ حَيْرٌ أَوْلاً أَمْ شَجَرُهُ الزَّقْرِمِ ﴿ ١٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فَنْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿ ١٣﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فَنْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿ ١٣﴾ إِنَّا شَجَرُةً تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿ ١٤﴾ طَلْمُهَا كَأَنَّهُ رُوُّوسُ الشَّيَاطِينَ ﴿ ١٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا الْبَطُونَ ﴿ ١٦﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُولِا مِنْ حَمِيمٍ ﴿ ١٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿ ١٨﴾ إِنَّهُمْ أَلْفُوا آبَاءَهُمُ صَالِينَ ﴿ ١٨﴾ وَلَقَدْ صَلَّ أَلْفُوا آبَاءَهُمُ صَالَاِينَ ﴿ ١٨﴾ وَلَقَدْ صَلَّ أَلْوَرُهُمْ يُهْرَعُونَ ﴿ ٧٧﴾ وَلَقَدْ صَلَّ قَبْهُمْ أَلْكُورُ الْأَوْلِينَ ﴿ ١٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذرِينَ ﴿ ٧٧﴾ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ النُمنذرينَ ﴿ ٧٧﴾ فَانظُرُ كَيْفَ

ثمّ عاد سبحانه إلى ذكر الرزق السعلوم، فقال: ﴿ أَذَلِكَ ﴾ أي: ذلك الرزق المعلوم في الجنّة ﴿ قَلِكُ أَهُ شَجَرَةُ الزَّقُوم ﴾ أي: شجرة ثمرها نزل أهل النار. والهمزة لإنكار التسوية بينهما وتوبيخ الكفرة. فإنّ من المعلوم أن لا خير في شجر الزّقوم. فلمّا كان المؤمنون اختاروا ماأذى إلى الرزق المعلوم، والكافرون اختاروا

ما أدّى إلى شجرة الزقّوم، قيل لهم ذلك توبيخاً على سوء اختيارهم. وهذا كما يقول المولى لمبده: إن فعلت كذا ضربتك، أهذا خير أم ذاك؟ وإن لم يكن في الضرب خير.

وانتصاب «نزلاً» على التمييز أو الحال. وفي ذكره دلالة على أنّ ما ذكر من النعيم لأهل الجنّة بمنزلة ما يقام للنازل. ولهم ما وراء ذلك ما تقصر عنه الأفهام. وكذلك الزقّوم لأهل النار. وهو اسم شجرة صغيرةالورق، ذفرة (١١، مرّة، متكرّه جدّاً، تكون بتهامة. من قولهم: تزقّم هذا الطعام، إذا تناوله على تكرّه ومشقّة شديدة.

روي: أنّ قريشاً لمّا سمعت هذه الآية قالت: ما نعرف هذه الشجرة. فقال ابن الزبعرى: الزقوم بكلام البربر التمر والزبد. وفي رواية: بلغة اليمن. فقال أبو جهل لجاريته: زقمينا. فأتته الجارية بتمر وزبد. فقال لأصحابه: تنزقموا بهذا اللّذي يخوّفكم به محمّد، فيزعم أنّ النار تنبت الشجرة، والنار تحرق الشجرة. فأنزل الله سبحانه:

﴿إِنَّا جَمَّلْنَاهَا فِتْتَدَّ﴾ ابتلاء في الدنيا ﴿لِلطَّالِمِينَ﴾ بأن كذّبوها، فقالوا: كيف ذلك والنار تحرق الشجر؟! ولم يعلموا أنَّ من قدر على خلق ما يعيش في النار ويلتذّ بها، فهو أقدر على خلق الشجر في النار وحفظه من الإحراق. وقيل: معناه: فتنة وعذاباً لهم في الآخرة.

﴿إِنَّهُا شَجْرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَمِيمِ﴾ أي: منبتها في قمر جهنّم، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها ﴿ طَلْعُهَا﴾ حملها. مستعار من طلع التمر، فإنَّ الطلع إنّما يكون للنخلة، فاستعير له، لمشاركته إيّاه في الشكل، أو لطلوعه من الشجر. ﴿ غَانَهُ رُعُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ في تناهي القبح والهول، فإنّ الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس، لاعتقادهم أنّه شرّ محض لا يخلطه خير. فيقولون في القبيح الصورة: كانّه وجه

<sup>(</sup>١) أي: خبيثة الرائحة.

شيطان، كأنّه رأس شيطان. كماأنّهم اعتقدوا في الملك أنّه خير محض لا شرّ فيه، فشبّهوا به الصور الحسنة. قال الله تعالى: ﴿ مَا هَذَا بَشُراً إِنْ هَذَا إِلَّا هَلَكُ كَرِيمٌ﴾ (١). وهو تشبيه بالمتخيّل. وقيل: الشياطين حيّات هائلة قبيحة المنظر جدّاً، لها أعراف (١)، ولعلّها سيّيت بها لذلك.

﴿ فَإِنَّهُمْ آتَكِلُونَ مِنْهَا﴾ من الشجرة، أو من طلعها ﴿ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴾ لما يغلبهم من الجوع الشديد، أو يقسرون على أكلها، فيكون باباً من العذاب.

﴿ ذُمُ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا ﴾ أي: بعد ما شبعوا منها، وغلبهم العطش فاستسقوا ﴿ لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ ﴾ لشراباً من غشاق، أو صديد مشوباً بماء حميم يقطع أمعاءهم، وحرف التراخي للإشعار بأنهم يعلون البطون من شجر الزقوم، وهو حار يحرق بطونهم، ويعطشون به، فلا يسقون إلا بعد أن يعلون البطون من الزقوم المرّ، تعذيباً بذلك العطش، ثمّ يسقون ما هو أحرّ، وهو الشراب المشوب بالحميم.

روي عنه ﷺ: «أنَّ الله يجوَّعهم حتى ينسوا عذاب النار من شدَّة الجوع، فيصرخون إلى مالك، فيستسقون فيسقون شربة من الماء الحارّ الذي بلغ نهايته في الحرارة، فإذا قربوها من وجوههم شوت وجوههم. فذلك قوله: ﴿يَشُويِ الْوَجُوهَ﴾ (٣). فإذا وصل إلى بطونهم صهر ما في بطونهم، كماقال سبحانه: ﴿يُصْهَرُ<sup>(1)</sup> بِهِ مَافِى بُطُونِهمْ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْجُلُونَهُ وَالْجُلُونَهُ وَالْمَاهِم وشرابهم.

﴿ ثُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ ﴾ مصيرهم ﴿ لَإِلَى الْجَجِيمِ ﴾ إلى دركاتها أو إلى نفسها، فإنّ

<sup>(</sup>١) يوسف: ٣١.

 <sup>(</sup>٢) الأعراف جمع الشرّف، وهو الشعر النابت في محدّب رقبة الفرس، ولحمة مستطيلة في أعلى رأس الديك.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) في هامش النسخة الخطّية: «يصهر: يذاب. من الصهر، وهو إذابة الشيء. منه».

<sup>(</sup>٥) الحجّ: ٢٠.

الزقّوم والحميم نزل يقدّم إليهم قبل دخولها، فيوردون إلى الحميم كما تورد الإبل إلى الماء، ثمّ يردّون إلى الجحيم.

ثمّ علل استحقاقهم تلك الشدائد بمبادرتهم إلى تقليد الآباء في الضلال من غير توقّف على نظر وبحث، فقال: ﴿إِنَّهُمْ أَلْقُوْا آبَاءُهُمْ ﴾ صادفوهم ﴿ضَالِينَ﴾ ذاهبين عن الحقّ والدين ﴿فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾ يسرعون جدّاً، فإنّ الإهراع الإسراع الشديد. كأنّهم يزعجون على الإسراع على آثارهم، من غير استدلال على جواز هذا التقليد. ومزعجهم عليه هو الشيطان.

﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ ﴾ قبل قومك ﴿ اَخْتُرُ الْأَوْلِينَ ﴾ وفيه دلالة على أنّ أهل الحقّ في كلّ زمان كانوا أقلّ من أهل البطلان ﴿ وَلَقَدْ أَنْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْدِرِينَ ﴾ أنبياء أندروهم من العواقب ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ السُّنْذِرِينَ ﴾ من المحدّبين المعاندين العقى ، بأن أهلكناهم بشدّة العقاب العاجل، وشدّة العداب الآجل ﴿ إِلّا عِبَادَ اللهِ المُخْلَصِينَ ﴾ إلّا الذين تنبّهوا بإنذارهم، فأخلصوا دينهم شه. والخطاب مع الرسول المَحْقَى والمقصود خطاب قومه، فإنّهم سمعوا أيضاً أخبارهم ورأوا آثارهم.

وَلَقَدُ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِهُمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٥٧﴾ وَنَجَنْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرُبِ الْمُخْدِينَ الْمُخْدِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَّكُنا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَّكُنا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٨﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسَنِينَ ﴿٨٨﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسَنِينَ ﴿٨٨﴾ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ ثُمَّ أَغْرُقْنَا الآخُرِينَ ﴿٨٨﴾

ولمًا ذكر إرسال المنذرين في الأمم الخالية، وسوء عاقبة المنذرين إجمالاً. أتبع تفصيلاً ذكر نوح ودعائه حين أيس من قومه، ثمّ ذكر سائر مشاهير الرسل مع ۵۰۸ ..... زیدة التفاسیر ــ ج ۵

أمهم، تحذيراً عن سلوك أمّة محمّد عليه مثل طريقتهم، لسلا يعاقبوا بمثل عقوبتهم، فقال:

﴿ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ ﴾ دعانا بعد ما يئس من إيمان قومه لننصره عليهم. وذلك قوله: ﴿ أَنِي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ﴾ أَن فَلْجِيبُونَ ﴾ أي: فأجبناه أحسن الإجابة، بأن خلصناه من أذى قومه بإهلاكهم، فوالله لنعم المجيبون نحن.فحذف منها ماحذف، لقيام مايدلً عليه. والجمع دليل العظمة والكبرياء.

﴿ وَنَجَيْنَاهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْحَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ من الغرق، أو أذى قومه.والكرب كلّ غمّ يصل حرّه إلى الصدر. وأصل النجاة من النجوة للمكان المرتفع، فهي الرفع من الهلاك. وأهله هم الذين نجوا معه في السفينة.

﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ إذ هلك من عداهم، وبقوا متناسلين إلى يدوم القيامة .روي: أنّه مات كلّ من كان معه في السفينة غير بنيه وأزواجهم .وعن قتادة: الناس كلّهم من ذرّيّة نوح . وكان لنوح ﷺ ثلاثة أولاد: سام، وحام، ويافث. فسام: أبو العرب، وفارس، والروم .وحام: أبو السودان من المشرق إلى المغرب. ويافث: أبو الترك، ويأجوج ومأجوج.

﴿ وَتَرَخْنَا ﴾ وأثبتنا ﴿ عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ ﴾ من الأمم، ذكراً جميلاً وثناءً جليلاً. فحذف مفعول «تركنا». ثم فسّره بقوله: ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴾ وهذا كلام جيء به على الحكاية. والمعنى: يسلّمون عليه تسليماً. قيل : هو سلام من الله عليه، منعلق بالجار والمجرور. ومعناه: الدعاء بثبوت هذه التحيّة في الملائكة والشقلين جميعاً إلى آخر الدهر.

ثمّ علّل ما فعل بنوح من التكرّم بقوله: ﴿إِنَّا كَتَلِكَ﴾ مثل ذلك الجزاء الحسن والذكر الجميل ﴿ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: نجزي ذلك على إحسانه.

<sup>(</sup>١) القمر : ١٠.

ثمّ بيّن إحسانه بقوله: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني: إحسانه بأنّه كان عبداً من عباده المؤمنين. وفيه دلالة على إظهار جلالة قدر الإيمان وأصالة أمره. ﴿ ثُمُ اغْرَفْنَا الْآخُوِينَ ﴾ يعني: كفّار قومه.

وَإِنَّ مِن شَيْعَتُهُ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْب سَليم ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيه وَقَوْمه مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٥٨﴾ أَنْفُكًا آلَهَ ۚ دُونَ اللَّه تُريدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا طَلَنَكُم بِرَبِّ الْعَالَمينَ ﴿٧٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً في النُّجُوم ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إنِّي سَقيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٠٠﴾ فَرَاغَ إِلَى ٓ ٱلْهَهُمْ فَقَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ ﴿ ١١﴾ مَا لَكُمُ لاَ تَنطَقُونَ ﴿ ١٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّهَا بِالْيَمينِ ﴿ ١٣﴾ فَأَقَبَلُواۤ إَلَيْهِ يَزِفُونَ ﴿٤٠﴾ قَالَ أَتْشَبُدُونَ مَا تُتْحَنُّونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٩٦﴾ قَالُوا ٱبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحيم ﴿ ٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِه كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿ ١٨ ﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَّبِي سَيَهُدِينِ ﴿ ١٩ ﴾ رَبِّ هَبُ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرُنَاهُ مِنْلَامِ حَلِيم ﴿١٠١﴾

ثمَّ أتبعه سبحانه قصَّة إبراهيم ﷺ، فقال: ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَقِهِ ﴾ متن شايعه في الإيمان وأصول الشريعة ﴿ لِإِبْرَاهِيمَ ﴾ وإن اختلفت فروع شرائعهما. ولا يبعد اتّفاق شرعهما في الفروع، أو غالباً. أو شايعه على التصلّب في دين الله ومصابرة

المكذِّبين. وكان بينهما ألفان وستماثة وأربعون سنة، وبينهما نبيَّان: هود وصالح.

﴿إِذْ جَآءَ رَبُهُ ﴾ متملّق بما في الشيعة من معنى المشايعة ، أي: مثن شايعه في دين الإسلام حين جاء ربّه بقلب سليم لإبراهيم ﷺ . أو بمحذوف هو: أذكر. ﴿يِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ خالص من الشرك ، بريء من المعاصي والغلّ والغشّ . على ذلك عاش ، وعليه مات . وعن أبي عبدالله ﷺ : «بقلب سليم من كلّ ما سوى الله تعالى . لم يتعلّق بشيء غيره». وقيل : حزين ، من السليم بمعنى اللديغ . ومعنى المجيء به لم إخلاصه له ، كانّه جاء به متحفاً إيّاه .

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ﴾ لمربّبه الّذي هو بمنزلة أبيه ﴿وَقَوْمِهِ مَاذَا تَحْبُدُونَ﴾ بدل من الأُولى. أو ظرف الاجاء» أو الاسليم»، أي: حين رآهم يعبدون الأصنام من دون الله هذا، قال على وجه التهجين لفعالهم والتقريم لهم، أى: أيّ شيء تعبدون؟

﴿ أَنِفْتَا آلِهَةَ دُونَ اللهِ تُويدُونَ﴾ أي: أتريدون آلهة دون الله إفكاً؟ فقدّم المفعول للعناية، ثمّ المفعول له، لأنّ الأهمّ أن يقرّر أنّهم على الباطل، ومبنى أمرهم على الإفك. ويجوز أن يكون «إفكاً» مفعولاً به، و«آلهة» بدلاً منه، على أنّها إفك في نفسها للمبالغة. والإفك هو أشنع الكذب وأفظعه. وأصله قلب الشيء عن جهته التي هي له، فلذلك كان الكذب إفكاً.

وإنّما قال: «آلهة» على اعتقاد المشركين، وتوهّمهم الفاسد في إلهيّة الأصنام، لمّ اعتقدوا أنّها تستحقّ العبادة. ثمّ أكّد التقريع بقوله: «دون الله». أو المسراد بها عبادتها، أي: أتريدون عبادة آلهة دون عبادة الرحمان؟ فحذف المسضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، لأنّ الإرادة لا يصحّ تعلّمها إلّا بما يصحّ حدوثه، والأجسام ممّا لا يصحّ أن تراد.ويجوز أن يكون «إفكاً» حالاً. يعني: أتريدون آلهة من دون الله آفكن. ؟

﴿ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ بمن هو حقيق بالعبادة ، لكونه ربّاً للعالمين ، حتّى

تركتم عبادته، أو أشركتم به غيره، أو أمنتم من عذابه. وقيل: معناه: ما تنظئون بربكم أنّه على أيّ صفة ومن أيّ جنس من أجناس الأشياء حين شبّهتم به هذه الأصنام. وفيه إشارة إلى أنّه لا يشبه شيئاً. والمراد إنكار مايوجب ظنّاً \_ فضلاً عن قطع \_ يصدّ عن عبادته، أو يجوّز الإشراك به، أو يقتضي الأمن من عقابه، عملى طريقة الإلزام. وهو كالحجّة على ما قبله.

﴿ فَنَظَرَ مَنْظُرَةً فِي النَّبُومِ ﴾ في مواقعها واتصالها، أو في علمها، أو في كتابها، كنظرهم، لاتّهم كانوا يتعاطون علم النجوم، فأوهمهم أنّه استدلّ بأمارة في علم النجوم على أنّه سيسقم، لئلاً يخرجوه إلى معيّدهم حين سألوه أن يعيّد معهم ﴿ فَقَالَ ﴾ عند ذلك ﴿إنّي سَقِيمٌ ﴾ أي: مشارف للسقم. فتركوه ظنّاً منهم أنّ نجمه يدلً على سقمه.

وقيل: أراد أنه الله نظر في النجوم، فاستدل بهاعلى وقت حتى الفب (١٠) كانت تعتاده، فقال: إنّي سقيم. أراد أنّه قد حضر وقت علّته وزمان نوبتها. كأنّه قال: إنّي سأسقم لا محالة، وحان الوقت الذي تعتريني فيه الحتى. وقد يسمنى المشارف للشيء باسم الداخل فيه، قال سبحانه: ﴿إِنْكَ مَيْتُ وَإِنْهُمْ مَيْتُونَ﴾ (٢). ولم يكن نظره حقيقة في النجوم على حسب ما ينظره المنجّمون طلباً للأحكام.

ويجوز أنّ الله أعلمه بالوحي أنّه سيسقمه في وقت مستقبل، وجعل العلامة على ذلك طلوع نجم على وجه مخصوص، أو اتّصاله بآخر على وجه مخصوص، فلمّا راى إبراهيم تلك الأمارة قال: «إنّي سقيم» تصديقاً بما أخبره الله تعالى. أو أراد: أنّي سقيم القلب لكفركم، أو خارج المزاج عن المزاج المعتدل خروجاً قلّ من يخلو منه.

<sup>(</sup>١) حُمَّىٰ الغِبِّ: هي التي تنوب يوماً بعد يوم .

<sup>(</sup>٢) الزمري٣٠.

وما رواه العيّاشي بإسناده عن أبي جعفر وأبي عبدالله الله النهما قالا: «والله ما كان سقيماً، وما كذب». فيمكن أن يحمل على أحد الوجوه الّتي ذكرناه. ويمكن أن يكون على وجه التعريض، بمعنى أنّ كلّ من كتب عليه الموت هو سقيم وإن لم يكن به سقم في الحال.

وما روي أنّ إبراهيم الله كذب ثلاث كذبات: قوله: ﴿إنّي سقيم﴾. وقبوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ (١٠). وقوله في سارة: إنّها أختي. فيمكن أن يكون محمولاً على المعاريض، أي: سأسقم، وفعله كبيرهم على ما ذكرناه في موضعه، وسارة أخته في الدين، وقد ورد في الخبر: إنّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب. والمعاريض: أن يقول الرجل شيئاً يقصد به غيره، فيفهم منه غير ما يمقصده. ولا يكون ذلك كذباً، فإنّ الكذب قبيح لا يجوز على الأنبياء، لأنّه يرفع الثقة بقولهم، فجل أمناء الله تعالى وأصفياؤه عن ذلك.

وروي: أنَّ أكثر أسقامهم الطاعون، وكانوا يخافون سرايته منه إليهم، فهربوا منه إلى عيدهم، وتركوه في بيت الأصنام ليس معه أحد، ففعل بالأصنام ما فعل، كما قال عزّ اسمه: ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِوِينَ﴾ هاربين مخافة العدوى ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ كما قال عزّ اسمه: ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِوِينَ﴾ هاربين مخافة العدوى ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ الْهَافِي خفية، من روغة الثعلب، وأصله الميل بحيلة. ﴿فَقَالَ﴾ أي: للأصنام استهزاءً ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ يعني: الطعام الذي كان عندهم ﴿مَا لَكُمْ لاَ تَنْطِقُونَ﴾ بجوابي. وفيه تهجين بعبدتها، وانحطاطها عن حالهم.

﴿ فَزَاغَ عَلَيْهِمْ ﴾ فمال عليهم مستخفياً. والتعدية بدعلى » للاستعلاء وإيصال المكروه. ﴿ ضَرْباً بِالْيَمِينِ ﴾ مصدر لدراغ عليهم » لأنّه في معنى : ضربهم. أو لمضمر تقديره : فراغ عليهم يضربهم ضرباً. وتقييده باليمين الّذي هو أقوى الجارحين وأشدّهما للدلالة على قوّته، فإنّ قوّة الآلة تستدعي قوّة الفعل. وعن

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٦٣.

الفرّاء: اليمين بمعنى القرّة والمتانة. وقيل: معناه: بسبب الحلف. وهو قوله: ﴿ وَتَاشِهِ لأكدرَنُ أصنامَكُمْ ﴾ (١٠).

﴿ فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ ﴾ إلى إبراهيم بعد صارجه وا من عيدهم، فرأوا أصنامهم مكسرة، وبعثوا عن كاسرها، فظنّوا أنّه كاسرها، فقالوا: ﴿ عَانْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا المُعول، إَبْرَاهِيمُ ﴾ (\*\*) ﴿ وَرَفُونَ ﴾ يسرعون، من زفيف النعام، وقرأ حمزة على بناء المفعول، من أزفّ إذا دخل في الزفيف، أو من أزفّه إذا حمله على الزفيف، أي: يحمل بعضهم بعضاً على الزفيف.

﴿قَالَ﴾ على وجه الحجاج عليهم ﴿ اتَغْبُدُونَ مَا تَشْجِتُونَ﴾ ما تنحتونه من الأصنام. والهمزة للإنكار والتوبيخ، أي: كيف يصحّ أن يعبد الإنسان ما يممله؟ ﴿ وَاللهُ خَلَقَتُمْ وَمَا تَغْمَلُونَ﴾ أي: ومادّة ما تعملونه، فإنّ جوهرها بخلقه، وإن كان شكلها بفعلهم. وهذا كما يقال: عمل النجّار الباب والكرسيّ، وعمل الصائغ السوار والخلخال. والمراد عمل أشكال هذه الأشياء وصورها، دون جوهرها ومادّتها. فالله خالق جواهر الأصنام، وهم عاملوا أشكالها، أي: مصوّروها ومشكّلوها بنحتهم.

وليس لأهل الجبر تمسّك بهذه الآية على أنّ الله خالق لأفعال العباد، فإنّ من المعلوم أنّ الكفّار لم يعبدوا انحتهم الذي هو فعلهم، وإنّما كانوا يعبدون الأصنام التي هي الأجسام. وقوله: «وما تعملون» ترجمة عن قوله: «ما تنحتون». فلأجل الطباق يجب أن يكون «ما» في «ما تعملون» أيضاً موصولة، فالعدول بها إلى المصدريّة كما قالت المجبّرة \_ تعسّف. وأيضاً قد أضاف العمل إليهم بقوله: «تعملون»، فكيف يكون مضافاً إلى الله تعالى؟ وهذا تناقض.

ولمَّا لزمهم الحجَّة ﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَالْقُوهُ فِي الْجَحِيم ﴾ في النار

<sup>(</sup>١ و ٢) الأنبياء: ٥٧ و٦٣.

الشديدة. من الجحمة، وهي شدّة التأجّج. وعن الزجّاج: كلّ نار بعضها فوق بعض فهي جحيم. واللام بدل الإضافة، أي: جحيم ذلك البنيان. وعن ابن عبّاس: بنوا حائطاً من حجارة طوله في السماء ثلاثون ذراعاً، وعرضه عشرون ذراعاً، وملؤه ناراً وطرحوه فيها.

﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً﴾ قصدوا حيلة وتدبيراً في إحراقه بالنار وإهلاكه، حين قهرهم بالحجّة، لتلا يظهر للعامّة عجزهم ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴾ الأذلّين، بإبطال كيدهم، وجعله برهاناً نيّراً على علق شأنه، حيث صيّرنا النار عليه برداً وسلاماً. فنحنناه وأخر حناه منها سالماً.

﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي ﴾ إلى حيث أمرني ربّي. وهو الشام، أو حيث أتجرّد فيه لمبادته. ﴿ سَيَهْدِينِ ﴾ سيرشدني إلى ما فيه صلاح ديني. أو إلى مقصدي. وإنّما بت القول لسبق وعده، أو لفرط توكّله، أو البناء على عادته معه في هدايته وإرشاده. ولم يكن كذلك حال موسى ﷺ حين قال: ﴿ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِينِنِي سَوْآءَ السَّبِيلُ ﴾ (١). فلذلك ذكر بصيغة التوقّع.

وعن مقاتل: إبراهيم أوّل من هاجر \_ومعه لوط وسارة \_إلى الشام، ولمّا قدم الأرض المقدّسة الّتي هي من الشام سأل ربّه الولد، فقال:

﴿ رَبَّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ بعض الصالحين، يحينني على الدعوة والطاعة، ويؤنسني في الفربة. يعني: الولد، لأنّ لفظ الهبة غالب فيه. قال عالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ لِيصَحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ (٣) ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ ﴾ (٣) ، وإن كان قد جاء في الأخ في قوله: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هارُونَ نَبِيّا ﴾ (٤) . ولقوله: ﴿ فَيَشَرْنَاهُ بِفُلَامٍ مَلِيمٍ ﴾ فإنّه بشره بالولد، وبأنّه ذكر يبلغ أوان الحلم، فإنّ

<sup>(</sup>١) القصص: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) مريم: ٥٣.

الصبيّ لا يوصف بالحلم. ولا شبهة أنّ إسماعيل كان حليماً \_أيّ حليم \_ حين عرض عليه أبوه الذبح وهو مراهق، فقال: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصّابرينَ﴾(١).

والحليم: هو الذي لا يعجل في الأمر قبل وقته مع القدرة عليه. وقيل: لا يعجل بالعقوبة. ولحرّة وجوده في بني آدم ما وصف الله نبيّاً بالحلم غير إسراهيم وولده، في قوله: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ وَأَنَّ مُنِيبٌ ﴾ (٣). ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاهُ حَلِيمٌ ﴾ (٣). وقوله هاهنا في ابنه. وحالهما المذكورة بعدُ تشهد عليه.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُغَيَّ إِنِيَّ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِيَّ أَذَبُحُكَ
فَاظُورُ مَاذَا تَرَى قَالَ يَآ أَبِتِ الْفَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتَلَهُ للْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَبَادْيَاهُ أَنْ يَآ إِبْرَاهِيمُ
﴿١٠٢﴾ قَدُ صَدَّفْتَ الرُّؤَيَّا إِنَّا كَذَلَكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَذَا
لَهُوَ الْبَلَاءُ النّبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدْيَنَاهُ بِذُيْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكُمُنَا عَلَيْهِ فِي
الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَكُمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠١﴾ كَذَلك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَبَشَرَنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًا مَنَ

<sup>(</sup>١) الصافّات: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) هود: ٧٥..

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١١٤.

٦٦٥ ...... زيدة التفاسير ــج ♦

الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَارَّكُمَا عَلَيهِ وَعَلَىّ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرَّيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَطَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

ثمّ أخبر سبحانه أنّ الفلام الذي بشره به ولد له وترعرع، حيث قال: ﴿فَلَعًا بِلَغَ مَعَهُ السَّعْنِ ﴾ أي: فلمّا وجد وبلغ أن يسعى معه في أعماله. و«معه» متعلّق بمحذوف دلّ عليه السعي، لابه، لأنّ صلة المصدر لا تتقدّمه، ولا ب«بلغ»، لأنّ بلوغهما حدّ السعي لم يكن معاً، كأنّه لمّا قال: ﴿فَلَقَا بَلَغَ مَعَهُ السّعي ﴾ \_ أي: الحدّ الدّي يقدر فيه على السعي \_ قيل: مع من؟ فقيل: مع أبيه. وتخصيص الأب لأنه أرفق الناس به وأعطفهم عليه، وغيره ربما عنف به في الاستسعاء قبل أوانه، فلا يحتمله حين عدم استحكام قوّته، أو لأنّه استوهبه لذلك. وكان له يومئذٍ ثلاث عشرة سنة.

﴿ قَالَ يَا بُنَيُ ﴾ وقرأ حفص وحده بنفتح الياء ﴿إِنِّي أَزَىٰ فِي الْمَثَامِ أَنِّي الْبُكُ ﴾ يحتمل أنّه رأى ذلك، وأنّه رأى ما هو تعبيره.

وقيل: إنّه رأى ليلة التروية أنّ قائلاً يقول له: إنّ الله يأمرك بذبح ابنك هذا، فلمّا أصبح روّى (١) في أنّه أمن الله أو من الشيطان؟ ومن ثمّ سمّي هذا اليوم التروية. فلمّا أمسى رأى مثل ذلك، فعرف أنّه من الله، فمن ثمّ سمّي عرفة. ثمّ رأى مثله في الليلة الثالثة، فهمّ بنحره وقال له ذلك، فسمّى يوم النحر.

وقيل: إنَّ الملائكة حين بشَرته بغلام حليم، قال: هو إذاً ذبيح. فلمَّا ولد وبلغ حدّ السعي، قيل له في المنام: أوفِ بنذرك.

واختلف في الذبيح على قولين:

<sup>(</sup>١) روّى في الأمر : نظر فيه وتفكّر .

أحدهما: أنّه إسحاق.

والأظهر أنّ المخاطب كان إسماعيل 樂، لأنّه الّذي وهب له إثـر الهـجرة. ولأن البشارة بإسحاق بعد معطوفة على البشارة بهذا الغلام. ولقوله ﷺ: «أنا ابن الذبيحين». فأحدهما جدّه إسماعيل، والآخر أبوه عبدالله.

وروي: أنَّ أعرابيًا قال له ﷺ: يابن الذبيحين، فتبسّم. فسئل عن ذلك. فقال: «إنَّ عبدالمطّلب نذر أن يذبح أحد ولده إن سهل الله له حفر زمزم. فلمّا سهّل أقرع، فخرج السهم على عبدالله، فمنعه أخواله، وقالوا له: إفدِ ابنك بمائة من الإبل، ففداه بمائة من الإبل، ولذلك سنّت الدية مائة».

ولأنّ ذلك كان بمكّة، وكان قرنا الكبش معلّقين بالكعبة، حتّى احترقا معها في أيّام ابن الزبير، ولم يكن ثنّة إسحاق.

ولأنّ البشارة بإسحاق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه، فلا يناسبها الأسر بذبحه مراهقاً.

ولاَنه مرويّ عن ابن عبّاس، وابن عمر، وسعيد بـن المسيّب، والحسـن، والشعبي، ومجاهد، والربيع بن أنس، والكعبي، ومحمد بن كعب.وقد رواه أصحابنا أيضاً عن أثمّتنا عليه .

وعن الأصمعي قال: سألت أبا عمرو بس السلاء عمن الذبيع؟ فـقال: يــا أصمعي، أين ذهب عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكّة؟ وإنّما كان بمكّة إسـماعيل. وهو الّذي بني البيت مع أبيه. والمنحر بمكّة لا شكّ فيه.

وما روي أنه ﷺ سئل أيّ النسب أشرف؟ قال: «يوسف صدّيق الله، بـن يعقوب إسرائيل الله، بن إسحاق ذبيح الله، بن إبراهيم خليل الله». فالصحيح أنه قال: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، والزوائد من الراوي. وما روي أنّ يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلك لم يثبت.

وحجّة من قال إنّه إسحاق: أنّ أهل الكتابين أجمعوا على ذلك. وجوابه: أنّ إجماعهم ليس بحجّة، وقولهم غير مقبول.

وروى محتد بن إسحاق، عن محتد بن كعب القرظي، قال: كنت عند عمر بن عبدالعزيز، فسألني عن الذبيح. فقلت: إسماعيل. واستدللت بقوله تعالى: ويَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيّاً ﴾ ((). فأرسل إلى رجل بالشام كان يهوديّاً فأسلم وحسسن إسلامه، وكان يرى أنّه من علماء اليهود. فسأله عمر بن عبدالعزيز عن ذلك وأنا عنده، فقال: إسماعيل. ثم قال: والله يا أمير المؤمنين إنّ اليهود لتعلم ذلك، ولكنّهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون الذبيح أباكم. فهم يجحدون ذلك، ويزعمون أنّه إسحاق، لأنّ إسحاق أبوهم.

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو فيهما بفتح الياء.

ومعنى الآية: أنّ إبراهيم قال لابنه إسماعيل: إنّي أبصرت في المنام أنّي أذبحك. أو رأيت رؤيا تأويلها الأمر بذبحك. ﴿ فَانَظُوْ مَاذَا قَرَئُ ﴾ أي: أيّ شيء تراه من الرأي. فيكون «ماذا» في موضع النصب بمنزلة اسم واحد. ولا يجوز أن يكون «ترى» بمعنى: تبصر، لأنّه لم يشر إلى شيء يبصر بالعين. ولا يجوز أن يكون بمعنى: علم أو ظنّ أو اعتقد، لأنّ هذه الأشياء تتعدّى إلى مفعولين، وليس هنا إلّا مفعول واحد، مع استحالة المعنى. فلم يبق إلّا أن يكون من الرأى.

وإنّما شاوره فيه وهو حتم من الله ، ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله ، فيثبت قدمه إن جزع ، ويأمن عليه الزلل إن سلّم نفسه للذبح ، وليوطّن نفسه عليه فيهون ، ويكتسب المثوبة بالانقياد لله قبل نزول البلاء .

وقرأ حمزة والكسائي: «مَاذَا تُرِي» بضمّ التاء وكسر الراء خالصة. والباقون بفتحهما. وأبو عمرو يميلِ فتحة الراء. وورش بين بين. والباقون بإخلاص فتحها.

<sup>(</sup>١) الصافّات: ١١٢.

ولتا فهم إسماعيل من كلام أبيه بأنّه يذبحه أنّه مأمور من عند الله ﴿ قَالَ يَا أَبْتِ ﴾ وقرأ ابن عامر بفتح التاء ﴿ افْعَلْ مَا شُؤْمَرُ ﴾ أي: ما تؤمر به. فحذف الجارّ والمجرور دفعة، أو على الترتيب. أو افعل أمرك، على إضافة المصدر إلى المفعول به، وأراد منه المأمور به. وإنّما ذكر بلفظ المضارع لتكرّر الرؤيا، ورؤيا الأنبياء بمنزلة الوحي، كما روى عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس.

وقال في المجمع: «والأولى أن يكون قد أوحى إليه في حال اليقظة، وتعبده بأن يمضي مايأمره به في حال نومه، من حيث إنّ منامات الأنسياء لا تكون إلّا صحيحة. ولو لم يأمره بذلك في حال اليقظة، لما كان يجوز أن يعمل على ما يراه في المنام»(١).

﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ على الذبح، أوعلى قضاء الله. وقرأ نافع بفتح الياء.

﴿ فَلَقَا اسْلَمَا﴾ استسلما لأمر الله. وقال قتادة: أسلم إبراهيم ابنه، وأسلم إسماعيل نفسه. يقال: سلّم لأمر الله واستسلم بمعنى واحد، أي: انقاد له وخضع. وحقيقة معناه: أخلص نفسه لله، وجعلها سالمة له خالصة. ﴿ وَتَلّهُ لِلجَبِينِ﴾ صرعه على شقّه، فوقع جبينه على الأرض. وهو أحد جانبي الجبهة، وقيل: كبّ إبراهيم إسماعيل على وجهه بإشارته، لئلا يرى فيه تغيّراً يرق له فلا يذبحه.

روي: أنّه قال: اذبحني وأنا ساجد لا تنظر إلى وجهي، فعسى أن ترحمني فلا تذبحني. وكان ذلك عند الصخرة الّتي بمنى. وعن الحسن: في الموضع المشرف على مسجد منى. وعن الضعّاك: في المنحر الّذي ينحر فيه اليوم.

﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴾ أي: بأن يا إبراهيم. يعني: بهذا الضرب من القول. ﴿ قَدْ صَدَّفْتُ الرُّوْيَا ﴾ بالعزم والإتيان بالمقدّمات. وقد روى أنّه أمرّ السكين بقرّته

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٨: ٤٥٢.

٥٧٠ ..... زيدة التفاسير ـج ٥

على حلقه مراراً فلم تقطع.

وجواب «لمّا» محذوف، تقديره: قد صدّقت الرؤيا كان ما كان ممّا لا يحيط به الوصف، من استبشارهما وشكرهما لله على ما أنعم عليهما من دفع البلاء بعد حلوله، والتوفيق بما لم يوفّق غيرهما لمثله، وإظهار فضلهما به على العالمين، مع إحراز الثواب العظيم.

ثمّ علّل إفراج تلك الشدّة عنهما، والظفر بالبغية عند اليأس، ببإحسانهما، فقال: ﴿إِنَّا كَذَلِك نَجْزِي المُضْعِنِينَ﴾ أي: كما جزيناهما بالإخراج عن البلاء العظيم، وإعطاء الثواب الجزيل، نجزي من سلك طريقهما في الاحسان بالاستسلام، والانقياد لأمر الله.

واحتجّ به من جوّز النسخ قبل وقوعه، فإنّه ﷺ كان مأموراً بالذبح. لقـوله: ﴿ يَا أَبِتِ افْغُلُ مَا تُؤْمَر﴾ ولم يحصل.

وأجيب عن ذلك بأنّه سبحانه لم يأمر إبراهيم بالذبح الذي هو فري الأوداج، وإنّما أمره بمقدّمات الذبح، من الإضجاع وتناول المدية، وما يجري مجرى ذلك. والعرب قد تستي الشيء باسم مقدّماته. أو أنّه أمر بصورة الذبح، وقد فعله، لأنّه فرى أوداج ابنه، ولكنّه كلّما فرى جزءًا منه وجاوز إلى غيره عاد في الحال ملتحماً. أو أنّه أمره بالذبح، إلا أنّه سبحانه جعل على عنقه صفحة من نحاس، فكلّما أمرٌ إبراهيم السكّين عليه لم يقطع، أو كان كلّما اعتمد على السكّين انقلب، على اختلاف الرواية فيه.

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ الامتحان البيّن والاختبار الظاهر الّذي يتميّز فيه المخلص من غيره. أو المحنة البيّنة الصعوبة، فإنّه لا محنة أصعب منها.

﴿ وَقَدْيْنَاهُ بِدِبْتِ ﴾ أي: جعلنا الذبح بدلاً عنه، كالأسير يفدى بشيء، فـإنّ الفداء جعل الشيء مكان الشيء لرفع الضرر عنه. والذبح: اسم ما يذبح. والمعنى: وفديناه بما يذبح بدله، فيتمّ به الفعل. ﴿ عَظِيمٍ ﴾ ضخيم الجنّة، سمين البدن. أو عظيم القدر، لأنّه يفدي به الله نبيّاً ابن نبيّ، وأيّ نبيّ! من نسله سيّد المرسلين ﷺ ولاتّه من عند الله.

قيل: كان كبشاً من الجنّه. وعن ابن عبّاس: هو الكبش الّذي قـرّبه هــابيل فتقبّل منه. وكان يرعى في الجنّه حتّى فدى به إسماعيل.

وعن الحسن: فدي بوعل(١) أهبط عليه من ثبير. وهو جبل بمكّة.

وروي: أنّه هرب من إبراهيم عند الجمرة، فرماه بسبع حصيات حتّى أخذه. فصارت سنّة. وفي رواية أخرى: أنّه رمى الشيطان حين تعرّض له بالوسوسة عند ذبح ولده.

وروي: أنّه لمّا ذبحه قال جبر ثيل: الله أكبر الله أكبر. فقال الذبيح: لا إله إلّا الله والله أكبر. فقال إبراهيم على الله أكبر لله الحمد. فبقي سنّة. والفادي على الحقيقة إبراهيم. وإنّما قال: وفديناه، لأنّه المعطي له والآمر به، على التجوّز في الفداء أو في الإسناد.

وعن ابن عبّاس: لو تمّت تلك الذبيحة لصارت سنّة، وذبح الناس أبناءهم.

واستدلٌ به الحنفيّة على أن من نذر ذبح ولده لزمه ذبح شاة. وليس فيه ما يدلٌ عليه.

وحكي في قصّة الذبيح أنّه حين أراد ذبحه قال: يا بنيّ خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى الشعب نحتطب. فلمّا توسّطا شعب ثبير أخبره بما أمر. فقال له: اشدد رباطي لا أضطرب. واكفف عنّي ثيابك لا ينتضح عليها شيء من دمي، فينقص أجري، وتراه أمّي فتحزن. واشحذ شفرتك، وأسرع إمرارها على حلقي ليكون أهون على، فإنّ الموت شديد. واقرأ على أمّى سلامي.

<sup>(</sup>١) الوّعِل: تَيْس الجبل، أي: الذكر من المعز والظباء.

٥٧٢ ..... زيدة التفاسير ــج ٥

فقال إبراهيم: نعم العون أنت يا بنيّ على أمر الله. ثمّ أقبل عليه يقبّله وقـد ربطه، وهما يبكيان. ثمّ وضع السكّين على حلقه فلم تعمل، لأنّ الله ضرب صفحة نحاس على حلقه.

فقال له: كبّني على وجهي، فإنّك إذا نظرت في وجهي رحمتني. وأدركتك رقّة تحول بينك وبين أمر الله.

ففعل. ثمّ وضع السكّين على قفاه فانقلب السكّين، ونودي من ميسر مسجد الخيف: «يا إبراهيم قد صدّقت الروّيا» فنظر فإذا جبرئيل معه كبش (١١) أقرن أملح، فكبّر جبرئيل. وكان يمشي في سواد، وينظر في سواد، ويبعر ويبول في سواد، فذبحه إبراهيم في منى بحيال الجمرة الوسطى، وتصدّق بلحمه على المساكين.

﴿ وَتَرْخَنَا عَلَيْهِ الناء الجميل ﴿ فِي الآخِرِينَ سَلَامُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ سبق تفسيره في قصّة نوح (٢) ﴿ كَتَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ يحتمل أنّه طرح عنه «إنّا» اكتفاءً بذكره في هذه القصّة (٣) ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِياً مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ أي: مقضياً نبوته، مقدراً كونه من الصالحين. وبهذا التنفسير وقعا حالين. ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة، فإنّ وجود ذي الحال غير شرط، بل الشرط مقارنة تعلّق الفعل بذي الحال، لاعتبار المعنى بالحال. فلا حاجة إلى تقدير مضاف يجعل عاملاً فيهما، مثل: وبشرناه بوجود إسحاق، أي: بأن يوجد إسحاق نبياً من الصالحين، كما قال صاحب الكشّاف (٤). ومع ذلك لا يصير نظير قوله: ﴿ فَانَخُلُوهَا خَالِينَ ﴾ (٥) فإن الداخلين مقدّرون خلودهم وقت دخولهم،

 <sup>(</sup>١) الكبش: الخروف إذا دخل في السنة الثانية أو الرابعة. والأقرن: ماله قرنان. ويقال: كبش أملح: إذا كان أسود يعلو شعره بياض.

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۵۸۸ .

<sup>(</sup>٣) الصافّات: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) الكشَّاف ٤: ٥٩.

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٧٣.

وإسحاق لم يكن مقدّراً نبوّة نفسه وصلاحها حينما يموجد. ومن فسّر الذبيع بإسحاق جعل المقصود من البشارة نبوّته بعد ما امتحنه بذبحه. وفي ذكر الصلاح بعد النبوّة تعظيم لشأنه، وإيماء بأنّه الغاية لها، لتضمّنها معنى الكمال والتكميل بالفعل على الإطلاق.

﴿ وَبَارَخُنَا عَلَيْهِ ﴾ على إبراهيم في أولاده ﴿ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ﴾ بأن أخرجنا من صلبه أنبياء بني إسرائيل وغيرهم، كأيّوب وشعيب، وأفضنا عليهما بركات الديمن والدنيا، كقوله: ﴿ وَآتَتِيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآجْرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١٠).

﴿ وَمِن ذُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنَ ﴾ في عمله. أو إلى نفسه بالإيمان والطاعة. ﴿ وَظَالِمُ لِنَفْسه ﴾ بالكفر والمعاصي ﴿ مُنِينَ ﴾ ظاهر ظلمه. وفي ذلك تنبيه على أنَّ النسب لا أثر له في الهدى والضلال، بل إنّما يعاب لسوء فعله، ويعاقب على ما اجترحت يداه. وأنَّ الظلم في أعقابهما لا يعود عليهما بنقيصة وعيب.

وَلَقَدُ مَنَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمُهُمَا مِنَ الْعَالِينِ ﴿١١٦﴾ وَتَقْمُهُمَا مِنَ الْكَرُبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَتَقْمُهُمَا مِنَ الْكَرُبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَتَقْمُهَا الصَرَاطَ الْسُنتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكُنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكُنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

ثمّ عطف سبحانه على ما تقدّم بذكر موسى وهارون، فقال: ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٢٧.

٥٧٤ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٥

مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ أنعمنا عليهما بالنبوّة وغيرها من المنافع الدينيّة والدنيويّة ﴿ وَنَجَيْنَاهُمُا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْحَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ من تغلّب فرعون، وتسخير قومه إيّاهم، واستعمالهم في الأعمال الشاقة، وقيل: من الغرق. ﴿ وَنَصَرْنَاهُمُ ﴾ الضمير لهما مع القوم، لقوله تعالى: ﴿ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا ﴾. ﴿ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴾ على ضرعون وقومه، بعد أن كانوا مغلوبين مقهورين.

﴿ وَآتَيْنَاهُمُنَا الْعِتَابَ الْمُبِينَ ﴾ البليغ في بيانه. وهو التوراة، كما قال: ﴿إِنَّا الْنَوْلَنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدَى وَنُحُورٌ ﴾ ((). ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ الطريق الموصل إلى الحقّ والصواب. وهو صراط أهل الإسلام الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين.

﴿ وَتَرْخُنَا عَلَيْهِمَا﴾ الثناء الجميل ﴿ فِي الْآخِرِينَ﴾ بأن قلنا ﴿ سَلَامُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِنّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُصْبِئِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِئِينَ﴾ قد سبق تفسير ذلك.

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَقُوْمِهِ أَلاَ تَتَّقُونَ ﴿١٣٤﴾ أَنَّدُعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالَقِينَ ﴿١٣٥﴾ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَاتَكُمُ اللَّهَ وَرَبَّ آبَاتَكُمُ الأَوْلِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهَ عَبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الأَوْلِينَ ﴿١٢٧﴾ إِلاَّ عَبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكُمُا عَلَيْهِ فِي الآخرِينَ ﴿١٢٨﴾ سَلامٌ عَلَى إِلَّ يَاسِينَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِينَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسَنِينَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِينِينَ ﴿١٣٨﴾

<sup>(</sup>١) ألمائدة: ٤٤.

ثم أقفاهما بقصة إلياس فقال: ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ هو الياس بن ياسين سبط هارون أخي موسى، بعث بعده، وقيل: هو إدريس، ويؤيده ما وقع في قراءة أبيّ ومصحف ابن مسعود: وإنّ إدريس، وعن وهب: أنّه ذو الكفل، والأوّل أشهر.

وقيل: إنَّ إلياس استخلف اليسع ابن عمّه على بني إسرائيل، ورفعه الله تعالى من بين أظهرهم، وكساه الريش، وقطع عنه لذَّة الطعام والشراب، فيصار إنسيتاً ملكيًا، أرضيًا سماويًا. وسلّط الله على الملك وقومه عدوًا لهم، فقتل الملك وامرأته، وبعث الله اليسع رسولاً، فآمنت به بنو إسرائيل.

وقيل: إلياس صاحب البراري، والخضر صاحب الجزائر، ويجتمعان كلّ يوم عرفة بعرفات.

وقيل: إنّه بعث بعد حزقيل لمّا عظمت الأحداث في بني إسرائيل. وكان يوشع لمّا فتح الشام بوّأها(١٠) بني إسرائيل، وقسّمها بينهم، فأحلّ سبطاً منهم ببعلبك، وهم سبط إلياس، فبعث فيهم نبيّاً إليهم، فأجابه الملك. ثمّ إنّ امرأته حملته على أن ارتدّ وخالف إلياس، وطلبه ليقتله، فهرب إلى الجبال والبراري. وقرأ ابن ذكوان مع خلاف عنه بحذف همزة إلياس.

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَقُونَ ﴾ عذاب الله ﴿ أَتَذَعُونَ بَغَلاً ﴾ أتعبدونه ؟ أو أتطلبون الخير منه ؟ وهو السم صنم كان لأهل «بك» من الشام، وهو البلد الذي يقال له الآن: بعلبك. وقيل: كان من ذهب، وكان طوله عشرين ذراعاً، وله اربعة أوجه. فعظموه حتى أخدموه أربعمائة سادن (٢)، وجعلوهم أنبياءه. فكان الشبيطان يدخل في جوف بعل ويتكلّم بشريعة الضلالة، والسدنة يحفظونها، ويعلّمونها الناس.

<sup>(</sup>١) أي: هيّأها لهم وأنزلهم فيها.

<sup>(</sup>٢) السادن: خادم الكعبة أو بيت الصنم.

وقيل: البعل الرب، بلغة اليمن. يقال: من بعل هذا الوادي؟ أي: من ربّه؟ فالمعنى: أتدعون بعض البعول؟ ﴿ وَشَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴾ وتتركون عبادته. وقد اشار فيه إلى المقتضي للإنكار المعنيّ بالهمزة. ثمّ صرّح بهذا الإنكار بقوله: ﴿ الله رَبُّكُمْ ﴾ خالقكم ورازقكم ﴿ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوْلِينَ ﴾ وخالق من مضى من آبائكم وأجدادكم. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص بالنصب على البدل.

﴿ فَكَذَبُوهُ ﴾ فيما دعاهم إليه، ولم يصدّقوه ﴿ فَإِنَّهُمْ لَـ مُخْضَرُونَ ﴾ أي: في العذاب. وإنّما أطلقه اكتفاءً بالقرينة، أو لأنّ الإحضار المطلق مخصوص بالشرّ عرفاً. ﴿ إِلّا عَبْادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ مستثنى من الواو، لا من المحضرين، لفساد المعنى.

﴿ وَتَرَخْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ ﴾ لغة في إلياس، كسيناء وسينين. وقيل: جمع له، لأنّ المراد هو وأتباعه، كالمهلّبين. لكن فيه: أنّ العلم إذا جمع يجب تعريفه باللام، ليحصل كثرة وشيوع يبطل العلم، أو للمنسوب (١١) إليه، بحذف ياء النسبة. وهو قليل ملبس، وقرأ تافع وابن عامر ويعقوب على إضافة «آل» إلى «ياسين»، لأنّهما في المصحف مفصولان، فيكون ياسين أبا إلياس، وعن ابن عبّاس: آل يس آل محمد، و«يس» اسم من أسمائه.

وقيل: «يس» اسم القرآن، أو غيره من كتب الله. فكأنه قال: سلام على من آمن بالقرآن وسائر كتب الله. ولا الله على من آمن بالقرآن وسائر كتب الله. وهذا لا يناسب ننظم سائر القصص، ولا قوله: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَائِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إذ الظاهر أنّ الضمير لالياس.

<sup>(</sup>١) أي: جمع إلياسي، كالأعجمين جمع الأعجمي.

وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلاَّ عَجُورًا فِي الْفَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّكُمْ لَتُمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِاللِّيلِ أَفَلاَ تُعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

ثمّ عطف قصة لوط على ما تقدّم، فقال: ﴿ وَإِنْ لُوطاً لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ إِذَ نَجُيْنَاهُ ﴾ اذكر يا محمد حين نجيناه ﴿ وَاهْلَهُ اجْمَعِينَ ﴾ من عذاب الاستئصال ﴿ إِلّا عَجُوزاً فِي الْفَابِرِينَ ﴾ الباقين الذين أهلكوا ﴿ فُمْ دَمُّوناً الآخَرِينَ ﴾ أهلكناهم بعذاب الاستئصال ﴿ وَاتَّكُمْ لَتَمُّونَ ﴾ على منازلهم في متاجركم إلى الشام، فإنّ «سدوم» في طريقه ﴿ مُضْبِحِينَ ﴾ داخلين في الصباح ﴿ وَبِاللَّيْلِ ﴾ ومساءً، أو نهاراً وليلاً. وهو عطف على «مصبحين» معنى، أي: محسين، ولعل «سدوم» وقعت قريب منزل يمرّ بها المرتحل عنه صباحاً، والقاصد لها مساءً. ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ أفليس فيكم عقل تعتبرون به.

والوجه في ذكر قصص الأنبياء وتكريرها التشويق إلى مثل ما كانوا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الخلال، وصرف الخلق عـمًا كـان عـليه الكـفّار مـن مساوىء الخصال ومقابح الأفعال.

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣١﴾ إِذْ أَبِّنَ إِلَى الْفَلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٣١﴾ وَأَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤١﴾ فَالْؤَلْآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤١﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ

﴿ ١٤٤﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَآءَ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿ ١٤٥﴾ وَأَنْبَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَعْطِينِ ﴿ ١٤٥﴾ وَأَنْبَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَعْطِينِ ﴿ ١٤٧﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِنْهِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ ١٤٧﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿ ١٤٨﴾

﴿ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبْقَ﴾ هرب. وأصله الهرب من السيّد، لكن لتا كان هربه من قومه بغير إذن ربّه حسن إطلاقه عليه على طريقة المجاز. ﴿ إِلَى الْفُلْكِ الْمُشْحُونِ﴾ المملوء من الناس والأحمال، خوفاً من أن ينزل العذاب بهم وهو مقيم فيهم ﴿ فَسَاهَمَ ﴾ فقارع أهله. من: استهم القوم إذا اقترعوا. ﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ فصار من المغلوبين بالقرعة. وأصله المزلق عن مقام الظفر والغلبة.

روي: أنّه لمّا وعد قومه بالعذاب، خرج من بينهم قبل أن يأمره الله، فركب السفينة فوقفت. فقالوا: هاهنا عبد آبق من سيّده. وهذا ممّا يزعم البحّارون من أنّ السفينة إذا كان فيها آبق لم تجر. فاقترعوا، فخرجت القرعة عليه شلاث مـرّات. فقال: أنا الآبق، فألقى نفسه فى الماء.

﴿ فَالْتَقَفَهُ الْحُوتُ﴾ فابتلعه من اللقمة. وقيل: إنّ الله سبحانه أوحى إلى الحوت: أنّي لم أجعل عبدي رزقاً لك، ولكن جعلت بطنك له محبساً، فلا تكسرنّ له شعراً، ولا تخدشنّ له جلداً. ﴿ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ داخل في الملامة. أو آتٍ بما يلام عليه. أو مليم نفسه على خروجه من بين قومه بغير أمر ربّه. وعندنا أنّ ذلك إنّما وقع منه تركاً للمندوب، وقد يلام الإنسان على ترك الندب. ومن جوّز الصغيرة على الأنبياء، قال: وقع ذلك منه صغيرة مكفّرة.

واختلف في مدّةُ لبثه في بطن الحوت، فعن مقاتل بن حيّان: كمانت ثملاثة أيّام. وعن عطاء: سبعة. وعن الضحّاك: عشرين. وعن السدّي ومقاتل بن سليمان والكلبي: أربعين.

﴿ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْبِحِينَ ﴾ الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح والتقديس مدّة عمره، أو في بطن الحوت. وهو قوله: ﴿ لَا إِلْهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الطَّالِمِينَ ﴾ (١٠). وقيل: من المصلّين، لما روي عن ابن عبّاس: كلّ تسبيح في القرآن فهو صلاة. وعن قتادة: كان كثير الصلاة في الرخاء. ويقال: إنّ العمل الصالح يرفع صاحبه إذا صرع.

﴿ لَلَهِ مَنْ بَعْفِيهِ ﴾ حيّاً. وقيل: ميّتاً. ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَدُونَ ﴾ وفيه حتّ على إكثار المؤمن ذكر الله، وتعظيم لشأنه. ومن أقبل عليه في السرّاء أخذ بسيده عسند الضرّاء.

﴿ فَنَتِذْفَاهُ﴾ بأن حملنا الحوت على لفظه (٢) ﴿ فِالْفَرْآءِ﴾ بالمكان الخالي عمّا يغطّيه من شجر أو نبت. وروي: أنّ الحوت سار مع السفينة، رافعاً رأسه يتنفّس فيه يونس ويسبّح، حتّى انتهوا إلى البرّ، فلفظه سالماً لم يتغيّر منه شسيء. وروي: أنّ الحوت قذفه بساحل قرية من الموصل، ﴿ وَهُو سَقِيمٌ ﴾ مريض ممّا ناله. قيل: صار بدنه كبدن الظفل حين يولد. وعن ابن مسعود قال: خرج يونس من بطن الحوت كهيئة فرخ ليس عليه ريش.

﴿ وَٱنْبَتْنَا عَلَيْهِ ﴾ أي: فوقه مظلّة عليه ﴿ شَبَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴾ من شجر ينبسط على وجه الأرض، ولا يقوم على ساقه، كشجر البطّيخ والقثّاء والحنظل. وهو يفعيل، من: قطن بالمكان إذا أقام به. والأكثر على أنّها كانت الدبّاء ٣٠٠. غطّته بأوراقها. وفائدة الدبّاء أنّ الذباب لا يجتمع عنده. ويدلّ عليه أنّه قيل

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) أي: قذفه.

<sup>(</sup>٣) الدبّاء: القرع.

وقيل: كان يستظلّ بالشجرة، وكانت وعلة (١) تختلف إليه فيشرب من لبنها. وروي: أنّه مرّ زمان على الشجرة فيبست، فبكى جزعاً، فأوحى الله إليه: بكست على شجرة، ولا تبكى على مائة ألف في يد الكافر.

﴿ وَارْ سَلْقَاهُ إِلَى مِافَةِ الْفَوِ﴾ هم قومه الذين هرب عنهم. وهم أهل نينوى من أرض الموصل. والمراد به ما سبق من إرساله، أو إرسال ثانٍ إليهم أو إلى غيرهم. ﴿ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ في مرأى الناظر، أي: إذا نظر إليهم قال: هم مائة ألف أو أكثر. والمراد الوصف بالكثرة.

﴿ فَآمَنُوا ﴾ فصد قوه . أو فجد دوا الإيمان به بمحضره . ﴿ فَمَتَعْنَاهُمْ ﴾ بالمنافع واللذّات ﴿ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ إلى انقضاء آجالهم المسمّاة . ولعلّه إنّما لم يختم قصّته وقصة لوط بما ختم به سائر القصص ، تفرقة بينهما وبين أرباب الشرائع الكبرى وأولي العزم من الرسل ، أو اكتفاء بالتسليم الشامل لكل الرسل السذكورين في آخر السورة .

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَاتِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإَنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ

<sup>(</sup>١) الوَعِلَة أنثى الوَعِل. وهو تيس الجبل، له قرنان قويّان منحنيان.

تَحْكُمُونَ ﴿١٠٤﴾ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴿١٠٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ شَبِينٌ ﴿١٠٦﴾ فَأَتُوا بِكَا بِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾ وَجَعَلُوا بَثِنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَةَ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلَمَتَ الْجِنَةُ أَيْمُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبُحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلُصِينَ ﴿١٦٠﴾

واعلم أنّه سبحانه أمر رسوله في أوّل السورة (١) باستفتاء قريش عن وجه إنكارهم البعث، وساق الكلام في تقريره إلى ما يلائمه من القصص موصولاً بعضها ببعض، ثمّ أمر باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى، حيث جعلوا لله البنات ولأنفسهم البنين. فقال عطفاً على الأمر باستفتائهم المذكور:

﴿ فَاسْتَقْتِهِمْ ﴾ أي: سلهم واطلب الحكم منهم، تهكّماً وتقريعاً ﴿ البَرْبُكُ البَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴾ أي: كيف أضافوا البنات إلى الله تعالى، واختاروا لأنفسهم البنين؟ وهؤلاء زادوا على الشرك ضلالات أخر: التجسيم، وتجويز الفناء على الله تعالى، فإنّ الولادة مخصوصة بالأجسام الكائنة الفاسدة. وتفضيل أنفسهم عليه، حيث جعلوا أوضح الجنسين له، وأرفعهما لهم. واستهانتهم بالملائكة الذين أكرم خلق الله وأقربهم إليه، حيث أنتوهم. ولذلك كرّر الله تعالى إنكار ذلك وإبطاله في كتابه مراراً، وجعله منا تكاد السماوات يتفطّرن منه، وتنشق الأرض، وتخرّ الجبال هداً.

﴿ أَمْ خَلَقْنَا﴾ أي: بل خلقنا ﴿ الْمَلائِكَةَ إِنَاثَا وَهُمْ شَسَاهِدُونَ ﴾ حاضرون عند خلقنا إيّاهم؟ أي: كيف يجعلونهم إناتاً ولم يشهدوا خلقهم؟ وإنّما خصّ علم المشاهدة، لأنّ أمثال ذلك لا تعلم إلاّ بها، فإنّ الأنوثة ليست من لوازم ذاتهم ليمكن

<sup>(</sup>١) الصافّات: ١١.

معرفته بالعقل الصرف. مع مافيه من الاستهزاء، والإنسعار بأنَّهم لفرط جهلهم يقطعون به. كانَهم قد شاهدوا خلقهم.

﴿ الْا إِنَّهُم مِنْ إِفْحِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَاللهُ للدم ما يقتضيه، وقيام ما ينفيه ﴿ وَإِنْهُمْ لَكُاذِبُونَ ﴾ فيما يتدينون به ﴿ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴾ استفهام إنكار واستبعاد. وأسقطت همزة الوصل، تقديره: أأصطفى ؟ والاصطفاء أخذ صفوة الشيء. وعن نافع برواية ورش: كسر الهمزة، على حذف حرف الاستفهام، لدلالة «أم» بعدها عليها. أوعلى الإثبات بإضمار القول، أي: لكاذبون في قولهم: اصطفى البنات، أو الدالم من «ولد الله».

﴿ مَا لَكُمْ تَكِفَ تَحْكُمُونَ﴾ بما لا يرتضيه عقل ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أَنَّه منزّه عن ذلك، فتنتهون عن مثل هذا القول ﴿ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ﴾ حسبّة واضحة نـزلت عليكم من السماء بأنّ الملائكة بناته. وهذا كلّه إنكار في صورة الاستفهام.

﴿ فَاتُوا بِكِتَابِكُمْ ﴾ الذي أنزل عليكم في ذلك ﴿ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في دعواكم. والمراد أنّه لا دليل لكم على ما تقولونه من جهة العقل، ولا من جهة السمع. وهذه الآيات صادرة عن سخط عظيم، وإنكار فظيع، واستبعاد لأقاويلهم شديد.

﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ ﴾ أي: الملائكة ﴿ نَسَباً ﴾ يعني: جعلوا بما قالوا نسبة بين الله وبينهم، وأثبتوا له بذلك جنسية جامعة له وللملائكة. وذكر الملائكة باسم جنسهم، وضعاً منهم أن يبلغوا هذه المرتبة. مع أنّ فيه إشارة إلى أنّ من صفته الاجتنان والاستتار، لا يصلح أن يناسب من لا يجوز عليه ذلك.

وقيل: قالوا إن الله صاهر الجنّ فخرجت الملائكة.

وقيل: قالت الزنادقة: إنّ الله والشيطان أخوان، وإنّ الله خالق الخير، وإبليس خالق الشرّ. ﴿ وَلَقَذَ عَلِمَتِ الْجِنْةُ إِنَّهُمْ ﴾ إنّ الكفرة أو الجنّة، إن فسرت بغير الملائكة ﴿ لَمُخْصَرُونَ ﴾ في العذاب. يعني: أنّهم يقولون ما يقولون في الملائكة ، وقد علم الملائكة أنّهم في ذلك كاذبون مفترون، وأنّهم محضرون النار، معذّبون بما يقولون. أو قد علمت الجنّة \_ وهم الجنّ الذين دعوهم \_ أنّهم لمحضرون العذاب بدعائهم إلى هذا القول. والمراد المبالغة في التكذيب، حيث أضيف إلى علم الذين ادّعوا لهم تلك النسبة.

﴿ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ من الولد والنسب ﴿ إِلَّا عِبْادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ استثناء من المحضرين منقطع، أو متصل إن فسر الضمير بما يعمّهم، وما بينهما اعتراض. أو من «يصفون» أي: يصفه هؤلاء بذلك، ولكنّ المخلصين برآء من أن يصفوه به.

فَائِنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَآ أَنتُمْ عَلَيهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾

ثمّ أعاد الخطاب إلى الكفّار بقوله: ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَغْبُدُونَ مَا النَّمْ عَلَيْهِ ﴾ على الله ﴿ بِفَاتِنِينَ ﴾ مفسدين الناس بالإغواء. من قولك: فتن فلان على فلان امرأته إذا أفسدها عليه. و«أنتم» ضمير لهم ولآلهتهم، غلّب فيه المخاطب على الفائب. ويجوز أن يكون الواو في «وماتعبدون» بمعنى «مم»، كقولهم: كلّ رجل وضيعته، فكما جاز السكوت على قوله: «فإنكم فكما جاز السكوت على قوله: «فإنكم وما تعبدون» لأنّ قوله: «وما تعبدون» ساد مسدّ الخبر، لأنّ معناه: فإنكم مع ما تعبدون، أي: مع آلهتكم. يعني: أنّكم قرناؤهم وأصحابهم لا تزالون تعبدونها. ثمّ قال: «ما أنتم عليه» أي: على ما تعبدون «بفاتنين» بباعثين، أو حاملين على طريق الفتنة والاضلال.

٨٤ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٥

﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَدِيمِ﴾ إلّا من سبق في علمه أنّه يـصلى الجـحيم لا محالة ، أي: ضالّ مستوجب للنار مثلكم.

وَمَا مِنَآ إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاَقُونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْنُسَبّحُونَ ﴿١٦٦﴾

ثمّ حكى عن اعتراف الملائكة بالهبوديّة ردّاً على عبدتهم، فقال: ﴿ وَمَا مِناً الله لَا لَهُ مَقَامٌ مَقَامٌ مَقَاوُمٌ ﴾ أي: وما منّا أحد إلّا له مقام معلوم في المعرفة والعبادة، والانتهاء إلى أمر الله في تدبير العالم، مقصور عليه، لا يتجاوز ما أمر به ورتّب له، كما لا يتجاوز صاحب المقام مقامه الذي حدّ له. فحذف الموصوف، وهو: أحد، وأقيمت الصفة \_ أعني: «إلّا له مقام معلوم» \_ مقامه. ومثله ماروي عن أمير المؤمنين ﷺ: «فنهم سجود لا يركمون، وركوع لا ينتصبون، وصافّون لا يتزايلون». «فمنهم راكم لا يقيم صلبه، وساجد لا يرفع رأسه».

ويحتمل أن يكون هذا وما قبله \_ من قوله: ﴿ سبحان الله عمّا يصفون ﴾ \_ يتصل بقوله: ﴿ ولقد علمت الجنّة ﴾. كأنّه قال: ولقد علمت الملائكة وشهدوا أنّ المشركين مفترون عليه في مناسبة ربّ العرّة، وقالوا: «سبحان الله» تنزيهاً له عنه. ثمّ استثنوا المخلصين تبرثة لهم بهذا القول. ثمّ خاطبوا الكفرة بأنّ الافتتان بذلك للشقاوة المقدّرة. ثمّ اعترفوا بالمبوديّة، ويتفاوت مراتبهم فيها لا يتجاوزونها.

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ﴾ أقدامنا لأداء الطاعة ومنازل العبادة، مذعنين خاضعين ﴿ وَإِنَّا لَمَضُ الْمُسَبِّحُونَ ﴾ المنزّهون الله عمّا لا يليق به. ويمكن أن يكون الأوّل إشارة إلى درجاتهم في الطاعات، وهذا في المعارف. و «إنّ» واللام وتوسيط الفصل للتأكيد والاختصاص الدالين على أنّهم المواظبون على ذلك دائماً من غير فترة دون غيرهم.

وقيل: هو من كلام النبيّ والمؤمنين. والمعنى: وما من المسلمين أحد إلّا له مقام معلوم في الجنّة على قدر من عمله، وإنّا لنحن الصافّون له فسي الصلاة، والمنزّهون له عن السوء.

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَ عِندَنَا ذَكْرًا مَنَ الأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ وَلَقَدُ لَكُمَّا عِبَادَ اللَّه الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦١﴾ فَكَفَّرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٧﴾ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلَمَتُنَا لِمِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٧١﴾ إَنْهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿ ١٧٢﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْفَالَبُونَ ﴿ ١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ ١٧٤﴾ وَأَبْصِرُهُمُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ ١٧٥﴾ أَفْبِعَذَا بِنَا يَسْتُعْجِلُونَ ﴿ ١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ سِنَاحَتِهِمْ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴿ ١٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ ١٧٨﴾ وَأَبْصِرُ فَسَاءً صَبَاحُ اللّٰهُ ذَرِينَ ﴿ ١٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ ١٧٨﴾ وَأَبْصِرُ

﴿ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴾ «إن » هي المخفّقة من الثقيلة ، واللام هي الفارقة . والمعنى: أنّ هؤلاء الكفّار \_ يعني: أهل مكّة \_ ليقولون ﴿ لَسَوْ النَّ عِنْدَنَا ذِخْراً مِنَ الْأَوْلِينَ ﴾ كتاباً من الكتب التي نزلت عليهم ﴿ لِكُتَّا عِبْكَ اللهِ المُخْلَصِينَ ﴾ لأخلصنا العبادة له ، ولم نخالف كماخالفوا . فلمّا جاءهم الذّكر الذي هـو أشـرف الأذكـار والشاهد عليها ﴿ فَعَقُرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ عاقبة كفرهم .

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ أي: ما وعدنا لهم بالنصر والغلبة على عدوهم في الدنيا، وعلو درجاتهم عليهم في الآخرة. وهو قوله: ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ

٥٨٦ ..... زيدة التفاسير \_ج ٥

الْمَنْصُورُونَ﴾ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْقَالِبُونَ﴾ باعتبار الغالب. وإنّما سمّاها كلمة، وهي كلمات، لانتظامها في معنى واحد.

وعن الحسن: العراد بالآية نصرتهم بالحرب، فإنّه لم يقتل نبيّ من الأنبياء قطّ في الحرب، وإنّما قتل من قتل منهم غيلة، أو على وجه آخر في غير الحرب. وإن مات نبيّ قبل النصرة أو قتل فقد أجرى الله تعالى العادة بأن ينصر قومه من بعده، فيكون في نصرة قومه نصرة له. فقد تحقّق قوله: «إنّهم لهم المنصورون».

وعن ابن عبّاس: إن لم ينصروا في الدنيا نصروا في الآخرة. قال السـدّي: المراد بالآية النصر بالحجّة.

ثمّ قال لنبيه ﷺ: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ فأعرض ﴿ حَتَّى حِينٍ ﴾ هو الموعد لنصرك عليهم، وهو يوم بدر، وقيل: يوم الفتح، وقيل: إلى يوم القيامة. ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ ﴾ على ما ينالهم حينئدٍ من الأسر والقتل والعذاب في الآخرة، والمراد بالأمر بإبصارهم على الحالة المنتظرة الموعودة، الدلالة على أنّها كائنة الوقوع لا محالة، كأنّها قدّامه، وفيه تسلية له، وتنفيس عنه. ﴿ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ ما قضينا لك من التأييد والنصرة والثواب في الآخرة، و«سوف» للوعيد لا للتبعيد. وفي هذا إخبار بالغيب، فوافق المخبر الخبر.

روي أنّه لمّا نزل: «فسوف يبصرون» قالوا: متى هذا؟ استهزاءً. فنزلت: ﴿ أَفْبِفَذَابِنَا يَسْتَغْجِلُونَ ﴾ ولمّا كانت العرب تفاجىء أعداء ها بالغارة صباحاً، أخرج الله سبحانه الكلام على عادتهم، فقال: ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ ﴾ فإذا نزل العذاب بفنائهم، شبّهه بجيش هجمهم فأناخ بفنائهم بغتة. وقيل: ضمير «نزل» للرسول ﷺ ﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ﴾ فبئس الصباح صباح من خوفوا وحذّروا فلم يحذروا. واللام للجنس، والصباح مستعار من صباح الجيش المبيّت لوقت نزول العذاب، ولمّا كثر فهم الهجوم والغارة في الصباح، سمّوا الغارة صباحاً

﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ جِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ كرّره تأكيداً إلى تأكيد، وتسلية على تسلية، وإطلاقاً بعد تقييد، للإشعار بأنّه يبصر، وأنّهم يبصرون ما لا يحيط به الذكر من أصناف المسرّة له، وأنواع المساءة لهم. وقيل: الأوّل لعـذاب الدنيا، والثاني لعذاب الآخرة.

سُبْحَانَ رَبِكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٨١﴾ وَالْحَمْٰدُ لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ١٨٢﴾

ثمّ نزّه سبحانه نفسه عن وصفهم وبهتهم، فقال: ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبُ الْعِزَّةِ ﴾ تنزيهاً لربّك مالك العزّة ﴿ عَمًا يَصِفُونَ ﴾ عمّا قاله المشركون فيه على ما حكى في الصورة. وإضافة الربّ إلى العزّة لاختصاصها به، إذ لا عزّة إلّا له أو لمن أعزّه، كما تقول: صاحب صدق، لاختصاصه بالصدق. وقد أدرج فيه جملة صفاته السلبيّة والثبوتيّة مع الإشعار بالتوحيد.

﴿ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُزْسَلِينَ ﴾ تعميم للرسل بالتسليم بعد تخصيص بعضهم، أي: سلامة وأمان لهم من أن ينصر عليهم أعداؤهم ﴿ وَالْحَنْدُ بِشَوْرَ الْمَعَالَمِينَ ﴾ على ماأفاض عليهم، وعلى من اتبعهم من النعم وحسىن العاقبة. ولذلك أخّره عن التسليم. والعراد تعليم المؤمنين كيف يحمدونه ويسلّمون على رسله.

وروى الأصبغ بن نباتة عن عليّ ﷺ: «من أحبّ أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجريوم القيامة، فليكن آخر كلامه من مجلسه: ﴿سبحان وبِّك ربّ العرّة...﴾ إلى آخر السورة». وقد روي أيضاً مرفوعاً إلى النبيّ ﷺ.

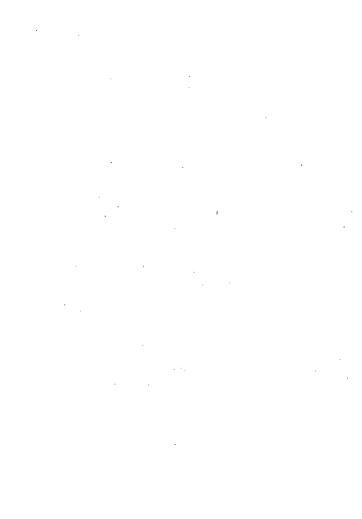

## فهرس الموضوعات

## سورة الشعراء (٢٦)

| الصفحة     | الموضوع           |
|------------|-------------------|
| <b>1</b>   | الآية: ١ ـ ٩      |
| 4          | الآية: ١٠ ـ ١٤    |
| ١٢         | الآية: ١٥ ـ ٢٢    |
| ١٥         | الآية: ٢٢ ـ ٢٨    |
| <b>1V</b>  |                   |
| Y          | الآية: ٤٣ ــ ٥١   |
| <b>YY</b>  | الآية: ٥٢ ـ ٥٦    |
| Yo         | الآية: ٥٧ ــ ٨٨   |
| YV         | الآية: ٦٩ ـ ٢٨    |
| <b>r</b> 1 |                   |
| TE         | الآية: ٩٠ ـ ١٠٤ ـ |
| YA         | الآية: ١٠٥ ـ ١٢٢  |
| ٤١         |                   |
| ££         |                   |
| ٤٨         |                   |
| ٠١         | الآية: ٢٧١ ـ ١٩١  |
| 01         |                   |
| ov         |                   |
| ٥٨         | الآية: ٢١٠ ـ ٢٢٠  |
| <b>w</b>   |                   |
| ٠٠٠        | الآية: ۲۲۶ ـ ۲۲۷  |

| ٠٩٠ زيدة التفاسير ــــــ                     |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| سورة النمل (۲۷)                              |  |  |  |  |  |
| لآية: ١ ـ ٥                                  |  |  |  |  |  |
| لاَيْة: ٦ ــ ١٤                              |  |  |  |  |  |
| لآية: ١٥ ـ ١٩ ـ                              |  |  |  |  |  |
| لآية: ۲۰ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |  |  |  |  |
| لآية: ۲۷ ـ ۳۵ ـ                              |  |  |  |  |  |
| لآية: ٢٦ ـ ٤٤ ـ                              |  |  |  |  |  |
| ٧٠٠٧٠٥٣ ـ ٥٥ ـ ٥٣٠٧٠                         |  |  |  |  |  |
| لآية: ٤٥ ــ ٥٩                               |  |  |  |  |  |
| لآية: ٦٠ ــ ١٤                               |  |  |  |  |  |
| لآية: ٥٦ ـ ٢٦٧١                              |  |  |  |  |  |
| لآية: ١٧ ـ ٥٧٠٠٠                             |  |  |  |  |  |
| لآية: ٧٦ ـ ٨٥                                |  |  |  |  |  |
| لآية: ٨٦ ـ ٩٠                                |  |  |  |  |  |
| لآية: ٩٦ ـ ٩٣ ـ                              |  |  |  |  |  |
|                                              |  |  |  |  |  |
| سورة القصيص (٢٨)                             |  |  |  |  |  |
| ۳٦٦_١.ಫ̃.                                    |  |  |  |  |  |
| لآية: ٧ ـ ١٠                                 |  |  |  |  |  |
|                                              |  |  |  |  |  |
| -<br>لاَيْق: ١٤ _ ١٩                         |  |  |  |  |  |
|                                              |  |  |  |  |  |
| الآية: ٢٥ ـ ٨٧                               |  |  |  |  |  |
| آب: ۲۹ _ ۳۵                                  |  |  |  |  |  |
|                                              |  |  |  |  |  |
| لآية: ۲۲ _ ٠٠.                               |  |  |  |  |  |
| ري. ۱۵ ـ ۲۵                                  |  |  |  |  |  |
|                                              |  |  |  |  |  |

| فهرس الموضوعات                                    |
|---------------------------------------------------|
| الآبة: ٥٧ ـ ٥٩ ـ ٨٠٠                              |
| الآية: ٦٠ ـ ٧٦                                    |
| الآية: ٨٦ ـ ٧٠٧٨                                  |
| الآية: ٧١ ـ ٧٥                                    |
| الآية: ٢٧ ــ ٨٧                                   |
| الآية: ٢٩ ـ ٨٢ ـ                                  |
| الآية: ۲۲ ع ۸ م م م م م م م م م م م م م م م م م م |
| الآية: ٥٨ ـ ٨٨                                    |
|                                                   |
| سورة العنكبوت (٢٩)                                |
| الآية: ١ ـ ة                                      |
| الآية: ٢ ـ ٧                                      |
| الآية: ٨                                          |
| الآية: ٩                                          |
| الآية: ١٠ ـ ١١ ـ                                  |
| الآية: ١٢ ــ ١٣ ــ ١٢ ــ ٢١٢                      |
| الآية: ١٤ ـ ١٥ ـ                                  |
| الآية: ١٦ ـ ١٧: ١٧٠                               |
| الآية: ۱۸ ـ ۲۲۲                                   |
| الآية: ٤٢ ـ ٢٧                                    |
| الآية: ٨٢ _ ٠٣١٢٢                                 |
| الآية: ٢١_ ١٥٦                                    |
| الآية: ٤٠ _ ٣٦                                    |
| الآية: ١١ ـ ٣٢٠                                   |
| الآية: ٤٤ ـ ه٤                                    |
| الآية: ٢٦ _ ١٥                                    |
| الآية: ٥٦ ـ ٥٥                                    |

| زيدة التفاسير _ج ٥ |                                                  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------|--|
| 779                | الآية: ٥٦ ــ ٦٠                                  |  |
| ۲٤١                | الآية: ٢١ ــ ١٤ ــــــــــــــــــــــــــــــ   |  |
| Y£٣                | الآية: ٦٥ ــ ٦٩                                  |  |
| (4.                | سورة الروم (                                     |  |
| 7£V                | الآية: ١ ــ ٧                                    |  |
| Yo1                | الآية: ٨ ـ ١٠                                    |  |
| Y0£                | الآية: ١١ ـ ١٦                                   |  |
|                    | الآية: ۱۷ ـ ۲۱                                   |  |
| ۲۵۹                | الآية: ٢٢ ـ ٢٧                                   |  |
| ۲٦٣                | الآية: ۲۸ ـ ۲۹                                   |  |
| ۲٦٥                | الآية: ۲۰ ۲۲                                     |  |
| rav                | الآية: ٣٣_ ٣٨                                    |  |
| ۲٦٩                | الآية: ٣٩_٠٤                                     |  |
| rv 1               | الآية: ٤١ ــ ٢٦ ــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
| ۲۷٥                | الآية: ٤٧ ـ ٥٠                                   |  |
| YVV                | الآية: ١٥ ـ ٣٠                                   |  |
| YV9                | الآية: ١٥ ـ ٦٠                                   |  |
| سورة لقمان (۳۱)    |                                                  |  |
| YAE 3AY            | الآية: ١ ـ ٧                                     |  |
|                    | الآية: ٨ ـ ٩                                     |  |
| ۲۸۷                | الآية: ١٠ ـ ١١                                   |  |
| ۲۸۹                | الآية: ١٢ ــ ١٥                                  |  |
| Y9V                | الآية: ١٦ _ ١٩                                   |  |
| ۲۰۰                | الآية: ۲۰_۲٦                                     |  |
| ٣٠٤                | الآية: ٧٧                                        |  |
|                    | •                                                |  |

| ٥٩٣     |      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فهرس الموضوعات   |
|---------|------|-----------------------------------------|------------------|
| ٣٠٥     |      |                                         | الآية: ۲۸ ـ ۳۲ ـ |
| ۳۰۸     |      |                                         | الآية: ٣٣        |
| ۳۰۹     |      |                                         | الآية: ٣٤        |
|         | (44) | سورة السجدة                             |                  |
| ۳۱۲     |      |                                         | الآية: ١ ـ ٣ ـ   |
| ۳۱۳ . , |      |                                         | الآية: ٤ ــ ٥    |
| ٣١٥     |      |                                         | الآية: ٦ ـ ١١    |
| ۳۱۸     |      |                                         | الآية: ١٢ _ ١٤   |
| ۲۲۱     |      |                                         | الآية: ١٥ ـ ٢٢ ـ |
| ۲۲٦     |      |                                         | الآية: ٢٣ _ ٢٥   |
| ۲۲۷     |      |                                         | الآية: ٢٦ ـ ٢٧   |
| ۳۲۸     |      |                                         | الآية: ۲۸ ـ ۲۰   |
|         | ( )  | سورة الأحزاب                            | الآنة: ٢-١ : ٣٠٠ |
|         |      |                                         |                  |
|         |      |                                         | الآية: ٤ ــ ٥    |
|         |      |                                         | الآية: ٦         |
|         |      |                                         | الآية: ٧ ـ ٨     |
|         |      |                                         | الآية: ٩         |
|         |      |                                         | الآية: ١٠ ـ ١٤   |
|         |      |                                         | الآية: ١٥ ـ ٢٠   |
|         |      |                                         | الآية: ۲۱        |
|         |      |                                         | الآية: ۲۲        |
|         |      |                                         | الآية: ٢٣ ــ ٢٤  |
|         |      |                                         | الآية: ٢٥        |
| ۲٦٤     |      |                                         | الآية: ٢٦ _ ٢٧   |

| ٥٩٤ زيدة التفاسير ــج ٥                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الآية: ۲۸ _ ۲۲                                                                                                      |
| الآية: ٢٥                                                                                                           |
| الآية: ٢٦ ـ ١٠                                                                                                      |
| الآية: ٤١ ـ ٤٤ ـ                                                                                                    |
| الآية: ٤٥ ــ ٤٨                                                                                                     |
| الآية: ٤٩ ـ ٢٥                                                                                                      |
| الآية: ٥٣ ـ ٤٥                                                                                                      |
| الآية: ٥٥                                                                                                           |
| الآية: ٥٦٨٣٣                                                                                                        |
| الآية: ٥٧ ــــــــ ٥٨ ــــــــــــــــــــــــ                                                                      |
| الآية: ٥٩ ـ ٢٢ ـ                                                                                                    |
| الآية: ٦٢ ـ ٦٨ ـ                                                                                                    |
| الآية: ٢٩_٧٧                                                                                                        |
|                                                                                                                     |
|                                                                                                                     |
| سورة سبا (۳٤)                                                                                                       |
| سورة سبأ (٣٤)<br>الآية : ١ _ ٢                                                                                      |
| ( ) . ••                                                                                                            |
| الآية: ٢_٢                                                                                                          |
| الآية: ١ ـ ٢ ـ ١                                                                                                    |
| الآية: ١ _ ٢                                                                                                        |
| الآية: ١ _ ٢ _ ٢                                                                                                    |
| الآية: ١ ـ ٢ ـ ٣/٤<br>الآية: ٣ ـ ٥ 6/٤<br>الآية: ٦ ٧/٤<br>الآية: ٧ ـ ٩ ٨/٤                                          |
| الآية: ١ ـ ٢ ـ ٢ ـ ٢/٤<br>الآية: ٣ ـ ٥ ـ ١٥<br>الآية: ٦ ـ ١ ـ ١٧٤<br>الآية: ٧ ـ ـ ١ ـ ٢٠٤<br>الآية: ١٢ ـ ـ ١١ ـ ٢٠٤ |
| الآية: ١- ٢                                                                                                         |
| الآية: ١- ٢                                                                                                         |
| الآية: ١ ـ ٢ ـ                                                                                                      |

| فهرس الموضوعات                                    |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| الآية: ٢٣ ـ ٤٥                                    |  |  |  |  |
| الآية: ٢٦ ـ ٤٥                                    |  |  |  |  |
| سورة فاطر (٣٥)                                    |  |  |  |  |
| الآية: ١ ـ ٢                                      |  |  |  |  |
| الآية: ٣                                          |  |  |  |  |
| الآية: ٤ ـ ٨                                      |  |  |  |  |
| الآية: ٩                                          |  |  |  |  |
| الآية: ١٠١٠                                       |  |  |  |  |
| الآية: ١١ ـ ١٤                                    |  |  |  |  |
| الآية: ١٥ - ٧٧                                    |  |  |  |  |
| الآية: ١٨                                         |  |  |  |  |
| الآية: ١٩ ـ ٢٦                                    |  |  |  |  |
| الآية: ۲۷ _ ۲۸ _ ۲۸                               |  |  |  |  |
| الآية: ۲۹ <u>-</u> ۳۰ ۲۷3                         |  |  |  |  |
| الآية: ٣١ ـ ٣٥                                    |  |  |  |  |
| الآية: ٢٦ ـ ٠٤                                    |  |  |  |  |
| الآية: ١١                                         |  |  |  |  |
| الآية: ٢٢ ـ ٣٣ ـ ١٩٤                              |  |  |  |  |
| الآية: ٤٤ ـــ ٥٥ ــــــــــــــــــــــــــــ     |  |  |  |  |
|                                                   |  |  |  |  |
| سورة يس (٣٦)                                      |  |  |  |  |
| الآية: ١ ـ ٢                                      |  |  |  |  |
| الآية: ١٣ ــ ١٩ ـــ ١٠ ــــــــــــــــــــــــــ |  |  |  |  |
| الآية: ۲۰ ـ ۳۰ ـ ۲۰                               |  |  |  |  |
| الآية: ٢١_ ٣٦_ ٢١.                                |  |  |  |  |
| الآية: ۲۷_٠٠ ع                                    |  |  |  |  |

| زيدة التفاسير ــج ٥ | 097                    |
|---------------------|------------------------|
| ٥١٨                 | الآية: ٤١ ــ ٧٤        |
| ٥٢١                 | الآبة: ٤٨ ـ ٤٥         |
| ٥٢٢                 | الآية: ٥٥ ـ ٨٥         |
| ٠٢٦                 | الآية: ٥٩ ـ ٨٢         |
| 079                 | الآية: ٦٩ _ ٧٠         |
| ٥٣١                 | الآنة: ٧١_٢٧           |
| orr                 | <br>الآلة: ۷۷ ـ ۸۲     |
|                     |                        |
| سورة الصافّات (۳۷)  |                        |
|                     |                        |
| ٥٣٨                 | _                      |
| 0 £ ₹               |                        |
| 0 EV                |                        |
| 0 6 9               |                        |
| ooy                 | •                      |
| oo£                 | الآية: ٢٢ ـ ٤٧         |
| 0,0 V               | الآية: د٧ _ ٨٢         |
| 009                 | الآية: ۸۳ ـ ۱۰۱        |
|                     | الآية: ١٠٢ _١١٢        |
| ٥٧٣                 | اللَّيْة: ١١٤ _ ١٢٢    |
| ٥٧٤                 | الآية: ١٢٣ _ ١٢٢       |
| ۵۷۷                 | الآلة: ۲۲۲ ـ ۱۲۸ ـ ۲۸۰ |
| ٥٧٨                 | الآبة: ١٣٩ ـ ١٤٨       |
| ۵۸۱                 | ا<br>الآنة: ١٤٩ ـ ١٢٠  |
| oat                 |                        |
| oA£                 | -                      |
| 0A0                 | <del>-</del>           |
| 0AV                 | - ·                    |
| wnt                 | الايه: ١٨٠ ـ ١٨١ ١٨١   |